تأليف : ماريو بوزو









581

## المشروع القومى للترجمة

## الحمقى يموتون رواية

تأليف: ماريو بوزو

ترجمة : سليم عبد الأمير حمدان



المشروع القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ۸۸۱

- الحمقى يموتون

- ماريو بوزو

- سليم عبد الأمير حمدان

- الطبعة الأولى ٢٠٠٣ م

هذه ترجمة كتاب

Fools Die by : Mario Puzo

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦ ٥٣٥ فاكس ٨٠٨٤ ٥٣٥

El., Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo.

Tel.: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية القارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى الثقافة .

استمع لى. سأخبرك الحقيقة عن حياة إنسان. سأخبرك الحقيقة عن حبه للنساء. إنه لم يكرههن قط. إنك منذ الآن تظننى على الطريق الخطأ. ابق معى. حقا ـ إننى أستاذ في السحر.

أتظن أن بمقدور رجل أن يحب امرأة حقا ويخونها باستمرار؟ لا عليك بالناحية الجسدية، ولكن يخونها في ذهنه، في "شعر روحه" بالذات. حسنًا، ليس ذلك يسيرًا، ولكن الرجال يفعلونه باستمرار.

أتريد أن تعرف كيف يمكن النساء أن يحببنك، يطعمنك ذلك الحب عمدًا ليسممن جسدك وذهنك ببساطة لكى يحطمنك؟ ويسبب الحب العاطفى يخترن ألا يحببنك أبدًا بعد؟ وفي الوقت نفسه يربكنك بنشوة أبله؟ مستحيل؟ ذلك هو الجزء الهين.

ولكن لا تهرب، فهذه ليست قصة حب.

سنجعلك تشعر بالجمال المؤلم لطفل، الصلابة الحيوانية للذكر المراهق، الكابة المتعلك تشعر بالجمال المؤلم لطفل، المتلهفة الانتحارية للأنثى الشابة. وعندئذ (وهنا الجزء الصعب) أريك كيف يدير الزمن الرجل والمرأة حول دائرة تامة، وقد جرى تبادلهما في الجسد والروح.

وثمة بالطبع الحب الحقيقى. لا تبتعد! إنه موجود أو إننى أجعله موجوداً. فأنا لست أستاذاً فى السحر عبثًا. أهو يستحق ما يتكلفه؟ وماذا عن الإخلاص الجنسى؟ أهو ناجح؟ أهو الحب؟ أهو حتى إنسانى، ذلك الهوى المنصرف لأن يكون المرء مع شخص واحد معين فقط؟ وإن لم ينجح ذلك، أفيبقى عندك بعدئذ مجال للمحاولة؟ أفيمكن أن ينجح على النحوين؟ بالطبع لا، ذلك يسير. ومع ذلك...

إن الحياة أمر هازل. وليس ثمة أكثر إضحاكًا من الحب مارًا عبر العصور. ولكن أستاذ سحر حقيقيا يمكن أن يجعل مشاهديه يضحكون ويبكون فى الوقت عينه، الموت مسئلة أخرى. لن أقوم بالمزاح مع الموت، إنه خارج طاقتى، فى موازاة الموت، الحب شأن متعب، طفولى، مع أن الرجال يؤمنون بالحب أكثر منهم بالموت.

أنا متيقظ دائمًا للموت. إنه لا يضللنى. إننى أميزه للتو. إنه يحب أن يأتى فى ذراع تطويله الريفى التنكرى، وهى ثؤلولة هزلية تنمو وتنمو فجأة؛ خالً مشعر يمد جنوره حتى العظم ذاته؛ أو يختفى وراء تورد لطيف خفيف لحُمَّى. ثم فجأة تظهر تلك الجمجمة المكشرة لتفاجئ الضحية. ولكن ليس أنا قطعًا. فأنا أنتظره. إننى أتخذ احتياطاتي.

النساء قصة أخرى. إن لهن سرا قويا. إنهن لا يأخذن الحب جدياً، ولم يأذذنه قط.

ولكن مرة أخرى، لا تبتعد. مرة أخرى، ليست هذه قصة حب. انس الحب. سأريك كل امتدادات القوة. أولاً حياة كاتب فقير مكافح. حساس. موهوب. وربما عبقرى نوعًا ما حتى. سأريك الفنان يُركل عنيفًا حتى الإعياء من أجل فنه. ولماذا يستحق ذلك حقا؟ ثم سأعرضه مجرمًا ماكرًا وعنده كل وقت الدنيا. أه، أى بهجة يجدها الفنان الحقيقى عندما يصير، أخيرًا، محتالاً. إنها مكشوفة فى العراء الآن، كل طبيعته الجوهرية. لا مزيد من المزاح هنا وهناك عن شرفه. إن ابن العاهرة مخادع. متواطئ، عدو للمجتمع على المكشوف تمامًا بدلاً من الاختفاء وراء أشيائه العهرية المدعوة فثاً. أية راحة. أية متعة. يا للبهجة الماكرة. ثم، كيف صار إنسانًا شريفًا مرة أخرى. إن كون المرء محتالاً لإجهاد مرعب.

ولكنه يساعدك على قبول المجتمع والغفران لإخوتك البشر. ما إن يتم عمل ذلك أن يكون أحد محتالاً ما لم يكن محتاجًا إلى المال حقا.

ثم، إلى واحدة من أكثر قصص النجاح في تاريخ الأدب إثارة للدهشة. بواطن حيوات عمالقة ثقافتنا. ونغل واحد منهم بشكل خاص. العالم الراقي. وهكذا. فعندنا

الآن العالم الفقير العبقرى المكافح، والعالم الملتوى وعالم الأدب الراقى. كل هذا ملفوف بكثير من الجنس، ببعض الأفكار المعقدة التى لن تنضرب على رأسك بها والتى قد تجدها حتى مثيرة للاهتمام. وأخيرًا، إلى نهاية منتهية بكامل طاقتها في هوايوود مع بطلنا وهو يزدرد كل جوائزها، مالها وشهرتها ونسائها الجميلات. و... لا تبتعد ، لا تبتعد ، كيف تستحيل جميعًا إلى رماد ؟

ليس هذا كافيًا؟ لقد سمعت بذلك كله من قبل؟ ولكن تذكر أننى أستاذ فى السحر. يمكننى أن أسوق هؤلاء البشر جميعًا أحياء. أستطيع أن أريك ما الذى يفكرون فيه حقا ويشعرون. ستبكى من أجلهم، من أجلهم جميعًا، أعدك بهذا. أو ستضحك فقط. على أية حال، سننال قسطًا كبيرًا من المرح. ونتعلم شيئًا عن الحياة. الأمر الذى لا فائدة كبيرة فيه.

آه، أعرف بم تفكر: ذلك النغل المتملق يصاول أن يجعلنا نقلب الصفصة. ولكن انتظر، إنها مجرد حكاية أريد أن أحكيها، ما الأذى؟ حتى لو كنت آخذها جديًّا، ليس عليك أن تفعل. تمتع فقط.

أريد أن أخبرك بقصة، لا مكرمة أخرى عندى. أنا لا أرغب فى النجاح أو الشهرة أو المال. ولكن ذلك هين، فإن أغلب الرجال، وأغلب النساء، لا يريدون، لا يريدون حقا. وحتى أفضل من ذلك، أنا لا أريد الحب. عندما كنت شابا، أخبرتنى بعض النساء أنهن يحببنى من أجل أهدابى الطويلة، وقد صدقت. ويعدئذ كان السبب ظرفى. ثم قوتى ومالى. ثم موهبتى. ثم عقلى ؛ عميق. حسنًا، يمكننى أن أعالج ذلك كله. إن المرأة الرحيدة التى تخيفنى هى التى تحبنى من أجل نفسى فقط. عندى خطط لها. عندى سموم وخناجر وقبور مظلمة في كهوف لإخفاء رأسها. لا يمكن السماح لها بالحياة. خاصة إذا ما كانت مخلصة جنسيا ولا تكذب قط وتضعنى دائمًا أمام كل شيء وكل شخص.

سيكون ثمة الكثير عن الحب في هذا الكتاب، ولكنه ليس كتاب حب. إنه كتاب حرب. الحرب القديمة بين الرجال الذين هم أصدقاء حقيقيون، الحرب العظيمة 'الجديدة' بين الرجال والنساء. هى قصة قديمة بالتأكيد، ولكنها معروضة بشكل مكشوف الآن. يظن المحاربون من أجل (حرية المرأة) أن عندهم شيئًا جديدًا، ولكنها مجرد جيوشهم العائدة من تلال غوريلاتهم. لقد كانت النساء الحلوات يصطدن الرجال بالكمائن دائمًا: عند مهودهن وفي المطبخ وغرفة النوم وعند قبور أطفالهن، أفضل مكان لعدم سماع التماس الرحمة.

آه، حسناً، إنك تظن أن عندى شكوى ضد النساء. ولكننى لم أكرههن قط. وسيظهرن، بشرًا، خيرًا من الرجال، سترى. ولكن الحقيقة هى أن النساء فقط تمكن أن يجعلننى غير سعيد، وقد فعلن ذلك منذ المهد فما بعد، ولكن بمقدور بعض الرجال أن يقولوا ذلك. ولا يوجد ما يمكن فعله.

يا للهدف الذى أعطيته هنا. أدرى - أدرى - كم يبدو عصيًا على المقاومة. ولكن الزم الحذر. إننى راوى قصص ذو حيل، لست مجرد واحد من فنانيك سريعى العطب الحساسين. ولقد اتخذت احتياطاتي. ومازالت عندى بعض المفاجآت مخبوءة.

ولكن يكفى، دعنى أشرع بالعمل. دعنى أبدأ ودعنى أنتهى.

فى أكثر أيام جوردان هاولى سعدًا خان أصدقاءه الثلاثة الأفضاون. ولكنه تجول خلال زاوية الزهر فى كازينو القمار الضخمة فى فندق كسانادو - إذ لم يكن قد علم بعد بما فعل متسائلاً أية لعبة يلعبها بعد، مع أن الوقت كان لايزال عصرًا مبكرًا، فقد كان رابحًا عشرة ألاف دولار. ولكنه كان متعبًا من الزهر الأحمر البراق وهو يتدحرج عبر اللباد الأخضر.

تحرك خارجًا من الزاوية، والسجادة الأرجوانية تغوص تحت قدمية، وتحرك نحو العجلة المهسهسة لمائدة الروليت، اللطيفة بصناديقها الحمراء والسوداء، وبالصفر والصفر المضاعف القاسيين الأخضرين. قام ببعض المراهنات المتهورة، فخسر وانتقل إلى زاوية "البلاك جاك" (\*).

كانت موائد البلاك جاك الصغيرة التى على شكل حدوات تمتد إلى أسفل فى صف ثنائى، سار بينهما كما يسير أسير بين صفى جنود بالهراوات. كانت أوراق لعب زرقاء الأظهر تشع على كل جانب. عبر بأمان ووصل إلى الأبواب الزجاجية الضخمة المؤدية خارجًا إلى شوارع مدينة لاس فيجاس، من هنا كان بمقدوره أن يرى إلى أسفل "الشريط" المخفور بالفنادق الباذخة.

تحت شمس نيفادا اللاهبة كانت دزينة من فنادق كسانادو تشع بلوحات نيون ذات مليون وات. كانت الفنادق تبدو وكأنها تنوب في سديم ذهبي وامض، سراب لا يمكن بلوغه. حُبس جوردان هاولي داخل الكازينو المكيفة الهواء مع ربحه. سيكون من الجنون الخريبة. الخروج إلى حيث لم يكن ينتظره غير كازينوهات أخرى، بحظوظها المجهولة الغريبة.

<sup>(\*)</sup> لعبة ورق .

هنا كان رابحًا، وسيرى صديقيه عما قريب، هنا هو محروس من الصحراء الصفراء الحارقة.

استدار جوردان هاولى مبتعدًا عن الباب الزجاجى وجلس عند أقرب مائدة بلاك جاك. وخشخشت فى يديه رقاقات مائة دولار سوداء: شموس نصف مطفأة دقيقة. راقب موزعًا يستل أوراقًا من قاعدته التى جهزت حديثًا؛ وهى الصندوق الخشبى المستطيل الذى يحترى الأوراق.

راهن جوردان بمبالغ كبيرة على كل واحدة من دائرتين صغيرتين، لاعبًا يدين. كان حظه جيدًا، لعب حتى خلت القاعدة. غالبًا ما أفلس الموزع، وعندما كان يخلط انتقل جوردان إلى مكان آخر، كانت جيوبه منتفخة بالرقاقات كلها. ولكن ذلك لم يكن يبعث على القلق لأنه كان يرتدى جاكتة ألعاب (ساى ديفور لرابحى فيجاس) مفصلة خصيصًا، كان لها سجاف قرمزى أحمر على قماش أزرق سماوى وجيوب واسعة بتفاؤل - تسد بسحًابات. وكان داخل الجاكتة يضم أيضًا تجاويف ذات سحًابات من العمق بحيث لا يتمكن أى نشال من بلوغها. كانت مكاسب جوردان فى أمان، وكان عنده المكان لمزيد منها. لم يسبق أن ملأ أحد جيوب جاكتة رابحى فيجاس.

كان الكازينو، المنارة بثريات ضخمة عديدة، بريق مزرق: نيون تعكسه سجادة أرجوانية داكنة. سار جوردان خارجًا من هذا الضوء ودخل المنطقة المظلمة لردهة المقصف بسقفها الواطئ ومنصتها الصغيرة لمقدمى الوصلات. من مجلسه عند طاولة صغيرة، كان بمقدوره أن يتطلع إلى الكازينو مثل مشاهد على مسرح منار.

راقب، منوّمًا مغناطيسيا، مقامرى ما بعد الظهر يندفعون فى أنماط راقصة معقدة من منضدة إلى أخرى. ومثل قوس قزح يشع فى سماء زرقاء صافية، لمعت عجلة روايت بأرقامها الحمراء والسوداء المتطابقة مع تصميم المائدة. انزلقت أوراق لعب بيضاء الأظهر عبر موائد اللباد الأخضر. وكان زهر مربع أحمر منقط بالأبيض يبهر

الأبصار كسمكة طيارة فوق موائد "الكرابس" (\*) المعدة على شكل حوت. وإلى البعيد، أدنى صفوف موائد البلاك جاك، كان الموزعون المنصرفون من الخدمة يغسلون أيديهم، رافعين إياها عاليًا في الهواء ليبينوا أنهم لا يضمون بين أصابعهم رقاقات.

بدأ مسرح الكازينو يحتشد بممثلين أكثر: عُبّاد شمس يتسكعون من المسبح الخارجي، وأخرين من ملاعب التنس وملاعب الجولف، قيلولات ومضاجعات ما بعد الظهر، المجانية ومدفوعة الأجر، في غرف كسانادو الألف. شخص جوردان جاكتة رابحي فيجاس أخرى تتقدم عبر أرضية الكازينو. كان ميرلين. ميرلين الطفل. لوح ميرلين فيما اجتاز عجلة الروليت، نقطة ضعفه. مع أنه كان نادرًا ما يلعب لأنه كان يعرف استقطاعها الضخم البالغ خمسة ونصف بالمائة مثل سيف حاد. لوح جوردان من الظلمة ذراعًا مقلمًا بالأحمر، وواصل ميرلين خطوه ثانية كما لو كان يجتاز لهيبًا، فعبر المسرح المضاء لأرضية الكازينو وجلس. لم تكن جيوب ميرلين المسدودة بالسحابات منتفخة بالرقاقات، ولم يكن في يده أي منها.

جلسا هناك بلا كلام، على طبيعتيهما مع أحدهما الآخر. كان ميرلين يبدو مثل رياضى ضخم الجسم فى جاكتته القرمزية والزرقاء. كان أفتى من جوردان بما لا يقل عن عشر سنوات، وشعره أسود كالكهرمان. وكان أيضًا يبدو أسعد، أكثر لهفة على المعركة القادمة ضد النصيب، ليلة المقامرة.

ثم من زاوية الباكاراه في الزاوية البعيدة للكازينو شاهدا كولى كروس وديان يسيران خلال الدرابزون الأنيق الرمادي المائل للأرجواني وينتقلان على أرضية الكازينو وهما يجيئان نحوهما. كان كولى أيضًا يلبس جاكتة رابحي فيجاس. وكانت ديان في ثوب صيفي أبيض، بارد مقور الصدر ليوم عملها، وقد رُشً أعلى ثدييها ببياض لؤلؤي. لوح ميرلين، فتقدما عبر موائد الكازينو بدون انحراف. وعندما جلسا، طلب جوردان المشروبات. كان يعرف ما يريدون.

<sup>(\*)</sup> لعبة قمار تُلعب بنردين أو زهرين.

لاحظ كولى جيوب جوردان المنتفخة، فقال:

ـ هُيُّ، لقد ذهبت فأصابك الحظ من دوننا؟. فابتسم جوردان:

ـ قليلاً.

نظروا إليه جميعًا بفضول فيما دفع ثمن المشروبات ونفح نادلة الكوكتيل برقاقة حمراء من نوات الدولارات الخمسة. لاحظ نظراتهم. لم يكن يدرى لماذا كانوا ينظرون إليه بهذا الاستغراب. لقد مضى على جوردان فى فيجاس ثلاثة أسابيع ولقد تبدل بشكل مخيف فى تلك الأسابيع الثلاثة. كان قد فقد عشرين رطلاً. وقد طال شعره الأشقر ـ الرمادى وإزداد بياضًا. وكان وجهه، مع أنه لايزال وسيمًا، الآن، نافرًا؛ فقد اكتسى الجلد مسحة رمادية، كان يبدو مستنزفًا. ولكنه لم يكن يعى ذلك لأنه كان يحس نفسه على خير ما يرام. وكان يتعجب ـ ببراءة ـ من هؤلاء الأشخاص الثلاثة، أصدقائه منذ ثلاثة أسابيع الذين صاروا الآن أفضل أصدقاء عنده فى العالم.

كان الذى يحبه جوردان أكثر هو الطفل، ميرلين. كان ميرلين يعتز بكونه مقامرًا غير متأثر، كان يحاول ألا يظهر أية مشاعر عندما يخسر أو يربح، وكان عادة ما ينجح. فيما عدا أن أثر خسارة بالغة السوء كان يضفى عليه هيئة ذهول مفاجئة كانت تسر جوردان.

لم يكن ميرلين الطفل يقول الكثير. كان يكتفى بمراقبة كل إنسان. كان جوردان يعرف أن ميرلين الطفل يركز آذانًا على كل ما يفعل، محاولاً أن يفهمه. الأمر الذي كان يسلى جوردان أيضًا. كان يجعل الطفل زائفًا. كان الطفل يبحث عن أشياء معقدة ولم يصدق قط أنه، جوردان، هو ما يعرضه عن نفسه للعالم. ولكن جوردان كان يحب أن يكون معه ومع الآخرين. كانوا يخففون وحدته، ولأن ميرلين كان يبدو أكثر تلهفًا وأكثر عاطفية، في مقامرته، فقد أسماه كولى بالطفل.

أما كولى نفسه فكان الأفتى: في التاسعة والعشرين فقط، ولكنه كان يبدو، بمنتهى الغرابة، قائد المجموعة. لقد تقابلوا قبل ثلاثة أسابيع في لاس فيجاس، في هذه

الكازينو، وكان بينهم شيء مشترك واحد. كانوا مقامرين مرضى بهوس القمار. كان انغماسهم المستديم ثلاثة أسابيع يعتبر استثنائيا لأن نسبة الكازينو كان ينبغى أن تدفنهم في رمال صحراء نيفادا في أيامهم القلائل الأولى.

كان جوردان يعرف أن الآخرين؛ كولى "العد التنازلى" وكروس وديان، كانا أيضاً فضوليين بشأته، ولكنه لم يكن يبالى. كان يحس فضولاً قليلاً جدا بشأن أى منهما. كان الطفل يبدو فتياً وأذكى من أن يكون مقامراً مرضيا، ولكن جوردان لم يحاول أن يكتشف لماذا، كان الأمر لا يثير اهتمامه حقا.

لم يكن كولى شيئًا يثير التساؤل، أو هكذا كان يبدو. كان يقامر كالمريض الكلاسيكى ذى المهارات. كان يمكنه أن يعد الأوراق نزولاً فى صندوق البلاك جاك رباعى الشدّات. كان خبيرًا فى كل أنواع نسب المقامرات. ولم يكن الطفل كذلك. كان جوردان مقامرًا باردًا غير مبال بينما كان الطفل عاطفيا، وكولى محترفًا، ولكن لم تكن لدى جوردان أوهام عن نفسه. فى هذه اللحظة، كان فى صنفهما، مقامرًا مريضًا، يعنى: رجلاً يقامر لمجرد أن يقامر فلابد من أن يخسر، كما أن البطل الذى يذهب إلى الحرب يجب أن يموت، أرنى مقامرًا وسأريك خاسرًا، أرنى بطلاً وسأريك جنازة. هكذا كان جوردان يفكر.

كانوا جميعًا عند أواخر أرصدتهم، كان سيتعين عليهم جميعًا أن ينتقلوا إلى مكان آخر سريعًا، فيما عدا، ربما، كولى. كان كولى نصف قواد ونصف مسرّب أخبار نتائج. يسعى دائمًا إلى أن يتملق ليحصل على أفضلية على الكازينوهات. وكان يحصل في بعض الأحيان على موزع يشاركه ضد المحل، وهي لعبة خطرة.

أما الفتاة، ديان، فكانت حقا خارجية. كانت تعمل شريك طُعم (\*) للمحل وكانت تتمتع باستراحتها من مائدة الباكاراه. وهى معهم، لأنها كانت تحس أنهم الرجال الوحيدون في فيجاس الذين يهتمون لأمرها.

<sup>(\*)</sup> لاعبة تستخدم لله الشواغر لاستدراج لاعبين.

بوصفها شريكًا - طُعمًا كانت تلعب بمال الكازينو، تخسر وتكسب مال الكازينو، لم الم تكن عرضة النصيب ، وإنما الراتب الأسبوعي الثابت الذي تتسلمه من الكازينو. ولم يكن وجودها ضروريا لمائدة الباكاراه إلا في ساعات الفتور ؛ لأن المقامرين كانوا ينفرون من المائدة الفارغة. كانت ورق الذباب الذباب. لذلك كانت تلبس بشكل مثير. كان لها شعر أسود كالكهرمان طويل تستخدمه كسوط، وقم ممتلئ شهواني وجسد طويل الساقين يكاد يكون كاملاً. كان صدرها من الحجم الصغير، ولكنه كان يناسبها. وكان رئيس زاوية الباكاراه يعطيها أرقام هواتف منازل كبار اللاعبين. وفي بعض الأحيان كان رئيس الزاوية أو المراقب يهمس بأن أحد اللاعبين يود أن يراها في غرفته. كان يحق لها أن ترفض، ولكن ذلك خيار يتعين عليها أن تستعمله بحذر. وعندما كانت تقبل، لم يكن العميل يدفع لها مباشرة. كان رئيس الزاوية يعطيها مذكرة خاصة ذات خمسين أو مائة دولار يمكنها أن تصرفها من صندوق الكازينو. وكانت تكره أن تقوم بذلك. والهذا كانت تدفع الفتيات الشريكات الأخريات خمسة دولارات ليصرفن لها مذكراتها. وعندما سمع كولي بهذا، صار صديقها. كان يحب النسوة الحساسات، كان بمقدوره أن بعالجهن.

أشار جوردان لنادلة الكوكتيل كي تجلب لهم مزيدًا من الشراب، كان يحس راحة. كان يمنح جوردان إحساس فضيلة كونه محظوظًا جدا وفي وقت بهذا التبكير من النهار كما لو أن إلهًا غريبًا قد أحبه، وجده طيبًا فكان يكافئه على التضحيات التي كان قدمها للعالم الذي خلفه وراءه. وكان عنده هذا الإحساس من الرفقة مع كولي وميرلين.

كانوا يفطرون معًا. ويتناولون دائمًا شراب العصر المتأخر هذا قبل بدء عملهم القمارى الكبير الذى سيخرب الأمسية. كانوا يتناولون أحيانًا وجبة خفيفة عند منتصف الليل للاحتفال بربح، حين يجمع الرجل المحظوظ ماله ويشترى بطاقات كينو (٥) المائدة. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية صاروا رفاقًا متلازمين، مع أنه ما كان بينهم

<sup>(\*)</sup> لعبة قمار،

شىء مشترك على الإطلاق وأن صداقتهم ستموت مع شهوتهم إلى القمار. ولكن الآن، وهم لم يطردوا بعد، كانوا يحسون عاطفة غريبة نحو أحدهم الآخر. بعد أن خرج من يوم رابح، أخذ ميرلين الطفل ثلاثتهم إلى معرض الملابس فى الفندق واشترى جواكت رابحى فيجاس القرمزية والزرقاء. فى ذلك اليوم، كانوا جميعًا رابحين وقد لبسوا جواكتهم، مؤمنين بالخرافات، منذئذ.

وقد قابل جوردان ديان في ليلة أعمق إذلال لها، في الليلة ذاتها التي التقى فيها ميرلين. في اليوم التالي بعد مقابلتها اشترى لها قهوة في إحدى استراحاتها، وكانا قد تحدثا لكنه لم يسمع ما كانت تقول. أحست بقلة اهتمامه، وانزعجت. وهكذا، لم يكن ثمة فعل. وأحس أسفًا فيما بعد، تلك الليلة في غرفته المزينة المنمقة، حيث كان وحيدًا عاجزًا عن النوم. كما كان عاجزًا عن النوم في كل ليلة. كان قد جرب الأقراص المنومة، ولكنها كانت تعطيه كوابيس وتسبب له الرعب.

سرعان ما ستأتى فرقة الجاز، امتلأت الردهة. لاحظ جوردان النظرة التى ألقوها عليه عندما نفح النادلة برقاقة حمراء من نوات الدولارات الخمسة. تصوروه كريمًا. ولكن كل ما هنالك أنه لم يكن يريد أن ينشغل بالتفكير فى مقدار النفحة. كان يسليه أن يرى كيف تبدلت قيمه. لقد كان شديد التدقيق فى التفاصيل وعادلاً دائمًا ولكنه لم يكن كريمًا بتهور قط. فى وقت ما كان طرفه من العالم قد وزن وزرع. كان كل امرئ يستحق جوائز. وأخيرًا لم ينجح ذلك. وقد دهش الآن من سخف إقامة حياته ذات يوم على مثل هذه المحاسبات.

كانت الفرقة تشق الظلام صاعدة المسرح، سرعان ما سيعزفون بصوت أعلى مما يسمح لأى كائن بالكلام، وكان هذا دائمًا علامة الرجال الثلاثة كي يبدأوا قمارهم الجدى.

ـ "الليلة ليلة سعدى". قال كولى عندى ثلاث عشرة نقلة في ذراعي الأيمن".

ابتسم جوردان، كان دائمًا يستجيب لحماس كولى، كان جوردان لا يعرفه إلا باسم كولى العد التنازلي؛ الاسم الذي اكتسبه على موائد البلاك جاك. وكان جوردان يحب

كولى لأن الرجل لم يكن يكف عن الكلام وكان كلامه نادراً ما يتطلب أجوية. الأمر الذى جعله ضروريا للجماعة، لأن جوردان وميراين الطفل لم يكونا يتكلمان كثيراً قط. وديان، شريكة الباكاراه، كانت تبتسم كثيراً، ولكنها لم تكن تتكلم كثيراً، هي أيضاً.

كان وجه كولى صغير الملامح، الداكن، الأملس، يشع ثقة:

- "سأمسك بالزهر ساعة". قال "سألقى مائة رقم بلا سبعات، اسبقوني يا شباب".

قدمت فرقة الجاز مقطعها المنمق الافتتاحي كما لو ليدعم كولي.

كان كولى يحب الكرابس، مع أن مهارته الفضلى كانت فى البلاك جاك حيث كان بمقدوره أن يعد الصندوق تنازليا. وكان جوردان يعشق الباكاراه لأنه لم يكن فيها لا مهارة ولا حساب قط. أما ميرلين فكان يحب الروليت لأنها كانت بالنسبة إليه اللعبة الأكثر غموضاً وسحراً. ولكن كولى قد أعلن نجاحه المؤكد فى الكرابس الليلة وسيترتب عليهما أن يلعبا معه، يركبا حظه. كانا صديقيه، ما كانا ليستطيعا أن ينحساه نهضوا ليذهبوا إلى زاوية الزهر ويراهنوا مع كولى، وكولى يمطى ذراعه الأيمن القوى الذى كان يخفى سحريا ثلاث عشرة نقلة.

تكلمت ديان للمرة الأولى:

- كانت لجوردي بداية محظوظة على الباكاراه. ريما كان يتعين عليكما أن تراهنا عليه.

فقال ميرلين لجوردان:

ـ لا تبدو لي محظوظًا.

كانت مخالفة للقواعد منها أن تذكر حظ جوردان الطيب للمقامرين الآخرين، إذ قد يخنون منه مالاً عن قرض أو أنه قد يحس نفسه منحوسًا، ولكن ديان قد عرفت جوردان في هذه الأثناء جيدًا بما يكفي لتحس بأنه ما كان يبالي أيا من وساوس المقامرين الخرافية الاعتيادية.

هز كولى العد التنازلي رأسه:

- عندى الإحساس.. ، لوَّح ذراعه الأيمن، هازًّا زهرًا متخيَّلاً.

دوّت الموسيقى؛ ما عاد بمقدورهم أن يسمع أحدهم الآخر عندما يتكلم. ساقتهم خارج مأمنهم فى الظلام إلى المسرح المشع الذى هو أرض الكازينو. كان ثمة عديد من اللاعبين الآخرين الآن، ولكن كان بمقدورهم أن يسيروا بيسر. عادت ديان، وقد انتهت فترة شربها القهوة، إلى مائدة الباكاراه لتراهن بمال المحل، لتملأ الفراغ. ولكن بلا عاطفة. بوصفها شريكة لعب مؤسسة، تربح وتخسر مال المؤسسة، كانت أبدية بشكل مضجر. وهكذا، كانت تسير أبطأ من الآخرين.

قاد كولى الطريق. كان الفرسان الثلاثة بجواكت رابحى فيجاس الرياضية القرمزية والزرقاء. كان متلهفًا وواثقًا، وكان ميرلين يتبعه باللهفة نفسها تقريبًا، وقد ارتفع دمه المقامر. وتبعهما جوردان ببطء أكثر، وأرباحه الضخمة تجعله يبدو أثقل من الاثنين الأخرين. كان كولى يحاول أن يتنسم طاولة ساخنة، وهو ما تكونه إحدى المعالم عندما تكون صفوف رقاقات المؤسسة واطئة، وأخيرًا قادهم إلى "درابزون" مفتوح فاصطف الثلاثة على نحو يتمكن معه كولى من أن يجعل الزهر يأتى أولاً حول المنسق. قاموا بمراهنات صغيرة حتى حصل كولى أخيرًا على المكعبين الأحمرين في يديه المحبين المحمرين في يديه المحبين المسحتين.

وضع الطفل عشرين أمام الأنظار، ووضع جوردان مائتين، وكولى العد التنازلى خمسين، رمى ستة، سحبوا جميعًا رهاناتهم واشتروا كل الأرقام، تناول كولى زهرًا، واثقًا بشكل انفعالى، ورماه بقوة إلى الجانب الآخر من المائدة. ثم حدق غير مصدق. كانت أسوأ الكوارث، سبعة مجردة، ممسوحة، حتى من دون أن تمس أى رقم آخر، خسر الطفل مائة وأربعين، وكولى ثلاثمائة وخمسين كبيرة، وألقى جوردان في البالوعة بألف وأربعمائة دولار.

همهم كولى بشىء ما وسار مبتعداً. كان الآن ملتزماً، وقد اهتز كليا، بلعب بلاك جاك حذراً جدا، كان عليه أن يعد كل ورقة من الصندوق كى يحظى بأرجحية على الموزع. وكان ذلك ينجع أحيانًا، ولكنه كان يتباطأ طويلاً. كان فى بعض الأحيان يتذكر كل ورقة بشكل كامل، ويحسب ما تبقى فى الصندوق، ويحظى بأرجحية بعشرة بالمائة على الموزع ويراهن بركام كبير من الرقاقات. وحتى عندئذ، بأرجحية العشرة فى المائة الكبيرة تلك، كان يسوء حظه ويخسر. ثم يعد تنازليا صندوقًا آخر. وهكذا الآن، وقد خذله ذراعه الأيمن الخرافى، فقد تجرد كولى إلى مال الصندوق. كانت الليلة أمامه كدحًا. كان عليه أن يقامر بشطارة تامة ومم ذلك ألا يكون سيئ الحظ،

وتجول ميرلين الطفل مبتعدًا أيضًا، متجردًا هو الآخر إلى مال صندوقه، ولكن بلا مهارات تسند لعبه. إن عليه أن يكون محظوظًا.

جاس جوردان وحيدًا حول الكازينو، كان يعشق شعور كونه منفردًا فى زحمة الناس وهمهمة المقامرات. أن يكون بمفرده دون أن يكون وحيدًا، أن يصادق غرباء لمدة ساعة ثم لا يراهم بعد ذلك أبدًا. قعقعة زهر.

تجُول عبر زاوية البلاك جاك، الموائد الحدوية في صفوف مستقيمة. كان يصغى السماع التكتكة، لسماع حركة الورقة الثانية. كان كولى قد علمه وميرلين هذه الحيلة. إن موزعًا محتالاً سريع اليدين يستحيل تحديده بالعين. ولكن أو أنك أصغيت بانتباه تام، فبإمكانك أن تسمع التكتكة التي تصرف خفيفًا عندما يستل الورقة الثانية من تحت الورقة العليا في شُدّته. لأن الورقة العليا هي الورقة التي يحتاجها الموزع ليجعل يده جيدة.

كان صف طويل يتشكل لاستعراض العشاء مع أن الساعة لم تبلغ إلا السابعة. لم يكن ثمة عمل حقيقى فى الكازينو. لا مراهنون كبار. لا رابحون كبار. طقطق جوردان الرقاقات السود فى يده، متفكراً. ثم توجه إلى مائدة كرابس شبه فارغة وبتاول الزهر البراق الأحمر.

فك جوردان سحاب الجيب الخارجي استرة رابحي فيجاس، وكوم رقاقات مائة دولار على حاجز مائدته. راهن بمائتين على الحظ، وأسند رقمه ثم اشترى كل الأرقام بخمسمائة دولار الواحد. أمسك بالزهر طوال ساعة تقريبًا. بعد الدقائق الخمس عشرة الأولى سرت كهرباء يده الحارة عبر الكازينو واكتظت المائدة ملأى. دفع رهاناته إلى حد خمسمائة دولار الأقصى، وواصلت الأرقام السحرية تدحرجها خارجة من يده. في ذهنه كان نفى السبعة المشئومة إلى الجحيم. منعها من الظهور. امتلأ حاجز مائدته حتى الفيض بالرقاقات السود. انتفخت جيوب جاكتته إلى أقصاها. وأخيرًا لم يعد ذهنه قادرًا على مواصلة تركيزه، لم يعد قادرًا على نفى السبعة المشئومة، وعبر الزهر من يده إلى اللاعب التالى. حياه المقامرون على المائدة. أعطاه رئيس الزاوية رفوقًا معدنية يحمل بها الرقاقات إلى صندوق الكازينو. ظهر ميراين وكولى. ابتسم جوردان لهما.

ـ هل نزلت على رميتي؟، سأل.

فهز كولى رأسه:

- دخلت في الدقائق العشر الأخيرة. قال: أبليتُ حسنًا قليلاً.

وضحك ميرلين:

- لم أومن بحظك ؛ بقيت خارجًا.

رافق ميرلين وكولى جوردان إلى صندوق الصراف ليساعداه في التصريف. دهش جوردان عندما بلغ مجموع الصفوف المعدنية أكثر من خمسين ألف دولار. وكانت جيوبه لاتزال منتفخة بمزيد من الرقاقات.

أصيب ميرلين وكولى بالرعب. قال كولى جادا:

ـ يا جوردى، هذا وقت مغادرتك المدينة. ابق هنا وسيستردونه.

فضحك جوردان:

ـ لاتزال الليلة فتية بعد.

كان مما يسليه أن صديقيه يعتبران الأمر كبيرًا جدا. ولكن النبرة كانت تفضعه. كان يحس تعبًا هائلاً. قال:

- أنا ذاهب إلى غرفتى لإغفاءة. سأقابلكما أيها الصحاب وأشترى عشاءً كبيراً ربما في حوالي منتصف الليل. حسنا؟.

كان أمين الصندوق قد انتهى من العد وقال لجوردان:

ـ يا سـيـدى، أتريد نقداً أم صكاً؟ أو أنك تريد منا الاحـتـفـاظ لك به هنا في الصندوق؟

فقال ميرلين:

۔ خذ صکًّا،

وقطب كولى بجشع متفكر، ثم لاحظ أن جيوب جوردان السرية الداخلية لاتزال منتفخة بالرقاقات، فابتسم وقال:

ـ الصك آمُن.

انتظر ثلاثتهم، وكولى وميرلين يحيطان بجوردان، الذى كان ينظر من ورائهم إلى زوايا الكازينو البراقة. وأخيرًا عاد الصراف للظهور بالصك الأصفر المسنن كما أسنان المنشار، فسلمه إلى جوردان.

استدار الرجال الثلاثة معًا في بروبَّة (\*) غير واعية؛ برقت جواكتهم حمرة وزرقة تحت مصابيح لوحة "الكينو" فوقهم. ثم أُخذ ميرلين وكولى جوردان من مرفقيه ودفعاه إلى واحد من المرات التي تشبه الدرجات نحو غرفته.

غرفة وثيرة، ثمينة، مبهرجة، ستائر ذهبية مترفة، سرير فخم مضرَّب بالفضة، مناسب بالضبط لمقامرة. أخذ جوردان حمامًا ساخنًا ثم حاول أن يقرأ، لم يستطع أن

(\*) Pirouette استدارة في رقص الباليه .

ينام. عبر النوافذ كانت أنوار شريط فيجاس النيونية ترسل ومضات من اون قوس قرح، تخطط جدران غرفته. سحب الستائر إلى بعضها بإحكام أشد واكنه كان لايزال يسمع في ذهنه الهدير الخابي الذي كان ينتشر عبر الكازينو الضخم مثل أمواج متكسرة على ساحل بعيد. ثم أطفأ الأنوار في الغرفة ودخل الفراش. كان ذلك تظاهرًا جيدًا، ولكن ذهنه رفض أن يُخدع. ما كان بمقدوره أن يغفو.

ثم أحس جوردان الخوف المألوف والقلق الرهيب. لو أنه غفا نائمًا، سيموت. كان يريد بيأس أن ينام، ومع ذلك لم يكن يقدر، كان خائفًا جدا، مرتعبًا جدا. ولكنه لم يستطع قط أن يفهم لماذا كان مرتعبًا بهذا الشكل الرهيب.

أغرى بأن يستعمل الحبوب المنومة ثانية؛ كان قد فعل ذلك سابقًا خلال الشهر وقد نام حينئذ فعلاً، ولكن مع كوابيس لم يستطع تحملُها. وكانت تتركه مكتئبًا فى اليوم التالى. كان يفضل أن يبقى بلا نوم، كما الآن. فرقع جوردان النور مضيئًا إياه، خرج من الفراش وارتدى ملابسه. أفرغ كل جيوبه ومحفظته. فك سحابات كل الجيوب الخارجية والداخلية لجاكتة رياضة رابحى فيجاس وهزها قالبًا إياها بحيث تساقطت كل الرقاقات السوداء والخضراء والحمراء على الملاءة الحرير. شكلت أوراق مائة الدولار كومة هائلة، فيما كانت السوداء والحمراء تشكل لوالب غريبة وأشكالاً نوات مربعات. لكى يُمر الوقت بدأ يعد المال ويصنف الرقاقات. وقد استغرقه ذلك نحو ساعة.

كان عنده أكثر من خمسة ألاف دولار نقداً. كان عنده ثمانية آلاف دولار في رقاقات مائة دولار سوداء وستة آلاف دولار أخرى في خضراوات نوات خمسة وعشرين دولاراً، ونحو ألف دولار في حمراوات نوات خمسة دولارات. دهش. أخرج صك فندق كسانادو الكبير ذا الحافة المثلَّمة من محفظته وتمعن في الخط الأسود والأحمر والمبلغ المرقوم بالأخضر. خمسون ألف دولار، درسه بإمعان. كانت ثمة ثلاثة توقيعات على الصك. وقد لاحظ أحد التوقيعات خصوصاً لأنه كان كبيراً جدا وكتابته واضحة جدا. ألفريد غرونيفيات.

ومع ذلك كان محتاراً. تذكر أنه دفع بعض الرقاقات لتسلم النقد بضع مرات أثناء النهار، ولكنه لم يكن قد أدرك أنها كانت أكثر من خمسة آلاف. تقلب على السرير فانهارت الكومات المرصوفة بعناية على إحداها الأخرى.

وهو الآن مسرور. كان سعيداً لأن عنده مالاً يكفيه البقاء في فيجاس، لأنه لن يتعين عليه أن يمضى إلى لوس أنجلوس ليبدأ عمله الجديد. يبدأ حياته الجديدة، زوجته الجديدة، وربما عائلة جديدة، عد كل المال ثانية وأضاف الصك. كان يساوى واحداً وسبعين ألف دولار. إن بإمكانه أن يقامر إلى الأبد.

أطفأ مصباح السرير الجانبى بحيث يمكنه أن يتمدد هناك فى الظلام مع ماله يحيط به ويلامس جسده. حاول أن ينام ليحارب الرعب الذى كان يستولى عليه دائمًا فى هذه الغرفة المظلمة، كان يمكنه أن يسمع قلبه يدق أسرع وأسرع حتى اضطر أخيرًا إلى إشعال النور والنهوض من سريره.

عاليًا فوق المدينة في جناحه الكائن في الشقة فوق السطح (\*)، رفع مالك الفندق، ألفريد غرونيفيلت، الهاتف. طلب زاوية الزهر وسنال كم كان جوردان متقدمًا. أخبر أن جوردان قد قتل أرباح المائدة لتلك الليلة. ثم اتصل بعاملة البدالة ثانية وطلب منها أن تنادى على كسانادو خمسة. واحتفظ بالسماعة. ستمر بضع دقائق حتى يغطى النداء كل مناطق الفندق وينفذ إلى أذهان اللاعبين. حدق متشاغلاً إلى خارج نافذة شقة السطح فكان بمقدوره أن يرى أفعوان النيون العظيم السميك الأحمر والأخضر الذي يلتف هابطًا شريط لاس فيجاس. وأبعد إلى أمام، جبال الصحراء المظلمة التي تطوق، معه، ألاف المقامرين الذين يحاولون أن يغلبوا المؤسسة، يعرقون من أجل هذه الملايين من الدولارات نوات الظهور الضضراء النائمة متحدية إلى هذا الحد في صناديق الصرافة. على مدى السنين، كان هؤلاء المقامرون قد تركوا عظامهم على ذلك الشريط النيوني المبهرج،

<sup>(\*)</sup> Penthouse – شقة فخمة تشغل كل مساحة سطح بناية، في العادة، وقد يتوفر فيها مسبح وحديقة مغطاة، فتكون قصراً باذخًا.

- ثم سمع صوت كولى يأتى على الهاتف. كان كولى هو كسانابو خمسة. (كان غرونيفيلت كسانابو واحد).
  - ـ يا كولى، لقد ضربنا رفيقك شديدًا. أأنت متأكد أنه نظيف اللعب؟.
    - كان صوت كولى واطنًّا:
  - ـ نعم، يا سيد غرونيفيلت، إنه صديقى وهو نزيه. سيفرغه قبل أن يرحل...

## فقال غرونيفيلت:

- كل ما يريد، ارمه عليه. لا تتركه يذهب متسكعًا على الشريط، معطيًا مالنا للبيوت الأخرى. سلط عليه امرأة جيدة.
- "لا تقلق"، قال كولى، ولكن غرونيفيلت أحس شيئًا غريبًا في صوبة. تسابل لحظة عن كولى، كان كولى جاسوسه، يدقق اشتغال الكازينو وينقل التقارير عن موزعى البلاك جاك الذين كانوا قد يشاركون معه لهزيمة المؤسسة، كانت عنده خطط كبيرة لكولى عندما تنتهى هذه العملية. ولكنه كان يتسابل الآن.
- ماذا عن ذلك الشاب الآخر في عصبتكم، الطفل؟، قال غرونيفيلت. ما مشكلته، ما الذي يفعل هنا ثلاثة أسابيع بحق الشيطان؟.
- إنه فكة صغيرة، قال كولى: ولكنه طفل طيب. لا تقلق، يا سيد غرونيفيات. أعرف ما أناله وأنا مبحر معك.
- ـ حسنًا، قال غرونيفيلت. وعندما وضع سماعة الهاتف، كان يبتسم. لم يكن كولى يدرى أن رؤساء الزوايا قد اشتكوا من أن كولى سمح له بدخول الكازينو لأنه كان فنانًا في العد التنازلي. وأن مدير الفندق اشتكى من أن ميرلين وجوردان سمح لهما بالاحتفاظ بغرفتين تقوم إليهما حاجة ماسة منذ مدة طويلة رغم وجود مقامرين مملوئين جدد يأتون كل نهاية أسبوع. والأمر الذي لم يكن يعرفه أحد هو أن غرونيفيلت كان مشدودًا إلى صداقة الرجال الثلاثة؛ ستكون طريقة انتهائها اختبار كولى الحقيقي.

حارب جوردان، في غرفته، نزوة النزول عائدًا إلى الكازينو. جلس على أحد الكراسي ذات المساند المنجّدة ، أشعل سيجارة. كان كل شيء حسنًا الآن. إن عنده أصدقاء، وقد كان محظوظًا، وكان حرا. كان مجرد تعب. كان بحاجة إلى راحة طويلة في مكان بعيد.

فكر. كولى وديان وميراين. أفضل أصدقائه الثلاثة الآن، وابتسم لذلك.

كانوا يعرفون أشياء كثيرة عنه، لقد قضوا جميعًا ساعات في بهو الكازينو معًا، يثرثرون، يرتاحون بين جولات المقامرة، لم يكن جوردان متكتمًا قط، كان يجيب على أي سؤال، مع أنه لم يكن يلقى سؤالاً قط، وكان الطفل يلقى أسئلة بجدية، باهتمام واضح للغاية، بحيث لم يكن جوردان يحس إساءة أو إهانة.

ولمجرد أن يقوم بشىء، أخرج حقيبة ملابسه من الصوان ليحزمها. كان أول شىء لفت نظره المسدس الصغير الذى سبق أن اشتراه فى مدينته. لم يحدث أصدقاءه قط عن المسدس. لقد تركته زوجته وأخذت الأطفال. تركته من أجل رجل آخر، وكان رد فعله الأول هو أن يقتل الرجل الآخر. وهو رد فعل من البعد عن طبيعته الحقيقية بحيث إنه متعجب حتى الآن، طبيعى أنه لم يفعل شيئًا. كانت المشكلة هى التخلص من المسدس. كان أفضل ما يُفعل هو أن يفككه ويرميه بعيدًا قطعة قطعة. لم يكن يريد أن يصير مسئولاً عن إصابة أى إنسان بأذى منه. ولكنه وضعه الآن فى جانب ورمى بضع قطع ملابس فى الحقيبة، ثم جلس مرة أخرى.

لم يكن متأكدًا كثيرًا من أنه يريد مغادرة فيجاس، كهف كازينوه المضاء بإشعاع. كان مرتاحًا هناك. كان في أمان هناك. كانت عدم مبالاته حقا بالريح أو الحسارة هي عباحة السحرية ضد النصيب. وأكثر من كل شيء، أن كهف كازينوه أغلق كل آلام ومصائد الحياة، الأخرى، نفسها.

ابتسم ثانية، مفكرًا في قلق كولى بشأن أرباحه. فبعد كل شيء، ما الذي سيفعله بالمال؟ إن أفضل شيء يفعله هو أن يرسله إلى زوجته. كانت امرأة جيدة، أمًّا جيدة،

امرأة ذات مكانة وشخصية. إن حقيقة كونها تركته بعد عشرين سنة التنوج عشيقها لا تغير، لا يمكن أن تغير، هذه الحقائق. لأنه في هذه اللحظة، الآن بعد أن مضت الأشهر، كان جوردان يرى بوضوح عدالة قرارها. إن لها الحق في أن تسعد، أن تحيا حياتها إلى أبعد مداها. ولقد كانت تختنق وهي تعيش معه، لا لأنه كان زوجًا سيئًا، مجرد زوج غير مناسب. كان أبًا جيدًا. كان يؤدي واجبه بكل طريقة، كانت غلطته الوحيدة أنه لم يعد، بعد عشرين سنة، يسعد زوجته.

كان أصدقاؤه يعرفون قصته. بدت الأسابيع الثلاثة التي قضاها معهم في فيجاس كان أصدقاؤه يعرفون قصته. كما لم يستطع أن يتحدث إلى أي كان في مدينته. وقد تحقق ذلك على الشرب في الردهة، بعد وجبات منتصف الليل في المقهى.

كان يدرى أنهم يعتبرونه بارد الدم. عندما سناله ميرلين كيف كانت شروط التزاور مع أطفاله، هز جوردان كتفيه. سنال ميرلين إن كان سيرى زوجته وأطفاله أساساً مرة أخرى، فحاول جوردان أن يجيب بصدق:

ـ لا أظن ذلك. قال : إنهم بخير،

فأطلق ميرلين الطفل، رادًّا عليه:

- وأنت، أأنت بخير؟.

وضحك جوردان دون أن يوارب، ضاحكًا على الطريقة التي انقض بها ميرلين الطفل عليه. وقال، وهو لايزال يضحك:

- إى، أنا بخير. ثم سدد للطفل حسابه مرة واحدة على كونه فضوايًا لهذا الحد. نظر باستقامة في عينيه وقال ببرود:

ـ ليس ثمة المزيد مما يرى، ما تراه هو كل شيء لا شيء معقد، ليس الناس بهذه الأهمية بالنسبة للآخرين، عندما تتقدم في السن، هكذا تكون الحال،

رد ميرلين نظرته وخفض عينيه ثم قال برقة بالغة:

ـ ذلك فقط لأنك لا تستطيع النوم ليلاً، صح؟.

فقال جوردان:

ـ هذا صحيح،

وقال كولى نافد الصبر:

- لا أحد ينام في هذه المدينة. خذ لك فقط زوج حبوب منومة.
  - إنها تسبب لي كوابيس، قال جوردان.
- لا، لا، قال كولى: إننى أقصدهن، وأشار إلى ثلاث صيادات زبائن جالسات حول طاولة، يتناولن الشراب. فضحك جوردان. كانت المرة الأولى التى يسمع فيها مصطلح فيجاس. لقد فهم الآن لماذا كان يقطع كولى المقامرة أحيانًا معلنًا أنه ذاهب ليأخذ زوج حبوب منومة.

لو كان ثمة وقت لحبوب نزهة منومة، فقد كان الليلة، ولكن جوردان كان قد جرب ذلك في الأسبوع الأول في فيجاس. كان بمقدوره أن يفعل ذلك دائمًا، ولكنه لم يشعر أبدًا حقا بالانفراج من التوتر فيما بعد. ذات ليلة أقنعته صيادة، وهي صديقة لكولى، بالـ توائم ؛ أن تجلب معها صديقتها. مجرد خمسين أخرى وستفعلان الأعاجيب حقا لأنه كان فتي لطيفًا. وقد قال حسنًا. وكان ذلك بهيجًا ومريحًا نوعًا ما.

وقد أعطاهما مائة إضافية. وقد ظنتا أن السبب كونهما جيدتين، واكن السبب الحقيقى كان تلك الابتسامة الماكرة الخفية ، تلك الخيانة المريحة؛ الخيانة التي تؤكد الظنون بحلاوة. ومع ذلك فإن الفتاة المتمددة على ظهرها في آخر رجفات ذروتها اليهودائية قد مدت يدها بعمى من أجل قبضة جوردان، ولقد تأثر حتى البكاء.

ولقد حاوات كل الحبوب المنومة المشاءة أفضل فنونهن من أجله. كن قشدة البلاد، هؤلاء الفتيات. إنهن يمنحنك محبة، إنهن يمسكن يدك، إنهن يذهبن إلى العشاء وإلى استعراض، إنهن يقامرن بقليل من مالك، ولا يخدعنك أو يلعبن عليك قط. إنهن يتظاهرن بأنهن مهتمات حقًا، ويضاجعنك حتى يطرن صوابك. كل ذلك من أجل ورقة مائة دولار منفردة، من أجل زنبور عسل مفرد حسب عبارة كولى. إنهن لصفقة! أه، يا للمسيح، لقد كن صفقة. ولكن لم يكن بمقدوره قط أن يترك نفسه يخدع حتى للحظة الجولة المعنيرة. كن يغسلنه حتى التفريغ قبل أن يغادرنه: مريضًا، رجلاً مريضًا على سرير مستشفى. حسنًا، كن أفضل من الحبوب المنومة الاعتيادية، فهن لا يسببن له الكوابيس. ولكن لم يكن بمقدورهن أن ينمنه هن أيضًا. لم يكن قد نام حقًا طوال ثلاثة أسابيع.

ارتخى جوردان منهكًا على اللوحة الرأسية لسريره. لم يتذكر تركه الكرسى. عليه أن يطفئ الأنوار ويحاول النوم، ولكن الرعب سيعود، ليس خوفًا ذهنيا، بل فزع مادى لا يمكن لجسده أن يحاربه حتى مع وقوف ذهنه إلى جانبه سائلاً ما الذي كان يجرى، لم يكن ثمة خيار، عليه أن يهبط عائدًا إلى الكازينو، ألقى بصك الخمسين ألفًا إلى الحقيبة، لن يقامر بغير النقد والرقاقات.

جرف جوردان كل شيء عن السرير وحشا جيوبه. خرج من الغرفة وهبط من الصالة إلى الكازينر. كان المقامرون الحقيقيون على الموائد الآن، في ساعات الصباح الباكر هذه. لقد أتموا صفقاتهم التجارية، أتموا تناول عشاءاتهم في غرف خبراء الطعام والشراب، أخنوا زوجاتهم إلى الاستعراضات ثم وضعوهن في الأسرة أو زوبوهن برقاقات من نوات الدولار الواحد عند عجلة الروليت. بعيدًا عن الزحام، أو قد ارتاحوا نتيجة مضاجعة، أو حضروا وظيفة اجتماعية ضرورية. كلهم جاهزون الآن ليحاربوا النصيب، المال في أيديهم، كانوا يقفون في الصف الأمامي عند موائد

الكرابس. كان رؤساء أركان الألعاب ينتظرون مع عدادات خالية أن تنفد رقاقاتهم حتى يتمكنوا أن يوقّعوا في طلب ألف دولار آخر أو ألفين أو ثلاثة آلاف. أثناء الساعات المظلمة التالية سيوقع الرجال ثروات مضيعة. لا يعرفون قط لماذا. نظر جوردان بعيدًا نحو الطرف الأقصى من الكازينو.

كانت حظيرة مسيجة بدرابزون أنيق باللون الرمادى الملكى تؤوى مائدة الباكاراه البيضاوية الطويلة حاجزة إياها عن أرضية الكازينو الرئيسية. كان حارس أمن مسلح يقف عند البوابة لأن مائدة الباكاراه تتعامل على الأغلب بالنقد، لا بالرقاقات. وكان يحرس مائدة اللباد الأخضر من كل طرف كرسى عالى الظهر. كان يجلس على هذين الكرسيين مراقبان، يدققان مديرى الألعاب والمدفوعات، لا يستر تركيزهما الصقرى إلا قليلاً لباس السهرة الذي كان يلبسه كل مستخدمي الكازينو في محوطة الباكاراه. كان المراقبان يراقبان كل حركة من المديرين الشلائة ورئيس الزاوية الذين يديرون الشغل. بدأ جوردان يسير نحوهم حتى صار بمقدوره أن يرى الأشباح المميزة المديرين في لباس سهرتهم الرسمي.

أربعة قديسين في أربطة عنق سوداء، كانوا يغنون صيحات التهليل للرابحين والترانيم الجنائزية للخاسرين. رجال وسيمون، حركاتهم سريعة، سحرهم قارًى، كانوا يباركون اللعبة التي يحكمونها. ولكن قبل أن يتمكن جوردان من عبور البوابة الرمادية الملكية، خطا كولى وميرلين أمامه.

قال كولى برقة:

- ليس أمامهم غير خمس عشرة دقيقة يلعبون فيها. ابق خارجًا. كانت الباكاراه تنتهى في الثالثة صباحًا.

ثم نادى واحد من القديسين اللابسين أربطة سوداء على جوردان:

- إننا نقوم بإعداد الحاوية الأخيرة، حاوية السيد جُيُّ. أ، وضحك.

كان بمقدور جوردان أن يرى الأوراق ملقاة مركومة كلها على المائدة، زرقاء الأظهر، ثم جرفها ليصفّها قبل الخلط، وأوجهها البيضاء الشاحبة تُرى. قال جوردان:

- ماذا لو دخلتما أيها الشابان معى؟ سأضع أنا المال وسنراهن بالمبلغ المحدود لكل كرسى، الأمر الذى كان يعنى أن جوردان سيقامر بستة آلاف على كل يد، مادام الحد ألفين.
  - أأنت مجنون؟، قال كولى: يمكنك أن تذهب إلى الجحيم.
- ـ اجلس هناك فقط، قال جوردان: سأعطيك عشرة بالمائة من كل ما يكسبه كرسيك.
  - لا، قال كولى وسار بعيدًا عنه ومال على درابزون الباكاراه.

فقال جوردان:

ـ يا ميرلين، تقعد في الكرسى من أجلى؟.

ابتسم ميرلين الطفل له وقال بهدوء:

- ـ نعم، سأقعد في الكرسي.
- تحصل على عشرة بالمائة، قال جوردان.
- نعم، حسنًا، قال ميرلين. سارا معًا عبر البوابة وجلسا. كان لدى ديان الحاوية المعدّة حديثًا، وجلس جوردان في الكرسي جنبها بحيث يمكنه أن يحوز الحاوية تاليًا. حنت ديان رأسها له.
  - ـ لا تقامر بعد، يا جوردي، قالت.

لم يقامر على يدها فيما كانت توزع أوراقًا زرقاء من الحاوية.

خسرت ديان، خسرت العشرين دولار التي تخص المؤسسة وخسرت مركز الموزع ومررت الحاوية إلى جوردان.

كان جوردان مشغولاً بتفريغ كل الجيوب الخارجية في سترة رابحي فيجاس الرياضية. رقاقات: سوداء وخضراء، وأوراق نقد فئة مائة دولار، وضع مقداراً من أوراق النقد أمام كرسى ميرلين السادس. ثم أخذ الحاوية ووضع عشرين رقاقة سوداء في شق مدير اللعبة.

- أنت أيضًا، قال لميرلين.

عدُّ ميرلين عشرين ورقة من فئة مائة الدولار من الكدس الذي أمامه ووضعها في شقه: شق مدير اللعبة.

رفع جامع الأموال راحة يد عاليًا كي يمنع توزيع جوردان. تطلع حول المائدة ليرى إن كان الجميع قد قاموا برهاناتهم. ثم سقطت راحته إلى يد مؤشرة، وغنى لجوردان:

ـ ورقة للاعب.

وزع جوردان الورق. واحدة لجامع المال، وواحدة لنفسه. ثم واحدة أخرى لجامع المال وأخرى لنفسه. تطلع الجامع حول المائدة ثم رمى ورقتيه إلى الرجل الذى كان يراهن بأعلى مبلغ على اللاعب. اختلس الرجل نظرات حذرة من ورقه ثم ابتسم ورمى ورقتيه مكشوفتين. كان عنده تسعة طبيعية، لا تُقهر. قذف جوردان ورقتيه، الوجه إلى أعلى، حتى من دون أن ينظر إليهما. كان عنده ورقتا صورة، صفر. احترق، مرر جوردان الحاوية إلى ميرلين. ومرر ميرلين الحاوية إلى اللاعب التالى. للحظة، حاول جوردان أن يوقف الحاوية، ولكن شيئًا في وجه ميرلين أوقفه. لم يتكلم أي منهما.

اتخذ الصندوق البني، المائل إلى الذهبي، طريقه ببطء حول المائدة. كان يغير اتجاهه بسرعة، ربح مدير اللعبة. ثم اللاعب، لا ربحان متتاليان لأى منهما، جوردان

قامر مدير اللعبة طوال الطريق، ضاغطًا، خسر أكثر من عشرة آلاف بولار من كومته هو، إذ كان ميرلين لايزال يرفض أن يراهن. وأخيرًا صارت الحاوية عند جوردان ثانية.

قام برهانه، حد ألفى دولار. مدَّ يده إلى مال ميرلين وانتزع رزمة من الأوراق ورماها إلى شق المدير. لاحظ بشكل عابر أن ديان لم تعد إلى جانبه. ثم كان مستعدًا. أحس جيشانًا هائلاً من القوة، أن بمقدوره أن يريد من الورق أن يخرج من الحاوية كما يريد له هو.

ضرب جوردان بهدوء وبلا عاطفة أربعة وعشرين نقلة مباشرة. عند النقلة الثامنة كان الدرابزون حول مائدة الباكاراه مزدحمًا وكان كل لاعب على المائدة يراهن على المدير، راكبًا مع الحظ، وعند النقلة العاشرة مال جامع المال في شق المال إلى أسفل وسحب رقاقات الخمسمائة دولار الخاصة، كانت باللون الجميل الأبيض المائل إلى لون القشدة تتخللها خيوط ذهبية.

كان كولى مضغوطًا على الدرابزون. ديان واقفة معه. لوّح لهما جوردان تلويحة صعغيرة. كان منفعلاً للمرة الأولى. عند الطرف الآخر من المائدة، إلى الأسفل، صاح مقامر من أمريكا الجنوبية: أستاذ، فيما رمى جوردان نقلته الثالثة عشرة. ثم صارت المائدة صامتة بشكل غريب عندما واصل جوردان الضغط.

وزع بلا جهد من الحاوية، وبدا كما لو أن يديه تفيضان. لم يحدث قط ولا مرة أن تعثرت ورقة أو زلقت فيما كان يخرجها من مخبئها في الصندوق الخشبي. ولم يكشف عرضاً الوجه الأبيض الشاحب لورقة ما. قلب أوراقه بالحركة الموقعة ذاتها في كل مرة، بدون النظر، تاركًا رئيس الجامعين ينادي الأرقام والمكاسب. وعندما قال جامع المال: ورقة للاعب، زلقها جوردان بسهولة دون التأكيد ليجعلها جيدة أو سيئة. وعندما نادي الجامع: ورقة لدير اللعبة، زلقها جوردان مرة أخرى بنعومة وخفة، بدون عاطفة.

وأخيراً، عندما كان ماضياً إلى النقلة الضامسة والعشرين خسر لصالح اللاعب، وكان جامع المال يلعب يد اللاعب لأن الجميع كانوا يراهنون على المدير.

مرر جوردان الحاوية إلى ميرلين، الذى رفضها ومررها إلى الكرسى التالى. كان لدى ميرلين أيضًا أكداس من رقاقات الخمسمائة دولار الذهبية أمامه. ماداما ربحا على مدير اللعبة، كان عليهما أن يدفعا خمسة بالمائة عمولة المؤسسة. عد الجامع لوحات العمولة مقابل رقمى مقعديهما. كانت أكثر من خمسة آلاف دولار، الأمر الذى كان يعنى أن جوردان قد ربح مائة ألف دولار فى تلك اليد الساخنة بمفردها. وقد كفل كل مقامر حول المائدة.

كان كلا المراقبين على الهواتف، من فوق مقعديهما العاليين، يتصلان بمدير الكازينو وصاحب الفندق ليبلغاهما الأخبار السيئة. إن ليلة سيئة الحظ على مائدة الباكاراه كانت إحدى المخاطر الجدية القليلة على هامش ربح الكازينو. ليس معنى ذلك أنها تعنى شيئًا ما على المدى الطويل، ولكن الكوارث الطبيعية ينبغى مراقبتها. نزل غرونيفيلت ذاته من جناحه على السطح ودخل بهدوء إلى محوطة الباكاراه، ليقف في الزاوية مع رئيس الركن، مراقبًا. رأه جوردان من زاوية عينه وعرف من هو، فقد كان ميرلين أشرًر له عليه ذات يوم.

انتقلت الحاوية حول المائدة وبقيت، بحياء، حاوية مدير لعبة. حقق جوردان مالاً قليلاً. ثم صارت الحاوية في يده مرة أخرى.

هذه المرة بلا جهد وبيسر، حققت يداه اللتان تشبهان يدى راقص باليه، كل حلم يحلم به لاعب الباكاراه، أتمت الحاوية النقلات، لم تعد فيها أوراق، وكان أمام جوردان كدس فوق كدس من الرقاقات الذهبية البيضاء.

رمى جوردان أربعًا من الرقاقات الذهبية والبيضاء إلى رئيس الجامعين. لك، أيها السيد، قال.

قال رئيس الركن:

ـ يا سيد جوردان، لم لا تلزم مكانك وسنحول نحن كل هذا المال إلى صك؟.

حشر جوردان لفيفة أوراق المائة دولار الضخمة في جاكتته، ثم رقاقات المائة دولار السوداء، تاركًا أكداسًا لا نهاية لها من الرقاقات الذهبية والبيضاء ذوات الخمسمائة دولار على المائدة:

- ـ يمكنك أن تعدها لي، قال لرئيس الركن. وقف ليمطّي رجليه، ثم قال عرضاً:
  - أيمكنك أن تُعد حاوية أخرى؟.

تردد رئيس الركن واستدار إلى مدير الكازينو الواقف مع غرونيفيلت، هز مدير الكازينو رأسه بمعنى: لا. لقد دُمغ جوردان عنده بوصفه مقامرًا مريضًا، سيبقى جوردان فى فيجاس بالتأكيد حتى يخسر، ولكن الليلة ليلته الساخنة، ولماذا يعارضونه فى ليلته الساخنة؟ سينقلب الورق غدًا، لا يمكنه أن يكون محظوظًا إلى الأبد، ثم ستكون نهايته سريعة، كان مدير الكازينو قد شاهد كل ذلك قبلاً. إن أمام الكازينو ما لا نهاية له من الليالى ولكل منها الأرجحية، النسبة المئوية. قال مدير الكازينو:

- أغلق المائدة.

حنى جوردان رأسه. استدار لينظر إلى ميرلين وقال:

- دقِّق العد، إنك تحصل على عشرة بالمائة من ربح مقعدك، وكان ما أدهشة أنه شاهد نظرة أسى تقريبًا في عيني ميرلين، وقال ميرلين:

ـ لا.

كان جامعو المال يعدون رقاقات جوردان الذهبية ويصفُّونها حتى يتمكن المراقب، رئيس الركن ومدير الكازينو أيضًا من تدقيق عدُّهم، وانتهوا أخيرًا، نظر رئيس الركن إلى أعلى وقال بخشوع:

- عندك مائتان وتسعون ألف دولار هنا، يا سيد جَيُّ. أتريدها كلها في صك؟.

هز جوردان رأسه موافقًا. كانت جيوبه الداخلية لاتزال مثقلة برقاقات أخرى، وأوراق نقدية. لم يكن يريد أن يودعها.

كان المقامرون الآخرون قد تركوا المائدة والمحوطة عندما قال مدير الكازينو إنه لن يكون ثمة حاوية أخرى، ومع ذلك، كان رئيس الركن لايزال يهمس. كان كولى قد جاء عبر الدرابزون ووقف إلى جانب جوردان، كما كان ميرلين يفعل، وكان ثلاثتهم يبدون مثل أعضاء في واحدة من عصابات الشوارع في جواكت فيجاس الرياضية للرابحين.

كان جوردان متعبًا حقًا الآن، أكثر تعبًا من أن يتحمل الإجهاد البدني للكرابس والروليت. وكان الله بلاك جاك بطيئًا جدا بحده البالغ خمسمائة دولار. قال كولى:

- إنك أن تلعب المزيد. يا للمسيح، أنا لم أرّ قط شيئًا كهذا. لا يمكن إلا أن تُهزم. لا يمكن إلا أن تُهزم. لا يمكنك أن تكون بذلك السعد مرة أخرى. فهزّ جوردان رأسه موافقًا.

أخذ حارس الأمن صينيات فيها رقاقات جوردان والإيصالات الموقعة من رئيس الركن إلى صندوق الصراف، انضمت ديان إلى مجموعتهم وقبلت جوردان. كانوا جميعهم منفعلين بشكل هائل، أحس جوردان في تلك اللحظة أنه سعيد، بيسر بالغ، بمجرد المراهنة بمبلغ عظيم من المال على دورة الورق، ويربح،

كان عليهم أن ينتظروا مجىء الصك من صندوق الصراف. قال ميرلين ساخرًا لجوردان:

- ـ أنت غنى، يمكنك أن تفعل ما تريد. فقال كولى:
  - ـ عليه أن يترك فيجاس.

كانت ديان تهصر يد جوردان، ولكن جوردان كان يحدق إلى غرونيفيلت، الواقف مع مدير الكازينو والمراقبين اللذين هبطا عن مقعديهما. كان الرجال الأربعة يتهامسون. قال جوردان فجأة:

ـ يا كسانادو واحد، ما رأيك في توزيع حاوية؟.

سار غرونيفيلت مبتعدًا عن بقية الرجال، وصار وجهه فجأة في كامل وهج الضياء، صار بمستطاع جوردان أن يرى أنه أكبر مما كان يظنه. ربما في نحو السبعين، مع أنه مورد البشرة وسالم. له شعر رمادي بلون الحديد، كث وممشط بترتيب. وكان وجهه ملوّحًا مائلاً إلى الحمرة. وكانت هيئته شديدة، لم تهتز بفعل السن بعد. ولاحظ جوردان أن رد فعله كان بسيطًا جدا على خطابه إياه برمز هاتفه.

ابتسم غرونيفيلت له. لم يكن غاضبًا. ولكن شيئًا فيه استجاب للتحدى، استعاد شبابه، عندما كان مقامرًا مريضيًا. الآن وقد أمن عالم، كانت حياته تحت السيطرة. كانت عنده مسرات عدة، وواجبات كثيرة، وبعض المخاطر ولكن نادرًا جدا من الإثارة الخالصة. سيكون حلوًا أن يتذوق واحدة مرة أخرى، وإضافة إلى ذلك كان يريد أن يرى كيف سيحتمل جوردان، ما الذي يجعله يتك.

قال غرونيفيات برقة:

ـ عندك صك بمائتين وتسعين ألف دولار سيأتيك من الصندوق، صحيح؟.

هزٌّ جوردان رأسه.

قال غرونيفيلت:

- سائجعلهم يعدون الحاوية، نلعب يدًا واحدة. الضعف أو لا شيء. ولكن عليك أن تراهن على اللاعب، لا على مدير اللعبة.

بدا كل شخص فى محوطة الباكاراه مذهولاً. نظر جامعو المال إلى غرونيفيلت فى دهشة. لم يكن يجازف بمبلغ ضخم من المال فقط، على الضد من قوانين الكازينو، بل كان يجازف أيضًا بجواز كازينوه إذا ما عرفت هيئة ألعاب الولاية بهذا الرهان. ابتسم له غرونيفيلت:

- اخلط هذه الأوراق، قال: أعدُّ هذه الحاوية.

فى هذه اللحظة جاء رئيس الركن عبر بوابة المحوطة وسلم جوردان قطعة الورق الصفراء المستطيلة ذات الحاشية المخرومة التي كانت الصك. نظر جوردان إليها لحظة واحدة فقط، ثم وضعها على شق اللاعب وقال لغرونيفيلت مبتسمًا:

ـ لقد حصلت على رهانك،

رأى جوردان ميرلين يتراجع ويتكئ على الدرابزون الرمادى ـ البنفسجى. كان ميرلين يدرس بتركيز ثانية، قطعت ديان بضع خطوات جانبًا فى ذهول، كان جوردان مسرورًا بدهشتهم. كان الشىء الوحيد الذى لا يحبه هو الرهان ضد حظه بالذات. لقد كره فكرة توزيم الورق من الحاوية والمراهنة ضد يده. التفت إلى كولى، وقال:

- يا كولى، وزع الأوراق عنى.

ولكن كولى انكمش مبتعدًا، مرعوبًا. ثم رمق كولى جامع المال، الذى كان قد أسقط الورق من العُليبة تحت المائدة وكان يكدسه للخلط. بدا كولى وكانه ارتجف قبل أن يستدير ليواجه جوردان.

- يا جوردى، إنه رهان فظيع، قال برقة كما أو لم يكن يريد أحدًا أن يسمع. ألقى نظرة خاطفة على غرونيفيات، الذي كان يحدق إليه. ولكنه وأصل:
- اسمع، يا جوردى، إن لمجمع المال أرجحية بواقع اثنين ونصف بالمائة على اللاعب دائمًا. كل يد توزُع، ولهذا فالشخص الذى يراهن على المجمع عليه أن يدفع خمسة بالمائة عمولة. ولكن المؤسسة عندها الآن مجمع المال. في رهان كهذا لا تعنى العمولة شيئًا. من الأفضل الحصول على أرجحية الاثنين والنصف بالمائة في الأرقام المفردة على كيفية ظهور اليد. هل تفهم ذلك، يا جوردى؟ حافظ كولى على صوته في نبرة مستوية. كما لو كان ينصح طفلاً.

ولكن جوردان ضحك:

- أعرف ذلك، قال. أوشك أن يقول إنه كان يعتمد على ذلك، ولكن لم يكن ذلك صحيحًا. ماذا عن ذلك، يا كولى؟ وزع الورق عنى. لا أريد أن أمضى ضد حظى.

وزع جامع المال حزمة الورق الضخمة إلى أقسام، ثم وضعها جميعًا معًا. مدً البطاقة البلاستيكية الصفراء الخالية إلى جوردان ليقطع. نظر جوردان إلى كولى. تراجع كولى من دون كلمة أخرى. مد جوردان يده وقطع الحزمة. تقدم الجميع الأن نحو حافة المائدة. حاول المقامرون الذين كانوا خارج المحوطة، وقد رأوا الحاوية الجديدة، أن يدخلوا فمنعهم حارس الأمن. بدأوا يحتجون ولكنهم سرعان ما خيم عليهم السكون. تجمهروا خارج الدرابزون. قلب جامع المال الورقة الأولى التي سحبها من الحاوية، كانت سبعة. سحب سبع ورقات من الحاوية، دافنًا إياها في الشق. ثم دفع الحاوية عبر المائدة إلى جوردان. بقى جوردان جالسًا في كرسيه، وفجأة تكلم غرونيفيلت، قال:

ـ يد واحدة فقط.

رفع جامع المال يده وقال بعناية:

ـ يا سيد جى، إنك تراهن على اللاعب، أتفهم؟ إن اليد التى أقلبها ستكون اليد التى تراهن عليها واليد التى تقلبها أنت بوصفها يد مدير اللعبة ستكون اليد التى تراهن ضدها.

فابتسم جوردان:

ـ أفهم ذلك.

تردد جامع المال ثم قال:

- إن كنت تفضل، فبإمكاني أن أوزع من الحاوية.
- كلا، قال جوردان: لا بأس بهذا. كان منفعلاً حقًا. لا من أجل المال فقط، بل بسبب القوة التي كانت تفيض منه لتغطى الناس والكازينو.

قال جامع المال وهو يمسك:

- ورقة واحدة لى، وورقة لك. ثم واحدة لى وواحدة لك، من فضلك. وتوقف على نحو دراماتيكي، ومدُّ يده الأقرب إلى جوردان قائلاً:

ـ ورقة للاعب.

استل جوردان بسرعة وبلا عناء الورق أزرق الظهر من الحاوية ذات الشقوق. لم تتردد يداه، اللتان كانتا مباركتين بشكل استثنائي مرة أخرى. انتقلتا المسافة المضبوطة عبر اللباد الأخضر إلى يدى جامع المال المنتظرتين، الذي سرعان ما نقفهما فجعل وجههما إلى أعلى ثم وقف وقد أذهلته التسعة التي لا تُغلب. لا يمكن أن يخسر جوردان. وندَّ عن كولى خلفه زئير:

ـ تسعة طبيعية.

لأول مرة نظر جوردان إلى ورقتيه قبل أن يسلمهما. كان عمليا يلعب يد غرونيفيلت وهكذا يأمل بالأوراق الخاسرة. ابتسم الآن وسلم أوراق مدير اللعبة. قال:

- تسعة طبيعية، وذلك ما كانت، كان الرهان مؤجَّلاً. تساويا، ضحك جوردان، وقال:

**ـ أنا** محظوظ جدا.

ونظر جوردان إلى غرونيفيات:

ـ مجددًا؟،

فهز غرونيفيلت رأسه، وقال:

- كلا، ثم قال لجامع المال ورئيس الركن والمراقبين:
- أغلقوا المائدة . وسار غرونيفيات خارجًا من المحوطة. لقد استمتع بالرهان،

ولكنه كان يعرف ما يكفى لأن لا يمط الحياة إلى حد خطر. إثارة واحدة كل مرة. سيتعين عليه غدًا أن يسوِّى أمر الرهان غير الملتزم بالقواعد مع هيئة القمار. وسيتعين عليه أن يجرى حديثًا مطوّلاً مع كولى في اليوم التالي. ربما كان مخطئًا بشأن كولى.

مثل حرس شخصى، أحاط كولى وميرلين وديان بجوردان وساقوه إلى خارج محوطة الباكاره. تناول كولى الصك الأصفر ذا الحواشى المخرمة من على المائدة اللبادية الخضراء وحشاه فى جيب صدر جوردان الأيسر، وسحب سحابته ليجعله فى أمان. كان جوردان يضحك مسرورًا. نظر إلى ساعته. كانت الرابعة صباحًا. كانت اللبلة على وشك أن تنتهى. قال:

- لنتناول القهوة والإفطار. وقادهم إلى المقهى بحجيراته المنجدة بالأصفر.
  - عندما استقروا جالسين، قال كولى:
- حسنًا، لقد حصل على نحو أربعمائة ألف دولار. علينا أن نخرجه من هنا.
- يا جوردى، عليك أن تغادر فيجاس، إنك ثرى، يمكنك أن تفعل ما تشاء ، لاحظ جوردان أن ميراين كان براقبه بإمعان، اللعنة، كان ذلك يزداد إهاجة.

لامست ديان جوردان على ذراعه وقالت:

- ـ لا تلعب بعد قط، أرجوك . كانت عيناها تشعان وأدرك جوردان فجأة أنهم يتصرفون كما لو كان قد هرب، أو كان أعفى من نوع ما من النفى. أحس سعادتهم له، ولكى يرد عليها قال:
- ـ الآن، دعونى أقويكم ماليا يا شباب، وأنت أيضًا يا ديان. عشرين ألف دولار للواحد.

أحسوا ذهولاً خفيفًا جميعهم. ثم قال ميرلين:

- ـ سأخذ المال عندما تكون على تلك الطائرة التي تغادر فيجاس. وقالت ديان:
- هذا هو الاتفاق، عليك أن تركب الطائرة، عليك أن تغادر هنا. صحيح يا كولى؟.

لم يكن كولى بذلك الحماس، ما الخطأ فى أخذ عشرين ألف دولار الآن، ثم وضعه على الطائرة؟ لقد انتهى القمار، ما كان بمقدورهم أن ينحسوه، ولكن كان لكولى وجدان يحس الذنب فلم يستطع أن يقول ما يدور فى ذهنه، وكان يعرف أن هذا ربما سيكون الإشارة الرومانتيكية الأخبرة فى حياته. أن يُظهر صداقة حقيقية، كهذين الحمارين ميرلين وديان، أفلم يكونا يدريان أن جوردان كان مجنونًا؟ أنه يمكن أن ينسل منهم ويخسر الثروة بأكملها؟

### قال كولى:

- اسمعا، يجب أن نبقيه بعيداً عن الموائد. علينا أن نحميه ونربط قدميه حتى تغادر تلك الطائرة غداً إلى لوس أنجلوس.

### هز جوردان رأسه:

- ـ لست ذاهبًا إلى لوس أنجلوس، يجب أن يكون أبعـد من ذلك، أى مكان فى العالم. وابتسم لهم:
  - لم يسبق لى أن خرجت من الولايات المتحدة.
- نحتاج إلى خارطة، قالت ديان: سأهتف لرئيس خدم الفندق. يمكنه أن يدبر لنا خارطة العالم. يمكن لرؤساء الخدم أن يفعلوا كل شيء. والتقطت الهاتف الموضوع على رف الحجيرة وأجرت الاتصال. كان رئيس الضدم قد دبر لها مرة إجهاضًا خلال عشر دقائق.

تغطت المائدة بصحون الطعام: بيض، لحم خنزير مقدد، فطائر حلوة وشرائح لحم إفطار صغيرة. كان كولى قد طلب أكل أمراء.

فيما كانوا يأكلون، قال ميرلين:

- أأنت مرسل الصكوك إلى أطفالك؟. لم ينظر إلى جوردان، الذى درسه بهدوء، ثم هز كتفيه.

لم يكن قد فكر في ذلك حقًا، ولسبب ما غضب على ميرلين لأنه سأل السؤال، واكن للحظة واحدة فقط،

- ولماذا عليه أن يعطى المال الأطفاله؟، قال كولى: إنه يعتنى بهم جيدًا حقًا. الأمر التالى الذى ستقوله إن عليه أن يرسل الصكوك إلى زوجته، وضحك كما لو كان ذلك خارج مملكة الممكن، ومرة أخرى أحس جوردان بغضب قليل. لقد سبق أن قدم صورة خاطئة عن زوجته. لقد كانت خيرًا من ذلك.

أشعلت ديان سيجارة، كانت تكتفى بشرب القهوة، وكانت ثمة ابتسامة متأملة خفيفة على وجهها، لمجرد ثانية واحدة مسحت يداها كم جوردان فى عملية تواطؤ أو تفاهم ما، كما لو أنه كان هو أيضًا امرأة وأنها كانت تتحالف معه. فى تلك اللحظة جاء رئيس الخدم شخصيا ومعه أطلس. مد جوردان يده إلى جيبه وأعطاه ورقة مائة دولار. وكان رئيس الخدم كالهارب تقريبًا فى انصرافه قبل أن يتمكن كولى، المستشاط غضبًا، من قول شىء. بدأت ديان تفتح الأطلس.

كان ميراين الطفل لايزال مركزًا على جوردان، وسأل:

- ـ كيف هو الشعور؟. فقال جوردان:
- عظيم، وابتسم مسرورًا لنوبة انفعالهم.

#### قال كولى:

- اقترب من مائدة كرابس وسنتسلق جميعنا عليك. لا مـزاح، وضرب يده على المائدة. لا مزيد.

نشرت ديان الخارطة فوق المائدة، مغطية أطباق الطعام نصف المأكول المتسم بالفوضى، انكبوا عليها، فيما عدا جوردان، عثر ميرلين على مدينة في أفريقيا. قال جوردان بهدوء إنه لا يريد الذهاب إلى أفريقيا.

كان ميرلين متراجعًا إلى الخلف، لا يدرس الخارطة مع الآخرين. كان يراقب جوردان. وفاجًا فَمْ كولى جميعًا عندما قال:

- ثمة مدينة أعرفها في البرتغال: ميرسيداس. لقد فوجئوا لأنهم لم يكونوا، لسبب ما، قد فكروا قط في أنه عاش في أي مكان عدا فيجاس. وها هو فجأة يعرف مدينة في البرتغال.

- نعم، ميرسيداس، قال كولى: لطيفة ودافئة، ساحل عظيم، فيها كازينو صغيرة تبحد رهان أعلى يبلغ خمسة وعشرين دولارًا ولا تفتح الكازينو إلا ست ساعات في الليلة. يمكنك أن تقامر مثل شخص عظيم الشأن ولا يصيبك حتى مجرد أدنى أذى. كيف يبدو لك ذلك، يا جوردان؟ ماذا تقول بميرسيداس؟.

ـ حسنًا، قال جوردان.

وبدأت ديان تخطط السفرة.

- لوس أنجلوس فوق القطب الشمالي إلى لندن. ثم طيران إلى اشبونة، ثم، أظنك تذهب بالسيارة إلى ميرسيداس.

- كلاً، قال كولى: ثمة طائرات إلى مدينة كبيرة ما قريبًا منها، نسيت أية مدينة. وتأكلوا من مغادرته لندن بسرعة. إن نوادى قِلاًرها قتالة.

قال جوردان:

- يجب أن أنال قسطًا من النوم. فنظر إليه كولى:

ـ يا للمسيح، إى، إى، إنك تبدو كالفراء. اصعد إلى غرفتك وادخل فى فراشك. سنقوم بكل الترتيبات. سنوقظك قبل أن تغادر طائرتُك. ولا تحاول العودة إلى الكازينو، سنقوم أنا والطفل بحراسة المكان.

# وقالت ديان:

- ـ يا جوردان، سيتعين عليك أن تعطينى بعض المال للتذاكر. فأخذ جوردان لفيفة ضخمة من أوراق المائة دولار من جيبه ووضعها على المائدة. عدَّت ديان ثلاثين منها بعناية.
- ـ لا يمكن أن تكلف أكثر من ثلاثة آلاف دولار على الدرجة الأولى للطريق كله، أيمكن؟، تساطت.

# هز كولى رأسه نفيًا:

- فوقها ألفان، قال كولى: احجزى فنادقه أيضاً. وتناول باقى الأوراق عن المائدة وحشرها في جيب جوردان ثانية.

نهض جوردان وقال، محاولاً للمرة الأخيرة:

- أيمكنني أن أدعمكم الآن؟.

فقال ميرلين على عجل:

- ـ كلا، إنه نحس، ليس قبل أن تصير على الطائرة. رأى جوردان نظرة الشفقة والمحبة على وجه ميرلين. ثم قال ميرلين:
  - ـ خذ بعض النوم. عندما نناديك، سنساعدك في الحزم،
- حسنًا، قال جوردان وبرك المقهى ومضى نازلاً الدهليز الذي يؤدي إلى غرفته. كان يدرى أن كولى وميرلين قد تبعاه إلى حيث يبدأ الدهليز، ليتأكدا من أنه لن يتوقف

ليقامر، تذكر بغموض ديان تقبله مودعة، وحتى كولى أمسك بكتفه بمحبة، من كان يظن أن رجلاً مثل كولى كان ذات يوم في البرتغال.

عندما دخل جوردان غرفته أرتج الباب مثنى ووضع السلسلة الداخلية. إنه الآن فى أمان مطلق. جلس على حافة السرير، وفجأة أحس غضبًا فظيعًا. لقد أصابه صداع وكان جسده يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كيف يجرؤون على الشعور بمحبة نحوه؟ كيف يجرؤون على إظهار تعلقهم به؟ لم يكن لديهم من سبب لا سبب. لم يسبق أن اشتكى قط. إنه لم يسع إلى محبتهم قط. لم يشجع أى حب منهم. لم يكن يرغب فيه. كان يقرفه.

سقط على ظهره على الوسائد، متعبًا بحيث لم يستطع خلع ملابسه. كانت الجاكتة، الثقيلة بالرقاقات والمال، غير مريحة، فتململ خارجًا منها وتركها تسقط على الأرضية المفروشة بالسجاد. أغمض عينيه وفكر بأنه سينام على الفور، ولكن مرة أخرى كهرب الرعب الغامض جسده، مجبرًا إياه على النهوض. لم يكن بمقدوره السيطرة على الارتعاش العنيف لساقيه وذراعيه.

بدأت ظلمة الغرفة تجرى مع أشباح الفجر الدقيقة. فكر جوردان فى أن يتلفن لزوجته ويخبرها بالثروة التى كسبها. ولكنه كان يعرف أنه لا يستطيع. ولا يستطيع أن يخبر أطفاله. أو أيا من أصدقائه القدامى. فى آخر مزّق هذه الليلة الرمادية لم يكن ثمة شخص فى العالم يريد أن يبهره بحظه الطيب. لم يكن ثمة شخص واحد فى العالم يشاطره فرحته فى ربح تلك الثروة الكبيرة.

نهض عن الفراش ليحزم حقائبه. كان ثريا ويجب أن يذهب إلى ميرسيداس. بدأ يبكى؛ أغرق أسى وغضب طاغيان كل شيء. رأى المسدس مطروحًا في الحقيبة فارتبك ذهنه. تراكضت كل المقامرات التي قام بها أثناء الست عشرة ساعة الأخيرة عبر دماغه، الزهر يشع الأرقام الرابحة، موائد البلاك جاك بأيديها الرابحة، مائدة الباكاراه

المستطيلة بالوجوه البيضاء الشاحبة الورق الميت المقلوب. وكان يظلل هذه الأوراق جامع مال، في رباط عنق أسود وقميص أبيض مبهر، يمسك راحته عاليًا، مناديًا برقة:

ـ ورقة للاعب .

فى حركة واحدة رقيقة سحب جوردان المسدس عاليًا فى يده اليمنى. ذهنه صاف كالتلج. ثم، بالثقة والسرعة اللتين وزع بهما أيديه الأربع والعشرين الخرافية فى الباكاراه، أدار الفوهة عاليًا إلى الخط اللين لرقبته وسحب الزناد. أحس فى تلك الثانية الأبدية انفلاتًا حلوًا من الرعب. وكانت فكرته الواعية الأخيرة هى أنه لن يذهب قط إلى ميرسيداس.

خرج ميرلين الطفل من أبواب الكازينو الزجاجية، كان يحب أن يراقب الشمس الطالعة فيما هي لا تزال قرصاً ذهبيا أصفر، وأن يحس هواء الصحراء البارد يهب رقيقًا من جبال تطوق المدينة الصحراوية. كان ذلك الوقت الوحيد من النهار الذي يخطو فيه إلى خارج الكازينو المكيفة الهواء. كانوا غالبًا ما يخططون لرحلة إلى تلك الجبال، وقد ظهرت ديان يومًا ومعها سلة غداء، ولكن كولى وجوردان رفضا مغادرة الكازينو.

أشعل سيجارة، استمتع بها بأنفاس طويلة بطيئة، مع أنه كان نادرًا ما يدخن، كانت الشمس قد بدأت تشع أحمر قليلاً، شواء مدورًا موصّلاً بقابس فى مجرة لا محدودة من النيون. استدار ميرلين ليعود إلى الكازينو، وفيما اجتاز الأبواب الزجاجية، أمكنه أن يرى كولى فى سترة رياضة رابحى فيجاس مسرعًا عبر ركن الزهر، على نحو يتضح منه أنه كان يبحث عنه، تقابلا أمام محوطة الباكاراه. اتكا كولى على أحد المقاعد العالية. كان وجهه الأعجف الداكن يتلوى كراهية وخوفًا وصدمة.

ـ ابن القحبة ذاك، جوردان، قال كولى: لقد خدعنا بسلبنا عشرين ألف بولارنا. ثم ضحك: لقد فجَّر رأسه، لقد جعل المؤسسة تخسر أكثر من أربعمائة ألف بولار وفجَّر رأسه اللعين.

لم يبدُ على ميرلين أنه تفاجأ أصلاً. استند بظهره متعبًا على محوطة البكاراه، وانزلقت السيجارة من يده.

ـ أوه، خراء، قال: لم يبد عليه قط أنه محظوظ،

من الأفضل أن ننتظر هنا وبلتقى ديان عندما تعود من المطار، قال كولى: يمكننا أن نتقاسم المال المسترجم من التذكرة.

نظر ميرلين إليه، غير مندهش، ولكن بفضول. أكان كولى على هذا القدر من انعدام الإحساس؟ لم يظن ذلك. رأى الابتسامة المريضة على وجه كولى، وجه يحاول أن يكون قاسيًا ولكنه ملى، بالفزع القريب من الرعب. جلس ميرلين على مائدة الباكاراه المغلقة. أحس قليلاً من الدوار بسبب قلة النوم ويسبب الإرهاق. مثل كولى، كان يحس غضبًا، ولكن لسبب مختلف. كان قد ساقه بمكر إلى رواية قصته، قصة حياته. كان قد أحس أن جوردان ما كان يريد مغادرة لاس فيجاس. أنه كان ثمة شيء خطأ فيه. لم يكن جوردان قد أخبره بالمسدس قط. ولقد تصرف جوردان دائمًا على أكمل ما يكون عندما كان يرى ميرلين يراقبه. أدرك ميرلين أن جوردان قد ضلله. في كل مرة لعينة. لقد ضللهم، وما كان يجعل ميرلين مشوش الذهن هو أنه قد شخص جوردان على نحو كامل طيلة الوقت الذي عرف فيه أحدهما الآخر في فيجاس. لقد وضع كل الأجزاء معًا ولكنه فشل، ببساطة، بسبب قلة المعلومات في رؤية الصورة كاملة. لأن ميرلين، بالطبع، الآن وقد مات جوردان، كان يعرف أنه لم يكن ممكنًا أن تكون ثمة ميرلين، بالطبع، الآن وقد مات جوردان، كان يعرف أنه لم يكن ممكنًا أن تكون ثمة نهاية أخرى. منذ البداية كان لابد من أن يموت جوردان في لاس فيجاس.

غرونيفيلت وحده كان مندهشًا. فعاليًا في شقته فوق السطح، لم يتأمل قط ليلة طويلة بعد ليلة خلال السنين، الشر المتواري في قلب الإنسان. كان يخطط ضده. عميقًا تحت صندوق صرًافه كان يختفي مليون دولار نقدًا يتأمر العالم كله لسرقته، وكان هو يتمدد مستيقظًا ليلة بعد ليلة، يعد الرقى والتعاويذ لإحباط هذه المخططات. وإذ صار يعرف كل الشر المقرف، يتملى في بعض ساعات الليل في خفايا أخرى وكان أشد خشية من الخير في روح الإنسان. كان ذلك خطرًا أكبر على عالمه وحتى عليه شخصيا.

عندما أبلغت شرطة الأمن عن الطلقة، هتف غرونيفيلت فوراً لمكتب الشريف وسمع لهم بدخول الغرفة عنوة، ولكن بحضور رجاله هو. من أجل كشف نزيه. كان ثمة اثنان من صكوك الكازينو بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف دولار. وكان ثمة قريب من مائة ألف في هيئة أوراق نقدية ورقاقات محشوة في تلك الجاكتة التي تشبه المئزر، الكتانية،

المضحكة التي كان جوردان يرتديها. كانت جيوبها مسدودة السحابات تمنع الرقاقات من السقوط على الفراش.

نظر غرونيفيلت إلى خارج شبابيك شقته فوق السطح، إلى شمس الصحراء المحمرة تتسلق صاعدة الجبال الرملية. تنهد. لن يخسر جوردان أرباحه قط، لقد فقدت الكازينو إلى الأبد تلك المدفوعات. حسنًا، كانت تلك الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لمقامر مريض أن يحتفظ بربحه المحظوظ. الطريقة الوحيدة.

ولكن على غرونيفيات أن ينصرف إلى العمل الآن. ينبغى جعل الصحف تلزم الصمت عن الانتحار. كم كان سيبدو سيئًا: رابح أربعمائة ألف دولار يفجر دماغه. كما أنه لم يكن يريد أن تنتشر شائعات من أنه كانت ثمة جريمة قتل كى تتمكن الكازينو من استعادة خسائرها. كان لابد من اتخاذ خطوات. أجرى المكالمات الضرورية مع مكاتبه في الشرق. جرى إخبار عضو سابق في مجلس شيوخ الولايات المتحدة، رجل نو استقامة لا يمسها انتقاص، لينقل الأخبار الحزينة إلى المترملة حديثًا. وليخبرها بئن زوجها قد خلّف ثروة على هيئة أرباح يمكنها أن تستحصلها كتركة عندما تأخذ الجئة. سيكون الجميع كتومين، لن يقوم أحد بخداع، وتنفذ العدالة. وستصير أخيرًا مجرد حكاية يرويها المقامرون أحدهم للآخر في الليالي الفاشلة، في المقاهي على شريط فيجاس النيوني. ولكنها لم تكن بتلك الإثارة لغرونيفيلت حقًا. لقد توقف عن محاولة فهم المقامرين منذ زمن طويل.

كان التشييع بسيطًا، والدفن في المقبرة البروتستانتية المطوَّقة بالصحراء الذهبية. طارت أرملة جوردان إلى هناك كي تعتنى بكل شيء. وقدم لها غرونيفيات وموظفوه تقريرًا عما ربحه جوردان. وتم صرف كل سنت بدقة. سلَّم الصكان لها، وكل النقد الذي وجد مع الجثة. وتم السكوت عن الانتحار، بتعاون السلطات والصحافة. كان سيصير سيئًا لصورة لاس فيجاس، أن يُعثر على رابح أربعمائة ألف دولار ميتًا. وقعت أرملة جوردان إيصالاً بالصكين والمال. وطلب غرونيفيات صمتها ولكنه ما كان قلقًا من ذلك الجانب؛ فإذا كانت هذه المرأة الحسناء تدفن زوجها في فيجاس، ولا تعود به إلى

موطنه ما، ولا تدع أطفال جوردان يأتون للجنازة، فالابد من أن عندها بعض الجوكرات للإخفاء.

رافق غرونيف يلت والسناتور السابق والمصامون الأرملة خارج الكازينو إلى ليموزينها المنتظرة (مجاملة كسانادو، إذ كان كل شيء مجاملة من الفندق). تقدمهم الطفل، الذي كان ينتظرها. قال للمرأة الحسناء: اسمى ميرلين، كنا أنا وزوجك صديقين. أنا أسف.

لاحظت الأرملة أنه كان يراقبها مركزًا، يدرسها، أدركت على الفور أنه لم يكن عنده دافع خفى، أنه كان مخلصًا، ولكنه كان يبدو مهتمًا أكثر مما ينبغى، كانت قد شاهدته في مصلى الجنازة مع شابة انتفخ وجهها من البكاء، وتساءلت لم لم يقترب منها حينذاك، ريما لأن الشابة كانت فتاة جوردان،

### قالت بهدوء:

- يسرنى أنه كان له صديق هنا. كانت تتسلى برؤية الشاب يحدق إليها. كانت تعرف أن لديها صفات خاصة تجتذب الرجال، ليس جمالها بقدر ما هو الذكاء الذى يفرض ذاته على ذلك الجمال الذى سبق أن أخبرها عديد من الرجال أنه كان تركيبًا نادرًا جدا. لأنها سبق أن خانت زوجها عدة مرات قبل أن تجد الرجل الوحيد الذى قررت أنها ستعيش معه. وتساطت ما إذا كان هذا الفتى، ميرلين، يعلم عنها وعن جوردان، وما جرى فى تلك الليلة النهائية. ولكنها لم تكن معنية، لم تكن تحس ذنبًا. وكانت تعلم كما لا يعلم أى أحد أخر أن موته لم يكن عمل إرادة شخصية واختيار شخصي. لقد كان عمل حقد من جانب سيد مهذب.

أحست قليلاً من الغرور للانغماس، للانجذاب الواضح الذى كان القتى يحدق به إليها. لم تكن تستطيع أن تعرف أنه لم يكن يرى البشرة البيضاء فقط، وإنما العظام الكاملة تحتها، الفم الأحمر الحسى المُشتهى، ورأى وسيرى وجهها بوصفه قناعًا لملاك الموت.

عندما أخبرت أرملة جوردان بأن اسمى ميرلين، منحتنى تحديقة باردة ودية، بلا ننب أو حزن. ميزت فيها امرأة لها سيطرة تامة على حياتها، لا من ميزات العواهر أو إطلاقها العنان لأهوائها وشهواتها، وإنما من الذكاء. فهمت لماذا لم يقل جوردان قط كلمة فظة ضدها. كانت امرأة خاصة جدا، من النوع الذي يحبه كثير من الرجال. واكننى لم أشأ أن أعرفها. لقد كنت إلى جانب جوردان أكثر مما ينبغى، مع أننى كنت أحس برودته دائمًا، رفضه لنا جميعًا تحت مجاملته وظهوره بمظهر الصداقة.

بمجرد أن قابلت جوردان أول مرة عرفت أن به شيئًا خاصًا. كان يومى الثاني في فيجاس وكنت قد أصبت حظا بلعب البلاك جاك على النسب، ولذلك فقد اختلست فرصة من أجل محاولة على مائدة الباكاراه. إن الباكاراه لعبة حظ مطلق، بحد أدنى يبلغ عشرين دولارًا. يصدر المرء فيه كليًّا في أيدى القدر، وقد كنت أكره دائمًا ذلك الإحساس. لقد كنت أحس دائمًا أن بمقدوري التحكم بمصيري لو أننى حاولت بما يكفي.

جلست إلى مائدة الباكاراه البيضاوية، ولاحظت جوردان عند الطرف الآخر. كان رجلاً وسيمًا في نحو الأربعين، وربما الخامسة والأربعين. كان عنده ذلك الشعر الكث الأبيض، ولكنه ليس أبيض بفعل العمر. بياض ولد به، من جين أمهق (\*) ما. كنا أنا وهو ولاعب أخر فقط، إضافة إلى ثلاث شريكات لعب لملء الفراغات. كانت إحدى الشريكات ديان، تجلس على كرسى يبعد بكرسيين أدنى من جوردان، لابسة كى تعلن أنها في الشغل، ولكننى وجدت نفسى أراقب جوردان.

<sup>(\*)</sup> أبيض البشرة قرنظى العينين .

بدا لى ذلك اليوم مقامراً محبوباً. لم يكن يظهر ابتهاجاً أبداً عندما يربح. لم يكن يظهر يأساً أبداً عندما يربح. لم يكن يظهر يأساً أبداً عندما يخسر. عندما كان يعالج الحاوية، كان يفعل ذلك مثل خبير، يداه أنيقتان، بيضاوان جدا. ولكن فيما كنت أراقبه يصنع أكداساً من أوراق المائة بولار، اتضح لى فجأة أنه لا يبالى حقاً ما إذا كان يربح أو يخسر.

وكان اللاعب الثالث على المائدة غال، مقامر سيئ يطارد الرهانات الخاسرة. كان ضئيلاً ونحيلاً ويكاد يكون أصلع لولا أن شعره الأسود الفاحم كان ممدوداً بعناية عبر قمة رأسه. كانت طاقة هائلة مصرورة في جسده. كانت كل حركة يقوم بها عنيفة الطريقة التي يلقى بها ماله للرهان، الطريقة التي يرفع بها يداً رابحة، الطريقة التي يعد بها ورق النقد أمامه ويدعكه بغضب في كومة ليبين أنه كان يخسر. إذ يعالج الحاوية، كان يعالجها بلا سيطرة بحيث كانت ورقة ما غالباً ما تنقلب إلى فوق أو تطير عابرة يد الجامع المدودة. ولكن جامع النقد الذي كان يدير المائدة كان جامداً، ولياقته لا تتفاوت قط. عامت ورقة لاعب في الهواء، مائلة إلى جانب. حاول الرجل خبيث المظهر أن يضيف رقاقة سوداء أخرى من ذوات المائة دولار على رهانه. قال الجامع:

ـ آسف، يا سيد أ .، لا يمكنك أن تفعل ذلك.

صار فم السيد أ، أكثر خبتًا:

ـ اللعنة، لم أورع غير ورقة واحدة، من يقول إنني لا أستطيع؟.

رفع الجامع نظره إلى المراقب على يمينه، ذاك الجالس عاليًا فوق جوردان، قام المراقب بهزة رأس موافقة بسيطة، فقال الجامع بأدب:

ـ يا سيد أ،، لك رهانك.

ولتضبيط الأمور، كانت الورقة الأولى للاعب ورقة أربعة، ورقة رديئة. ولكن السيد أ. كان يخسر على كل حال عندما يسحب اللاعب ضده. مرت الحاوية إلى ديان.

راهن السيد أ. بمقام اللاعب ضد إدارة ديان. ألقيت نظرى عبر المائدة إلى جوردان. كان رأسه الأبيض محنيًا، كان لا يبالى بالسيد أ. وضع السيد أ. خمس أوراق من فئة مائة دولار على ورق اللاعب. وزعت ديان الأوراق بآلية. حصل السيد أ. على أوراق اللاعب. عصرها ثم رمى اليد بعنف. ورقتان نواتا صور، لا شيء، كان لدى ديان ورقتان مجموعهما خمسة. نادى الجامع:

- ورقة للاعب. أعطت ديان ورقة أخرى للسيد أ. كانت صورة أخرى. لا شيء. وغنى الجامع:

# ـ المدير يربح.

كان جوردان قد راهن على الإدارة. كنت على وشك أن أراهن على اللاعب، ولكن السيد أ. نقرنى ولهذا راهنت على الإدارة، رأيت السيد أ. يطرح ألف دولار على يد اللاعب. تركنا، أنا وجوردان، مالنا يركب مع الإدارة.

ربحت ديان اليد الثانية بتسعة طبيعية على سبعة السيد أ. ألقى السيد أ. تحديقة حاقدة على ديان كما لو ليخيفها فيمنعها من الربح. كان سلوك الفتاة خاليًا من العيب.

كانت محايدة بانتباه شديد، غير مساهمة بعناية تامة، مؤدية وظيفتها بآلية وتركيز كبير. ولكن على رغم هذا كله، فعندما راهن السيد أ. بألف دولار على يد اللاعب ورمت ديان تسعة طبيعية فائزة، ضرب السيد أ. بجمع يده على المائدة ونظر إليها بكراهية. وقف جامع المال الذي كان يدير اللعبة منتصبًا، دون أن تتغير عضلة واحدة في وجهه. انحنى المراقب إلى أمام مثل رب يدلّى رأسه خارج السماء. كان ثمة الآن بعض التوتر على المائدة.

كنت أراقب ديان. كان وجهها مغضناً قليلاً. كدس جوردان ماله كما لو لم يحس بما كان يجرى. نهض السيد أ. ومضى إلى رئيس الركن عند الطاولة المستعملة لكتابة طلبات التصريف. همس. هز رئيس الركن رأسه إيجابًا. نهض جميع من كانوا على

المائدة ليمطوا سيقانهم بينما كانت حاوية أخرى تُهيئًا. رأيت السيد أ. يغادر من خلال البوابة الرمادية المائلة إلى الأرجوانى باتجاه الممرات المؤدية إلى غرف الفندق. رئيس الركن يمضى إلى ديان ويكلمها، وعندئذ غادرت هى الأخرى محوطة الباكاراه. لم يكن فهم ما يجرى صعبًا. كانت ديان ماضية لتلعب حيلة مع السيد أ. فتقلب حظه.

لزم جامع المال نحو خمس دقائق ليعدوا حاوية جديدة. انطلقت خارجًا لأقوم ببعض المراهنات على الروليت. وعندما عدت، كانت الحاوية تدور. كان جوردان لايزال في المقعد ذاته، وكان ثمة شريكان ـ صيادان على المائدة.

دارت الحاوية ثلاث مرات فقط حول المائدة متقلبة قبل أن تعود ديان. كانت تبدو فظيعة: فمها مرتخ، وجهها كله يبدو كما أو أنه سيسقط متفككًا، على رغم حقيقة أنه جُددت زينته حديثًا. اتخذت مقعدًا بينى وبين أحد جامعى المال، ولاحظ هو أيضًا شيئًا أعوج. أحنى رأسه لحظة وسمعته يهمس:

- أأنت بخير يا ديان؟. كانت تلك المرة الأولى التي أسمع فيها اسمها.

هزت رأسها إيجابًا. مددت لها الحاوية، ولكن يديها اللتين كانتا تسحبان الورق من الحاوية كانتا ترتجفان، أبقت رأسها مطاطأ لتخفى الدموع التى كانت تلمع فى عينيها، كان وجهها كله ملطخًا بالخزى، لم أستطع أن أعثر على كلمة أخرى لوصف ذلك. مهما كان السيد أ. قد فعل لها فى غرفته، فإن ذلك كان بالتأكيد عقابًا على حظها ضده. أشار جامع المال إشارة خفيفة لرئيس الركن، فجاء ونقر ديان على ذراعها، غادرت مقعدها على المائدة واحتل مكانها شريك ـ صياد، جلست ديان على أحد المقاعد الموضوعة على طول الدرابزون، مع شريكة ـ صيادة أخرى.

كانت الحاوية لاتزال تنتقل من المدير إلى اللاعب إلى المدير إلى اللاعب. كنت أحاول أن أنقل مراهناتي في الوقت المناسب لألحق بإيقاع القفز. عاد السيد أ. إلى المائدة، إلى المقعد ذاته الذي كان قد ترك عنده ماله وسجائره وولاعته.

كان يبدو وكأنه رجل جديد. لقد استحم ومشط شعره، حتى إنه حلق وجهه، لم يعد يبدو على تلك الوضاعة بعد. كان قد ارتدى قميصًا وبنطالاً جديدين، وقد نُزحت منه بعض طاقته المسعورة. لم يكن قد ارتخى قط، ولكنه فى الأقل لم يعد يشغل المكان مثل واحد من تلك الأعاصير الحلزونية المدومة التي يراها المرء في المسلسلات الهزلية.

بينما كان يجلس، لاحظ ديان جالسة عند الدرابزون فشعت عيناه. أعطاها تكشيرة حاقدة، مذكّرة. فأدارت ديان رأسها.

واكن مهما كان ما فعله، مهما كان رهيبًا، فإنه لم يغير مزاجه فقط وإنما حظه أيضًا. راهن على اللاعب وأخذ يربح على الدوام. في هذه الأثناء، كان رجال لطيفون مثل جوردان ومثلى يجرى اغتيالهم. وقد نفَّرني ذلك، أو الشفقة التي أحسستها تجاه ديان، وهكذا فقد خربت عامدًا يوم السيد أ.

الآن، ثمة رجال يسرك أن تقامر معهم حول مائدة كازينو ورجال هم وجع فى الإست. على مائدة الباكاراه يكون أكبر وجع فى الإست هو الرجل الذى، سواء كان مديرًا أو لاعبًا، عندما يأخذ ورقتيه الأوليين يأخذ دقيقة طويلة ممطوطة ليعصرهما فيما المائدة تنتظر، بنفاد صبر، تقرير مصيرهما.

وهذا ما بدأت أفعله للسيد أ. كان في المقعد رقم اثنين وأنا في المقعد خمسة. وهكذا كنا في النصف نفسه من المائدة، وكان بمقدور كل منا أن ينظر على نحو ما في عيني الأخر. وها أنا أطول من السيد أ، بنحو رأس وأمتن منه بنيانًا. كنت أبدو في الحادية والعشرين من عمرى. ما كان لأحد أن يحزر أنني فوق الثلاثين وأن عندى ثلاثة أطفال وزوجة هناك في نيويورك هربت منهم. وهكذا، كنت ظاهريا لمسة ناعمة تمامًا لرجل مثل السيد أ. ربما كنت أقوى جسديا، بالتأكيد، ولكنه كان شريرًا رسميا له شهرة واضحة في فيجاس. كنت مجرد طفل مغفل أتحول إلى مقامر مريض.

مثل جوردان، كنت ألعب دائمًا مع المدير في الباكاراه. ولكن عندما حصل السيد أ. على الحاوية، مضيت رأسًا لرأس ضده وراهنت على اللاعب. وعندما أخذت ورقتي

اللاعب، هصرتهما باهتمام فريد قبل أن أكشفهما، نقُّل السيد أ. بدنه دائرًا في مقعده؛ لقد ربح، ولكنه لم يستطع السيطرة على نفسه. وعند اليد الثانية قال:

ـ تعال، يا أحمق، أسرع.

بقيت ورقتاى مقلوبتين على المائدة ونظرت إليه ببرود. اسبب ما لمحت عيناى جوردان عند الطرف الآخر من المائدة. كان يراهن على المدير مع السيد أ.، ولكنه كان يبتسم. هصرت ورقتى ببطء شديد،

## قال الجامع:

- ـ يا سيد م.، إنك تؤخر اللعبة. لا تستطيع المائدة أن تحقق أى مال، ووجه إلى البسامة مشرقة، بود.
  - ـ إنها لن تتغير مهما هصرت بشدة.
    - ـ بالتأكيد،

قلت ورميت الورقتين ووجهيهما إلى أعلى وأنا أتخذ تعبير اشمئزاز الخاسرين.

مرة أخرى ابتسم السيد أ. بالانتظار، ثم، عندما رأى ورقتيَّ، ذُهل. كان عندى التسعة الطبيعية التي لا تخسر.

قال السيد أ:

- ـ اللعنة.
- ـ هل رميت ورقتى بالسرعة الكافية؟، قلت بأدب.

رمانى بنظرة قاتلة وخلط ماله. كان لايزال لم يدرك. نظرت إلى أدنى نحو الطرف الثانى من المائدة وكان جوردان يبتسم، ابتسامة مسرورة حقًا، مع أنه هو أيضًا قد خسر للعبه مع السيد أ. وناورت السيد أ. طيلة الساعة التالية.

كان بمقدورى أن أرى أن السيد أ. شأنًا فى الكازينو. لقد تركه المراقب ينجو بحيلتين أو ثلاث من حيل مدَّعى الحقوق، وكان جامعو المال يعاملونه بمجاملة حذرة، فقد كان هذا الرجل يقوم برهانات بخمسمائة وألف دولار. وكنت أنا أراهن بعشرينات فى الأغلب، وهكذا، فإن قامت أية مشكلة، سأكون أنا من تطرده المؤسسة.

ولكننى كنت ألعب الدور بشكل صحيح. كان الرجل قد دعانى أحمق ولم أغضب أو أظهر خشونة. وعندما طلب منى جامع المال أن أكشف ورقى أسرع فعلت ذلك بوداعة بالغة. إن واقع كون السيد أ. يغلى الآن كانت غلطته كمقامر، لا يمكنهم أن يجعلوا السيد أ. ينفذ بجلده إن قام بأى شىء شائن لأن ذلك سيذلهم كما يذلنى. بوصفى مقامرًا مسالًا كنت، بمعنى ما، ضيفهم، أستحق حماية المؤسسة.

رأيت الآن المراقب المقابل لى يمد يده نحو أسفل جانب مقعده إلى الهاتف المربوط به. أجرى مكالمتين. بينما كنت أراقبه، فاتنى الرهان عندما حصل السيد أ. على الحاوية. توقفت عن الرهان برهة واكتفيت بالارتخاء في مقعدى. كانت مقاعد الباكاراه وثيرة ومريحة للغاية. يمكن للمرء الجلوس فيها اثنتي عشرة ساعة، وكان كثير من الناس يفعلون ذلك.

ارتخى التوتر على المائدة عندما رفضت أن أراهن حاوية السيد أ. لقد حسبوات أننى كنت متبصرًا في عواقب الأمور أو جبانًا لا حيلة له. واصلت الحاوية النط. لاحظت رجلين ضخمين جدا يرتديان بدلتين وربطتى عنق يأتيان خلال بوابة الباكاراه. ذهبا إلى رئيس الركن، الذي كان من الواضع أنه أخبرهما أن الحرارة قد خفت وأن بمقدوري أن أسمعهما يرويان النكات ويضحكان.

وفى المرة التالية التى حصل فيها السيد أ. على الحاوية، دخلت برهان عشرين دولار على يد اللاعب، ثم، لدهشتى، لم يقذف جامع المال الذى تلقى ورقتى اللاعب الورقتين إلى بل إلى الطرف الآخر من المائدة، قريبًا من جوردان. كانت تلك المرة الأولى التى أرى فيها كولى.

كان لكولى ذلك الوجه الهندى الداكن الأعجف، الدمث مع ذلك بسبب أنفه الغليظ بشكل غير مألوف. ابتسم عبر المائدة لى والسيد أ. لاحظت أنه راهن بأربعين دولار على اللاعب. تقوق رهانه على عشرينى، وهكذا فقد حصل على ورقتى اللاعب ليكشفهما. وقلبهما كولى على الفور. ورقتان رديئتان، وغلبه السيد أ. ولاحظ السيد أ. كولى للمرة الأولى فابتسم ابتسامة عريضة.

ـ هُيْ، يا كولى، ما الذي تفعله بلعب الباكاراه، أنت فنان العد التنازلي اللعين؟.

ابتسم كولى:

ـ إننى فقط أريح قدميٌّ.

فقال السيد أ:

ـ راهنِّي، أيها الأحمق المهزوز. إن هذه الحاوية على وشك أن تصير مديرة لعبة.

اكتفى كولى بالضحك، ولكننى لاحظت أنه كان يراقبنى، وضعت رهانى العشرينى على يد اللاعب، فوضع كولى للتو أربعين على يد اللاعب ليضمن أن يأخذ الورق، ومرة أخرى كشف ورقتيه للتو، ومرة أخرى غلبه السيد أ.

هتف السيد أ:

ـ ذاك هو الولد الطيب، يا كولى، أنت سحرى المحظوظ. واصل الرهان ضدى.

دفع جامع المال اشقوق مدير اللعبة ثم قال باحترام:

ـ يا سيد أ، لقد بلغت الحد.

تأمل السيد أ. لحظة، ثم قال:

ـ دع اللعبة تكتمل.

كنت أدرى أننى يجب أن أكون بالغ العناية، أبقيت وجهى غير متأثر. رفع جامع المال، الذى كان يدير اللعبة، راحة يده ليوقف توزيع الحاوية حتى تتم جميع المراهنات. رمقنى متسائلاً. لم أقم بحركة، نظر الجامع إلى طرف المائدة الأخر. راهن جوردان على يد المدير، منطلقًا مع السيد أ. ووضع كولى رهان مائة دولار على يد الملاعب، مراقبًا إياى طيلة الوقت.

ترك جامع مال الشق يده تسقط، ولكن قبل أن يتمكن السيد أ. من أخذ ورقة من المحاوية القيت كدس الأوراق النقدية أمامى على يد اللاعب، سكتت غمغمة أصوات رئيس الركن وصديقيه ورائى، وفي مقابلي دلّى المراقب رأسه من السماوات.

- النقود لاعبة، قلت. وكان ذلك يعنى أنه لا يمكن للجامع أن يعدها إلا بعد أن يتقرر الرهان. يجب أن تأتيني أوراق اللاعب.

وزعها السيد أ، إلى جامع الشق، رمى جامع الشق الورقتين عبر اللباد الأخضر ووجهاهما إلى أسفل، هصرتهما هصرة سريعة وتركتهما، لم يستطع غير السيد أ، أن يرى كيف جعلت وجهى يسقط قليلاً كما لو كان عندى ورق ردىء، ولكن ما قلبته كان تسعة طبيعية، عد الجامع مالى، كنت راهنت بالف ومائتى دولار وربحت.

تراجع السيد أ. إلى الوراء في مقعده وأشعل سيجارة. كان يغلى حقًا، كان يمكنني أن أحس كراهيته، ابتسمت نحوه قائلاً: أسف، بالضبط مثل فتى صغير لطيف، فحملق مغضباً بي.

عند الطرف الآخر من المائدة نهض كولى عرضيا وسار الهويني هابطًا إلى جانبى من الطاولة. جلس على أحد المقاعد بينى وبين السيد أ.، بحيث يحصل على الحاوية، صفق كولى الصندوق وقال:

- هُى، يا تشيتش، أبحر معى، أحسنى محظوظًا، عندى سبع نقلات في ذراعي الأيمن.

وهكذا فقد كان السيد أ. تشيتش. اسمًا ذا رنين مشئوم، ولكن كان واضحًا أن تشيتش يحب كولى، كما كان بالوضوح نفسه أن كولى كان رجلاً يصنع علمًا من جعل نفسه محبوبًا. لأنه قد استدار الآن نحوى فيما راهن تشيتش على يد المدير. قال:

- ـ تعال، يا طفل، دعنا نحطم معًا هذه الكازينو اللعينة. أبحر معي.
- ـ أتحس نفسك محظوظًا حقًّا؟، سألت، وقد اتسعت عيناي قليلاً. فقال كولى:
  - قد أستنفد الحاوية. يمكنني أن أضمن ذلك، ولكنني قد أستنفد الحاوية.
- فلنذهب، قلت. وضعت عشرين على يد المدير. كنا جميعًا نبحر معًا. أنا وتشيتش وكولى وجوردان إلى أدنى فى الجهة الأخرى من المائدة. تعين على أحد الشركاء المصائد أن يأخذ يد اللاعب ويقلبها فورًا لتظهر ستة باردة. قلب كولى ورقتى صورة وعلى ورقته حصل على صورة أخرى لقاء مجموع من لا أشياء، صفر، أسوأ يد فى الباكاراه. لقد خسر تشيتش ألفًا. وقد خسر كولى مائة. وقد خسر جوردان خمسمائة. وقد خسرت عشرين تافهةً، وكنت الوحيد الذى عنَّفت كولى. هززت رأسى بكابة:

ـ جى..، قلت: ها قد ذهبت عشرينى، فكشر كولى ومرر الحاوية لى. وأنا أنظر عبره، كان بمقدورى أن أرى وجه تشيتش يسود غضبًا: طفل أحمق خسر عشرين، يجرؤ على الشكوى. كان بمقدورى أن أقرأ ذهنه كما لو كان شدَّة ورق مكشوف الوجوه على اللباد الأخضر.

راهنت بعشرين على مديريتى، وانتظرت حتى أستل الأوراق خارجًا. كان جامع المال فى الشق الشاب الوسيم الذى سبق أن سأل ديان إن كانت بخير. كان يضع خاتم ماس فى اليد التى كان يرفعها ليوقف توزيعى حتى تتم المراهنات. رأيت جوردان يضع رهانه. على المدير كالعادة. كان يبحر معى،

رمى كولى عشرين على المدير، استدار نحو تشيتش وقال:

- تعال، أنحر معنا . بييق هذا الطفل محظوظًا .
- يبدو كما لو كان لايزال يرتعش خوفًا، قال تشيتش.

كان يمكننى أن أرى جميع الجامعين ينظرون إلىَّ. كان المراقب الجالس عاليًا على مقعده ساكنًا ومستقيمًا جدا، كنت أبدو كبيرًا وقويا؛ كانوا مجرد خائبين قليلاً معى.

وضع تشيتش ثلاثمائة على يد اللاعب. وزعت وربحت. بقيت أرمى رميات وواصل تشيتش يصعد رهانه ضدى. طلب ورقة طلب مال. حسنًا، لم يكن قد بقى الكثير فى الحاوية، ولكننى استنفدتها بسلوك قمارى أصيل، بلا هصر للورق، بلا أصوات تعجب فرحة، كنت فخورًا بنفسى. أفرغ الجامعون العليبات وجمعوا الورق من أجل حاوية جديدة. دفع الجميع عمولاتهم، نهض جوردان ليمطًى ساقيه. وهكذا فعل تشيتش، وكذلك فعل كولى، حشوت مكاسبى فى جيبى، جلب رئيس الركن ورقة طلب المال لتشيتش كى يوقعها. كان كل شيء بديعًا. كانت اللحظة الكاملة.

- هَى، يا تشيتش، قلت: أنا أحمق؟، ضحكت. ثم بدأت أسير حول المائدة لأغادر ركن الباكاراه وأتأكد من أن أمر على كثب منه. لم يعد يمكنه الإمساك عن الاستدارة إلى بقدر ما يمكن لجامع مال غير نزيه أن يمسك عن تغطية رقاقة مائة دولار شاردة.

ونلته بارداً. أو أننى ظننت أننى فعلت. ولكن كولى والسفاحين الضخمين جاءوا، بشكل يشبه المعجزات، بيننا. أمسك سفاح بقبضة تشيتش بيده الكبيرة كما لو كانت كرة دقيقة. ودفع كولى كتفه بى، مربكًا خُطاى.

كان تشيتش يصرخ على الرجل الضخم:

ـ يا ابن القحبة، أتدرى من أنا؟ أتعرف من أنا؟،

لدهشتى، ترك السفاح الكبير يد تشيتش طليقة وتراجع إلى الوراء. كان قد أدى الغرض منه. كان قوة مانعة، لا قوة معاقبة. في هذه الأثناء، لم يكن أحد يراقبني. كان

سعار تشيتش الحاقد قد روعهم، جميعهم غير الجامع الشاب ذا الخاتم الماسى. قال بهدوء:

ـ يا سيد أ، إنك خارج الصف.

بسعار كسعار صيادى الكلاب، لا يصدق، ضرب تشيتش فأصاب الجامع الشاب ضربة عنيفة مستقيمة على الأنف. تعثر الجامع إلى الوراء. نفر الدم متموجًا إلى مقدمة قميصه الأبيض ذى الأهداب ثم اختفى فى الأسود المزرق لبدلته التوكسيدو. ركضت متجاوزًا كولى والسفاحين وضربت تشيتش لكمة أصابته فى الصدغ وجعلته ينشمر عن الأرض. وقفز إلى أعلى ثانية. دهشت. كان الأمر كله يستحيل جديًّا. إن هذا الرجل يجرى فوق غلً نووى.

ثم نزل المراقب عن كرسيه العالى، وكان بمقدورى أن أراه بوضوح تحت مصباح مائدة الباكاراه الساطع، كان وجهه ذا ندوب وشاحبًا كالرق كما لو أن الدم قد تجمد مبيضًا بفعل سنوات لا تعد من تكييف الهواء. رفع يدًا شبحية وقال بهدوء:

ـ قف.

توقف الجميع. أشار المراقب بأصبع طويل نحيف وقال:

ـ يا تشيتش، لا تتحرك. إنك لفى ورطة كبيرة جدا. صدقنى، وكان صوته رسميا بهدوء.

كان كولى يقتادنى عبر البوابة، وكنت أكثر من راغب فى الذهاب. ولكننى كنت محتارًا حقًا إزاء بعض ردود الأفعال. كان ثمة شىء يذكّر بالموت يتعلق بوجه جامع المال الشاب حتى مع سيلان الدم من أنفه. لم يكن مرتعبًا، أو مرتبكًا، أو متأذيًا بشكل سيئ يمنعه من الرد. ولكنه لم يرفع أبدًا يدًا. وكذلك، فإن زملاءه الجامعين لم يخفوا إلى مساعدته. لقد نظروا إلى تشيتش بنوع من الفزع المرعوب الذى لم يكن خوفًا، وإنما شفقة.

كان كولى يدفعنى عبر الكازينو خلال الدوى الذى يشبه الموج لمئات المقامرين المتمتمين لعناتهم وأورادهم السحرية على الزهر، البلاك جاك، وعجلة الروليت الدوارة. وأخيرًا، صرنا في الهدوء النسبي للمقهى الضخم.

كنت أحب المقهى، بمقاعده وطاولاته الخضراء والصفراء. كانت النادلات شابات وجميلات يرتدين بدلات ذهبية قصيرة رائعة. كانت الجدران زجاجًا كلها، يمكنك أن ترى العالم الخارجى المكون من حشيش أخضر كثيف، والمسبح الذى بزرقة السماء، والنخل الضخم المزروع خصيصًا. قادنى كولى إلى إحدى الحجيرات الخاصة الواسعة: طاولة من الكبر بحيث تكفى ستة أشخاص، مزودة بهواتف. كان يعامل الحجيرة باعتبارها حقًا طبيعيا له.

فيما كنا نشرب القهوة، جاء جوردان يمشى إلى جانبنا. قفز كولى فجأة وأمسكه من ذراعه:

ـ هُى، يا صاح، قال: تناول القهوة مع زميلك فى الباكاراه. فهز جوردان رأسه رافضًا وعندئذ رأنى جالسًا فى الحجيرة، وجه لى بسمة غريبة، متسليًا بى لسبب ما، وغيَّد رأيه، انسل إلى الحجيرة.

وعلى ذلك النحو كان لقاؤنا الأول: جوردان، كولى وأنا. فى ذلك اليوم فى فيجاس عندما رأيت جوردان أول مرة، لم يبد عليه سوء الحال رغم شعره الأبيض. كان ثمة جو عصى على النفاذ تقريبًا من التحفظ حوله يرعبنى، ولكن كولى لم يلاحظه. كان كولى أحد أولئك الرجال الذين لا مانع عندهم من جر البابا من أجل فنجان قهوة.

كنت ما أزال أمثل دور الطفل البرىء. قلت:

- ما الذي يغضب تشيتش بحق الجحيم؟ يا للمسيح، كنت أظننا جميعًا نتسلى.

استدار رأس جوردان خاطفًا، ولأول مرة بدا أنه منتبه لما يدور من حوله، وكان يبتسم أيضًا، كما لو على طفل يحاول أن يصير شاطرًا أكثر من عمره، ولكن كولى لم يفتتن إلى ذلك الحد، قال:

- اسمع، يا طفل. كان المراقب سيخف إليك خلال ثانيتين. لماذا تظنه يجلس عاليًا هناك؟ ليخرج المخاط اليابس اللعين من أنفه؟ ليراقب هرة تمشى من هناك؟. فقلت:

- نعم، حسنًا. ولكن أحدًا لا يستطيع أن يقول إنه تقصيرى. لقد خرج تشيتش عن الطريق. أنا كنت مهذبًا. عليك أن تقرُّ بذلك، ليس للفندق والكازينو أي شكوى ضدى،

ابتسم كولى ابتسامة ودية:

ـ نعم، لقد لعبت ذلك جيدًا جدا، كنت حاذقًا تمامًا. لم يدرك تشيتش فوقع فى الفخ مباشرة. ولكن هناك شيئًا لم تفهمه. إن تشيتش رجل خطر. وهكذا، فإن عملى الآن هو أن أرزمك وأضعك على الطائرة. أى نوع لعين من الأسماء هو ذاك على أية حال؟ ميرلين!.

لم أجبه. سحبت قميصى الرياضى عاليًا وأريته المقدمة العارية من صدر وبطن. كان عندى جرح طويل، أرجواني قبيح الغاية، عليها. كشرت بوجه كولى وقلت له:

ـ أتدرى ما ذاك؟.

كان حذرًا الآن، متيقظًا. وجهه كالصقر حقًا.

وأعطيته إياه ببطء، قلت:

- لقد كنت في الحرب. أصابتني طلقات بندقية آلية فتعين عليهم أن يخيطوني كما لو كنت بجاجة. أفتظنني أهتم لك أو لتشيتش معًا قيد شعرة؟.

لم يتأثر كولى. ولكن جوردان كان لايزال يبتسم. لم يكن كل ما قلته صحيحًا. لقد كنت فى الحرب، وشاركت فى القتال. ولكننى لم أصب أبدًا. وما كنت أريه لكولى إنما كان عملية لمرارتى، لقد جربوا طريقة جديدة فى القص هى التى خلفت هذا الجرح المؤثر للغاية.

تنهد كولى وقال:

- أيها الطفل، قد تكون أشد مما يبدو عليك، ولكنك مع ذلك لست من الشدة بحيث تبقى هنا مع تشيتش.

تذكرت تشيتش يقفز منتصبًا من اللكمة بسرعة بالغة فبدأت أقلق. ولقد فكرت الحظة حتى بأن أدع كولى يضعني على طائرة. ولكنني هززت رأسي رافضًا.

- اسمع، إننى أحاول أن أساعد، قال كولى: بعد ما حدث سيبحث تشيتش عنك، وأنت لست في مصاف تشيتش، صدقني.
  - ـ لماذا؟، سنال جوردان.

فأجابه كولى سريعًا جدا:

- لأن الطفل إنسان وليس تشيتش إنسانًا.

غريب كيف تبدأ الصداقات. في تلك النقطة لم نكن ندرى أننا سنصير أصدقاء فيجاسيين وثيقين. كنا، في الحقيقة، نصير منطوين نوعًا ما مع أحدنا الآخر. قال كولى:

- سأقود بك السيارة إلى المطار. فقلت:
- إنك إنسان لطيف للغاية. إننى أحبك. كنا زملاء على الباكاراه. ولكن إذا كررت القول بأنك ستقود بي إلى المطار فستستيقظ في المستشفى.

فضحك كولى بجذل، وقال:

- هيا، لقد ضربت تشيتش ضربة نظيفة فقفز ناهضًا، إنك لست رجلاً شديداً. واجه الأمر.

عندئذ تعين على أن أضحك لأن ذلك كان صحيحًا. كنت خارج شخصيتى الطبيعية. وواصل كولى:

ـ إنك ترينى حيث أصابك الرصاص، ولكن ذلك لا يجعلك رجلاً شديدًا. ذلك يجعلك ضحية لرجل شديد. الآن، لو كنت أريتنى رجلاً فيه جراح بسبب رصاص أدخلته أنت فيه، لكنت سأتأثر. ولو لم يقفز تشيتش بتلك السرعة عندما ضربته، لكنت سأتأثر. هيا، إننى أقوم لك بمعروف. بلا مزاح.

حسناً، كان محقاً حتى الآخر. ولكن ذلك لم يغير شيئاً. لم أحس ميلاً للذهاب إلى البيت ، إلى زوجتى وإلى أطفالى الثلاثة وفشل حياتى. كانت فيجاس تناسبنى. كانت الكازينو تناسبنى. وكانت المقامرة تنير دربى، يمكنك أن تكون بمفردك دون أن تحس بالوحدة. وكان شيء ما يحدث دائمًا كما الآن تماما. لم أكن شديدًا، ولكن ما فات كولى هو أنه ما من شيء قط، حرفيا تقريبًا، كان يمكن أن يخيفني لأنه في هذا الوقت بالذات من عمرى لم أكن أبالى شيئًا قط.

وهكذا فقد قلت لكولى:

- نعم، أنت محق، ولكننى لا أستطيع الرحيل قبل بضعة أيام.

الآن نظر إلى متفحصًا حقًا، ثم هنَّ كتفيه، تناول القائمة ووقعها ونهض عن المائدة:

- أراكم يا جماعة لاحقًا، قال. وتركني بمفردي مع جوردان.

كنا كلانا مرتبكين، لم يكن أى منا يريد أن يكون مع الآخر، أحسست أن كلينا كنا نستخدم فيجاس لغرض مشابه: لنختفى عن العالم الحقيقى، ولكننا لم نكن نريد أن نكون فظين: جوردان لأنه كان أساسًا رجلاً هائل التهذيب، أما أنا، فمع أننى لم أكن أجد فى العادة صعوبة فى الابتعاد عن الناس، إلا أن شيئًا كان فى جوردان أحببته غريزيا، وكان ذلك نادرًا ما يقع بحيث لم أشأ أن أجرح مشاعره بأن أتركه بمفرده، ثم قال جوردان:

كيف تتهجى اسمك؟.

تهجیته له، أم \_ إى \_ آر \_ أل \_ واى \_ إن. كان بمقدورى أن أرى أنه فقد الاهتمام بي، فكشرت نحوه، وقلت:

- تلك إحدى التهجيات المهجورة.

فهم مباشرة وأعطاني بسمته الحلوة، وسأل:

- كان أبواك يعتقدان أنك ستكبر لتصير ساحرًا (•)؟ وذلك ما كنت تحاول فعله على مائدة الباكاراه؟.
- كلا، قلت: ميرلين اسم عائلتي. لقد بدلته. لم أكن أريد أن أكون الملك أرثر، كما لم أكن أريد أن أكون النسلاو. فقال جوردان:
  - ـ كانت لميرلين متاعبه،
  - ـ نعم، قلت: ولكنه لم يمت قط،

وعلى هذا النحو صرت وجوردان صديقين، أو بدأنا صداقتنا بنوع من ثقة مبيان الماطفية.

فى الصباح التالى لعراكى مع تشيتش، كتبت رسالتى اليومية القصيرة إلى زوجتى مخبرًا إياها أننى سأعود إلى البيت خلال بضعة أيام. ثم تجولت خلال الكازينو ورأيت جوردان على مائدة كرابس. كان يبدو جموحًا. لمسته على الذراع، فاستدار ومنحنى تلك الابتسامة الحلوة التى كانت تؤثر في على الدوام. ربما لأننى كنت الوحيد الذي يبتسم له بتلك السهولة. لنتناول الإفطار، قلت. كنت أريده أن ينال قسطًا من الراحة. كان واضحًا أنه كان يقامر طوال الليل. تناول جوردان، بلا كلمة، رقاقاته ومضى معى إلى المقهى. كنت ما أزال أحمل رسالتي بيدى. نظر إليها فقلت:

<sup>(\*)</sup> سيتضع من الحوار التالي أن ميرلين كان ساحر فرسان المائدة المستديرة .

- إننى أكتب لزوجتى يوميا.

أوماً جوردان برأسه متفهماً، وطلب الإفطار. أمر بوجبة كاملة، على طراز فيجاس: بطيخ، وبيض ولحم خنزير مقدد، وخبر محمص مع القهوة. ولكنه أكل قليلاً، بضع عضات، ثم القهوة. أخذت أنا شريحة لحم بقر نصف منضجة، كنت أحبه في الصباح ولكنني لم أتناوله أبدًا إلا في فيجاس.

بينما كنا نأكل، جاء كولى مندفعًا بسرعة، ويده اليمني ملأى برقاقات الخمسة دولارات.

- استخرجت نفقاتى لهذا اليوم، قال مليئًا بالثقة، عددت تنازليا على حاوية ولحقت برهانى النسبوى على مائة. وجلس معنا وطلب بطيخًا وقهوة.

ـ يا ميرلين، عندى أخبار طيبة لك، قال: ليس عليك أن تغادر المدينة. فقد ارتكب تشيتش غلطة كبيرة ليلة أمس.

الآن، لسبب ما خوُفنى ذلك. كان لايزال يواصل ذلك الموضوع. كان يشبه زوجتى، التى توالى إخبارى بأن على أن أنضبط. ليس على أن أفعل شيئًا. ولكننى تركته يتكلم، ولم يقل جوردان، كالعادة، ولا كلمة، بقى يراقبنى فقط لمدة دقيقة. أحسست أنه كان بمقدوره أن يقرأ أفكارى.

كانت لكولى طريقة عصبية سريعة فى الأكل والكلام. كانت عنده كمية كبيرة من الطاقة، مثل تشيتش تمامًا. كل ما هنالك أن طاقته كانت تبدو مشحونة بالإرادة الطيبة، لجعل العالم يسير أسهل:

- أتعرف جامع المال الذي لكمه تشيتش في أنفه وذلك الدم كله؟ أتلف قميص الصبي. حسنًا، إن ذلك الصبي هـ و ابـن الأخـت المفضل لنائب رئيس شرطة لاس فيجاس.

فى ذلك الوقت، لم يكن عندى إحساس بالقيم. كان تشيتش رجلاً فظاً أصيلاً، قاتلاً، مقامرًا كبيرًا، وربما أحد السفاحين الذين يساعدون في إدارة فيجاس. فماذا

يكون ابن أخت نائب رئيس شرطة؟ وأنفه التافه الدامى؟ وقلت هذا أو شيئًا بمعناه. ابتهج كولى لفرصة التعليم هذه. قال:

- عليك أن تفهم أن نائب رئيس الشرطة في لاس فيجاس هو ما كانه الملوك السابقون، إنه رجل ضخم سمين يرتدي قبعة عريضة وجرابًا ويحمل مسدس خمسة وأربعين. لقد أقامت عائلته في نيفادا منذ الأيام الأولى، ينتخبه الناس كل سنة. كلمته قانون. يدفع له كل فندق في هذه المدينة، يتوسل كل كازينو لكي يشتغل ابن الأخت عنده ويدفع له أعلى مال جامع نقود باكاراه. إنه يجمع بقدر ما يجمع المراقب. والأن، عليك أن تفهم أن الرئيس يعتبر دستور الولايات المتحدة ولائحة الحقوق مجرد تضليل للمشارقة المخانيث. على سبيل المثال، أي زائر له أي نوع من السجل الإجرامي عليه أن يسجل نفسه ما إن يصل إلى الدينة، وصدقني أن من الخير له أن يفعل، ورئيسنا أيضًا لا يحب الخنافس، أتلاحظ أنه لا يوجد صبيان طوال الشعر في هذه المدينة؟ والسود، إنه ليس مجنوبًا بحبهم. أو المتبطلين أو الشحاذين. إنه يحب الفتيات، جيدات لشغل الكازينوهات، ولكنه لا يحب القوادين. إنه لا بدالي بوسيط بعيش على خداع صديقته أو على شيء مثل هذا، ولكن، إذا ما أنشأ رجل شاطر قافلة من البنات، فلينتبه. والبغايا دائمًا يشنقن أنفسهن في زنزاناتهن، أو يشرطن معاصمهن. المقامرون المطرودون لإفلاسهم ينتجرون في السجن. القتلة المدانون، مختلسو المصارف. إن عددًا كبيرًا من السجناء هم الذين يدخلون أنفسهم. ولكن أسمعت طيلة عمرك بقواد ينتحر؟ حسنًا، تسجل فيجاس الرقم القياسي. لقد انتحر ثلاثة قوادين في سجن رئيسنا. هل تستوعب الصورة؟.

ـ إذن، فما الذي جرى لتشيتش؟، قلت: أهو في السجن؟.

فابتسم كولى:

ـ لم يصل قط إلى هناك. حاول أن يحصل على معونة غرونيفيلت.

فتمتم جوردان:

- كسانايو رقم واحد؟.

فنظر إليه كولى، متحيرًا قليلاً.

ابتسم جوردان:

ـ أنا أتسمُّم إلى الاستدعاءات الهاتفية عندما لا أقامر.

لمجرد دقيقة بدا كولى غير مرتاح. ثم واصل كلامه:

- ـ طلب تشيتش من غرونيفيلت أن يغطيه ويخرجه من المدينة، فسألت:
  - ومن هو غرونیفیلت؟.
- ـ إنه يمتلك الفندق، قال كولى: ودعنى أقل لك، لقد كانت مؤخرته معلقة، فلم يكن تشيتش بمفرده، لو كنت تعلم.

نظرت إليه. لم أكن أعلم ما كان ذلك يعنيه، فقال كولى بشكل موح:

- تشيتش، ذو ارتباطات. ومع ذلك، كان على غرونيفيلت أن يسلمه للرئيس، وهكذا فتشيتش الآن في مستشفى الكوميونيتي، عنده كسر جمجمة، وإصابات داخلية، وسيحتاج إلى جراحة تجميلية.
  - ـ يا المسيح، قلت، فقال كولى:
- ـ قاوم الاعتقال! ذاك رئيسنا. وعندما يشفى تشيتش، فإنه ممنوع من فيجاس إلى الأبد. ليس ذلك فقط، بل فُصل رئيس ركن الباكاراه. كان مسئولاً عن الاهتمام بشئون ابن الأخت. إن الرئيس يلومـه. والآن، لا يسـتطيع رئيس الركن ذاك أن يعـمل فى فيجاس. سيتعين عليه أن يبحث عن شغل فى البحر الكاريبي. فسألت:
  - ـ ان يستخدمه شخص آخر؟.
- ـ ذاك هو الأمر، قال كولى: كان ثمة رئيس ركن آخر تسلل إلى المدينة وحصل على شغل آخر. وصادف أن دخل الرئيس إلى هناك وجرجره فقط إلى خارج الكازينو. ضربه حتى جعله يخرأ. وفهم الجميع الرسالة. فقلت:

- كيف يمكنه بحق الجحيم أن ينجو بهذا الخراء؟.
- لأنه ممثل للشعب معين بشكل أصولى، قال كولى. وللمرة الأولى ضحك جوردان. كانت له ضحكة عظيمة، إنها تغسل البعد والبرودة اللتين تحس بهما يصدران عنه دائمًا.

وفى وقت متأخر من تلك الليلة جلب كولى ديان إلى البهو حيث كنا جوردان وأنا نرتاح من القمار، كانت قد تعافت مما كان تشيتش فعله بها الليلة الماضية. كان واضحًا أنها تعرف كولى جيدًا جدا. وصار واضحًا أن كولى كان يقدمها طعمًا لى ولجوردان. كان بمقدورنا أن ناخذها إلى الفراش في أي وقت نشاء.

قام كولى بمداعبات صغيرة عند ثدييها وساقيها وفمها، كم هى لطيفة كلها، كيف تستعمل عرفها من الشعر الأسود الفاحم كسوط. ولكن تعليقات رزينة عن شخصيتها الطيبة كانت مخلوطة بالإطراءات الفجة، بأشياء مثل: هذه واحدة من الفتيات فى هذه المدينة التى لا تخدعك وإنها لا تخدع قط من أجل رهان مجانى. إنها طفلة طيبة، هى لا تنتمى إلى هذه المدينة. ثم، لكى يظهر إخلاصه، مد راحة يده لديان كى تنفض رماد سيجارتها فيها كى لا تتضايق بأن تمد يدها إلى المنفضة. كانت تلك فروسية بدائية، المعادل الفيجاسى لتقبيل يد دوقة.

كانت ديان هادئة جدًا، ولقد تضايقتُ قليلاً لأنها كانت مهتمة بجوردان أكثر منى. فبعد كل شيء، ألم أنتقم لها كالفارس الشهم الذي كنته؟ أفلم أذل تشيتش الرهيب؟ ولكن عندما انصرفت لجولتها من واجب إحماء مائدة الباكاراه، مالت وقبلت خدى ثم قالت، وهي تبتسم حزينة قليلاً:

- يسعدنى أنك بخير. كنت قلقة بشأنك. ولكن ما كان عليك أن تكون بذلك الحمق. ثم ذهبت. فى الأسابيع التى تلت قص كل منا قصته على الآخر وصرنا نعرف بعضنا. وصار تناول شراب بعد الظهر طقسًا، وكنا نتناول العشاء فى الأغلب معًا فى الواحدة صباحًا، عندما تنهى ديان نوبتها على مائدة الباكاراه. ولكن الأمر كله كان يتوقف على أنماط مقامراتنا. لو أن أحدًا منا حمى، فإنه كان يترك الأكل حتى يتبدل حظه. وكان ذلك يحدث غالبًا مع جوردان.

ولكن كانت ثمة أيضًا عصارى طويلة كنا نجلس فيها عند حوض السباحة متحدثين تحت شمس الصحراء المحرقة. أو نقوم بالمشى فى منتصف الليل على امتداد الشريط الغارق بالنيون، والفنادق المتلألئة مزروعة مثل سرابات فى الصحراء المحيطة. وهكذا أخبر كل منا الآخرين بحياته.

بدت قصة جوردان الأبسط والأكثر ابتذالاً، وكان هو يبدو الشخص الأكثر طبيعية في المجموعة. كانت عنده حياة سعيدة تمامًا ومستقبل مألوف، اعتيادى. كان نوعًا من عبقرى إدارى، وصارت عنده في سن الخامسة والثلاثين شركته الخاصة التي تتعامل بشراء وبيع الفولاذ. كان نوعًا من وسيط، وكان ذلك يحقق له حياة حلوة. تزوج امرأة جميلة، وصار لهما ثلاثة أطفال وبيت كبير وكل ما كانا يريدان: مال، وأصدقاء، وشغل وحب حقيقي، ودام ذلك عشرين سنة. ثم، كما يصف جوردان الأمر، تجاوزته زوجته. كان قد ركز كل طاقاته على جعل عائلته مأمونة من مخاوف اقتصاد الغاب. وقد استنفد ذلك كل إرادته وكل طاقاته. وكانت زوجته قد قامت بواجبها زوجة وأما. كانت امرأة ذكية، ومحبة للاستطلاع، وجيدة القراءة. كانت تلتهم الروايات والمسرحيات، وتذهب إلى المتاحف، وتشارك في مجموعات المدينة الثقافية، وكانت تشاطر متطوعة كل شيء مع جوردان. فأحبها أكثر. حتى اليوم الذي أخبرته فيه بأنها تريد الطلاق. فكف عن حب أطفاله وعائلته وشغله. كان قد فعل كل شيء في العالم من أجل عائلته النووية. لقد حرسهم من كل مخاطر العالم الخارجي، بني قلعة من المال والقوة، غير حالم أبداً بأن الأبواب ستفتح من الداخل.

لم يروِ ذلك على هذا النحو، بل سمعته أنا على هذا النحو. هو قال ببساطة تامة إنه لم ينم مع زوجته، إنه كان منغمسًا جدا في شغله بحيث لم يول اهتمامًا مناسبًا لعائلته. إنه لم يلمها قط عندما طلقته لتتزوج أحد أصدقائه. لأن ذلك الصديق كان مثلها تمامًا: كانت لهما الأنواق نفسها، نوع الذكاء ذاته، الميل عينه للتمتع بالحياة.

وهكذا، فقد وافق على كل ما أرادت زوجته. باع شركته وأعطاها كل المال. أخبره محاميه بأنه كان يظهر كرمًا أكثر من اللازم، وأنه سيندم على ذلك فيما بعد. ولكن جوردان قال إن ذلك لم يكن كرمًا حقًا لأن بمقدوره أن يجمع المزيد جدا من المال بينما لا تستطيع زوجته وزوجها أن يفعلا. قال جوردان:

- إنكم لا تتصورون ذلك عندما تراقبوننى وأنا أقامر، ولكننى يفترض أن أكون رجل أعمال عظيمًا. إننى أتلقى عروض عمل من جميع أنحاء البلاد. لو أن طائرتى لم تحط فى في جاس، لكنت الآن فى طريقى إلى جمع مليون دولارى الأول فى لوس أنجلوس.

كانت قصة جيدة، ولكن كان فيها طابع زائف بالنسبة لى. لقد كان رجلاً لطيفًا جدا. كان الأمر كله متحضرًا جدا.

كان أحد الأمور الخطأ في القصة أنني كنت أعرف أنه لم يكن ينام لياليه قط. في كل صباح كنت أذهب إلى الكازينو كي أثير شهيتي إلى الإفطار عن طريق رمي الزهر، كنت أجد جوردان عند مائدة الكرابس. كان واضحًا أنه كان يقامر طوال الليل. وأحيانًا عندما كان يتعب، يكون في ركني الروليت أو البلاك جاك. وفيما كانت الأيام تكر، كان يبدو أسوأ فأسوأ. فقد وزنًا وبدت عيناه مليئتين بصديد أحمر. ولكنه كان رقيقًا دومًا، متماسكًا جدا. ولم يقل كلمة قط ضد زوجته.

فى بعض الأحيان، عندما كنا كولى وأنا وحدنا فى البهو أو على الغداء، كان يقول:

- أتصدق ذلك الجوردان اللعين؟ أتصدق أن رجلاً يترك امرأة تجرده من فرصته على هذا النحو؟ وهل تصدق كيف يتحدث عنها وكأنها أعظم فرج بُني ؟. فقلت:
- لم تكن امرأة. كانت زوجته لكثير من السنين، كانت أم أطفاله. كانت صخرة إيمانه. إنه طُهراني (\*) من النمط القديم حصل على كرة بِلْية ترمى عليه.

كان جوردان هو من جعلني أبدأ الكلام، قال ذات يوم:

إنك تسال الكثير من الأسئلة، ولكنك لا تقول الكثير، وتوقف برهة كما لو كان يتأمل ما إذا كان مهتمًا حقًا بما يكفى لطرح السؤال. ثم قال: لماذا أنت هنا في فيجاس لمدة بهذا الطول؟.

- أنا كاتب، أخبرته. وانطلقت من هناك. وقد أثرت حقيقة كونى نشرت رواية فيهما معًا، وكان رد الفعل ذاك يسلينى دومًا. ولكن ما أدهشهما حقًا هو أننى كنت فى الحادية والثلاثين وأننى كنت هاربًا من زوجة وثلاثة أطفال.
- تصورتك لا تتجاوز الخامسة والعشرين، قال كولى: كما أنك لا تلبس خاتم رواج. فقلت:
  - ـ لم ألبس خاتم زواج أبدًا.

وقال جوردان مازحًا:

- إنك لا تحتاج إلى خاتم، فأنت تبدى مذنبًا بدونه. لسبب ما لم أستطع أن أتصوره يقوم بذلك النوع من المزاح بينما كان متزوجًا ويقيم في أوهايو. ثم أحس بأن ذلك كان فظًا. أو أن ذهنه لم يكن بذلك التحرر. أو ربما كان ذلك شيئًا كانت زوجته ستقوله ويتركها تقوله وتكتفى بالجلوس والاستمتاع به ، لأن بمقدورها أن تنفذ بجلدها به وهو

. Puritan (\*)

ربما لا يستطيع ذلك. كان ذلك يناسبني. على أية حال، أخبرتهما بقصة زواجي، وأثناء العملية ظهر أن الجرح على بطنى الذي أريتهما إياه كان جرح عملية مرارة، لا جرح حرب. في تلك النقطة من القصة ضحك كولى وقال:

ـ يا فنان الأكاذيب.

هززت كتفى، ابتسمت، واستأنفت قصتى.

ليس لى تاريخ. لا أبوان أتذكرهما. ليس عندى أعمام، ولا أبناء عمومة، لا حى أو مدينة. عندى فقط أخ واحد، أكبر منى بسنتين. فى الثالثة، عندما كان أخى - أرتى - فى الخامسة، تُركنا معًا فى ميتم خارج نيويورك. تركتنا أمنا. لا ذكرى عندى عنها.

لم أخبر كولى وجوردان وديان بهذا. لم أكن أتكلم قط عن هذه الأمور. حتى ولا لأخى، أرتى، الذى هو الأقرب إلى في العالم كله.

لا أتكلم عنها لأنها تبدى محزنة الغاية، وهى ليست كذلك حقًا. كان الميتم رائعًا، مكانًا مبهجًا مرتبًا ، له نظام مدرسى جيد ومدير ألمعى حصيف. كان وضعى حسنًا إلى أن غادرنا أنا وأرتى. كان فى الثامنة عشرة وقد وجد عملاً وشقة. هربت للانضمام إليه. بعد بضعة أشهر تركته هو أيضًا، كذبت بشأن عمرى، والتحقت بالجيش كى أحارب فى الحرب العالمية الثانية. والآن هنا فى فيجاس بعد ستة عشر عامًا أخبرت جوردان وكولى وديان عن الحرب وعن حياتى لاحقًا.

كان أول ما فعلت بعد الحرب هو التسجيل فى دورات لتعليم الكتابة فى (المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي)، كان كل امرى حينذاك يريد أن يصير كاتبًا، كما صار كل امرى يأمل بعد عشرين سنة أن يصير صانع أفلام،

وجدت من الصعوبة أن أحقق صداقات فى الجيش. كان ذلك أسهل فى المدرسة، والقد قابلت زوجتى المقبلة هناك أيضاً. لأنه لم تكن عندى عائلة، فيما عدا أخى الأكبر، كنت أقضى وقتًا طويلاً فى المدرسة، متعطلاً فى الكافتريا مفضلاً ذلك على العودة إلى الفرف الخالية فى شارع (غروف). كان ذلك مسليًا. بين أن وآخر كان يؤاتينى

الحظ فأقنع فتاة بالعيش معى بضعة أسابيع. وكان الشبان الذين صادقتهم، وكلهم أنهوا الخدمة العسكرية ويريدون الذهاب إلى المدرسة بموجب لائحة الجنود التلاميذ، يتحدثون لغتى. كانت المشكلة أنهم كانوا جميعًا مهتمين بالحياة الأدبية ولم أكن أنا كذلك. كنت أريد أن أصير كاتبًا لا لشيء إلا لأننى كنت أحلم دائمًا بقصص. مغامرات خيالية تعزلني عن العالم.

اكتشفت أننى قرأت أكثر من أى إنسان آخر، حتى من أولئك المستعدين لدراسة الدكتوراه فى الإنجليزية. لم يكن عندى فى الواقع الكثير غير ذلك مما أفعله، مع أننى كنت أقامر دائمًا. وجدت وكيل مراهنات على الجانب الشرقى قرب الشارع العاشر وأراهن كل يوم على ألعاب الكرة: كرة القدم وكرة السلة والبيسبول. كتبت بعض القصيرة وشرعت فى رواية عن الحرب. قابلت زوجتى فى أحد فصول القصة القصيرة.

كانت فتاة أيرلندية ـ إسكتلندية دقيقة لها جذع ضخم وعينان زرقاوان واسعتان وهى جدية بشأن كل شيء. كانت تنقد قصص الآخرين بحذر، بأنب، ولكن بصرامة بالغة. لم تتح لها أبدًا الفرصة للحكم على لأننى لم أكن قد قدمت بعد قصة إلى الفصل. قرأت إحدى قصصها. وقد دهشت لأن القصة كانت جيدة قجدا وظريفة جدا، كانت عن أعمام أيرلنديين جميعهم سكارى.

وهكذا فعندما انتهت القصة تقافز عليها الفصل كله لدعمها الإكليشة الزاعمة بأن كل الأيرلنديين يشربون الخمرة، تلوى وجهها القسيم فى دهشة متألمة، وأخيرًا، أعطيت الفرصة لتجيب.

كان صوتها ناعمًا جميلاً، وقالت بكآبة:

- ولكننى ترعرعت مع الأيرلنديين. جميعهم يشربون. أليس ذلك صحيحًا؟، قالت المعلم، الذي كان، من باب الصدفة، أيرلنديا هو الآخر. كان اسمه (مالوني) وكان صديقًا طيبًا لى، مع أنه لم يكن يبدو عليه، إلا أنه كان سكرانًا في تلك اللحظة بالذات.

تراجع مالوني في كرسيه وقال بوقار:

- لا أدرى، فأنا نفسى إسكندينافي.

ضحكنا جميعًا وأحنت (فاليرى) المسكينة رأسها، وهى لاتزال مرتبكة. دافعت عنها لأننى كنت أعرف، مع أنها كانت قصة جيدة، أنها ان تصير كاتبة حقيقية قط. كان كل من فى الفصل موهوبًا، ولكن قلة صغيرة كانت عندها الطاقة والرغبة للمضى شوطًا بعيدًا، للتخلى عن حياتها من أجل الكتابة. كنت واحدًا منها. وأحسست أنها لم تكن كذلك. كان السر بسيطًا. فالكتابة كانت الأمر الوحيد الذى أريد أن أفعله.

قريبًا من نهاية الفصل قدمت أخيرًا قصة، أحبها الجميع. بعد انتهاء الحصة جاءتني فاليري وقالت:

- كيف هذا: أنا جدية ولكن كل شيء أكتبه ينتهى مضحكًا جدا؟ وأنت تنكّت دائمًا
 وتتصرف كما لو كنت غير جاد بينما تجعلني قصتك أبكي؟.

كانت جادة، كالعادة. ما كانت لتتراخى. وهكذا، فقد أخذتها لتناول القهوة. كان اسمها (فاليرى أوغرايدى)، وهو اسم كانت تكرهه بسبب أيرلنديته. أظن أحيانًا أنها إنما تزوجتنى لتتخلص من الد (أوغرايدى). وجعلتنى أناديها (فالى). ولقد أدهشنى أن يتطلب أخذها إلى الفراش أسبوعين. لم تكن فتاة ريفية حرة اللعب، وكانت تريد أن تتأكد من أننى أفهم ذلك. وقد تعين أن نجتاز كل اللعبة التمثيلية من حملى إياها على السكر أولاً كى تتمكن من من أن تتهمنى باستغلال نقطة ضعف قومية أو عرقية. ولكنها في الفراش أدهشتني.

لم أكن مجنونًا بها جدا من قبل. ولكنها في الفراش كانت عظيمة. أتصور أن ثمة ناسًا يتناسبون جنسيا، يستجيب أحدهم للآخر على مستوى جنسى أولى. بالنسبة لنا، أظننا كنا خجولين جدًا، منطويين جدا على نفسينا، أننا لم نكن نستطيع أن نتحلل جنسيا مع شركاء أخرين. وأننا نستجيب أحدنا للآخر لسبب غامض ما ينبع من ذلك

الفجل المتبادل. على أية حال، بعد الليلة الأولى فى الفراش لم نعد نفترق. ذهبنا إلى كل دور السينما الصغيرة فى القرية وشاهدنا جميع الأفلام الخارجية. وكنا نتناول طعامًا إيطاليًّا أو صينيًّا ونعود إلى غرفتى فنمارس الحب، وفى حوالى منتصف الليل أرافقها سيرًا إلى قطار الأنفاق الكهربائى كى تتمكن من العودة إلى بيت العائلة فى (كوينز). كانت لا تزال تعوزها الشجاعة لمبيت الليلة، حتى لم تتمكن، فى إحدى نهايات الأسبوع، أن تقاوم. كانت تريد أن تكون موجودة يوم الأحد لتعد لى الإفطار وتقرأ معى صحف الأحد فى الصباح. وهكذا فقد روت أكاذيب البنات المعتادة لأبويها وبقيت. كانت نهاية أسبوع جميلة. ولكن عندما وصلت إلى البيت وقعت فى عراك العشيرة النارى. لقد قفزت كل عائلتها عليها. وعندما رأيتها ليلة الاتثنين، كانت تبكى، فقلت:

- \_ اللعنة، هيا نتزوج. فقالت في اندهاش:
- ـ است حبلى، وازداد اندهاشها عندما انفجرت ضاحكًا. لم يكن عندها حقًا حس نكتة، إلا عندما تكتب.

وأخيرًا أقنعتها أننى كنت أعنى ما أقول. أننى كنت أريد حقًا أن أتزوجها، فاحمرت خجلاً ثم بدأت تبكى.

وهكذا، ففى عطلة نهاية الأسبوع التالية ذهبت إلى بيت أهلها فى كوينز من أجل غداء الأحد. كانت عائلة كبيرة: أب، وأم، وثلاثة إخوة وثلاث أخوات، جميعهم أصغر من فالى. كان أبوها عاملاً قديمًا فى قاعة تامانية (\*) ويكسب معيشته بنوع من العمل السياسى. وكان هناك بعض الأعمام سكروا كلهم. ولكن بطريقة مهملة مرحة، سكروا كما يملأ بعض الناس بطونهم بالطعام فى حفل عشاء كبير، لم تكن أكثر هجومية من ذلك. ومع أننى لا أشرب عادة، فقد تناولت بعض الشراب واستمتعنا جميعًا.

<sup>(\*)</sup> Tammany : منظمة ديمقراطية سياسية في نيويورك ، أنشئت عام ١٧٨٩ كجمعية خيرية فيدرالية .

كان للأم عينان بنيتان راقصتان. وكان واضحاً أن فالى أخذت اندفاعها الجنسى من الأم وقلة المرح من أبيها. كان بمقدورى أن أرى الأب والأعمام يراقبوننى بعيون سكرانة متقلصة، محاولين أن يحكموا ما إذا كنت مجرد وقع ينكح (فاليهم) المحبوبة، يضحك عليها بحديث الزواج.

أخيرًا، طرق السيد أوغرايدي الموضوع:

- متى تريدان أن ترتبطا، حسب تخطيطكما؟.

كنت أعرف أننى لو أعطيت الجواب الخطأ فسأتلقى لكمة فى الفم من أب وثلاثة أعمام فى تلك اللحظة وذلك الزمان بالضبط. كنت أستطيع أن أرى الأب يكرهنى بسبب نكاحى ابنته الصغيرة قبل الزواج منها. ولكننى كنت أفهمه. كان ذلك يسيرًا. وأيضًا، أنا لم أكن أحتال. أنا لا أخادع الناس قط، أو هكذا كنت أظن. وهكذا فقد ضحكت وقلت:

ـ صباح غد،

ضحكت لأننى كنت أدرى أنه جواب سيطمئنهم، ولكنه جواب لا يمكنهم أن يقبلوه. لم يكن يمكنهم أن يقبلوه لأن كل أصدقائهم سيتصورون أن فالى كانت حبلى. اتفقنا أخيرًا على تاريخ بعد شهرين، لكى تتم إعلانات شكلية ويكون زواجًا عائليًّا حقيقيًّا. وكان ذلك يناسبنى أيضًا. لا أدرى إن كنت مغرمًا. كنت سعيدًا وكان ذلك كافيًا. لم أعد وحيدًا بعد، كان بمقدورى أن أبدأ تاريخى الحقيقى. ستمتد حياتى خارجيا، ستصير لى عائلة، وزوجة، وأطفال، ستكون عائلة زوجتى عائلتى. سأستقر في جزء من المدينة سيكون لى. لن أكون بعد في وحدة وحيدة مفردة. يمكن الاحتفال بالعطلات وأيام الأحاد، باختصار، سأكون طبيعيا للمرة الأولى في حياتي. إن الجيش لا يهم حقًا. وطوال السنوات العشر التالية عملت على ترسيخ نفسى في العالم.

كان الناس الوصيدون الذين أعرفهم لدعوتهم إلى الزواج أخى، أرتى، وبعض الشباب من المدرسة الجديدة. ولكن كانت ثمة مشكلة. كان على أن أشرح لفالى أن

اسمى الحقيقى لم يكن ميرلين، أو بالأحرى أن اسمى الأصلى لم يكن ميرلين. بعد الحرب، غيرت اسمى قانونيا، تعين على أن أشرح للقاضى أننى كاتب وأن ميرلين هو الاسم الذى أريد أن أكتب به. وأعطيته مارك توين مثلاً. هز القاضى رأسه كما لو كان يعرف مائة كاتب ممن فعلوا الشيء ذاته.

الحقيقة هي أننى أحسست إحساساً غامضاً ذلك الوقت بشان الكتابة. أردت أن أكون نقيا، غير ملوث. كنت أخاف أن تثبط عزيمتي لو عرف أحد شيئًا عنى ومن كنت حقا. كنت أريد أن أكتب شخصيات عالمية. (كان كتابي الأول كثيف الرمزية). كنت أريد أن أكون هويتين مستقلتين تماماً.

وعبر روابط السيد أوغرايدى السياسية حصلت على عمل كمستخدم فى الخدمة المدنية الفيدرالية. صرت كاتبًا من الدرجة السادسة فى إدارة وحدات احتياطى الجيش.

بعد مجى، الأطفال، صارت الحياة الزوجية باهتة يعوزها البريق واكن بقيت سعيدة. لم نكن أنا وفالى نخرج أبدًا. فى العطلات كنا نتناول العشاء مع عائلتها أو فى بيت أخى آرتى. وعندما كنت أعمل ليلاً، كانت تتزاور هى وصديقاتها فى البيت متعدد الشقق. كانت تنشئ صداقات عدة. فى عطلات نهاية الأسبوع كانت تزور شقق صديقاتها عندما يقمن حفلة صغيرة ، وكنت أنا أبقى فى شقتنا لأرعى الأطفال وأشتغل على كتبى. ما كنت أذهب أبدًا. وعندما يجىء دورها للاستضافة، كنت أكره ذلك، وأظننى لم أكن أخفى ذلك جيدًا جدا. وكانت فالى تستاء من ذلك. أتذكر مرة أننى نظبت إلى غرفة النوم لأطل على الأطفال ويقيت هناك أقرأ بعض صفحات المخطوط. تركت فالى ضيوفنا وجات تبحث عنى. لن أنسى نظرة الألم عندما وجدتنى أقرأ، مما يتضح معه أننى كنت راغبًا عن العودة إليها وإلى صديقاتها. وكان بعد أحد تلك المواقف الصغيرة أن مرضت لأول مرة. استيقظت فى الثانية صباحًا وأحسست ألمًا معذبًا عديبًا شديدًا فى معدتى وعلى ظهرى كله.

لم أكن أستطيع تحملُ نفقات الطبيب فذهبت في اليوم التالي إلى مستشفى إدارة المحاربين القدماء، فأخذوا كل أنواع الصور الشعاعية وقاموا باختبارات أخرى طوال

مدة أسبوع. لم يستطيعوا أن يجدوا شيئًا، ولكننى تلقيت هجومًا جديدًا فشخصوا من الأعراض مرارة مريضة.

بعد أسيوع عدت إلى المستشفى بحملة جديدة فحقنوني حتى الامتلاء بالمورفين. كان على أن أتخلف عن يومي عمل. ثم قبل عيد الميلاد بنحو أسبوع، عندما كنت على وشك أن أنهى عملى في شغلى الليلي، تلقيت هجومًا ما أشد فظاعته. (لم أذكر أنني كنت أشتغل ليلاً في أحد المصارف لأحصل على مال إضافي من أجل عيد الميلاد). كان الألم مبرحًا. ولكنني تصورت أن بمقدوري الوصول إلى مستشفى إدارة المحاربين القدماء في الشارع الثالث والعشرين. أخذت سيارة أجرة أنزلتني على بعد نحو نصف مبنى من المدخل. كان الوقت بعد منتصف الليل. وعندما ابتعدت السيارة، ضربني الألم ضرية موجعة في رأس المعدة. سقطت على ركبتيٌّ في الشارع المظلم. انتشر الألم على ظهرى كله. انبسطت على الرصيف البارد كالتلج، لم يكن ثمة مخلوق هناك، لا أحد يمكن أن يساعدني. كان مدخل المستشفى على مبعدة مائة قدم. كان الألم قد شلّني بحيث لم أكن أستطيع حراكًا. لم أكن حتى خائفًا، في الواقع، كنت أتمنى أن أموت فقط، لكي يزول الألم. لم أبال أبدًا بزوجتي أو أطفالي أو أخي. أردت الفراغ فقط. فكرت لحظة بميرلين الأسطوري. حسنًا، أنا لم أكن ساحرًا لعبنًا. أتذكر تقلبي ذات مرة لإيقاف الألم ، ثم التقلب مبتعدًا عن إفريز الرصيف حتى سقطت إلى قناة التصريف. صارت حافة حجارة الرصيف وسادة لرأسي.

وكان بمقدورى الآن أن أرى مصابيح عيد الميلاد تزين مخزنًا قريبًا. خف الألم قليلاً، تمددت هناك مفكرًا بأننى حيوان نكَّاح، ها أنا فنان، نشرت كتابًا وسمانى أحد النقاد بالعبقرى، أحد أمال الأدب الأمريكى، وكنت أموت كالكلب فى القناة. وليس بسبب غلطة منى، لمجرد أننى لم أكن أملك مالاً فى المصرف، لمجرد أنه لم يكن لى من يهتم حقًا فيما إذا كنت أحيا أم لا، تلك كانت حقيقة الأمر كله، كان رثاء الذات جيدًا جودة المورفين تقريبًا.

لا أدرى كم استغرقنى الزحف من القناة. لا أدرى كم استغرقنى الزحف إلى مدخل المستشفى، ولكننى كنت أخيرًا فى قوس ضياء. أتذكر ناسًا يضعوننى فى كرسى متحرك ويأخذوننى إلى غرفة الطوارئ، وأننى أجبت على أسئلة ثم أننى صرت بسحر ساحر فى فراش أبيض دافئ أحس نعاسًا سعيدًا، بلا ألم، فعلمت أنهم حقنونى بالمورفين.

عندما استيقظت، كان طبيب شاب يفحص نبضى، كان قد عالجنى المرة السابقة وكنت أعرف أن اسمه (كون). كشر لى وقال:

ـ لقد تلفنوا لزوجتك، ستأتى لزيارتك عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة.

فهززت رأسى إيجابًا وقلت:

- لا أظن أن بمقدوري الانتظار حتى عيد الميلاد لتلك العملية.

بدا الدكتور كون مفكرًا قليلاً ثم قال بمرح:

ـ حسنًا، لقد تحملت إلى هذا الحد، فلم لا تنتظر حتى عيد الميلاد؟ سأُجَدُولِها اليوم السابع والعشرين. يمكنك أن تأتى ليلة يوم الميلاد وسنقوم بتحضيرك.

فقلت: حسنًا. كنت أثق به. كان قد أقنع المستشفى بمعاملتى كمريض خارجى، كان الرجل الوحيد الذى يبدو أنه يفهم عندما أقول إننى لا أريد العملية حتى عيد الميلاد، أتذكره يقول: لا أدرى ماذا تحاول أن تفعل، ولكننى معك. لم أستطع أن أشرح أنه كان على أن أشتغل فى العملين حتى عيد الميلاد كى يحصل أطفالى على اللُعب ويبقون يؤمنون ببابا نويل. إننى كنت مسئولاً كليًّا عن عائلتى وسعادتها، لقد كانت الشيء الوحيد الذى أمتلكه.

سأتذكر دائمًا ذلك الطبيب الشاب. كان يبدو مثل طبيبك المثل السينمائي عدا أنه كان غير متظاهر جدا، ويسيرًا. أرسلني إلى البيت معبأ بالمورفين. ولكن كانت عنده

أسبابه. بعد العملية ببضعة أيام أخبرنى، ولقد لاحظت كم أسعده أنه أخبرنى: اسمع، إنك أفتى من أن تكون عندك مشكلة مرارة ولم تظهر التحليلات أى شىء. لقد ماشينا أعراضك. ولكن ذلك ما كانته: مشكلة مرارة، حصيات كبيرة. ولكننى أريدك أن تعرف أنه لم يكن ثمة شىء آخر. لقد ألقيت نظرة جيدة. عندما تذهب إلى بيتك، لا تقلق. ستكون بجودة الجديد.

وفى ذلك الوقت لم أفهم حقًا ما كان يعنى. فى نمطى الاعتيادى لم يخطر لى إلا بعد سنة أنه كان خائفًا من رؤية السرطان. ولذلك لم يكن يريد أن يجرى العملية قبل عيد الميلاد بينما لم يكن الفاصل يتجاوز أسبوعًا.

أخبرت جوردان وكولى وديان كيف كان أخى، أرتى، وزوجتى، فالى، يجيئان لرؤيتى كل يوم. وكيف كان أرتى يحلق وجهى ويعود بفالى بالسيارة ويجلبها إلى المستشفى بينما كانت زوجة أرتى تعنى بأطفالى. ورأيت كولى يبتسم بخبث. فقلت:

- حسنًا، إن ذلك الجرح الذي أريته لكم كان جرح مرارتي. لا بندقية آلية. لو كان عندك أي دماغ لعين لأدركت أنني ما كنت لأعيش أبدًا لو أنني أصبت على ذلك النحو.

كان كولى لايزال يبتسم. قال:

- هل خطر لك قط أنه عندما كان أخوك وزوجتك يغادران المستشفى فلربما كانا يتناكحان قبل الذهاب إلى البيت؟ ألهذا السبب تركتها؟.

فضمكت مدويًا، وعرفت أن عليُّ أن أخبرهم عن آرتى. فقلت:

- إنه فتى وسيم جدا. نبدو متشابهين، ولكنه أكبر. الحقيقة أننى نوع من تخطيط بالفحم عن أخى، أرتى. فمى غليظ جدا. محجرا عينى عميقان جدا. أنفى كبير جداً. وأبدو غريبًا جدا، ولكن على المرء أن يرى أرتى. وأخبرتهم أن سبب زواجى من فالى كونها الوحيدة من بين صديقاتى التى لم تعشق أخى.

أخى، أرتى، وسيم بشكل لا يصدق بمقياس دقيق، عيناه تشبهان العيون فى التماثيل الإغريقية. أتذكر عندما كنا أعزبين كلانا كيف كانت الفتيات يقعن فى غرامه، يبكين عليه، يهددن بقتل أنفسهن بشأنه. وكيف كان يحس الضيق بشأن ذلك، لأنه لم يكن يدرى حقًا ما كان سبب ذلك كله. لم يكن يستطيع أن يرى وسامته. كان واعيًا

قليلاً لكونه صغير الحجم، وكانت يداه وقدماه دقيقة. مثل أطراف طفل بالضبط، كانت إحدى الفتيات قد قالت ذلك متعبدة.

ولكن ما كان يكرب آرتى هو السلطة التى يمتلكها عليهن. حتى بلغ به الأمر أن كرهها. أه، كم كنت سأحب ذلك؛ لم تقع البنات فى حبى على ذلك النحو. كم كنت أحبه الآن، ذلك الوقوع عديم الوعى الصرف فى حب المظاهر الخارجية، الحب الذى لا تكسبه ميزات الطيبة، والشخصية، والذكاء، والظرف، والفتنة، وقوة الحياة. باختصار، كيف أحب أن أعشق بطريقة لم أعمل لأجلها بحيث لا يتعين على أن أواصل كسبها أو أن أعمل من أجلها؟ إننى أحب ذلك الحب بالطريقة التى أحب بها المال الذى أكسبه عندما أكون محظوظًا فى القمار.

ولكن أرتى اعتاد أن يلجأ إلى ارتداء ملابس لا تناسبه. كان يلبس بصورة محافظة بطريقة لا تنسجم ومظهره، كان يحاول عمدًا أن يخفى فتنته. كان لا يمكنه أن يرتاح ويكون ذاته الطبيعية إلا مع الناس الذين يهتم بهم حقًا ويحس الأمان معهم. وإلا فقد كان يبدى شخصية عديمة اللون تبقى كل شخص، بطريقة غير مزعجة، على مبعدة. ولكن حتى مع هذا بقى يقع فى المشكلات، وهكذا فقد تزوج مبكرًا وربما كان الزوج المخلص الوحيد فى مدينة نيويورك.

فى شغله كباحث كيميائى لدى إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية، كانت زميلاته ومساعداته يقعن فى حبه. وحازت صديقة زوجته وزوجها على ثقته، وقامت بينهم صداقة عظيمة لمدة أربع سنوات أو خمس. تخلى أرتى عن احتراسه. لقد وثق بهما. كان ذاته الطبيعية. عشقته صديقة الزوجة المفضلة وحطمت زواجها وأعلنت حبها للعالم، مسببة قدرًا كبيرًا من المشكلات وشكًا لدى زوجة آرتى. وكانت تلك أول مرة أراه فيها غاضبًا عليها. وكان غضبه قاتلاً. لقد اتهمته بتشجيع الهيام. قال لها بأبرد لحن سمعت أى رجل يستخدمه مع امرأة:

- إن كنت تؤمنين بهذا، فاخرجى إلى الجحيم من حياتى. الأمر الذى كان من غير الطبيعى بالنسبة له بحيث أوشكت زوجته أن تصاب بانهيار بسبب الندم، وإننى لأظن في الحقيقة أنها كانت ترجو أن يكون مذنبًا كي تكون لها اليد الطولى عليه، لأنها كانت بالكامل تحت نفوذ قوته.

كانت تعرف شيئًا عنه أعرفه أنا ولا يعرفه إلا قليل من الناس. لم يكن يحتمل أن يوقع ألمًا، على أى شخص أو أى شىء. ما كان يقدر أن يعنف أحدًا قط. ولهذا السبب كان يكره أن تعشقه النساء. أظنه كان إنسانًا شهوانيًا، كان يمكن أن يعشق كثيرًا جدًا من النساء بيسر ويستمتع بذلك، ولكنه ما كان ليحتمل الصدامات. لقد قالت زوجته، فى الحقيقة، إن الشىء الوحيد الذى تفتقده فى علاقتهما هو أن تتمكن من استخدام عراك أو اثنين. ليس الأمر أنها لم تعارك ارتى أبدًا. فبعد كل شىء كانا متزوجين. ولكنها قالت إن كل معاركهما كانت مسألة لكمة واحدة، على سبيل التشبيه طبعا. كانت ستعارك وتعارك وتعارك وكان يمسحها بتعليق بارد تبلغ قوة تدميره حد جعلها تنفجر باكية وتتوقف.

ولكنه معى كان مختلفًا؛ كان أكبر وكان يعاملنى معاملة الأخ الطفل. وكان يعرفنى، كان بمقدوره أن يقرأنى خيرًا من زوجتى. وهو لم يغضب على قط.

احتجت إلى أسبوعين حتى شفيت من العملية قبل أن أصير جيدًا بما يكفى لأعود إلى البيت. وفي اليوم الأخير ودعت الدكتور كون وتمنى هو لى حظا طيبًا.

جلبت المرضة ملابسى وأخبرتنى أنه سيتعين على أن أوقع بعض الأوراق قبل أن أتمكن من مغادرة المستشفى. رافقتنى إلى المكتب. ولقد أحسست إحساساً خرائيا حقا لأن أحداً لم يأت لاصطحابى إلى البيت. لا أحد من أصدقائى. لا أحد من عائلتى. آرتى، مؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون أننى كنت سأذهب بمفردى إلى البيت. كنت أشعر مثل طفل صغير، لا أحد يحبنى. أكان صحيحاً أن على أن أذهب إلى البيت بعد عملية

خطيرة، وحيدًا، في قطار الأنفاق؟ ماذا لو أصابني الضعف؟ أو أغمى علىّ. يا للمسيح، ثم انفجرت ضاحكًا. لأنني كنت حقا مليئًا بالخراء.

الحقيقة أن آرتى سأل من الذى سيأخذنى إلى البيت، وقد قلت فاليرى. كانت فاليرى قد قالت إنها ستأتى إلى المستشفى، وقلت لها إن الأمر بسيط، سآخذ سيارة أجرة إن لم يستطع آرتى المجىء. وهكذا فقد حسبت أننى أخبرت آرتى. وقد حسب أصدقائى، بالطبع، أن شخصاً من عائلتى سيأخذنى إلى البيت. إن حقيقة الأمر هى أننى كنت أريد أن أضمر شكوى بطريقة غريبة ما. ضد أى كائن.

فيما عدا أنه كان لابد من أن يعرف أحد ما. لقد كنت أفخر دائمًا باعتبارى مكتفيًا ذاتيا. إننى لا أحتاج أبدًا إلى أى شخص للعناية بى، إن بمقدورى أن أعيش وحيدًا تمامًا وفى داخل نفسى. ولكن هذه المرة كنت أريد فيها بعض العاطفة الفائضة التى يمنحها العالم بمثل هذه الغزارة.

وهكذا فعندما عدت إلى الردهة ووجدت أرتى يحمل حقيبة ملابسى، أوشكت أن أنفجر باكيًا. ارتفعت معنوياتى وعانقته، وكانت تلك إحدى المرات القليلة التى أفعل فيها ذلك. ثم سألت سعيدًا:

- كيف عرفت بحق الجحيم أننى مغادر المستشفى اليوم؟.
  - وجُّه أرتى إلىُّ ابتسامة حزينة، متعبة:
- أيها الخراء. لقد تلفنت لفاليرى، قالت إنها تظنني سأقلك، فذلك ما قلته لها. قلت:
  - لم أخبرها بذلك أبدًا. فقال أرتى:
- أوه، هيا. وأخذ ذراعى، قائدًا إياى إلى خارج الردهة: إننى أعرف أسلوبك. واكنه ليس عادلاً للناس الذين يهتمون لأمرك. إن ما تفعله غير عادل لهم.
  - لم أقل شيئًا حتى خرجنا من المستشفى وصرنا في سيارته، قلت:

- أخبرت فالى أنك قد تأتى، لم أكن أريدها أن تنشغل.

كان أرتى يقود خلال الزحام الآن، ولهذا لم يستطع أن ينظر إلىُّ. تكلم بهدوء، ويتعقل:

ـ لا يمكنك أن تفعل ما تفعله مع فالى. يمكنك أن تفعله معى. ولكن لا يمكنك أن تفعله مع فالى.

كان يعرفنى كما لا يعرفنى أحد آخر أبدًا. ما كان على أن أشرح له كيف كنت أحس مثل خاسر لعين. أن عدم نجاحى كفنان قد يهلكنى، والخجل من خيبتى فى العناية بزوجتى وأطفالى قد أهلكنى. لم أكن أستطيع أن أطلب من أحد أن يفعل لى شيئًا. ما كنت أستطيع، حرفيا، أن أطلب من أحد أن يأخذنى من المستشفى للبيت. حتى من زوجتى،

عندما وصلنا البيت، كانت فالى تنتظرنى. كانت لها نظرة مرتبكة، خائفة، على وجهها عندما قبلتنى. تناولنا نحن الثلاثة قهوة فى المطبخ، جلست فالى قربى ولامستنى. قالت:

- لا أستطيع أن أفهم. لم لم تستطع أن تخبرني؟.
- لأنه كان يريد أن يصير بطلاً، قال آرتى، ولكنه قال ذلك كى يضللها. كان يعرف أننى لم أكن أريدها أن تعرف كم كنت مرهقا ذهنيًا حقًا. أظنه كان يظن أنه سيكون سيئًا لها أن تعرف ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، كان يؤمن بى، كان يعرف أننى كنت ساقفز مرتدًا، أننى سأكون على ما يرام، يصير كل امرى ضعيفًا نوعًا ما بين آونة وأخرى، وماذا في ذلك، حتى الأبطال يتعبون.

بعد القهوة، انصرف أرتى. شكرته فمنحنى بسمته التهكمية، ولكن كان بمقدورى أن أرى أنه كان قلقًا بشانى. كان ثمة، فيما لاحظت، نظرة إجهاد على وجهه، كانت الحياة قد بدأت تُبليه، عندما صار خارج البيت، جعلتنى فالى أذهب إلى الفراش وأرتاح. ساعدتنى في خلع ملابسي وتمددت في السرير إلى جانبي، عارية هي الأخرى.

استغرقت في النوم للتو. كنت في سلام، ملامسة جسدها الدافئ، ويديها اللتين أثق فيهما، وفمها وعيناها غير الخائنة وشعرها ، جعلت جميعها النوم الملاذ الحلو الذي لا يمكن أن يكونه بكل أدوية علم الصيدلة المعقدة. وعندما استيقظت، كانت قد انصرفت. كان بمقدوري أن أسمع صوتها في المطبخ وأصوات الأطفال عائدين من المدرسة. بدا كل شيء جديرًا،

كانت النساء، لى، ملاذًا، يستخدمن بأنانية، هذا صحيح، ولكن يجعلن كل شىء أخر يمكن تحمله. كيف يمكننى، أو أى رجل، أن أعانى كل هزائم الحياة اليومية بون ذلك الملاذ؟ يا للمسيح، كنت سأعود إلى البيت كارهًا اليوم الذى باشرت فيه عملى، قلقًا حتى الموت بشأن المال الذى كنت مدينًا به، متأكدًا من هزيمتى النهائية فى الحياة لاننى ان أكون أبدًا كاتبًا ناجحًا. وكل الألم سيتلاشى لأننى سأتناول العشاء مع عائلتى. سأقص على الأطفال قصصاً وفى الليل سأمارس حبًا واثقًا ومطمئنًا تمامًا مع زوجتى. وسيبدو ذلك معجزة. وكانت المعجزة الحقيقية، بالطبع، أننا لم نكن مجرد فالى وأنا ولكن ملايين أخرى لا تعد ولا تحصى من الرجال مع زوجاتهم وأطفالهم. وطوال ألاف السنين. عندما يذهب ذلك كله، ما الذى سيبقى الناس معًا؟ دعك من أنه لم يكن حبًا كله وأنه كان فى بعض الأحيان كراهية خالصة. إن لى تاريخًا الآن.

تم إن ذلك سيمضى بعيدًا على أية حال،

فى فيجاس رويت كل ذلك مجزاً، أحيانًا أثناء الشراب فى البهو، وأحيانًا على عشاء ما بعد منتصف الليل فى المقهى. وعندما انتهيت، قال كولى:

مازلنا لا نعرف لماذا تركت زوجتك. فنظر إليه جوردان باحتقار خفيف. كان جوردان قد قام مسبقًا ببقية الرحلة وتجاوزني كثيرًا. قلت:

- لم أترك زوجتى وأطفالى. إننى مجرد آخذ إجازة. إننى أكتب لها كل يوم. ذات صباح سأحس الرغبة في الذهاب إلى البيت فلا أفعل غير أن أركب الطائرة.

- فقط هكذا؟، سبأل جوردان، من دون تهكم. كان يريد حقًّا أن يعرف.

لم تكن ديان قد قالت شيئًا، ونادرًا ما كانت تفعل. ولكنها الآن ربتت على ركبتى وقالت:

- إننى أصدقك.
- فقال لها كولي:
- ـ كيف جرى أنك تصدقين أي رجل؟. فقالت ديان:
- أغلب الرجال خرائيون، ولكن ميرلين ليس كذلك؛ لم يصر بعد على أية حال. فقلت:
  - ـ شكرًا . وقالت ديان بيرود:
    - ـ ستميل إلى هناك.
    - لم أستطع أن أقاوم:
- ـ وماذا عن جوردان؟ كنت أدرى أنها مغرمة بجوردان. وكذلك كولى. ولم يكن جوردان يدرى لأنه لم يكن يريد أن يدرى ولم يكن يبالى. ولكنه أدار الآن وجها مستفهما نحو ديان كما او كان مهتما لرأيها. في تلك الليلة كان يبدو كالجميم حقًا. كانت عظام وجهه بدأت تظهر من تحت الجلد في سطوح بيضاء مريضة.
- كلا، ليس بعد، قالت له. وأشاح جوردان برأسه بعيدًا عنها. لم يكن يريد أن يسمع ذلك.

كان كولى، غير المتحفظ والودود للغاية، آخر من روى قصته، ثم، شائه شائنا جميعًا، أمسك الجزء الأهم، الذى لم أكتشفه قبل مرور سنوات. فى هذه الأثناء، أعطانا صورة صادقة عن شخصيته الحقيقية، أو ما بدا كذلك. كنا نعرف جميعًا أنه كانت له بعض الارتباطات الغامضة مع الفندق وصاحبه، غرونيفيلت. ولكن كان صحيحًا أيضًا أنه كان مقامرًا مريضًا وتافهًا عموميا. لم يكن كولى يسلى جوردان، ولكن على أن

أعـتـرف أننى أنا كنت قد تسليت. إن كل شىء يخـتلف عن المألوف أو الأنماط الكاريكاتيرية كان يثير اهتمامى آليا. لم أكن أقدم أية أحكام أخلاقية. كنت أحسنى فوق ذلك. بقيت أستمع فقط.

كان كولى تعليمًا. وإلهامًا. ما كان لأحد أن يهلكه. هو الذى سيهلكهم، كانت عنده غريزة للبقاء، تلذذ بالحياة، قائم على عدم مراعاة كاملة للأخلاق، ومع ذلك كان يُحب بشكل هائل. كان بمقدوره أن يصير مسليًا. كان يهتم بكل شيء، وكان بمقدوره أن يصير مسليًا . كان يهتم بكل شيء، وكان بمقدوره أن يتواصل مع النساء بالطريقة غير العاطفية تمامًا، الواقعية تمامًا، التي تحبها النساء.

رغم حقيقة كونه دائمًا يفتقر إلى المال، كان بمقدوره أن يدخل إلى الفراش مع أى من فتيات الاستعراض العاملات في الفندق بالكلام الرومانسي العذب. وإذا ما رفضت الإذعان، فقد كان يلعب لعبة معطف الفراء خاصته.

كانت لعبة ماكرة: كان يأخذها إلى محل فراء بعيد أسفل الشريط. كان صاحب المحل صديقه، ولكن الفتاة لا تعرف ذلك. كان كولى يجعل صاحب المحل يعرض الفتاة خزينة من الفراء، كان فى الواقع يجعل الرجل يبسط كل جلوده على الأرض ليتمكن هو والفتاة من اختيار الأبدع. وبعد أن يقوما بالاختيار، كان بائع الفراء يأخذ مقاييس الفتاة ويخبرها أن المعطف سيكون جاهزًا خلال أسبوعين. ثم كان كولى يكتب صكًا بمبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف دولار كمقدمة المثمن ويبلغ البائع أن يعطى الفتاة المعطف ويرسل له القائمة. وكان يعطى الإيصال الفتاة.

فى تلك الليلة، كان كولى يخرج بالفتاة للعشاء. وبعد العشاء كان يدعها تراهن ببضعة دولارات على الروليت، ثم ينخذها إلى غرفته، حيث ـ كما يقول ـ كان عليها أن تستجيب لأنها كانت تضع صكا بقيمة بضعة ألاف دولار فى محفظتها، وبما أن كولى كان عاشقًا بجنون لها، فكيف يمكنها ألا تستجيب؟ فمجرد معطف الفراء وحده قد لا يفعلها. ولكن ضعهما معًا وسيكون لديك، كما يشرح كولى، سلسلة مراهنات جشعة أنانية هى الرابحة فى كل مرة.

طبيعى أن الفتاة ما كانت لتحصل على معطف الفراء أبداً. فاثناء غرام الأسبوعين، سيفتعل كولى شجاراً وينفصلان. وقال كولى إنه لم يحدث مرة، ولا مرة واحدة، أن أعادت الفتاة له إيصال معطف الفراء. في كل الحالات كانت تنطلق نازلة إلى مخزن الفراء وتحاول أن تأخذ مقدمة الثمن أو حتى المعطف. ولكن صاحب المحل كان، بالطبع، يخبرهن جميعًا أن كولى قد سحب قبلاً وديعته وألغى الطلب. وكانت مكافأته بعض مرفوضات كولى.

وكانت لدى كولى حيلة أخرى للمبتزات الرقيقات فى مجموعة الكورس، كان يشرب معهن كأسًا بضع ليال متتالية، يصغى إلى مصاعبهن بانتباه ويصير بالغ التعاطف. لا يقوم بحركة سيئة أو استعجال. ثم ربما كان يخرج فى الليلة الثالثة ورقة مائة دولار أمامهن، يضعها فى مظروف ويضع المظروف فى الجيب الداخلى لجاكتته. ثم كان يقول:

- اسمعى، إننى لا أفعل هذا عادة، ولكننى أودك حقًا. فلنرتح فى غرفتى وسأعطيك هذا أجرة أسيارة عودتك إلى البيت.

كانت الفتاة تحتج قليلاً. لقد كانت تريد ورقة المائة. ولكنها لم تكن تريد أن تُحسب مبتزة أو سارقة. وكان كولى يقدم سحره، كان يقول:

- اسمعى، سيكون الوقت متأخرًا عندما تنصرفين. لماذا يتعين عليك أن تدفعى أجرة العودة بالسيارة؟ ذلك أقل ما يمكننى أن أفعل. وأنا أستلطفك حقًا، فما الضرر؟. وكان يخرج المظروف ويعطيها إياه، وكانت تدسه فى محفظة نقودها. كان يصحبها على التو إلى غرفته وينكحها ساعات قبل أن يدعها تذهب إلى بيتها. ثم - كما يقول يأتى القسم المضحك. كانت الفتاة، فى طريق نزولها بالمصعد، تفض المظروف لتأخذ ورقة عشرة دولارات. لأنه كان لدى كولى، بالطبع، مظروفان فى جاكته.

فى الغالب كانت الفتاة تصعد عائدة وتبدأ تدق باب كولى. كان يدخل الحمام ويفتح ماء المغطس كي يكتم الضوضاء، ويحلق وجهه بتكاسل وينتظرها حتى تنصرف. أو،

إذا كانت أكثر حياء وأقل تجربة، كانت تتلفن له من تليفون الصالة وتشرح له أنه ربما يكون قد أخطأ، وأنه لم يكن في المظروف غير ورقة بعشرة دولارات.

كان كولى يحب هذا . كان يقول:

- نعم، صحيح. ماذا يمكن أن تكون أجرة السيارة، دولاران؟ ثلاثة؟ ولكننى كنت أريد أن أطمئن فقط، وهكذا فقد أعطيتك عشرًا.

كانت الفتاة تقول:

- رأيتك تضع مائة دولار في المظروف.

فكان كولى يصير ساخطًا حقًا. كان يقول:

- مائة دولار أجرة سيارة؟ ما أنت بحق الجحيم؟ متلاعبة لعينة؟ لم يسبق لى أن دفعت لعاهرة طوال حياتى. اسمعى، ظننتك فتاة لطيفة. وقد وددتك حقا. وها أنت تشهرين هذا الخراء. اسمعى، لا تتلفنى لى بعد ذلك قط.

أو أحيانًا، إن كان يتصور أنه يمكنه النجاح في ذلك:

- أوه، كلا، يا حبيبتى. أنت على خطأ. وكان يخدعها للمجىء إلى محاولة أخرى. كانت بعض الفتيات يتصورن أنها غلطة حقا، أو أنهن كن مضطرات ـ كما كان كولى من الذكاء بحيث يشير إلى ذلك ـ ليجعلنه يعتقد أنهن ارتكبن غلطة كى لا يبدين حمقاوات. وكان بعضهن يتواعدن ثانية ليبرهن على أنهن لسن عاهرات، إنهن لم يشاركنه الفراش من أجل مائة دولار.

ومع ذلك، فإن ذلك لم يكن من أجل توفير المال، فقد كان كولى يقامر بماله متلفًا إياه. كان إحساس القوة، أن بمقدوره أن "يوقع" بفتاة حسناء. وكان يحس تحديًا خاصا إذا كانت الفتاة معروفة بأنها لا تستجيب إلا للرجال الذين تستلطفهم حقيقة.

وإذا كانت الفتيات مستقيمات حقا، كان كولى يصير أكثر تعقيدًا. كان يحاول الدخول إلى أدمغتهن، يمنحهن إطراءات سخية. يشكو عجزه هو عن الاستثارة جنسيا

ما لم يكن له اهتمام خاص بالفتاة أو معرفة حقيقية بها. ثم كان يرسل لهن هدايا صغيرة، يعطيهن أوراقًا من فئة عشرين دولارًا لأجرة السيارة. ولكن مع ذلك، كانت بعض الفتيات الذكيات لا يسمحن له أن يضع رجله داخل الباب. فكان يسوطهن. كان يبدأ الحديث عن صديق، رجل ثرى هو أفضل رجل فى العالم. يهتم بالبنات بدافع الصداقة، وليس عليهن حتى أن يسلمن أنفسهن. سينضم إليهما هذا الصديق لتناول مشروب، ويكون صديقًا ثريا حقا من أصدقاء كولى، عادة يكون مقامرًا له تجارة ملابس كبيرة فى نيويورك أو وكالة سيارات فى شيكاغو. كان كولى يقنع الفتاة بالذهاب إلى العشاء مع صديقه، بعد أن يكون الصديق قد تلقى تقريرًا جيدًا عن الموقف. ليس لدى الفتاة ما تفقده. عشاء مجانى مع رجل لطيف، ثرى.

كانا يتناولان العشاء. كان الرجل يطرح عليها اثنتين من نوات المائة أو يرسل لها هدية ثمينة في اليوم التالي. كان الرجل يكون فاتنًا طوال الوقت، لا يستعجل أبدًا. ولكن ثمة هدايا من معاطف وفراء، وسيارات، وخواتم ماس نوات عدة قراريط يؤمل وصولها مستقبلاً. كانت الفتاة ستذهب إلى الفراش مع الصديق الثرى. وبعد أن ينتقل الصديق الثرى، فإن الفتاة التي لم يكن التثير عليها ممكنًا، تقع في حضن كولى من أجل أجرة سيارة.

لم يكن لكولى أى إحساس ندم. كان موقف هو أن النساء غير المتزوجات كن جميعًا محتالات ناعمات، خارجات ليسرقنك بحيلة بارعة ما أو أخرى، بما فى ذلك الحب الحقيقى، وأنك تكون لذلك ضمن حقوقك الطبيعية فى أن ترد عليهن المكر. كانت المرة الوحيدة التى يظهر فيها بعض الشفقة هى عندما لا تدق الفتيات على بابه أو لا يتلفن له من البهو. كان يعرف عندئذ أن الفتاة مستقيمة، أهينت لأنه احتيل عليها. وفى بعض الأحيان كان يعتنى بهن، وإن كن يحتجن إلى مال للإيجار أو لتسيير أمورهن حتى آخر الشهر كان يخبرهن أن الأمر كان مزحة، وكان يدس لهن مائة أو مائتين.

وكان الأمر مزحة لكولى حقا. شيئًا يرويه لزملائه في اللصوصية والاحتيال والمقامرة. كانوا يضحكون جميعًا ويهنئونه لأنه لم يُسرق. كان هؤلاء النصابون جميعًا

يدركون جازمين أن النساء عنوات، حقا، إنهن عنوات عندهن ثمار ضرورية الرجال، ولكنهم كانوا ساخطين على دفع سعر لصوصى، الذى يعنى المال، الوقت والعاطفة. كانوا يحتاجون إلى نعومة النساء حولهم. كانوا يحتاجون إلى نعومة النساء حولهم. كانوا يدفعون أجور سفر جوى بالآلاف ليأخنوا معهم الفتيات من فيجاس إلى لندن لمجرد أن يكن معهم. ولكن ذلك كان لا بأس به. فبعد كل شيء، على الطفلة المسكينة أن تحزم متاعها وتسافر. كانت تكسب المال. وعليها أن تكون مستعدة في كل وقت لنكاح سريع أو قبل الغداء، من دون المقدمات أو المجاملات المألوفة. لا مشاجرات. فوق كل شيء، لا مشاجرات. لا تهتمي بهل تحبني. لا تهتمي بأن دعنا نأكل أولاً. لا تهتمي بأنني أريد أن أتفرج على المشاهد أولاً. لا تهتمي بأنني أريد أن أتفرج على المشاهد أولاً. لا تهتمي بقيلولة قصيرة، فيما بعد، ليس الآن، غدًا، الأسبوع التالي، اليوم التالي لعيد الميلاد. الآن: خدمة سريعة في أي وقت على طول الخط. مقامرون كبار، إنهم يريدون الدرجة الأولى.

بدا تودد كولى، لى، حقوداً بشكل عميق، ولكن النساء كن يحببنه أشد كثيراً مما يحببن الرجال الآخرين. كما لو أنهن كن يفهمنه، يعرفن ما ستجر إليه كل حيله ولكنهن كن مسرورات لأنه يتحمل كل هذا العناء. وصارت بعض الفتيات اللائى احتال عليهن صديقات جيدات، مستعدات دائماً لمناكحته عندما يعانى الوحدة. ويا للمسيح، ما إن يصاب بمرض، حتى يكون ثمة فوج كامل من الد (نايتنفيلات) (\*) العواهر، يروح ويجىء إلى غرفته في الفندق، للاطمئنان إلى كونه مرتاحًا بما يكفي لينال نومة ليلة طيبة. نادراً ما كان كولى يغضب من فتاة، وعندئذ كان يقول باحتقار عال مميت حقا: امش ، ويكون الكلمة تأثير مدمر. ربما كان هو الانتقال من التعاطف التام والاحترام الذي يظهره لهن قبل أن يصير قبيحًا، وربما كان لأنه لم يكن ثمة، بالنسبة الفتاة، ما يوجب صيرورته قبيحًا. أو لأنه كان يستعملها بقسوة تامة ليصدم عندما لم يكن السحر ينقم.

<sup>(\*) (</sup>Nightinfale(s) : نسبة إلى ظورنس نايتنغيل (١٨٢٠-١٩١٠) ، التي تعتبر مؤسسة علم التمريض ، بعد إنشائها وحدة ميدان لإسعاف جرحي القرم ، ثم نشرها تقريراً عن نشاطها التمريضي سنة ١٨٥٨

ومع هذا، فمع أخذ كل ذلك بعين الاعتبار، أثر فيه موت جوردان. غضب بفظاعة على جوردان. أخذ الانتحار وكأنه تحد شخصى. شكا بشأن عدم أخذ العشرين ألف، واكن كان بمقدورى أن أحس أن ذلك لم يسؤه حقيقة. بعد بضعة أيام دخلت الكازينو فوجدته يوزع البلاك جاك لحساب المؤسسة. لقد أخذ شغلاً، لقد ترك المقامرة. لم أستطع أن أعتقد بأنه كان جادًا، ولكنه كان كذلك. كان كما لو أنه دخل سلك الكهنوت بقدر تعلق الأمر بى.

بعد وفاة جوردان بأسبوع غادرت فيجاس، إلى الأبد كما ظننت، واتجهت عائدًا إلى نيويورك. أخذنى كولى إلى الطائرة وتناولنا القهوة فى الصالون بينما كنت أنتظر الصعود إلى الطائرة. وقد دهشت لرؤية كولى متأثرًا حقا لرحيلي. قال:

- ـ ستعود. الكل يعودون إلى فيجاس. وسأكون هنا. سنستمتع كثيرًا. وقلت:
  - ـ المسكين جوردان، فقال كولى:
- إى.. لن أتمكن في حياتي كلها أن أفهم ذلك. لماذا فعلها؟ لماذا بحق الجحيم فعلها؟. قلت:
  - ـ لم يبدُ عليه أبدًا أنه محظوظ.
  - تصافحنا عندما جرى الإعلان عن ركوب مسافرى رحلتي. وقال كولى:
- إذا ما انحشرت في مأزق في موطنك، تلفن لي. نحن رفاق سلاح، سأرحب بك. حتى إنه عانقني، وقال:
- إنك رجل عمل، ستكون في عمل دائمًا، ولهذا ستقع في مشاكل دائمًا، تلفن لي،

لم أعتقد حقا أنه كان مخلصًا. وبعد أربع سنوات حقق نجاحًا كبيرًا. ووقعت أنا في ورطة كبيرة إذ كان على الحضور أمام هيئة محلفين كبرى (٠) تنظر في أمر توجيه اتهام لي رسميا. وعندما تلفنت لكولى، طار إلى نيويورك ليساعدني.

(\*) Grand Jury : هيئة تدرس ما إذا كان ثمة أساس يبرر إحالة متهم ما إلى محاكمة أمام هيئة محلفين صفري Pelit Jury .

هاربة من ضوء نهار الغرب، انسلت النفاثة الضخمة إلى الظلمة المتسعة لمناطق التوقيت الشرقى. كنت أرهب اللحظة التي ستحط فيها الطائرة ويكون على أن أواجه أرتى ويقوم بتوصيلي إلى بيتى في مشروع إسكان البرونكس (\*) حيث كانت زوجتى وأطفالي ينتظرون. ببراعة هيأت لهم هدايا: مكائن شقية مصغرة، ولفاليرى خاتمًا مطعّمًا بلؤلؤة كلفني مائتي دولار. طلبت الفتاة في حانوت هدايا فندق كسانادو خمسمائة دولار ولكن كولى تحصرًا عنوة خصماً خاصاً.

ولكننى لا أريد التفكير فى اللحظة التى سيتعين على قيها أن أمشى داخلاً باب بيتى وأقابل وجوه زوجتى وأظفالى الثلاثة، كنت أحس ذنبًا كبيرًا. كتت أرهب المشهد الذى كنت سأمر به مع فاليرى، وهكذا فقد فكرت فيما جرى لى فى فيجاس،

فكرت فى جوردان. لم يكربنى موته، ليس الآن على كل حال، فبعد كل شىء، أنا لم أكن قد عرفته لأكثر من ثلاثة أسابيع، ولم أعرفه حقا. ولكن، كنت أتساءل، ما الذى كان مؤثرًا فى حزنه؟ حزن لم أحس به وكنت أرجو ألا أحس. لقد كنت أشك فيه دومًا، ولقد درسته كما أدرس قضية فى الشطرنج. هنا كان رجل عاش حياة اعتيادية سعيدة. طفولة سعيدة. وقد تكلم أحيانًا عن مدى سعادته عندما كان طفلاً. زواج سعيد. حياة رخية. كان كل شىء يمضى صحيحًا بالنسبة له حتى السنة الأخيرة. لماذا لم يشفى؟ تغير أو مت، هكذا قال مرة. ذلك كان ما تعنيه الحياة. ولم يكن، ببساطة، يستطيع التغير. كان الخطأ خطأه.

<sup>(\*)</sup> Bronx مجلة في نيويورك .

أثناء تلك الأسابيع الثلاثة صار وجهه أكثر نحولاً كما لو كانت العظام تدفع نفسها إلى الخارج لتوجه إنذاراً من نوع ما. وبدأ جسده يتقلص بشكل مخيف خلال وقت قصير جدا. ولكن لم يفضحه ويفضح رغبته شيء آخر. عندما أراجع تلك الأيام، فإن بمقدوري الآن أن أرى أن كل ما قاله وكل ما فعله إنما كان ليضللني عن الأثر. عندما رفضت عرضه ليدعمني وكولي وديان ماليا، فإنما كان ذلك ببساطة لأبين أن شعوري نحوه كان صادقًا. كنت أظن أن ذلك قد يساعده، ولكنه كان قد فقد القدرة على ما كانت جين أوستن (\*) تسميه "بركة المحبة".

أظنه كان يعتبر فشله، أو أي شيء كان، مخزيًا. كان أمريكيًا حقيقيا، كان يشينه أن يحس أن بقاءه حيًّا أمر لا معنى له.

لقد قتلته زوجته. بسيط جدا. طفولته، أمه، أبوه، أنسباؤه؟ حتى إذا التأمت جروح الطفولة، فإنك لا تكبر على كونك غير حصين. ليس العمر حصناً ضد الصدمات.

شأنى شأن جوردان، كنت قد ذهبت إلى فيجاس بسبب إحساس طفولى بالخيانة. كانت زوجتى قد تحملتنى خمس سنوات فيما كنت أكتب كتابًا، ولم تشتك أبدًا. لم تكن سعيدة جدا بشأنه، ولكن ما الم؟ كنت موجودًا فى البيت ليلاً. عندما رُفضت روايتى الأولى وكنت كسير الفؤاد، قالت بمرارة:

- كنت أدرى أنك لن تبيعها أبدًا.

ولقد صُعقت! أفلم تكن تدرى ما أحس؟ كان ذلك واحدًا من أكثر أيام حياتى فظاعة، وأنا أحبها أكثر من أى شخص فى العالم. حاولت أن أشرح. كان الكتاب كتابًا جيدًا. كل ما هنالك أن نهايته مأساوية وأن الناشر كان يريد نهاية سعيدة ولكننى رفضت. (كم كنت مزهوًا بذلك. وكم كنت على حق. لقد كنت دائمًا على حق بشأن كتبى، حقيقة). كنت أظن زوجتى ستفتخر بى. الأمر الذى يبين كم الكتّاب مغفلون. لقد سخطت. كنا نعيش ببؤس شديد، كنت مدينًا بمبالغ كبيرة من المال، فمن أكون أنا اللعين، من أظن نفسى المبعوصة، بحق المسيح؟ (ليست تلك الكلمات، فهى لم تستخدم

طوال حياتها كلمة مبعوص.) كانت غاضبة جدا بحيث إنها أخذت الأطفال وتركت البيت ولم تعد حتى حان وقت إعداد العشاء. وكانت قد أرادت أن تكون كاتبة ذات يوم!

وقد ساعدنا حماى. ولكنه صادفنى ذات يوم خارجًا من حانوت الكتب المستعملة ومعى حمل كتب فغضب. كان يومًا ربيعيًا جميلًا، صفرة شمس مشرقة. كان قد خرج لتوه من مكتبه، وكان يبدو ذاويًا ومجهدًا. وها أنا أسير بطولى، مكشرًا فى توقع التهام الطيبات التى أحملها. قال:

ـ يا للمسيح، كنت أظنك تكتب كتابًا، إنك مجرد تعبث.

بعد سنتين طبع الكتاب كما أردته، وجرى استعراضه عروضًا عظيمة ولكنه لم يحقق غير بضعة ألاف دولار. قال حماى، بدلاً من تهنئتى:

- حسنًا، إنه لم يحقق أي مال. عمل خمس سنوات. ركز الآن على إعالة عائلتك.

عندما كنت أقامر فى فيجاس، فكرت فى الأمر. لماذا يتعين عليهم، بحق الجحيم، أن يتعاطفوا؟ لماذا يبالون ولو إلى أتفه حد بغرابة الأطوار الحمقاء هذه التى عندى حول خلق الفن؟ لماذا يبالون أصالاً؟ لقد كانوا على حق تمامًا. ولكننى لم أعد أفكر فيهم بالطريقة ذاتها أبدًا.

كان الشخص الوحيد الذى فهمنى أخى، أرتى، وحتى هو ـ كما شعرت ـ كان يحس خيبة ما نحوى طوال السنة الماضية، مع أنه لم يظهر ذلك أبدًا . وكان هو المخلوق الأقرب إلى في حياتي. أو كان كذلك حتى تزوج.

مرة أخرى أجفل ذهنى من الذهاب إلى البيت وفكرت فى فيجاس، لم يكن كولى قد تكلم عن نفسه أبدًا، مع أننى ألقيت عليه أسئلة، كان يخبرنى عن حياته الراهنة، واكنه نادرًا ما قال شيئًا عن نفسه قبل فيجاس، وكان الشيء المضحك أننى كنت الوحيد الذى ينتابنى الفضول بهذا الشأن. فنادرًا ما كان كولى وجوردان يلقيان أية أسئلة، وإن كانا يفعلان، فلربما كنت سأخبرهما المزيد.

مع أننى وأرتى نشانا يتيمين، في ميتم، إلا أن ذلك لم يكن أسوأ وريما كان أفضل كثيرًا من المدارس العسكرية والمدارس الداخلية الفاخرة التي كان الناس يشحنون إليها أطفالهم لمجرد إبعادهم عن طريقهم. كان آرتى أخى الأكبر، ولكننى كنت دائمًا أضخم وأقوى؛ جسديا على أية حال. ذهبنا، كان عنيدًا كالجحيم وأكثر منى استقامة. كان مفتونًا بالعلم فيما كنت أحب الخيال. درس كتب الكيمياء والحساب وكل مسائل الشطرنج. علمنى الشطرنج، ولكننى كنت نافد الصبر دائمًا، فهى لم تكن لعبة مقامرة. وكنت أقرأ روايات، دوما وديكنز وساباتينى، وهمينجواى، وفيتزجيرالد وأخيرًا جويس وكافكا وستويفسكى (\*)

أؤكد أن كونى يتيمًا لم يكن له أى تأثير فى شخصيتى. كنت مثل أى طفل آخر بالضبط، ما كان أحد ليعرف بعد تقدمنا فى العمر أننا لم نعرف أبدًا أمنا أو أبانا، كان التأثير غير الطبيعى أو الانحراف الوحيد أننا بدلاً من أن نصير أخوين، كنا آرتى كان التأثير غير الطبيعى أو الانحراف الوحيد أننا بللجا فى مراهقتنا، إذ حصل آرتى على شغل وذهبت أنا كى أعيش معه، ثم وقع آرتى فى حب فتاة فأن أوان رحيلى، انضممت إلى الجيش كى أحارب الحرب الكبيرة، الحرب العالمية الثانية، وعندما خرجت بعد خمس سنوات، تحولت وآرتى مرة أخرى إلى أخوين. كان هو ربً عائلة، وكنت أنا محاربًا قديمًا. وهذا كل ما فى الأمر. كانت المرة الوحيدة التى فكرت فيها بنا بوصفنا يتيمين هى عندما بقينا أنا وآرتى إلى وقت متأخر فى بيته وتعبت زوجته فذهبت إلى الفراش. قبلت آرتى وتمنت له ليلة سعيدة وتركتنا. وفكرتُ أننا وآرتى كنا متميزين. فعندما كنا طفلين لم يقبلنا أحد أبدًا متميزين النا ليلة سعيدة.

ولكننا لم نعش حقا في الميتم أبدًا. لقد هربنا معًا خلال الكتب. كان كتابي المفضل قصة الملك أرثر(\*\*) ومائدته المستديرة. قرأت كل الروايات، وكل التحويرات الشعبية،

<sup>(\*)</sup> Alexandre, Dumas، المعروف بالأب (١٨٠٢ - ١٨٧٠) أو ابنه (١٨٢٤ - ١٨٨٠)؛

Fitzgerald, Francis Scott Joyce, - Hemingway, Ernest-Sabatini, Rafael -Dickens, Charles Destoevski, Feodor Mikhailovich -Kafka, Franz -James

King Arthur (\*\*)

ونص مالورى (\*) الأصلى. وأتصبور أن من الواضح أننى فكرت فى الملك آرثر بوصفه أخى، آرتى. كان لهما الاسم نفسه، ووجدتهما فى عقلى الطفولى متشابهين جدا فى عنوبة شخصيتيهما. ولكننى لم أتماه قط مع أى من الفرسان الشجعان مثل لانسلو (\*\*). لسبب ما كانوا يصدموننى بوصفهم حمقى. وحتى كطفل، لم أشعر باهتمام بالعشاء المقدس، إذ لم أكن أريد أن أكون جلعاد (\*\*\*).

ولكننى عشقت ميرلين (\*\*\*\*) ، بسحره البارع، وتحويله نفسه إلى صقر أو أى حيوان. باختفائه وعودته إلى الظهور. غياباته الطويلة. وعشقت بشكل خاص إخباره الملك أرثر بأنه لم يعد بمقدوره أن يكون ذراع الملك اليمنى. والسبب، أن ميرلين أحب فتاة وعلمها سحره. وأنها تخون ميرلين وتستخدم رقاه السحرية ذاتها ضده. وهكذا يتم حبسه في كهف لآلاف السنين قبل أن تبلى الرقية. ثم أنه سيعود إلى الدنيا ثانية. ياه، لقد كان ذلك عاشقًا حقا، كان ذلك ساحرًا حقيقيا. سيحيا بعدهم جميعًا. وهكذا فقد حاولت، عندما كنت طفلاً، أن أصير ميرلين لأخي، أرتى. وعندما تركنا الملجأ، غيرنا اسم عائلتنا إلى ميرلين. ولم نعاود الحديث أبدًا عن كوننا يتيمين. سواء فيما بيننا أو لأى شخص آخر.

كانت الطائرة تغطس هابطة. لقد كانت فيجاس (كاميلوت) (\*\*\*\*\*) ، وهى سخرية كان ميرلين العظيم سيتمكن من إيضاحها بسهولة. إننى أعود إلى الواقع الآن. إن عندى بعض الإيضاح أقدمه لأخى ولزوجتى. جمعت رزم هداياى معًا بينما كانت الطائرة تقاد إلى حظيرتها.

<sup>.</sup> Malory, Sir Thomas (\*)

<sup>.</sup> Lancelot (\*\*)

<sup>.</sup> Galahad (\*\*\*)

<sup>.</sup> Merlin (\*\*\*\*)

<sup>.</sup> Camelot (\*\*\*\*)

وقد اتضح أن ذلك كله سهل يسير. لم يطرح على ارتى أسئلة عن سبب هربى من فاليرى والأطفال. كانت عنده سيارة جديدة، (ستايشن) كبيرة، وأخبرنى أن زوجته كانت حبلى مرة أخرى، سيصير ذلك الطفل الرابع، هناته على صيرورته أباً. سجلت ملاحظة فى دماغى كى أرسل لزوجته زهوراً خلال بضعة أيام. ثم ألغيت الفكرة، إذ لا يمكن للمرء أن يرسل زهوراً إلى زوجة رجل يدين له بالاف الدولارات. وقد يلجأ إلى استدانة مزيد من المال منه فى المستقبل، لن يزعج ذلك ارتى، ولكن زوجته قد تجده مضحكاً.

فى الطريق إلى مشروع إسكان اله (برونكس) الذى كنت أقيم فيه سالت أرتى السؤال المهم: كيف تشعر فالى بصددى؟.

- إنها تتفهم، قال أرتى: ليست غاضبة ستسر لرؤيتك انظر، إنك لست بذلك العسر على الفهم واقد كنت تكتب كل يوم واقد تلفنت لها بضع مرات. كل ما هنالك أنك احتجت إلى فاصلة جعل الأمر يبدو طبيعيا ولكن كان يمكننى أن أرى أن هروبى لمدة شهر قد أرعبه بشأنى. كان قلقًا حقا .

ثم ها نحن نقود خلال المشروع السكنى الذى كان يغمنى دائمًا. كان منطقة ضخمة من البنايات المبنية فى سداسيات عالية، أقامتها الحكومة للفقراء. كانت عندى شقة ذات خمس غرف بخمسين دولارًا شهريا، بما فيها المنافع، ولقد كانت لا بأس بها فى السنوات القلائل الأولى، بنيت بمال الحكومة ثم جرت عمليات غربلة. كان المقيمون الأصليون هم الفقراء الكادحون المطيعون القانون، ولكنهم ارتقوا بمناقبهم فى السلم الاقتصادى فانتقلوا إلى بيوت خاصة، والآن صار يجىء إلينا الفقراء المدقعون الذين

لا يمكنهم قط أن يعيشوا حياة شريفة أو لا يريدون ذلك. مدمنو مخدرات، ومدمنو خمرة، عوائل بلا أباء تعتمد على المعونة الاجتماعية نظرًا لأن الأب كان قد رحل. كان أغلب هؤلاء الواصلين الجدد سبودًا، وهكذا فقد كانت فالى تشعر أنه ليس بمقدورها أن تشكو إذ سيظنها الناس عنصرية. ولكننى كنت أدرى أنه سرعان ما سيتعين علينا الانتقال من هناك، أنه يتعين علينا الانتقال إلى منطقة بيضاء. لم أكن أريد أن أنغرز في ملجأ آخر. ثم أكن أبالى قيد شعرة إن كان أحد سيعتبر ذلك عنصريا. كل ما كنت أعرفه هو أننى كنت أزداد ضياعًا بين عدد متزايد من ناس لا يحبون اون بشرتى وليس لديهم إلا القليل جدا ليخسروه مهما فعلوا. كان العقل السليم يخبرنى أن ذلك كان وضعًا خطيرًا. وأنه سيزداد سوءًا. أنا لا أحب البيض كثيرًا، فلماذا إذن يتعين أن أحب السود؟ ومن الطبيعي، أن أبا فالى وأمها سيدفعان مقدمة ثمن البيت عنا. ولكننى ما كنت لأخذ منهما مالاً. لن أخذ مالاً إلا من أخي، أرتى. يا لسعدك يا آرتى!

كانت السيارة قد توقفت. قلت:

- اصعد، وخذ قسطًا من الراحة واشرب بعض القهوة.
- على أن أذهب إلى البيت، قال آرتى: وإضافة إلى ذلك، لا أريد أن أرى ذلك المشهد. اذهب خذ حصتك مثل رجل.

مددت يدى إلى المقعد الخلفي وشمرت حقيبتي إلى خارج السيارة. وقلت:

- حسنًا، أشكرك على توصيلي، سأمرُّ لأراك خلال بضعة أيام. فقال أرتى:
  - ـ حسنًا، أأنت مطمئن أن عندك بعض المال؟، فقلت:
    - أخبرتك أننى عدت رابحًا، قال:
- ـ ميرلين الساحر، وضحكنا معًا، سرت مبتعدًا عنه هابطًا المشى الذى يؤدى إلى باب مبنى شقتى، كنت أنتظر همهمة محركه إذ يدور، ولكننى أظنه كان يراقبنى حتى أدخل البيت. لم أنظر إلى ورائى، كان عندى مفتاح، ولكننى قرعت، لا أدرى لماذا،

كما لو لم يكن لى الحق باستخدام المفتاح. عندما فتحت فالى الباب، انتظرتنى حتى أدخل وأضع حقيبتى فى المطبخ قبل أن تعانقنى. كانت هادئة جدا، وشاحبة جدا، ومقهورة جدا. قبل أحدنا الآخر بطبيعية تامة كما لو لم يكن أمرًا كبيرًا أننا انفصلنا للمرة الأولى خلال عشر سنوات. قالت فالى:

- أراد الأطفال أن يبقوا مستيقظين، ولكن الوقت متأخر. يمكنهم رؤيتك في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة. فقلت:
- ـ حسنًا. كنت أريد أن أذهب إلى غرفهم لأراهم، واكننى كنت أخشى أن أوقظهم فيبقوا صاحين ويتعبوا فالى. كانت تبدو الآن متعبة جدا.

سحبتُ الحقيبة إلى غرفة نومنا وتبعتنى. بدأت تفك الحقيبة وجاست أنا على السرير. أراقبها. كانت قديرة جدا. صنفت العلب التى كانت تعرف أنها هدايا ووضعتها على الخزانة. وصنفت الملابس الوسخة إلى كومتين من أجل الغسيل والتنظيف الجاف. ثم أخذت الملابس الوسخة إلى الحمام لتلفها في السبّت. لم تخرج، وهكذا فقد لحقت بها إلى هناك. كانت مستندة إلى الجدار، تبكى. قالت:

- ـ لقد هجرتنى. فضحكت. لأن ذلك لم يكن صحيحًا ولأنه لم يكن صحيحًا منها أن تقوله، كان يمكنها أن تكون ظريفة أو شديدة الحساسية أو ذكية. ولكنها قد أخبرتنى ببساطة بما كانت تحس، من دون فن. كما كانت تكتب قصصها في المدرسة الجديدة. ولأنها كانت مستقيمة جدا، فقد ضحكتُ. وأظنني ضحكت لأنني كنت أعرف الآن أن بمقدوري أن أعالجها وأعالج الموقف كله. يمكنني أن أكون ظريفًا ومرحًا ورقيقًا وأجعلها تشعر بأنها على ما يرام. يمكنني أن أريها أنه لم يكن يعني شيئًا أبدًا: تركها والأطفال. قلت:
- كنت أكتب لك كل يوم. وقد تلفنت لك ما لا يقل عن أربع مرات أو خمس. فدفنت وجهها بين ذراعي وقالت:
- أدرى، فقط لم أعرف أبدًا إن كنت ستعود، إننى لا أبالى بأى شىء، أنا أحبك فقط، فقط أريدك معى، فقلت:

- وأنا أيضنًا. كانت أبسط طريقة لقولها.

أرادت أن تعد لى شيئًا آكله فرفضت، أخذت حمامًا سريعًا وكانت تنتظرنى فى الفراش، كانت دائمًا تلبس منامة عند الذهاب إلى الفراش حتى عندما نكون سنمارس الحب وسيتعين على أن أخلعها. كانت تلك طفولتها الكاثوليكية وكنت أحبها. كانت تضفى احتفالية معينة على ممارستنا الحب. وإذ رأيتها تتمدد هناك، تنتظرنى، أسعدنى أننى كنت مخلصًا لها. إن لدى كثيرًا من الذنوب الأخرى التى على أن أعالجها، ولكن ذلك على الأقلل لن يكون على ولقد كان جديرًا بشىء ما، فى ذلك الوقت والمكان. لا أدرى إن كان ذلك ينفعها فى شىء.

فيما الأنوار مطفأة، حذرين ألا نحدث ضبجة كى لا نوقظ الأطفال، مارسنا الحب
كما كنا نفعل طيلة المدة التى تتجاوز عشر سنوات التى عرف فيها أحدنا الآخر،
وأنجبنا أطفالاً معًا، و. أظن ـ أحببنا أحدنا الآخر، كان لها جسد رائع، ونهدان لطيفان،
وكانت تبلغ الذروة طبيعيًا وببراءة، كانت كل أجزاء جسدها مستجيبة للمس وكانت
عاطفية بشكل محسوس. كانت ممارستنا الحب مرضية دائمًا تقريبًا، وهكذا كانت
الليلة. وبعدها غرقت في نوم عميق، ويدها ممسكة بيدى حتى انقلبت إلى جانبها
فانقطع الاتصال.

ولكننى، وساعتى البيولوچية، قد طرنا ثلاث ساعات أسرع فى الزمن. الآن وقد صرت فى أمان فى البيت مع زوجتى وأطفالى لم أستطع أن أتصور لماذا هربت، لماذا بقيت نحو شهر فى فيجاس، معزولاً جدا ومنعزلاً. أحسست ارتخاء حيوان وصل المأوى. كنت سعيدًا لأننى فقير ومحجوز فى الزواج ومثقل بالأطفال. كنت سعيدًا لكونى غير ناجع مادمت أستطيع أن أتمدد فى الفراش إلى جانب زوجتى، التى تحبنى وستدعمنى ضد العالم. ثم فكرت، لابد من أن جوردان هكذا كان يشعر قبل أن يسمع الأخبار السيئة، ولكننى لم أكن جوردان. كنت ميراين الساحر، سأجعلها جميعًا تخرج على نحو صحيح.

إن الحيلة هي أن تتذكر كل الأشياء الجيدة، وكل الأوقات الطيبة. كنت أغلب السنوات العشر سعيدًا. في الحقيقة، زعلت مرة لأننى كنت سعيدًا أكثر من المعقول بالنسبة لمواردي وظروفي وطموحاتي. فكرت بالكازينو تحترق مشعة في الصحراء، وبيان تقامر كشريكة طعم بدون أي أمل في الربح والخسارة، وفي أن تكون سعيدة أو غير سعيدة. وكولى وراء المائدة بصدريته الخضراء، يوزع نيابة عن المؤسسة. وجوردان ميتًا.

ولكن وأنا ممدد في سريري، والعائلة التي أنشأتها تتنفس حولي، أحسست قوة رهيبة. سأؤمنهم ضد العالم وحتى ضد نفسى.

كنت متأكدًا أن بمقدورى أن أكتب كتابًا آخر وأثرى. كنت متأكدًا أننى وفالى سنكون سعيدين إلى الأبد، وأن المنطقة المحايدة الغريبة التى كانت تفصلنا ستتحطم؛ لن أخونها أو أستخدم سحرى لأنام ألف سنة، لن أكون جوردان آخر قط.

فى جناح شقة غرونيفيلت السطحية، حدق كولى عبر النوافذ الضخمة. كان الشريط الأفعوانى النيونى الأخضر والأحمر يمتد إلى جبال الصحراء السوداء. لم يكن كولى يفكر فى ميرلين أو جوردان أو ديان. كان ينتظر بعصبية أن يخرج غرونيفيلت من غرفة النوم، ويهيئ أجوبته، إذ كان يعرف أن مستقبله على المحك.

كان جناحًا فخمًا، له مقصف مبنى فى غرفة المعيشة، ومطبخ كبير لخدمة غرفة الطعام الرسمية؛ كلها مفتوحة على الصحراء والجبال المحيطة بها. وفيما انتقل كولى بعصبية إلى نافذة أخرى، خرج غرونيفيلت من تحت قوس المر المؤدى إلى غرفة النوم.

كان غرونيفيلت مرتديًا ملابسه وحالقًا بلا نقص، مع أن الوقت كان بعد منتصف الليل. ذهب إلى المقصف وسال كولى: أتريد شرابًا؟. كانت لهجته الشرقية لهجة نيويورك أو بوسطن أو فيلادلفيا. حول غرفة المعيشة كانت رفوف ملاى بالكتب. تسائل كولى إن كان غرونيفيلت قد قرأها حقا. إن مراسلى الصحف الذين كتبوا عن غرونيفيلت سيدهشون إن ظنوا ذلك.

عبر كولى إلى المقصف وأشار له غرونيفيلت أن يخدم نفسه. أخذ كولى كأسنًا وصب فيه بعض الويسكي. ولاحظ أن غرونيفيلت كان يشرب صودا المؤسسة الصرف. قال غرونيفيلت:

- إنك تقوم بعمل جيد، ولكنك ساعدت ذلك الرجل جوردان على مائدة الباكاراه. لقد سرت ضدى. إنك تأخذ مالى وتمضى ضدى. فقال كولى:
- لقد كان صديقى. ولم يكن ذلك بالأمر الكبير. ولقد كنت أعرف أنه من نوع الرجال الذى سيعنى بى جيدًا لو أنه ربح. فسأل غرونيفيلت:

- ـ هل أعطاك شيئًا، قبل أن يطيح بنفسه؟.
- كان سيعطينا كلنا عشرين ألف، أنا والطفل الآخر الذي تعلق بنا وديان، شريكة الباكاراه الطعم ذات الشعر الأفحم.

کان بمقدور کولی أن يری أن غرونيفيلت کان مهتما، ولم يبد عليه غضب کبير لکونه ساعد جوردان.

مشى غرونيفيلت إلى النافذة الضخمة ويحلق في جبال الصحراء التي تشع سوداء في ضوء القمر.

- ولكنك لم تحصل على المال قط، قال غروبيفيلت. فقال كولى:
- كنت أحمق. قال الطفل إنه سينتظر حتى نضع جوردان على الطائرة، وهكذا قلت وديان إننا سننتظر كذلك. تلك غلطة لن أرتكبها ثانية. فقال غرونيفيلت بهدوء:
- الجميع يرتكبون الأخطاء. ذلك ليس مهمًّا ما لم تكن الغلطة مميتة. سترتكب أكثر. وأنهى مشرويه:
  - أتدرى لماذا فعلها ذلك الرجل جوردان؟، فهز كولى كتفيه:
- لقد تركته زوجته. جردته من كل ما كان يملك، فيما أظن. ولكن ربما كانت عنده مشكلة ما جسديا، ربما كان مصابًا بالسرطان. لقد كان يبدو كالجحيم في الأيام الأواخر الماضية.

فهز غرونيفيات رأسه مؤيدًا:

ـ شريكة الباكاراه تلك، أهي نكاح جيد؟.

فهز كولى كتفيه:

ـ لا بأس بها.

فى تلك اللحظة دهش كولى لرؤية فتاة صغيرة تخرج من منطقة غرفة النوم إلى غرفة المعيشة. كانت متزينة تمامًا ولابسة للخروج. كانت تضع حقيبتها معلقة بانطلاق على كتفها. شخصها كولى بوصفها واحدة من أشباه العاريات فى عرض الفندق المسرحى. ليست راقصة بل فتاة استعراض. كانت جميلة وقد تذكر أن نهديها العاريين على المسرح كانا مثيرين.

منحت هذه الفتاة غرونيفيلت قبلة على الشفتين. تجاهلت كولى، ولم يعرفها غرونيفيلت. سار بها إلى الباب ورأه كولى يتناول مشبك نقوده ويستل منه ورقة مائة دولار. أمسك بيد الفتاة فيما فتح الباب واختفت ورقة المائة دولار. عندما انصرفت، عاد غرونيفيلت إلى الغرفة وجلس على واحدة من الأريكتين. ومرة أخرى أشار، فجلس كولى على أحد المقاعد المحشوة المواجهة له.

- أعرف كل شيء عنك، قال غروني فيلت: إنك فنان في العد التنازلي، وإنك لاختصاصي جيد مع شدة ورق، من العمل الذي قمت به لي أدرى أنك بارع، ولقد أخضعتك لفحص شامل من جميع الوجوه.

فهز كولى رأسه وبقى ينتظر،

- أنت مقامر، ولكن لست مريضًا بحب القمار، إنك، فى الحقيقة، تسبق اللعبة. ولكن، كما تدرى، كل فنانى العد التنازلى يُمنعون من الكازينوهات. لقد أراد رؤساء الأركان هنا أن يلقوا بك خارجًا منذ زمن، لكننى منعتهم. أنت تعرف ذلك.

اكتفى كولى بالانتظار.

كان غرونيفيات يحملق بابتسامة في عينيه:

- لقد فهمتك فيما عدا شيء واحد: علاقتك تلك بجوردان والطريقة التي تصرفت بها معه ومع ذلك الطفل الآخر. الفتاة، أدرى أنك لا تباليها قيد أنملة. وهكذا، فقبل أن نبتعد عن هنا، اشرح لي ذلك.

لم يستعجل كولى وكان شديد الحذر. قال:

- إنك تدرى أننى نصاب. كان جوردان نوعًا أحمق غريبًا من الرجال. كان عندى هاجس أن بمقدورى أن أنشئ حسابًا معه. ولقد ملأ الطفل والفتاة الصورة. فقال غرونيفيلت:

ـ ذاك الطفل، من هو بحق الجحيم. تلك البهلوانيات التي أثارها مع تشيتش، كان ذلك خطيرًا. فهز كولى كتفيه:

ـ فتى لطيف.

وقال غرونيفيلت بلطف تقريبًا:

ـ لقد أحببتُه. إنك أحببته حقًا هو وجوردان وإلا ما كنت لتقف معهما ضدى.

فجأة أحس كولى حدسا. كان يحدق إلى مئات الكتب المصفوفة حول الغرفة:

- نعم، أحببتهما. لقد ألّف الطفل كتابًا، لم يحقق كثيرًا من المال. لا يمكنك المضى في الحياة دون أن تحب شخصًا ما. كانا حقا رجلين عذبين. لا يوجد أدنى عظم مخادع في أي منهما. كان يمكنك الاطمئنان إليهما. ما كان ليمكنهما أن يحتالا عليك. لقد حسبت أن ذلك سيكون تجربة جديدة لي.

فضحك غرونيفيلت. قدر الظُرف، وثار اهتمامه، مع أن قليلاً من الناس فقط يعرفون، إلا أن غرونيفيلت كان جيد القراءة. كان يعامل ذلك بوصفه عيبًا مخجلاً. سأل عرضيا، ولكنه كان مهتما حقا:

ـ ما اسم الطفل؟ ما اسم الكتاب؟. فقال كولى:

ـ اسمه جون ميرئين. لا أعرف الكتاب.

وقال غرونيفيلت:

ـ لم أسمع به قط. اسم غريب. استغرق قليلاً، مفكرًا في الأمر:

- ـ أهو اسمه الحقيقي؟. فقال كولى:
  - إي.

حل صمت طويل كما لو أن غرونيفيلت كان يتأمل شيئًا ما، ثم تنهد أخيرًا وقال لكولى:

- ـ سأعطيك حظ حياتك. إذا قمت بعملك كما أقول لك، وإذا أبقيت فمك مسدودًا، فستكون أمامك فرصة طيبة لكسب مبلغ كبير من المال وتصير تنفيذيا في هذا الفندق. إننى أحبك وساقامر عليك. ولكن تذكر، أو أنك غششتني، فستقع في ورطة كبيرة، وأنا أعنى ورطة كبيرة. فقال كولى:
- عندى، ذلك لا يخيفنى، أنت تعرف أننى نصاب، ولكننى ذكى بما يكفى لأن أكون نزيهًا عندما يتعين أن أكون كذلك. فهز غرونيفيلت رأسه:
- إن أهم شيء في الأمر هو الفم المطبق، وفيما قال هذا تجول ذهنه عائداً إلى أول المساء الذي قضاه مع فتاة الاستعراض. فم مطبق. يبدو أن ذلك كان الشيء الوحيد الذي يساعده هذه الأيام. أحس لبرهة إحساس الضجر والملل، وإخفاقاً لقواه. كان يبدو أنه صار أكثر وقوعًا خلال السنة المنصرمة. ولكنه كان يدرى أنه سيجدد نشاطه بالنزول إلى أسفل والسير في كازينوه. مثل عملاق أسطوري ما، كان يستمد قوته من كونه مزروعًا على الأرض مانحة الحياة لطابق الكازينو عنده، من كل الناس العاملين معه، من كل الناس الذين كان يعرفهم، أغنياء ومشهورين وأقوياء، الذين كانوا يعاقبون أنفسهم على لباد موائده الأخضر. ولكنه يستحثون بزهره وورقه، الذين كانوا يعاقبون أنفسهم على لباد موائده الأخضر. ولكنه كان قد أمسك طويلا جدا، ورأى كولى يراقبه عن كثب، بفضول واستعلام فاعل. كان يعطى مستخدمه الجديد هذا فرصة للفهم. كرر غرونيفيلت:
  - فم مطبق. وعليك أن تتخلى عن كل الخداع الرخيص، خاصة مع النساء. ماذا فى الأمر؟ إنهن يردن هدايا؟ ماذا يحصل لو أنهن جززنك من أجل مائة هنا وألف هناك؟ تذكر إذن أنهن يُدفع لهن. وإن حسابكما خالصا. لست بحاجة إلى أن تكون

- مدينًا لامرأة بأى شيء. أى شيء. إنك ينبغي دائمًا أن يكون حسابك خالصًا مع النساء. ما لم تكن قوادًا أو أحمق. تذكر ذلك. أعطهن نحلة عسل. فسأل كولي ممازحًا:
  - ـ مائة دولار؟ ألا يمكن أن تكون خمسين؟ أنا لا أملك كازينو. فابتسم غرونيفيلت قليلاً:
- استخدم تقديرك الخاص، ولكن: إن عندها شيء، مهما كان، حي، اجعلها نحلة عسل.
- هز كولى رأسه موافقًا وراح ينتظر. حتى الآن كان هذا كله هراء. على غرونيفيلت أن ينتقل إلى اللب الحقيقي. وقد فعل غرونيفيلت. قال:
- إن مشكلتى الكبرى الآن بالضبط هى الدوس على الضرائب. تعرف أنه لا يمكنك أن تثرى إلا فى الظلام. إن بعض أصحاب الفنادق الأخرين ينزعون القشدة فى غرفة العد مع شركائهم. حمقى. سيكشفهم الاتحاديون (\*) أخيرًا. يتكلم شخص ما، فيصابون بحمى شديدة. سخونة عالية. إن الشيء الوحيد الذي لا أحبه هو السخونة. ولكن نزع القشدة هو حيث يستقر المال الحقيقي. وذاك هو الحقل الذي ستساعد فيه. فسأل كولى:
  - ـ سأشتغل في غرفة العد؟. فهز غرونيفيات رأسه نفيًا بنفاد صبر. قال:
- ـ ستقوم بالتوزيع. على الأقل لفترة محدودة. وإذا ما نجحت، فستنتقل لتصير مساعدى الشخصى. ذلك وعد. واكن عليك أن تثبت نفسك لى. على طول الخط. أتفهم ما أعنى؟.

## فقال كولى:

- بالتأكيد، أية مخاطر؟. · ·
- ـ من نفسك فقط، قال غرونيفيلت، وكان فجأة يحدق بهدوء وعمق إلى كولى كما لو كان يقول بلا كلمات شيئًا كان يريد أن يفهمه كولى. نظر كولى في عينيه فارتخى وجه غرونيفيلت قليلاً بتعبير ضجر نفور، وفجأة فهم كولى. لو أنه لم يثبت نفسه، لو أنه عبث
  - (\*) المقصود بهم أعضاء مكتب التحقيقات الاتحادى (الفيدرالي) .

بالشغل، فثمة أمل كبير في أن يدفن في الصحراء. كان يعرف أن هذا ينفِّر غرونيفيات. وأحس برباط غريب بالرجل. أراد أن يطمئنه. فقال:

ـ لا تحمل همًّا، يا سيد غرونيفيلت. لن أعبث. إنني أقدر ما تفعله لي. لن أخيب ظنك.

هز غرونيفيات رأسه مؤيدًا ببطء. كان ظهره مدارًا إلى كولى، وكان يحدق خارج النافذة الضخمة إلى الصحراء والجبال وراءها، قال:

ـ لا تعنى الكلمات شيئًا، إننى أعتمد على كونك ذكيا، تعال لرؤيتى غدا عند الظهر وسنوضيح كل شيء، وشيء أخر!،

جعل كولى نفسه يبدو متيقظًا. فقال غرونيفيلت بفظاظة:

- تخلص من تلك الجاكتة اللعينة التي كنت وصديقاك تلبسونها دائمًا. هراء رابح فيجاس تلك. لا تدرى كم كانت تلك الجاكتة تزعجني عندما كنت أراكم أنتم الأصحاب الثلاثة تسيرون خلال كازينوى وأنتم تلبسونها. وذلك أول شيء يمكنك أن تذكرني به. أخبر صاحب الحانوت اللعين ألا يطلب مزيدًا من هذه الجاكتات. فقال كولي:

ـ حسنًا ، وقال غرونيفيلت:

ـ لنشرب كأسًا أخرى ثم يمكنك أن تذهب، على أن أتفحص الكازينو بعد قليل.

تناولا شرابًا أخر، وقد دهش كولى حين قرع غرونيفيلت كأسيهما معًا كما لو كان يحتفل بعلاقتهما الجديدة، وقد شجعه ذلك ليسال عما حل بتشيتش.

هز غرونيفيلت رأسه بحزن:

ـ ربما كان الأفضل أن أعطيك حقائق الحياة في هذه المدينة. أنت تعرف أن تشيتش في المستشفى. رسميا، صدمته سيارة. سيشفى. ولكنك لن تراه في فيجاس ثانية حتى يصير عندنا نائب رئيس شرطة جديد. فقال كولى:

- كنت أظن لتشيتش ارتباطات. ورشف شرابه. كان متيقظًا، كان يريد أن يعرف كيف تجرى الأمور على مستوى غرونيفيلت. قال غرونيفيلت:

- إن له ارتباطات كبيرة جدا في المشرق. لقد أراد أصدقاء تشيتش في الواقع مساعدته في الخروج من فيجاس. فأخبرتهم أنه لا خيار لي. فقال كولي:
  - لا أفهم الأمر. إن لك قوة أكثر من نائب رئيس الشرطة.

ارتخى غرونيفيلت مستريحًا وأخذ يشرب ببطء. بوصفه رجلاً أكبر وأحكم، كان يجد دائمًا من المبهج أن يعلم الشبان. وحتى عندما كان يفعل ذلك، كان يعرف أن كولى كان يتملق غروره، أن كولى ربما كان يمتلك الأجوبة كلها. فقال:

- انظر، إن بإمكاننا دائمًا أن نعالج المشاكل مع الحكومة الاتحادية بوساطة محامينا والمحاكم؛ إن لدينا قضاة وإن لدينا ساسة. يمكننا أن نتدبر الأمور بطريقة أو بأخرى مع الحاكم أو مع هيئة الرقابة على القمار. إن مكتب الشريف يدير المدينة على النحو الذي نريده نحن. يمكننى أن أرفع سماعة الهاتف وأجعل أي شخص تقريبًا يُطرد من المدينة. إننا نبنى صورة عن فيجاس بوصفها مكانًا مطلق الأمن المقامرين. لا يمكننا أن نفعل ذلك من دون نائب رئيس شرطة. والآن، من أجل ممارسة تلك السلطة عليه أن يمتلكها وعلينا أن نعطيها إياه، علينا أن نبقيه مسرورًا. ويتعين أيضًا أن يكون نوعًا خاصًا من رجل بالغ الشدة ذي قيم معينة. لا يمكن أن يدع سفاحًا مثل تشيتش يلكم ابن أخته ثم ينجو من ذلك، عليه أن يكسر رجليه، وعلينا أن نسمح له بذلك، على أن أسمح له. والناس الموجودون هناك في بذلك. عليه أن يسمح له. والناس الموجودون هناك في نويورك عليهم أن يسمحوا له. ثمن بسيط لابد من دفعه.

## قسال كولى:

- ـ هل النائب بتلك القوة؟. قال غرونيفيلت:
- يجب أن يكون. إنها الطريقة الوحيدة التى يمكننا بها أن نجعل المدينة تُدار. وهو رجل ذكى، سياسى جيد، سيبقى نائب رئيس شرطة للسنوات العشر القادمة. فسأل كولى:
  - ولماذا عشر فقط؟.

ابتسم غرونيفيات، وقال:

ـ سيكون أغنى من أن يعمل. وإنه لعمل صعب جدا.

بعد أن انصرف كولى، تهيأ غرونيفيلت للنزول إلى طابق الكازينو. كانت الساعة حوالى الثانية صباحًا. أجرى اتصاله الهاتفى الخاص مع مهندس المبنى ليضخ أوكسنجينًا نقيا عبر شبكة تكييف هواء الكازينو ليبعد النعاس عن المقامرين، وقرر أن يغير قميصه. لسبب ما صار رطبًا ولزجًا أثناء حديثه مع كولى، وفيما كان يبدل، فكر بكولى تفكيرًا عميقًا.

كان يعتقد أن بمقدوره أن يقرأ الرجل. لقد اعتقد كولى أن الحادثة مع جوردان كانت علامة ضده عند غرونيفيلت. على العكس، لقد ابتهج غرونيفيلت عندما ساند كولى جوردان على مائدة الباكاراه. لقد برهن ذلك على أن كولى لم يكن مجرد مخادع حديث الوصول، مخادع المرة الواحدة، وأنه لم يكن واحدًا من هؤلاء المتلاعبين الزائفين، الأميل للشحاذة، المعوجين. لقد برهن ذلك على أنه كان محتالاً في قلب قلويه.

لأن غرونيفيلت كان محتالاً مخلصًا طوال حياته. لقد كان يعرف أن المحتال الحقيقي يمكن أن يعود إلى العلامة ذاتها ويخدعه مرتين، ثلاث مرات، أربعًا، خمسًا وستًا ويبقى يعتبر صديقًا. إن المحتال الذي يستنفد علامة في ضرية واحدة لهو زائف، هاو، مبدر لموهبته. وكان غرونيفيلت يعرف أن المحتال الحقيقي لابد من أن يمتلك شعلته الخاصة من الإنسانية، شعوره الصادق بالتعاطف مع إخوته البشر، وحتى شفقته على إخوته البشر. إن عبقرية المحتال الحقيقية أن يحب علامته بإخلاص. على المحتال الحقيقي أن يكون كريمًا، مساعدًا بتعاطف وصديقًا جيدًا. ليس هذا تناقضًا. إن كل الحقيقي أن يكون كريمًا، مساعدًا بتعاطف وصديقًا جيدًا. ليس هذا تناقضًا. إن كل هذه القيم أساسية للمحتال. أن يشيد مصداقيته التي تشبه الصخرة تقريبًا. وكان يجرى استخدامها جميعًا من أجل الغرض الأقصى. عندما يكون قد كشف، كصديق، علامة تلك الكنوز التي خبأها هو، المحتال، أو كان يريدها من أجل حياته هو. ولم يكن علامر بتلك البساطة. في بعض الأحيان كان ذلك من أجل المال. وفي بعض الأحيان كان

من أجل الاستحواذ على قوة الرجل الآخر أو، ببساطة، النفوذ الذى كانت قوة الرجل الآخر تولده. طبيعى أن المحتال لابد من أن يكون ماكرًا متحجر القلب، ولكنه ليس شيئًا، إنه شفاف، هو رابح فى ضربة واحدة، إلا إذا كان عنده قلب. كان لكولى قلب. ولقد كشف ذلك عندما وقف إلى جانب جوردان على مائدة الباكاراه وتحدى غرونيفيئت.

ولكن اللغز كان بالنسبة لغرونيفيلت الأن هو: هل تصرف كولى بإخلاص أم بدهاء؟ لقد كان يحس بأن كولى كان ذكيا جدا. في الحقيقة، كان من الذكاء بحيث إن غرونيفيلت كان يعرف أنه لا يتعين عليه أن يخضع كولى اسيطرة ما لفترة معينة. سيكون كولى مخلصًا ونزيهًا بشكل مطلق طوال السنوات الشلاث القادمة. ربما سيقصقص بعض الزوايا الصغيرة لأنه كان يعرف أن حريات كهذه هي جائزة على أدائه عمله جيدًا. ولكن لا أكثر من ذلك، نعم، سيكون كولى خلال بضع السنوات القادمة يده اليمنى على مستوى عملياتي، هكذا فكر غرونيفيلت. ولكنه بعد ذلك سيتعين عليه أن يفرض مراقبة على كولى مهما عمل كولى بجد ليبين النزاهة والإخلاص والولاء وحتى حبه الحقيقي لسيده. سيكون ذلك الفخ الأكبر، لأنه محتال حقيقي، سيتعين على كولى أن يخونه عندما يحين الوقت. كان غرونيفيلت يعرف ذلك ويعرف أنه سيكون شاقا جدا أن يهيئ نفسه ضد ذلك.

الفصل الثالث

دبر أبو فاليرى الأمر بحيث لا أفقد عملى، احتُسب غيابى عطلة ووقت مرض، وهكذا حتى إننى تلقيت أجرًا عن شهر حماقتى فى فيجاس، ولكن عندما عدت، كان الرائد العسكرى الدائمى، رئيسى، غاضبًا قليلاً. لم أهتم كثيرًا لذلك: فإذا كنت فى الخدمة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن طموحًا ولم تكن تبالى بقليل من المهانة، فليس لرئيسك قوة.

اشتغلت موظفًا من الدرجة السادسة كمساعد إدارى لوحدات الجيش الاحتياطية، ولما كانت الوحدات لا تجتمع إلا مرة واحدة فى الأسبوع للتدريب، فقد كنت مسئولاً عن كل العمل الإدارى للوحدات الثلاث الموكول أمرها إلىّ. كان شغل مهنة مضمونة. كان عندى ما مجموعه ستمائة رجل لترتيب شئونهم؛ أعد جداول مرتباتهم، وأستنسخ كتيبات تعليماتهم، وكل ذلك الهذر. كان على أن أدقق العمل الإدارى للوحدات الذى تقوم به إدارة الاحتياط. كانت تعد تقارير صباحية عن اجتماعاتها، وتقسم أوامر الترقية، وتهيئ المأموريات. ولم يكن هذا كله حقا بالحجم الذى يبدو عليه. لما كانت الوحدات تذهب إلى معسكر التدريب الصيفى لمدة أسبوعين. عندئذ كنت أشتغل.

كان مكتبنا مكتبًا وديًّا. كان ثمة مدنى آخر اسمه فرانك ألكور، كان أسنً منى وينتمى إلى وحدة احتياطية يشتغل فيها كإدارى. أقنعنى فرانك، بمنطق لا عيب فيه، بالتلاعب. لقد اشتغلت إلى جانبه سنتين دون أن أدرى أنه كان يبتز. لم أكتشف ذلك إلا بعد عودتى من فيجاس.

كان جيش الولايات المتحدة بقرة حلوبًا للأنصار والمحاسيب. لمجرد مجيئك إلى اجتماع لمدة ساعتين أسبوعيا، تتقاضى أجرة يوم كامل. يمكن للضابط أن يأخذ أكثر

من عشرين دولاراً. ولرجل مجند من الدرجة الأولى، ذى أقدمية، عشرة دولارات. إضافة إلى حقوق التقاعد. وخلال الساعتين ما عليك إلا أن تحضر اجتماعات التعليمات أو تنام على فيلم.

كان أغلب الإداريين المدنيين ينضمون إلى احتياطى الجيش. فيما عداى، تنبأت قبعة الساحر خاصتى تطور الأحداث الذى كان متوقعًا بنسبة واحد إلى ألف: أن تقوم حرب أخرى فتكون وحدات الاحتياط أول من يُدعى إلى الجيش النظامي.

كان الجميع يظنون أننى مجنون. توسل إلى فرانك ألكور أن أشاركه. لقد كنت جنديا فى الحرب العالمية الثانية لمدة ثلاث سنوات، ولكنه أخبرنى أن بمقدوره أن يجعلنى أعين عريف فوج على أساس خبرتى المدنية كإدارى فى وحدات الجيش، لقد كانت حفلة راقصة: أن تؤدى واجبك الوطنى وتتقاضى ضعف الأجر. ولكننى كنت أكره فكرة تلقى الأوامر ثانية حتى لو كان ذلك لمدة عشر ساعات أسبوعيا ولأسبوعين فى الصيف فقط. بوصفى شغيلاً عاملاً كنت أتبع تعليمات من فرقى: ولكن ثمة فارقًا كبيرًا بين الأوامر والتعليمات.

فى كل مرة كنت أقرأ تقارير صحفية عن قوة احتياطى بلادنا الجيدة التدريب كنت أهز رأسى، أكثر من مليون رجل لا يفعلون غير أن يعبثوا. كنت أتساءل لماذا لا يلغى الأمر كله، ولكن كثيرًا من المدن الصغيرة كانت تعتمد على مرتبات احتياطى الجيش لتمشية اقتصاداتها. وكان عدد كبير من السياسيين في هيئات الولايات التشريعية وفي الكونجرس ضباط احتياط كبار الرتب جدا وكانوا يكسبون رزمة لطيفة.

ثم وقع شيء غير حياتي كلها. غيرها لمدة قصيرة فقط، ولكنه غيرها إلى الأفضل اقتصاديا وماديا على السواء، لقد صرت محتالاً. بفضل التركيب العسكري للولايات المتحدة.

بعد عودتى من فيجاس بقليل صار شبان الولايات المتحدة يدركون أن التسجيل في برنامج الخدمة الفعالة الذي يستغرق ستة أشهر، المشرع حديثًا، سوف ينعم عليهم

بالتنعم بحرية ثمانية عشر شهراً، إن شابًا مرشحًا للقرعة يسجل نفسه ببساطة فى برنامج احتياطى الجيش ويخدم مدة ستة أشهر فى الخدمة النظامية فى الولايات المتحدة. وبعد ذلك يخدم خمس سنوات ونصف فى احتياطى الجيش. وكان ذلك يعنى أن يذهب إلى لقاء واحد مدته ساعتان أسبوعيا وواجب فعلى فى معسكر صيفى لمدة أسبوعين. بينما لو أنه انتظر وظهر فى القرعة، فسيخدم سنتين كاملتين، وربما فى كوريا.

ولكن لم يكن ثمة إلا فرص محدودة في احتياطي الجيش. كان مئات من الصبية يتقدمون لكل شاغر وكان لواشنطن نظام حصص مطبقًا. كانت الوحدات التي أديرها تتلقى حصة من ثلاثين شهريا، يقبل فيها أولاً من يسجل اسمه أولاً.

أخيرًا صارت عندى قائمة تضم نحو ألف اسم. كنت أسيطر على القائمة إداريا، وكنت عادلاً في ذلك. كان لرئيسي: الرائد النظامي المشاور، والمقدم الاحتياط الذي كان يقود الوحدات، السلطة الرسمية. وكانا أحيانًا يدفعان اسمًا موصى به إلى أعلى. وعندما كانا يسألاني أن أفعل ذلك، لم أعترض أبدًا. ولماذا أهتم أصلاً ؟ كنت أشتغل على كتابي. كان الوقت الذي أصرفه على الشغل إنما للحصول على صك المرتب.

بدأت الأمور تشتد. كان مزيد من الشباب يجرى سوقهم. كانت كوبا وفيتنام بعيدتين في الأفق. لاحظت قريبًا من هذا الوقت شيئًا مريبًا يُجرى. ولابد من أنه كان مريبًا جدا بحيث لاحظته أنا، إذ إنني لم أكن معنيا على الإطلاق بعملى أو محيطه.

كان فرانك ألكور أسن، ومتزوجًا وعنده طفلان. كانت له الدرجة الوظيفية المدنية ذاتها، وكنا نعمل مستقلين، إذ كانت له وحداته ولدى وحداتى. كنا نوفر الدخل نفسه، نحو مائة دولار أسبوعيا. ولكنه كان منتميًا إلى وحدته العسكرية الاحتياطية كرأس عرفاء ويتقاضى ألف دولار سنويا، إضافة. ومع ذلك، فقد كان يأتى إلى العمل بسيارة (بويك) جديدة ويوقفها في المرآب المجاور مما يكلف ثلاثة دولارات يوميا. وكان يراهن

فى جميع الألعاب: كرة القدم وكرة السلة والبيسبول، وكنت أدرى كم يكلف ذلك كله. كنت أتساط من أين يأتى بالدراهم بحق الجحيم. كنت أمازحه فكان يغمز ويخبرنى أن بمقدوره حقًا أن يسلبهم. كان يقتل صاحب مكتب مراهناته. حسنًا، كانت تلك حرفتى، لقد كان على أرضى ـ وكنت أعرف أنه يكذب بلا حساب. ثم ذات يوم أخذنى إلى الغداء فى مطعم إيطالى جيد على الجادة التاسعة وكشف لى كل ورقه.

عندما كنا نشرب القهوة، سألني:

- كم رجلاً تسجل يا ميرلين شهريا لوحداتك؟ وما الحصة التى تتسلمها من واشنطن؟. فقلت:
- في الشهر الماضي ثلاثين. إنها تتراوح بين عشرين وأربعين تبعًا لعدد الرجال الذين نفقدهم.

فقال فرانك:

- ـ إن مواقع التسجيل هذه تستحق مالاً. يمكنك أن تكسب رزمة لطيفة. لم أجب، فواصل:
- دعنى فقط أستعمل خمسًا من مواقعك شهريا، وسأعطيك مائة بولار عن الموقع.

لم أحس إغراءً. إن خمسمائة دولار شهريا هي قفزة دخل بواقع مائة في المائة لي، ولكنني اكتفيت بهز رأسي وقلت له أن ينسي الأمر. كان غروري إلى هذا القدر. لم يسبق أن قمت بعمل غير شريف في حياتي البالغة. كان أدنى منى أن أصير مرتشيًا عاديا. فبعد كل شيء، أنا فنان. روائي عظيم أنتظر أن أشتهر. أن أكون غير شريف يعنى أن أكون جلفًا حقيرًا. كنت سألوث بالوحل صورتي النرجسية عن نفسي، لا يهم أن زوجتي وأطفالي يعيشون على حافة الفقر. لا يهم أن على أن أقوم بعمل إضافي مساء كي أجعل طرفي الحزام يلتقيان. لقد كنت بطلاً بالولادة. مع أن فكرة كون الصبيان يدفعون لدخول الجيش تبهجني.

لم يستسلم فرانك. قال:

ـ ان تتحمل مخاطرة، هذه القوائم يمكن تزويرها، لا توجد قائمة رئيسية، ليس عليك أن تأخذ المال من الفتية أو تجرى الصفقات، سأقوم أنا بذلك كله، ليس عليك إلا أن تسجلهم عندما أقول لك افعل. ثم سينتقل المال من يدى إلى يدك.

حسنًا، إذا كان سيعطيني مائة، فلابد من أنه كان يأخذ مائتين. وأن لديه نحو خمسة عشر مركزًا تخصه عليه أن يسجلها، وبسعر مائتين لواحد فقد كان ذلك ثلاثة ألاف دولار شهريا. وما لم أدركه أنه لم يكن بمقدوره أن يستخدم الخمسة عشر مركزًا لنفسه. إن لدى الضباط الآخرين لوحداته أناسًا لابد من الاهتمام بأمرهم؛ كان الرؤساء السياسيون، وأعضاء الكونجرس، والشيوخ، يرسلون صبيانهم ليدوسوا على القرعة. لقد كانوا يسرقون الخبز من فم فرانك فكان ساخطًا بما يتناسب وذلك. لم يكن يستطيع أن يبيع أكثر من خمسة مراكز شهريا. ولكن مع ذلك، ألف دولار في الشهر بلا ضريبة؟ ومع ذلك، قلت لا.

ثمة جميع الأنواع من الأعذار يمكن المرء أن يتذرع بها لصيرورته محتالاً في النهاية. لقد كانت عندى صورة معينة عن نفسى. إننى شريف وإن أكذب أبداً أو أخدع إخوانى البشر. إننى لن أفعل أبداً شيئاً أعوج من أجل المال. كنت أظننى مثل أخى، أرتى. ولكن آرتى كان شريفاً إلى أبعد حد، لم يكن ثمة احتمال أبداً لأن يصير محتالاً. لقد اعتاد أن يروى لى حكايات عن الضغوط التى كانت تمارس عليه فى عمله. لقد كان، بوصفه مهندساً كيمياويا يختبر الأدوية الجديدة لإدارة الأغذية والأدوية الاتحادية، فى مركز قوة. كان يكسب مالاً جيداً، ولكن عندما كان يجرى فحوصه، كان يحكم على عدد من الأدوية - التى كان كيمياويون اتحاديون أخرون يقبلونها - بعدم الصلاح. ثم كان يفاتح من جانب شركات الأدوية الكبرى ويجرى إفهامه بأن لديها أعمالاً توفر أجوراً تزيد كثيراً عما يمكنه أن يكسب فى أى وقت. لو أنه كان أكثر مرونة، فبإمكانه أن يترقى فى العالم. وكان آرتى لا يبالى بهم. ثم قبل أحد الأدوية الذى سبق أن اعترض عليه من فوق رأسه. بعد سنة تعين أن يسحب الدواء ويمنع بسبب التأثيرات السمية على المرضى، الذين مات بعضهم. وقد انتقل الموضوع كله إلى الصحف، وصار آرتى على المرضى، الذين مات بعضهم. وقد انتقل الموضوع كله إلى الصحف، وصار آرتى على المرضى، الذين مات بعضهم. وقد انتقل الموضوع كله إلى الصحف، وصار آرتى

بطلاً زمنًا. بل إنه رقًى إلى أعلى درجة فى الخدمة المدنية. ولكن جرى إفهامه أنه لا يمكن ترقيته أعلى من ذلك. إنه لن يصير أبدًا رئيس الوكالة بسبب قلة فهمه لضرورات عمله السياسية. لم يبالٍ بذلك، وكنت فخورًا به.

كنت أريد أن أعيش حياة شريفة، كان ذلك إصرارى الكبير. كنت أزهو بكونى واقعيا، وهكذا فلم أنتظر أن أكون كاملاً. ولكن عندما كنت أقوم بعمل سيئ، لم أكن أرضى عنه أو أخادع نفسى، وكنت عادة أكف عن القيام بالعمل السيئ نفسه مرة أخرى. ولكننى كنت غالبًا ما يخيب ظنى بنفسى مادام كان ثمة هذا العدد الكبير من أنواع الأعمال السيئة التي يمكن أن يفعلها المرء، وهكذا كنت أفاجأ دومًا.

والآن، على أن أبيع لنفسى فكرة التحول إلى صيرورتى محتالاً. كنت أريد أن أكون شريفًا لأننى كنت أحس قول الصدق أكثر راحة من الكذب. كنت أحس، وأنا برىء، ارتياحًا أكبر مما لو كنت مذنبًا. لقد فكرت فى الأمر. كانت رغبة عملية، لا رومانسية. لو أننى شعرت ارتياحًا أكبر بكونى كذابًا أو لصا، لكنت قمت بذلك. وكنت لذلك متسامحًا مع من يتصرفون كذلك. كان ذلك، فيما أظن، حقل اختصاصهم، وليس بالضرورة اختيارًا أخلاقيا. كنت أزعم أن ليس للأخلاق علاقة بذلك. ولكننى لم أكن أومن بذلك حقا. كنت، من حيث الجوهر، أومن بالخير والشر كقيمتين.

ثم لو قيلت الحقيقة، كنت دائمًا في منافسة آخرين. ولهذا، كنت أريد أن أكون إنسانًا أفضل، شخصًا أفضل. كان يمنحنى الرضا ألا أكون جشعًا بالنسبة للمال حين يحقِّر آخرون أنفسهم من أجله، وأن أترفع عن المجد، وأن أكون صادقًا مع النساء، وأن أكون بريئًا باختياري. كان يمنحنى السرور ألا أشك بدوافع الآخرين وأن أثق في كل شيء تقريبًا. كانت الحقيقة أننى لم أثق بنفسى أبدًا. أن تكون شريفًا أمر، ولكن أن تكون متهورًا وطائشًا شيء آخر.

باختصار، كنت أفضل أن أخدع على أن أخدع شخصًا، أن أغشً على أن أغش؛ كنت أرضى بسرور أن يجرى ابتزازى مادمت لم أصر محتالاً. كنت أفضل أن يتم التزوير على من أن أكون فنان تزوير. ولقد فهمت أن هذا كان درعًا أحمى به نفسى،

أنه لم يكن باهراً حقًا. لا يستطيع العالم أن يؤذيني إن لم يستطع أن يجعلني أحس بالذنب. لو كنت أفكر جيداً بنفسى، فماذا يهم لو فكر الآخرون بسوء عنى؟ طبيعي أن ذلك لم يكن ينجح دائمًا. إن للدرع شقوقًا. ولقد قمت ببعض الهفوات على امتداد السنين.

ومع ذلك - مع ذلك - كنت أحس أنه حتى هذا، مستقيمًا باعتداد كما يبدو، كان - بطريقة غريبة - أدنى نوع من المكر. إن أخلاقيتى تقوم على أساس من صخر بارد. إنه، ببساطة، لم يكن ثمة فى الحياة ما أرغب فيه كثيرًا بحيث يمكن أن يفسدنى، كان الشيء الوحيد الذى أردت أن أفعله هو أن أخلق عملاً فنيا عظيمًا. ولكن لا الشهرة أو المال أو القوة، أو هكذا ظننت. ببساطة تامة: أن أنفع البشرية. أه. ما إن صرت مراهقًا، يكتنفنى إحساس الذنب ومشاعر عدم الجدارة، على خصام بشكل يائس مع العالم، حتى عثرت على رواية دستويفسكى (الإخوة كارامازوف). غير الكتاب حياتى. منحنى القوة. جعلنى أرى الجمال القابل للعطب لكل الناس دون أن يهمنى كم كانوا يبدون جديرين بالازدراء ظاهريًا. وإننى أتذكر دائمًا اليوم الذى تخليت فيه تمامًا عن يبدون جديرين بالازدراء ظاهريًا. وإننى أتذكر دائمًا اليوم الذى تخليت فيه تمامًا عن خريفى. كان عندى شعور سمو.

وهكذا كان كل ما أتمناه هو أن أكتب كتابًا يجعل الناس يحسون كما كنت أحس ذلك اليوم. كان بالنسبة لى الممارسة القصوى السلطة. والأنقى، وهكذا فعندما صدرت روايتى الأولى، الرواية التى عملت عليها خمس سنوات، الرواية التى عانيت صعوبات جمة كى أنشرها بدون أية مساومة فنية، فإن أول عرض لها قرأته سماها قذرة، ومنحطة، وكتابًا ما كان ليكتب قط ومادام قد كتب فقد كان ينبغى ألا ينشر أبدًا.

حقق الكتاب مالاً قليلاً. نلت بعض عروض الكتب المغالية. كان متفقًا عليه أننى أبدعت عملاً فنيًا أصيلاً، ولقد حققت، في الحقيقة، إلى حد ما بعض طموحي. كتب بعض الناس لى رسائل كنت سأكتبها إلى دستويفسكي. وجدت أن تعزية هذه الرسائل لا تعوض عن شعور النبذ الذي أعطانيه فشلى التجاري.

كانت عندى فكرة أخرى لرواية عظيمة حقا، رواية (الجريمة والعقاب) خاصتى. ولكن ناشرى ما كان يرضى أن يعطينى دفعة مقدمة، ما كان أى ناشر ليفعل. توقفت عن الكتابة. تراكمت الديون، عاشت غائلتى فى فقر. لم يكن لدى أطفالى أى شىء مما عند بقية الأطفال، وكانت زوجتى، مسئوليتى، محرومة من كل المتع المادية للمجتمع، وإلخ، وإلخ. ولقد ذهبت إلى فيجاس. وهكذا فإننى لم أستطع الكتابة. صار الأمر واضحًا الآن. من أجل أن أكون الفنان والرجل الطيب الذى كنت أتحرق لأكونه، كان على أن أرتشى زمنًا. يمكنك أن تقنع نفسك بكل شىء.

ومع ذلك، فقد اقتضى مارك ألكور ستة شهور ليروضنى، ثم كان لابد من أن يكون محظوظًا. لقد أثار فرانك رغبتى لأنه كان المقامر الكامل. عندما كان يشترى لزوجته هدية، كانت دائمًا من النوع الذي يمكنه أن يضعه في دكان الرهون إن أعوزه النقد. وما كنت أحبه هو طريقته في استعمال دفتر صكوكه.

فى أيام السبت، كان فرانك يخرج ليقوم بالتبضع للعائلة. كان كل باعة الجوار يعرفونه وكانوا يصرفون صكوكه. لدى القصاب كان يشترى أبدع قطع لحم العجل والبقر فينفق أربعين دولارا كاملة. كان يعطى القصاب صكا بمائة ويتسلم فرق الستين دولار. والقصة نفسها عند البقال وبائع الخضروات. حتى مخزن المشرويات. ظهيرة السبت كان يصير عنده نحو مائتى دولار من فكة تبضعه، وكان يستخدم ذلك ليقوم برهاناته على ألعاب البيسبول. وما كان في حساب صكوكه سنت واحد يغطيه. إذا ما خسر يوم السبت، يستدين من صاحب مكتب قماره ليراهن على ألعاب الأحد، مضاعفاً للراهنات. فإذا ما ربح، كان سيندفع إلى المصرف صباح الاثنين لتغطية صكوكه، أما المراهنات. فإذا ما ربح، كان سيندفع إلى المصرف صباح الاثنين لتغطية صكوكه، أما ألم خسر، فكان يترك الصكوك ترجع. ثم أثناء الأسبوع كان يبتز رشاوى لتجنيد المتهربين من القرعة الشبان في برنامج الستة أشهر ليغطى الصكوك عندما تعود مرة أخرى.

كان فرانك يأخذني إلى ألعاب الكرة المسائية وكان يدفع عن كل شيء، بما في ذلك المقانق. كان رجلاً سخيا بطبيعته، وعندما كنت أحاول أن أدفع، كان يزيح يدى جانبًا

ويقول شيئًا من قبيل: لا يتحمل النزيهون أن يكونوا أريحيين. كنت دائمًا أستمتع معه، حتى في العمل. أثناء ساعة الغداء كنا نلعب الـ "جن" (\*) وكنت أغلبه عادة ، بضعة دولارات، لا لأننى كنت ألعب الورق أفضل وإنما لأن ذهنه كان منصبًا على أعمال مراهناته.

إن لكل امرئ عذرًا لانهياره من حيث الفضيلة. لكن الحقيقة أن المرء ينهار عندما يكون مستعدًا للانهيار.

جئت إلى العمل ذات صباح عندما كانت الصالة خارج مكتبى مزدحمة بشبان ينبغي قيدهم في برنامج الجيش ذي الستة أشهر، كان مخزن السلاح كله، في الحقيقة، غاصًا. كانت كل الوحدات مشغولة بالتسجيل في الطوابق الثمانية جميعًا. وكان المخزن إحدى تلك البنايات القديمة التي بنيت لإيواء كل الكتائب لتقوم بالخطو العسكرى فيها. الأن فقط عُزل كل طابق لإيجاد مخازن، وفصول تعليم ومكاتبنا الإدارية.

كان مراجعى الأول عجوزًا صغير الحجم جلب معه فتى فى نصو الحادية والعشرين ليسجله، كان إلى تحت بعيدًا فى قائمتى، قلت:

ـ أنا أسف، لن نستدعيك لستة أشهر على الأقل.

كان للعجوز عينان غربيتا الزرقة تشعان قوة وثقة. قال:

ـ من الأفضل أن تتأكد من رئيسك.

فى تلك اللحظة رأيت رئيسى، رائد الجيش النظامى يؤشر لى مسعورًا من وراء عازله الزجاجي، قمت وذهبت إلى مكتبه، كان الرائد مقاتلاً في الحرب الكورية وفي الحرب العالمية الثانية، وتغطى الأشرطة صدره، ولكنه كان متعرقًا وعصبيا، قلت:

ـ اسمع، قال لى ذلك العجوز إننى ينبغى أن أكلمك. إنه يريد أن يتقدم ابنه على كل شخص في القائمة. لقد أخبرته أننى لا أستطيع القيام بذلك.

(») gin : لعبة ورق .

## فقال الرائد مغضبًا:

- أعطه ما يريد. إن ذلك العجوز نائب في المجلس. فقلت:
  - ـ وماذا بشأن القائمة؟. فقال الرائد:
    - ـ أهمل القائمة.

عدت إلى منضدتى حيث كان عضو المجلس ومحميه الشاب يجلسان. بدأت أعد قسائم التسجيل. ميزت اسم الفتى الآن. سيكون مساويًا لأكثر من مائة مليون دولار ذات يوم. كانت عائلته واحدة من قصص النجاح الكبرى فى التاريخ الأمريكى، وهاهو فى مكتبى يسجل فى برنامج الستة أشهر ليتجنب الخدمة الفعالة التى تستغرق سنتين.

كان عضو المجلس يتصرف على نحو لائق تمامًا. لم يفرض الأمر على، لم يذكر أن قوته جعلتنى أحطم القواعد. كان يتكلم بهدوء، وديًّا، مستخدمًا الإيقاع الصحيح بالضبط. إن المرء ليعجب بالطريقة التى تداولنى فيها. أرادنى أن أشعر أننى أؤدى له خدمة وذكر أنه إن كان ثمة أى شيء يمكنه أن يصنعه لى، فعلى أن أراجع مكتبه. وأبقى الفتى فمه مطبقًا فيما عدا عد الإجابة على أسئلتى عندما كنت أطبع قسيمة تسجيله.

ولكننى غفضيت قليلاً. لا أدرى لماذا. لم يكن عندى اعتراض أخلاقى على استعمالات السلطة وعدم عدالة هذه الاستعمالات. كان لأنهما قد دهسانى بشكل ما وما كان ثمة ما يمكننى القيام به حول الأمر. أو لمجرد كون الفتى غنيا مفرط الغنى، فلماذا لا يمكنه أداء خدمته سنتين فى الجيش البلاد التى فعلت هذا الخير كله لعائلته؟

ولهذا فقد دسست عنصر أزيز صغيرًا لا يمكنهم اكتشافه. أعطيت الفتى توصية (ت.م.ع.) حرجة. والدت مع مختصر (تخصص مهنى عسكرى)، وهو الشغل العسكرى الذي سيتم تدريبه عليه. أوصيت به لأحد الاختصاصات الإلكترونية القليلة في وحدتنا. كنت، عمليا، أتأكد من أن هذا الفتى سيكون أحد أوائل الرجال الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الفعالة في حالة قيام أي نوع من الطوارئ الوطنية. كان ذلك رهانًا لا يتوقع كسبه، ولكن ليكن ما يكون.

خرج الرائد وتلقى قسم الفتى، جاعلاً إياه يكرر القسم الذى ينطوى على حقيقة أنه لا ينتمى إلى الحزب الشيوعى أو إحدى جهاته. ثم تصافح الجميع مع الجميع، وتمالك الفتى نفسه حتى بدأ عضو المجلس يغادر مكتبى. ثم وجَّه الفتى ابتسامة صغيرة لعضو المجلس.

الآن، كانت تلك الابتسامة بسمة طفل عندما يفرض شيئًا على أبويه وغيرهما من الكبار. إن رؤيتها على وجوه الأطفال غير مرضية، وكانت أكثر من ذلك الآن، كنت أفهم أن الابتسامة لا تجعله حقا فتى سيئًا، ولكن تلك الابتسامة برأتنى من كل ذنب إذ أعطيته فخ الدت مع الخبيث.

كان فرانك ألكور يراقب الأمر كله من منضدته على الجانب الآخر من الغرفة، لم يضع أي وقت. سال:

- حتى متى ستبقى أحمق؟ لقد أخذ عضو المجلس ذاك مائة دولار من جيبك. ويعلم الله ما الذى حصل عليه هو لقاء ذلك. ألوفًا. لو كان ذلك الفتى قد جاء إلينا، لكان بمقدورى أن أحلبه بما لا يقل عن خمسمائة. كان ساخطًا. الأمر الذى جعلنى أضحك. فقال فرانك:
- أه، إنك لا تأخذ الأمور بما يكفى من جدية. يمكنك أن تحصل على قفزة كبيرة في المال، يمكنك أن تعالج قدرًا كبيرًا من مشكلاتك لو أنك تصغى فقط، فقلت:
  - ـ إنه ليس لي. قال فرانك:
- ـ حسنًا، حسنًا. ولكن عليك أن تسدى لى معروفًا. أريد بإلحاح موقعًا شاغرًا. ألاحظت ذلك الفتى أحمر الشعر عند منضدتى؟ سيدفع خمسمائة. إنه يتوقع تسلم إشعار قرعته فى أى يوم. ما إن يتلقى الإشعار، حتى لا يعود ممكنًا تسجيله فى برنامج الستة أشهر. ذلك ضد التعليمات. وهكذا، ينبغى أن أسجله اليوم. وليس ثمة موقع فى وحداتى. أريدك أن تسجله فى وحداتك وساقتسم الدراهم معك. هذه المرة فقط.

كان يبدو يائسًا، ولهذا قلت:

- حسنًا. أرسل الرجل لمقابلتي، ولكن احتفظ بالمال لنفسك، فأنا لا أريده، فهز فرانك رأسه:
  - شكراً. سأحتفظ بحصتك، فلربما غيرت رأيك.

فى تلك الليلة، عندما ذهبت إلى البيت، أعطتنى فالى العشاء ولعبتُ مع الأطفال قبل أن ينصرفوا للنوم. وقالت فالى فيما بعد إنها ستحتاج إلى مائة دولار لملابس الأطفال وأحذيتهم لعيد الفصح، ولم تقل شيئًا عن ملابس لنفسها، مع أن شراء لباس جديد لعيد الفصح كان بالنسبة لها ـ شأنها شأن جميع الكاثوليك ـ التزامًا دينيا تقريبًا.

في الصباح التالي ذهبت إلى المكتب وقلت لفرانك:

ـ اسمع، غيرت رأيي، ساخذ نصفي.

ربت فرانك على كتفى، وقال:

ـ ذاك هو الفتى!، وأخذنى إلى خصوصية غرفة الرجال وعد خمس ورقات من ذوات الخمسين دولارًا وسلمها لى:

- سيكون عندى زبون أخر قبل نهاية الأسبوع. فلم أجبه.

كانت تلك المرة الأولى فى حياتى التى أقوم فيها بأمر غير نزيه حقا. ولم أحس هذا القدر من الفظاعة. ومما أدهشنى أننى أحسست إحساساً طيباً جدا. كنت مرحاً بما لا يحد، وفى الطريق إلى البيت اشتريت هدايا لفالى والأطفال. عندما وصلت هناك وأعطيت فالى مائة دولار لملابس الأطفال، كان يمكننى أن أرى أنها ارتاحت لأنه لن يترتب عليها أن تطلب المال من أبيها. ولقد نمت تلك الليلة خيراً مما فعلت طوال سنوات.

ودخلت العمل لحسابى، من دون فرانك. بدأت شخصيتى كلها تتبدل. إن صيرورة للرء محتالاً أمِر فاتن. لقد كشفت خير ما عندى. تخليت عن القمار وتخليت حتى عن الكتابة؛ فى الحقيقة، فقدت كل اهتمام بالرواية الجديدة التى كنت أعمل عليها. ركزت على عملى الحكومى لأول مرة فى حياتى.

بدأت أدرس المجلدات الضخمة للتعليمات العسكرية، باحثًا عن كل الثغرات القانونية التي يمكن عن طريقها لضحايا القرعة أن يتهربوا من الجيش. كان أحد أول الأمور التي تعلمتها أن المعايير الطبية كانت تخفض وترفع تعسفيا. إن فتى لا يتمكن من اجتياز الشهر الحقيقي ويرفض قرعته يمكن أن يجتاز بسهولة الستة أشهر لاحقًا. كل ذلك يعتمد على حصص القرعة المحددة في واشنطن. وربما اعتمدت حتى على تخصيصات الميزانية. كانت ثمة فقرات تنص على أن كل من تلقى معالجات بالصدمة الكهربائية عن اضطرابات عقلية غير أهل لأن يساق بالقرعة. وكذلك اللواطيين. وكذلك إن كان في نوع ما من العمل الفني في الصناعة الخصوصية مما يجعله أغلى من أن يُستخدم كجندي.

ثم درست زبائنى، كانوا يتراوحون فى السن ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين، وكانت الفقرات الساخنة عادة فى نحو الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين، متخرجين لتوهم من الكلية ويحسون فزعًا من تضييع سنتين فى جيش الولايات المتحدة. كانوا مسعورين للتسجيل فى الاحتياطى والقيام بمجرد خدمة فعالة من سنة أشهر.

كان لدى كل هؤلاء الفتية مال أو كانوا يتحدرون من عوائل ذات أموال. كانوا جميعهم قد تدربوا لدخول مهنة ما. سيكونون ذات يوم الطبقة المتوسطة العليا، والأغنياء، والقادة في أقسام مختلفة كثيرة من الحياة الأمريكية. في زمن الحرب كانوا سيكافحون من أجل دخول مدرسة مرشحي الضباط. إنهم راغبون الآن في القبول بأن يصيروا خبازين واختصاصيين في تصليح البدلات أو شغيلة صيانة شاحنات. كان لاحدهم، وهو في الخامسة والعشرين مقعداً في بورصة نيويورك؛ وكان أخر اختصاصي سندات مالية. في ذلك الوقت كان وول ستريت حيًّا بأسهم جديدة تصعد عشر نقاط ما إن تصدر، وكان هؤلاء الفتيان يزدانون غني. كان المال يصب. كانوا يدفعون لي، وكنت أنا أسدد لأخي، أرتى، بضعة الآلاف التي كنت مدينًا بها له. كان مندهسًا ومحبًا للاستطلاع نوعًا ما. أخبرته أنني كنت أصيب حظا في القمار. كنت

أكثر خجلاً من أن أخبره المقيقة، وكانت تلك إحدى المرات القلائل التي كذبت فيها عليه.

صار فرانك مستشاري. قال:

- احذر هؤلاء الصبية، إنهم محتالون حقيقيون. لوِّعهم وسيحترمونك أكثر.

هززت كتفى. لم أكن أفهم تمييزاته الأخلاقية الدقيقة. قال فرانك:

- إنهم جميعًا مجموعة لعينة من الأطفال البكّائين. لم لا يستطيعون أن يذهبوا ويؤدوا خدمة سنتيهم لبلادهم بدلاً من اللعب في روث السنة أشهر هذا؟ أنت وأنا، نحن قاتلنا في الحرب، حاربنا في سبيل بلادنا ونحن لا خراء لدينا. نحن فقراء. هؤلاء الرجال، لقد أبلى البلد معهم حسنًا. عائلاتهم موسرة. إن عندهم أعمالاً جيدة، ومستقبلاً زاهرًا. والسفلة حتى لا يقومون بخدمتهم الإلزامية.

فوجئت بغضبه، لقد كان عادة رجلاً مباليًا، دون كلمة سوء لأى كان. وكنت أدرى أن وطنيته حقيقية. كان حى الضمير بضراوة كعريف فوج احتياطى، لم يكن محتالاً إلا بوصفه موظفًا مدنيا.

فى الأشهر التالية لم أواجه صعوبة فى تجميع الزبائن. أعددت قائمتين: واحدة كانت جدول الانتظار الرسمى، والأخرى قائمتى الخاصة للراشين. كنت أحاذر كى لا أصير جشعًا. كنت أستخدم عشرة مواقع دفع وعشرة مواقع من القوائم الرسمية. وكنت أكسب ألفى الشهرى بمثل عمل الساعة. فى الحقيقة، بدأ زبائنى يزايدون، وسرعان ما صار سعرى الجارى ثلاثمائة دولار. كنت أحس بالذنب عندما دخل فتى فقير ذات يوم وعرفت أنه لن يشق طريقه على القائمة الرسمية قبل أن تصيبه القرعة. ولقد المنى ذلك كثيرًا بحيث إننى أخيرًا أهملت القائمة الرسمية كليًّا. صرت أجعل عشرة رجال يدفعون شهريًا، وعشرة رجال محظوظين يدخلون مجانًا. باختصار، مارست السلطة، الأمر الذى كنت أظن دائمًا أننى لن أفعله. لم يكن سيئًا.

لم أكن أعرف ذلك، ولكننى كنت أنشى رابطة من الأصدقاء فى وحداتى ستساعدنى على إنقاذ جلدى فيما بعد. وكذلك، وضعت قاعدة أخرى. كل من كان فنانًا: كاتبًا، ممثلاً أو مخرجًا مسرحيا تافهًا كان يدخل مجانًا. كان ذلك ضريبتى لأننى لم أعد أكتب، ما كان عندى دافع للكتابة، وكنت أحس بالذنب بسبب ذلك أيضًا. كنت، فى الحقيقة، أراكم الذنوب بالسرعة التى كنت أجمع بها المال. وأحاول أن أكفر عن ذنوبى بطريقة أمريكية كلاسيكية: بأن أؤدى أعمالاً طيبة.

وبُّخنى فرانك على ضعف غريزتى العملية. كنت رجلاً أرق مما ينبغى، وكان ينبغى أن أصير أشد وإلا فسيستغلنى الجميع، ولكنه كان على خطأ. لم أكن رقيقًا كما كان هو، أو الباقون، يتصورون.

لأننى كنت أنظر إلى أمام. بمجرد استخدام أى نوع من الذكاء الاعتيادى. كنت أعرف أن هذه المهنة ستنفجر ذات يوم. كان ثمة كثير من الناس متورطين. مئات من المدنيين لهم أشغال مثل شغلى كانوا يرتشون. وكان آلاف من الاحتياطيين لا يسجلون على قوائم برنامج الستة أشهر إلا بعد أن يدفعوا رسم دخول كبيراً. كان ذلك شيئًا مايزال يسليني، الجميع يدفع للدخول إلى الجيش!

ذات يوم جاء رجل في نحو الخمسين مع ابنه. كان رجل أعمال غنيا، وكان ابنه محاميًا بدأ الممارسة لتوه. كانت لدى الأب حزمة رسائل من سياسيين. تكلم إلى رائد الجيش النظامي، ثم جاء ثانية عشية اجتماع الوحدة وقابل المقدم الاحتياط. كانا مؤدبين جدا معه ولكنهما أحالاه إلى مع الهراء المألوف عن الحصة. وهكذا جاء الأب مع ابنه إلى منضدتى كى يسجل اسم الفتى على قائمة الانتظار الرسمية. كان اسمه (هيلر) وكان اسم ابنه (جيريمي).

كان السيد هيلر يعمل يعمل في تجارة السيارات، وكانت عنده وكالة كاديلاك. جعلت ابنه يملأ الاستعلام ورحنا نثرثر.

لم يقل الصبى شيئًا، بدا مرتبكًا، قال السيد هيلر:

- ـ كم عليه أن ينتظر على هذه القائمة؟.
- تراجعت في مقعدي وأعطيته الجواب المألوف، قلت:
  - ـ سنة أشهر. فقال السيد هيلر:
- سوف يساق بالقرعة قبل ذلك. إن استطعت أن تفعل له شيئًا فسأقدَّر لك ذلك. أعطيته جوابي الاعتيادي، قلت:
- إننى مجرد كاتب. إن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم مساعدتك هما الضابطان اللذان تحدثت إليهما توا. وإلا فيمكنك أن تحاول مع ممثلك في المجلس.
  - ألقى علىُّ نظرة طويلة، وقاسية، ثم أخرج بطاقة عمله:
  - إذا ما نويت شراء سيارة، تعال لرؤيتي. سأدبرها لك بسعر الكلفة.
    - نظرت إلى بطاقته وضحكت. قلت:
  - في اليوم الذي أستطيع فيه شراء كاديلاك لن أكون مضطرا للعمل هنا بعد. منحنى السيد هيلر ابتسامة ودية لطيفة، وقال:
    - أظن ذلك صحيحًا، وأكن إن استطعت مساعدتي، فإنني سأقدر ذلك حقا،

فى اليوم التالى تلقيت مكالمة من السيد هيلر. كانت عنده روح الصداقة الصنعية لرجل المبيعات المتضلع فى فنه. سأل عن صحتى، وكيف كانت أمورى تجرى، وعلق على حلاوة اليوم. ثم قال كم إنه تأثر بلياقتى، الأمر غير المألوف تمامًا لدى موظف حكومى يتعامل مع الجمهور. تأثر كثيرًا وانغمر بعرفان الجميل بحيث إنه عندما سمع بعرض سيارة دودج عمرها سنة للبيع، اشتراها وهو يرغب فى بيعها لى بسعر الكلفة. أأقابله على الغداء لنناقش الأمر؟

أخبرت السيد هيلر أننى لا أستطيع مقابلته على الغداء ولكننى سأمر على محل سياراته في طريقي إلى البيت من العمل. كان يستقر في (روزان)، بلونج أيلاند،

التى لم تكن تبعد أكثر من نصف ساعة عن مشروع سكننا فى البرونكس. وكانت الدنيا لا تزال منيرة عندما وصلت إلى هناك. أوقفت سيارتى وتجوات فى الأنحاء متفرجًا على سيارات الكاديلاك، ولقد تمكن منى طمع الطبقة الوسطى. كانت سيارات الكاديلاك جميلة؛ وطويلة، وصقيلة وثقيلة؛ بعضها ذهبى براق، وأخرى بيضاء كالقشدة، وزرقاء غامقة، وحمراء كسيارة مطافئ، تطلعت إلى دواخلها فرأيت السجاد المترف، والمقاعد ثرية المظهر. لم يسبق قط أن اهتمامت إلى هذا القدر بالسيارات، ولكننى فى تلك اللحظة أحسست نهمًا إلى كاديلاك.

سرت باتجاه المبنى الآجرى الطويل واجتزت دودج زرقاء كبيضة أنثى أبو الحناء (\*). كانت سيارة لطيفة جدا كنت سأعشقها قبل مسيرى خلال هذه الأميال من سيارات الكاديلاك اللعينة. نظرت إلى داخلها. كان التنجيد مريحًا عند النظر ولكنه غير ثرى. اللعنة.

باختصار، كنت أتصرف بأسلوب اللص محدث الثراء (\*\*) الكلاسيكي. لقد حدث لى شيء غريب جدا في الشهور الأخيرة. كنت حزينًا جدا عندما أخذت رشوتي الأولى. لقد فكرت أن على أن أفكر أقل بنفسي، لقد زهوت كثيرًا بنفسي بشأن عدم كذبي قط. ثم لماذا كنت أستمتع كثيرًا بدوري كمرتش ومحتال تافه لا أخلاقي؟

الحقيقة أننى صرت إنسانًا سعيدًا لأننى صرت خائنًا المجتمع، أحببت أخذ المال عن خيانتى الأمانة بوصفى مستخدمًا حكوميا، أحببت الاحتيال على الصبيان الذين كانوا يأتون لرؤيتى، خدعت وواربت لغرض الخداع بتلذذ متمطق لمزارع متلهف على القرش، في بعض الليالي كنت، وأنا متمدد يقظًا أفكر في مشاريع جديدة، أتأمل مندهشًا هذا التغير في نفسى، ولقد اكتشفت أننى كنت أنتقم لكوني رُفضت كفنان، أننى كنت أعوض عن إرثى عديم القيمة كيتيم، عن الانعدام التام لنجاحي في الدنيا، ولامنفعتى العامة في مجمل مخطط الأمور، لقد وجدت أخيرًا شيئًا أستطيع أن أفعله

<sup>(\*)</sup> robin : طائر صغير أحمر الصدر مصفره ، يكون بيضه أزرق اللون .

<sup>(\*\*)</sup> بالقرنسية في الأصل .

على نحو جيد، لقد نجحت أخيرًا كمعيل لزوجتى وأطفالى. ولقد صرت ـ الأمر الغريب الغاية ـ زوجًا وأبًا أفضل. صرت أساعد الأطفال فى تكاليفهم البيتية. ولأننى قد توقفت عن الكتاب الآن، صار عندى وقت أطول لفالى. صرنا نخرج إلى السينما، وكان يمكننى أن أتحمل نفقات جليسة أطفال وثمن التذاكر. اشتريت لها هدايا، حتى إننى حصلت على مأموريتين لمجلة فأنجزت العملين بيسر. وأخبرت فالى أننى حصلت على كل هذا المال الجديد من شغل المجلة.

كنت لصنًا سعيدًا سعيدًا، ولكن فى مؤخرة دماغى كنت أعرف أن يوم الحساب قادم. وهكذا فقد تخليت عن كل أفكار شراء كاديلاك واستقريت على الدودج الزرقاء كبيضة أنثى أبو الحناء.

كان السيد هيلر مكتب واسع حيث صور زوجته وأولاده على منضدته. لم تكن ثمة سكرتيرة، فكنت أرجو أن ذلك بسبب حذقه الزائد إذ تخلص منها كى لا ترانى. لقد كنت أحب التعامل مع الأذكياء. كنت أخشى الحمقى.

جعلنى السيد هيار أجلس وأتناول سيجارًا، استفسر مرة أخرى عن صحتى، ثم استقر على صلب الموضوع:

- أرأيت تلك الدودج الزرقاء؟ سيارة لطيفة، حالة رائعة. يمكنني أن أعطيك صفقة حقيقية فيها. ماذا تقود الآن؟. فقلت:

ـ فورد ۱۹۵۰ . فقال السيد هيلر:

ـ سأجعلك تستخدمها في المقايضة. يمكنك أن تأخذ الدودج لقاء خمسمائة دولار وسيارتك.

أبقيت وجهى في خط مستقيم، وقلت وأنا آخذ خمسمائة دولار من جيبي:

ـ موافق.

بدا على السيد هيلر أنه فوجئ قليلاً:

- سيمكنك أن تساعد ابنى، أنت تفهم. كان خائفًا قليلاً حقا من أننى لم أفهم الأمر. كنت أدرى أن بمقدورى أن أروعه لأبتز المزيد.

ومرة أخرى عجبت كم كنت أستمتع بهذه الصفقات الصغيرة. كان يمكننى أخذ الدودج لقاء إعطائه سيارتى الفورد فقط. لقد كنت أوفر حقا نحو ألف دولار فى هذه الصفقة حتى وأنا أدفع له الخمسمائة دولار. ولكننى لم أكن أومن بمحتال يجرى صفقات مجحفة. كنت لا أزال أحتفظ بشىء من روين هود فى داخلى. كنت لا أزال أفكر بنفسى كرجل لا يأخذ المال من الأغنياء إلا لقاء إعطائهم ما يستحقه مالهم، ولكن ما كان يبهجنى أكثر من غيره كان القلق على وجهه من أننى لم أفهم أن هذه كانت رشوة. وهكذا فقد قلت بهدوء بالغ، بدون ابتسامة، بطبيعية تامة:

ـ سيسجل ابنك على برنامج الستة أشهر خلال أسبوع.

لاح الارتياح واحترام جديد على وجه السيد هيلر، قال:

- سننظم الأوراق الليلة، وسأتولى أمر أرقام الإجازة. كل الأمور مهيأة الشروع. ومال إلى أمام كى يصافحنى، وقال: لقد سمعت قصصًا عنك. يتحدث الجميع عنك بشكل جيد.

كنت مسرورًا. طبيعى أننى كنت أعرف ما كان يعنى، أن لى سمعة طيبة كمحتال نزيه. لقد كان ذلك بعد كل شيء، أمرًا. كان إنجازًا.

فيما كانت الأوراق تنظم من جانب الجهاز الإدارى، راح السيد هيلر يثرثر على نحو مستطلع. كان يحاول أن يكتشف ما إذا كنت أعمل بشكل منفرد أو أن الرائد والمقدم كانا ضمن العملية. كان شاطرًا، إنه تدريبه المهنى فيما أظن. أطرانى أولاً على مدى حذقى، وكيفية إدراكى السريع لكل شيء. ثم بدأ يطرح على أسئلة. كان قلقًا من أن الضابطين سيتذكران ابنه. أفليس عليهما أن يحلفًا ابنه للدخول إلى برنامج الستة أشهر للاحتياط؟ فقلت، نعم إن هذا صحيح. قال السيد هيلر:

- أفلن يتذكراه؟ أفلن يتساءلا كيف قفز بهذه السرعة إلى أعلى القائمة؟.

كانت عنده نقطة، ولكن ليست مهمة جدا، فقلت:

ـ هل سألتك أية أسئلة عن الدودج؟.

فابتسم السيد هيلر نحوى بحرارة، وقال:

- أنت تعرف عملك بالطبع. ولكنه ابنى. لا أريد أن أراه يقع فى ورطة عن شىء فعلته أنا.

بدأ ذهنى يتجول. كنت أفكر كم ستكون فالى مسرورة عندما ترى الدودج الزرقاء: كان الأزرق لونها المفضل، وكانت تكره الفورد القديمة التعبى.

أجبرت نفسى على التفكير في سؤال السيد هيلر. تذكرت أن جيريميَّه كان طويل الشعر وكان يرتدى بدلة جيدة التفصيل مع صديري، وقميصًا وربطة عنق. فقلت له:

ـ قل لجيريمى أن يقصر شعره ويرتدى ملابس رياضية عندما أستدعيه إلى المكتب. أن يتذكراه.

بدا السيد هيلر مرتابًا، قال:

ـ سيكره جيريمي ذلك، فقلت:

- إذن ليس عليه أن يفعل. أنا لا أومن بأمر الناس أن يفعلوا ما لا يحبون أن يفعلوه. سأهتم أنا بالموضوع. كنت مجرد نافد الصبر قليلاً. فقال السيد هيلر:

ـ حسنًا . سأترك الأمر بين يديك.

عندما قدت السيارة الجديدة عائدًا إلى البيت، ابتهجت فالى فأخذتها والأطفال فى نزهة. كانت الدودج تسير مثل حلم وقد أدرنا المذياع، لم يكن فى فوردى القديمة مذياع. لقد توقفنا فى الطريق وتناولنا البيتزا والصودا، الأمر الذى صار عاديا عندنا الأن ولكننا كنا نادرًا ما نفعله قبلاً فى حياتنا الزوجية لأنه كان علينا أن نراقب كل

سنت. ثم توقفنا فى حانوت حلويات وتناولنا صودا بالمثلجات واشتريت دمية لابنتى ولعبتين حربيتين لولدى، واشتريت لفالى علبة من شوكولا شرافت. كنت رياضيا حقيقيا، أنفق المال مثل أمير. غنيت أغنيات فى السيارة ونحن نسوق باتجاه البيت، وبعد أن صار الأطفال فى أسرتهم مارست فالى الحب معى كما لو كنت أغاخان وأننى قد أعطيتها للتو ماسة بحجم الريتز (\*).

تذكرت اليوم الذى رهنت فيه آلتى الطابعة لنجتاز الأسبوع. ولكن ذلك قد حصل قبل فرارى إلى فيجاس، لقد تبدل حظى منذئذ. لا مزيد من شغلين؛ عشرون ألف دولار مخبوءة جانبًا في ملفات مخطوطتى القديمة على أرضية صوان الملابس. شغل مزدهر كان يمكن أن يحقق ثروة ما لم ينفجر المشروع كله أو حدثت تسوية ما على المستوى العالمي تجعل القوى العظمى تكف عن إنفاق مثل هذه الأموال على جيوشها. للمرة الأولى فهمت كيف يشعر أقطاب الصناعة الحربية والصناعيون وجنرالات الجيش. إن التهديد بعالم مستقر يمكن أن يعود بي ثانية إلى الفقر. ليس الأمر أنني كنت أريد حربًا أخرى، ولكنني لم أكن أستطيع الامتناع عن الضحك عندما أدركت أن كل مواقفي المسماة بالليبرالية كانت تنوب على أمل ألا تصير روسيا والولايات المتحدة متوادتين جدا، أو ليس لفترة قصيرة قادمة على الأقل.

كانت فالى تشخر قليلاً، الأمر الذى لم يكن يزعجنى. كانت تكدح مع الأطفال وفى العناية بالمنزل وبى. ولكن كان غريبًا أننى أبقى دائمًا ساهرًا ليلاً مهما بلغت من إرهاقى لنفسى. كانت دائمًا تغفو قبل أن أغفو أنا. وكنت أستيقظ أحيانًا وأشتغل على روايتى فى المطبخ وأطبخ لنفسى شيئًا لآكله ولا أعود إلى السرير حتى الثالثة أو الرابعة صباحًا. ولكننى الآن لم أكن أعمل على رواية، وهكذا فلم يكن عندى عمل. فكرت بغموض فى أننى يجب أن أعاود الكتابة. فبعد كل شيء، كان عندى الوقت والمال. ولكن الحقيقة أننى وجدت حياتى أكثر إثارة بالنصب والارتشاء، وإنفاق المال المرة الأولى على أشياء صغيرة حمقاء.

<sup>(\*)</sup> Ritz : الفندق الشهير في نيويورك ،

ولكن المعضلة الكبرى كانت أين أخفى مالى النقدى بشكل دائم. لم أكن أستطيع أن أحتفظ به فى البيت. فكرت فى أخى، آرتى. كان يمكنه أن يحفظه لى فى المصرف. وكان سيفعل لو أننى سالته أن يفعله. ولكن لم يكن يمكننى ذلك. لقد كان نزيهًا بشكل مؤلم جدا. ولسوف يسالنى من أين حصلت على الدراهم وسيتعين على أن أخبره. لم يكن قد قام بأى عمل غير شريف لنفسه أو لزوجته وأطفاله. لقد كان عنده استقامة حقيقية. سيقوم بذلك من أجلى، ولكنه لن يبقى يشعر تجاهى كما يفعل الآن. ولن أستطيع أن أتحمل ذلك. ثمة أمور لا يمكنك، أو لا ينبغى لك، أن تفعلها. وكان سؤال آرتى أن يحتفظ لى بنقودى واحدًا منها. لن يكون ذلك عمل أخ أو صديق.

طبيعى أن ثمة إخوة لا يمكن للمرء أن يسائهم لأنهم سيسرقون المال. وذلك ما جلب كولى إلى ذهنى. سأسائه عن أفضل طريقة لإخفاء المال في المرة التالية التي يأتي فيها إلى المدينة، كان ذلك جوابى. سيعرف كولى، كان ذلك حقل اختصاصه. وكان على أن أحل المعضلة. كان عندى إحساس أن المال سيتدفق أسرع وأسرع.

فى الأسبوع التالى أدخلت جيريمى هيلر إلى الاحتياطى بدون أية مشكلة، وكان السيد هيلر من الامتنان بحيث دعانى للمجىء إلى وكالته من أجل طاقم إطارات جديد لدودجى الزرقاء. طبيعى أننى ظننت ذلك للتعبير عن الشكر، ولقد سررت لكونه رجلاً بذلك اللطف. لقد نسيت أنه رجل أعمال. فيما كان الميكانيكى يركب الإطارات الجديدة لسيارتى، أعطانى السيد هيلر فى مكتبه اقتراحًا جديدًا.

بدأ بإغداق لمسات لطيفة. أخبرنى بابتسامة إعجاب كم كنت ذكيا، وكم كنت نزيهًا، وكيف يمكن الاعتماد على تمامًا. كان التعامل معى أمرًا مبهجًا، وأننى إن تركت العمل الحكومى، فإنه سيحصل لى على عمل جيد. ابتلعت ذلك كله، لقد حظيت بإطراء قليل فى حياتى، أكثره من أخى، أرتى، وبعض مستعرضى الكتب المغمورين. ما كنت حتى لأخمن ما كان قادمًا.

قال السيد هيلر:

- ثمة صديق يحتاج إلى مساعدتك حاجة ماسة. إن له ابنًا يحتاج بشكل يائس للدخول إلى برنامج الستة أشهر للاحتياط. فقلت:
  - بالطبع. أرسل الفتى ليرانى ودعه يذكر اسمك. فقال السيد هيلر:
  - ثمة مشكلة عويصة. لقد تلقى هذا الفتى أصلاً إشعار قرعته. فهززت كتفى:
- إذن فهو معدوم الحظ تمامًا. قل لأهله أن يقبِّلوه مودعين لمدة سنتين. فابتسم السيد هيلر:
- ـ أأنت واثق من أنه لا يوجد شيء يمكن لشاب ذكى مثلك أن يفعله؟ إنه يمكن أن يساوى مقدارًا كبيرًا من المال. إن أباه رجل مهم للغاية. فقلت:
- لا يوجد شيء. إن تعليمات الجيش محددة، ما إن يتسلم رجل إشعار قرعته حتى لا يعود ممكنًا تسجيله في برنامج الستة أشهر لاحتياطي الجيش. إن أولئك الناس في واشنطن ليسوا على ذلك القدر من الغباء. وإلا لكان كل امرئ ينتظر إشعار قرعته قبل أن يسجل اسمه.

#### فقال السيد هيلر:

- ـ إن هذا الرجل يريد أن يراك، إنه راغب في فعل أي شيء، تعلم ما أقول؟. فقلت:
  - ـ لا فائدة في ذلك، لا أستطيع أن أساعده،
    - عندئذ مال السيد هيلر على قليلاً، وقال:
- اذهب لرؤيته من أجلى فقط، وفهمت، لو أننى ذهبت فقط لرؤية هذا الرجل، حتى إذا رددت طلبه، فإن السيد هيلر سيصير بطلاً. حسنًا، من أجل أربعة إطارات جديدة يمكننى أن أقضى نصف ساعة مع رجل ثرى. فقلت:

## ـ حستًا .

كتب السيد هيلر على قصاصة ورق وسلمها لى. نظرت إليها. كان الاسم هو: إيلى حمصى، وكان ثمة رقم هاتف. عرفت الاسم. لقد كان إيلى حمصى أكبر رجل في

صناعة الملابس، له مشاكل مع الاتحادات، ومتورطًا مع العصابات الإجرامية. ولكنه كان أيضًا أحد أنوار المدينة الاجتماعية. شار السياسيين، وعمود إسناد لقضايا الإحسان، وإلخ. أو أنه كان يتعامل مع أشخاص على هذا الكبر، فلماذا يتعين عليه أن يأتى إلى القيت ذلك السؤال على السيد هيلر. فقال السيد هيلر:

- لأنه شاطر، إنه من اليهود الشرقيين (\*). إنهم أذكى اليهود. إن فيهم دماء إيطالية وإسبانية وعربية، وإن تلك الخلطة تجعلهم قتلة حقيقيين، إضافة إلى كونهم أذكياء. إنه لا يريد ابنه رهينة لسياسى ما يمكن أن يطالبه بمعروف كبير. إن مجيئه إليك أرخص كثيراً وأقل خطراً بما لا يقاس. وإضافة إلى ذلك، فلقد أخبرته كم كان عملك جيداً. ولكى أكون صريحاً تماماً، فالآن بالذات أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدته. إن هؤلاء الكبار لا يجرؤون على أن يدوسوا على شيء مثل القرعة. إنه حساس جدا. إن السياسيين يخشونه حتى الموت.

فكرت في عضو المجلس الذي جاء إلى مكتبى، لقد كان شجاعًا إذن، أو ربما كان في نهاية حياته السياسية، وما كان ليبالي أبدًا، كان السيد هيلر يراقبني بانتباه. قال:

- لا تفهمنى خطأ. أنا نفسى يهودى، ولكن الشرقيين عليك أن تكون حذرًا معهم وإلا فإنهم لابد من أن يخدعوك. وهكذا، فعندما تذهب لرؤيته عليك أن تستعمل مخك حتمًا، وتوقف ثم سال قلقًا:

- ـ إنك لست يهوديا، ها؟. فقلت:
- ـ لست أدرى، وفكرت عندئذ كيف كنت أشعر عن الأيتام، إننا جميعًا استثنائيون. لا نعرف آباطا، لم نكن نقلق أبدًا بشأن اليهود أو السود، مهما كان.

فى اليوم التالى تلفنت للسيد إيلى حمصى فى مكتبه، مثل المتزوجين الذين عندهم علاقة غرامية، كان أباء زبائني لا يعطوني غير أرقام هواتف مكاتبهم. ولكنهم يطلبون

(\*) Sephardim ، القدمدود بهم من تبنوا الطقس الإسمياني اليسهودي تمييزًا عن الأشكنازيم Askenazom الذين تبنوا الطقس الجرماني .

رقم هاتف منزلى، فلربما احتاجوا إلى الاتصال بى فجأة. لقد كنت أتلقى أصلاً عددًا كبيرًا من الاتصالات مما جعل فالى تتعجب. ولقد أخبرتها أنها اتصالات بشأن المقامرات وعمل المجلة.

طلب منى السيد حمصى أن أهبط إلى مكتبه أثناء ساعة غدائى فذهبت. كانت إحدى بنايات مركز الملابس فى الجادة السابعة على مبعدة عشر دقائق فقط من مستودع السلاح. تمش صغير حلو فى هواء الربيع. تفاديت رجالاً يدفعون عربات يدوية محملة بحوامل ثياب وتأملت باعتداد قليل كم يشتغلون بكد من أجل أجورهم التافهة فيما كنت أجمع المئات فى عمل ورقى قذر قليل عند المفرق. كان أغلب الرجال سوداً. لماذا لم يكونوا، بحق الجحيم، خارجين للسطو على الناس كما يفترض بهم أن يكونوا؟ أه، لو كان عندهم أدنى تعليم، لكانوا يسرقون مثلى، بدون إيذاء الناس.

فى المبنى قادتنى موظفة الاستقبال عبر واجهات تعرض الموديلات الجديدة للفصول القادمة، ثم أدخلت عبر باب حقير صغير إلى جناح مكتب السيد حمصى، ولقد دهشت حقا كم كان مترفًا، فقد كان باقى المبنى حقيرًا. سلمتنى فتاة الاستقبال إلى سكرتيرة السيد حمصى، وهى سيدة لا تقبل هراء فى منتصف العمر، واكنها ترتدى ملابس بشكل لا عيب فيه، ولقد أخذتنى إلى الجناح الخاص الداخلى.

كان السيد حمصى رجلاً كبيراً ضخمًا يمكن أن يبدو مثل قزاقى لولا بدلته رائعة التفصيل، قميصه الأبيض مترف المظهر وربطة عنقه الحمراء الداكنة. كان وجهه قاسى التجاعيد كثيرها وعليه نظرة كثيبة. كان يبدو نبيلاً تقريبًا ونزيهًا بالتأكيد. نهض عن المكتب وأمسك يدى بكلتا يديه ليحيينى، نظر عميقًا في عينيً. كان قريبًا جدا منى بحيث كان بمقدوري أن أرى عبر الشعر الرمادي اللزج الكث. قال بوقار:

ـ إن صديقي محق، إن لك قلبًا طيبًا، أعرف أنك ستساعدني. فقلت:

- فى الحقيقة لا أستطيع أن أساعدك. إننى أود. ولكننى لا أستطيع. وشرحت له كل شيء عن مسالة لائحة القرعة كما سبق أن شرحتها للسيد هيلر. كنت أبرد مما قصدت أن أكون. فأنا لا أحب أن ينظر الناس عميقًا فى عينى.

كان يكتفى بالجلوس هناك هازًا رأسه بوقار . ثم، كما لو أنه لم يسمع كلمة مما قلت، واصل كلامه فقط، وقد صار صوته كنيبًا حقا الآن:

- زوجتى، المرأة المسكينة، إنها فى وضع صحى سيئ. سيقتلها فقدان ابنها الآن. إنه الشيء الوحيد الذى تعيش من أجله. سيقتلها إن ابتعد سنتين. يا سيد ميرلين، يجب أن تساعدنى. لو فعلت هذا لى، سأجعلك سعيدًا لما تبقى من حياتك.

ليس الموضوع أنه أقنعنى. ليس الأمر أننى صدقت كلمة واحدة مما قال. ولكن تلك العبارة الأخيرة أثرت بى. الملوك والأباطرة فقط يمكنهم أن يقولوا لإنسان ما سأجعلك سعيدًا لما تبقى من حياتك. أية ثقة كانت له فى سلطاته. ولكننى مع ذلك، كنت أدرك بالطبع أنه يتكلم عن المال. قلت:

- ـ دعنى أفكر فيها، فلربما استطعت الخروج بشيء.
- كان السيد حمصى يهز رأسه إلى أعلى وإلى أسفل بوقار تام، وقال:
- أعرف أنك ستفعل، أعرف أن عندك رأسًا جيدًا وقلبًا طيبًا. ألديك أطفال؟. فقلت:
- نعم، سالنى عن عددهم وعن أعمارهم وعن جنسهم، وسال عن زوجتى وكم سنها. كان مثل عم، ثم سالنى عن عنوان منزلى ورقم هاتفى لكى يتصل بى إن كان ذلك ضروريا.

عندما غادرته، سار بى إلى المصعد بنفسه، وتصورت أننى قمت بعملى، لم تكن عندى فكرة عن الطريقة التى أخلص بها ابنه من خطاف هيئة القرعة، وكان السيد حمصى على حق، لقد كان عندى قلب طيب، كان عندى قلب طيب بما يكفى ألا أحاول خداعه ومخاوف امرأته ثم لا أسلم، وكان عندى عقل جيد بما يكفى لكى لا أتورط مع ضحية من ضحايا هيئة القرعة، لقد تلقى الفتى إشعاره وسيكون فى الجيش النظامى خلال شهر، سيتعين على أمه أن تحيا بدونه.

فى اليوم التالى بالضبط تلفنت لى فالى فى الشغل. كان صوتها بالغ الانفعال. أخبرتنى أنها تلقت لتوها خدمة تسليم خاصة من نحو خمس علب ملابس. ملابس

للأطفال جميعًا، ملزومات شتاء وخريف، ولقد كانت جميلة. وكانت ثمة علبة ملابس لها. وجميعها أغلى مما يمكننا أن نشترى. قالت:

ـ ثمة بطاقة. من سيد حمصى ما، من هو؟ يا ميرلين، إنها جميلة ولا شيء آخر. لماذا يمكن أن يعطيك إياها أصلاً؟. فقلت:

- لقد كتبت كراساً لتجارته. لم أحقق مالاً كثيراً منه، ولكنه كان قد وعد بأن يرسل للأطفال بعض المواد. ولكنني فكرت بأنه كان يعنى مجرد أشياء قليلة.

كان بمقدوري أن أسمع السعادة في صوت فالي:

- لابد من أنه رجل لطيف. لابد من أن ثمة ما قيمته أكثر من ألف دولار من اللابس في العلب. فقلت:

- هذا عظيم. سأكلمك في الأمر الليلة.

بعد أن أغلقت الهاتف، أخبرت فرانك بما جرى وعن السيد هيلر، وكيل السيارات.

نظر فرانك إلى شزرًا، وقال:

\_ أنت على الشص. إن ذلك الرجل يتوقع الآن أن تفعل له شيئًا. كيف ستتصرف؟. فقلت:

ـ لا أستطيع أن أفهم حتى لماذا وافقت على الذهاب لرؤيته. فقال فرانك:

- إنها سيارات الكاديلاك تلك التى رأيتها فى محل هيلر. إنك تشبه أولئك الملونين، إنهم يقبلون أن يعودوا إلى تلك الأكواخ فى أفريقيا لو أمكنهم التجول وهم يقودون كاديلاك.

لاحظت شيئًا من الوقف المفاجئ في كلامه. لقد أوشك أن يقول الزنوج ولكنه تحول إلى الملونين. وتسالحت إن كان ذلك لأنه خجل من استخدام الكلمة القبيحة أو لأنه ظن أننى يمكن أن أُجرح. أما بالنسبة لمحبة فتيان هارلم لسيارات الكاديلاك فلقد طالما تعجبت من سخط الناس بشأن ذلك. ألأنهم لا يستطيعون شراعها؟ أم لأنهم لا يمكنهم الاستدانة من أجل شيء غير مفيد؟ ولكنه كان محقا في أن سيارات الكاديلاك تلك هي

التى وضعتنى على الشص. ذلك ما جعلنى أوافق على رؤية حمصى، وأن أقدم معروفًا لهيلر. كنت فى مؤخرة دماغى أمل باصطياد واحدة من هذه السيارات الملساء الصقيلة المرفهة.

فى تلك الليلة، عندما وصلت إلى البيت، أقامت فالى عرض أزياء لى منها ومن الأطفال. كانت قد ذكرت خمس علب، ولكنها لم تكن قد ذكرت حجمها. كانت هائلة، ولقد كان لكل من فالى والأطفال نحو عشرة أطقم. كانت فالى أكثر انفعالاً مما سبق أن رأيتها منذ مدة طويلة. وكان الأطفال مسرورين، ولكنهم لا يهتمون كثيراً بالملابس فى تلك السن، ولا حتى ابنتى، وبرقت فكرة أننى قد أكون محظوظاً فأجد صانع لعب تفادى ابنه القرعة.

ولكن فالى أشارت عندئذ إلى أنه سيتعين عليها أن تشترى أحذية جديدة لتتماشى مع الملابس. طلبت منها أن تنتظر قليلاً وأخذت ملاحظة بأن أضع عينًا على ابن صانع أحذية.

الشىء الغريب الآن أننى ساحس أن السيد حمصى كان يتفضل على لو أن الملابس كانت من نوعية اعتيادية. كانت المسالة ستكون فيها لمسة الفقير الذى يتلقى أغراض الغنى المستعملة. ولكن هذه المواد كانت من الدرجة الممتازة، بضائع راقية ما كنت لأستطيع شراها مهما يكن مقدار مبالغ الرشاوى التى جمعتها. خمسة آلاف دولار، لا ألف. ألقيت نظرة على البطاقة المرفقة. كانت بطاقة عمل، مطبوعًا عليها اسم حمصى وعنوانه كرئيس واسم الشركة وعنوانها ورقم تليفونها. لم يكن ثمة شىء مكتوبًا، لا رسالة من أى نوع. لقد كان السيد حمصى ماهرًا تمامًا. لم يكن ثمة دليل مباشر على أنه قد أرسل المواد، وليس عندى شىء أستطيع أن أدينه به.

فى المكتب فكرت فى أننى ربما أمكننى أن أعيد إرسال المواد إلى السيد حمصى. ولكن بعد رؤية مدى سعادة فالى، عرفت أن ذلك غير ممكن. تمددت مستيقظًا حتى الثالثة صباحًا، باحثًا عن الطرق التى يمكن بها لابن السيد حمصى أن يتفادى القرعة.

فى اليوم التالى، عندما دخلت المكتب، اتخذت قرارًا واحدًا: لن أفعل على الورق شيئًا يمكن أن يقود إلىَّ بعد سنة أو اثنتين. قد يكون هذا أمرًا شائكًا، أن تأخذ مالاً لتدخل رجلاً في أعلى قائمة من برنامج الستة أشهر شيء، ولكن إخراجه من القرعة شيء آخر، خاصة وقد تلقى إشعار خضوعه للخدمة.

وهكذا كان الأمر الأول الذي فعلته هو أن تلفنت لهيئة قرعة حمصى. كلمت واحدًا من الكُتّاب هناك، فتى مثلى تمامًا، عرقت نفسى ورويت له القصة التى فكرت فيها. أخبرته أن بول حمصى كان على قائمتى لبرنامج الستة أشهر وأننى كنت أنوى تسجيله قبل أسبوعين ولكننى أرسلت رسالته إلى العنوان الخطأ. إن الأمر كله كان غلطتى، وإننى أشعر بالذنب بشأنه وإننى ربما سأقع فى ورطة فى عملى لو أن عائلة الصبى بدأت بالشكوى. سألته إن كان لهيئة القرعة أن تلغى إشعار القرعة لكى يمكننى أن أسجله. وعندئذ سأرسل إلى هيئة القرعة الاستمارة الرسمية الاعتيادية، التى تبين أن بول حمصى كان فى برنامج الستة أشهر لاحتياطى الجيش، وأن بمقدورها شطبه من بول حمصى كان فى برنامج السنة أشهر لاحتياطى الجيش، وأن بمقدورها شطبه من كشف قرعتها. واستخدمت النغم الذى ظننته مناسبًا بالضبط، من دون لهفة زائدة. مجرد رجل لطيف يحاول أن يصحح خطأ. وفيما كنت أفعل هذا، ذكرت عرضًا أن الفتى لو صنع لى هذا الجميل فبإمكانى أن أساعده لوضع أحد أصدقائه فى برنامج الستة أشهر.

وسيلة التحايل الأخيرة التى فكرت فيها عندما كنت أتمدد مستيقظاً فى الليلة السابقة. لقد كنت أتصور أن الكتاب فى هيئة القرعة ربما كان يجرى الاتصال بهم من جانب فتيان على شفا هاوية، على وشك أن يساقوا، وأن كتاب هيئة القرعة ربما كانوا يتلقون اقتراحات كبيرة. وكنت أتصور لو أن كاتباً فى هيئة القرعة يمكنه أن يضع أحد زبائنه فى برنامج الستة أشهر فإن ذلك يستحق ألف دولار.

ولكن الرجل في هيئة القرعة كان غير مبال تمامًا وخدومًا. حتى إننى لا أظن أنه قد أدرك أننى كنت أقترح إرشاءه. قال نعم، سيسحب إشعار الإخضاع، إن الأمر لا مشكلة فيه فتولد عندى الانطباع فورًا بأن رجالاً أذكى منى لجأوا إلى هذه الحيلة من قبل. على كل حال، في اليوم التالي تلقيت الرسالة اللازمة من هيئة القرعة وتلفنت للسيد حمصى وطلبت منه أن يرسل ابنه إلى مكتبى كي يتم قيده.

سار الأمر كله دون تعقيد. كان بول حمصى صبيا عذب الكلام، وخجولاً جداً، ومتحفظًا جدا، أو هكذا بدا لى، حلّفته، وخبأت أوراقه حتى تلقى أوامر خدمته الفعالة. وسحبت له بنفسى مواد تجهيزاته، وعندما غادر إلى خدمته الفعالة ذات الستة أشهر، لم يره أحد فى تجهيزاته. لقد حولته إلى شبح،

واكننى كنت أدرك الآن أن كل هذا العمل كان يسخن جدا وكان يشمل ناسًا أقوياء. ولكننى لم أكن ميرلين الساحر بلا سبب، ارتديت قبعتى المرصعة بالنجوم وبدأت تقليب الأمر على وجوهه. سينفجر ذات يوم، وإننى قد غطيت نفسى جيدًا فيما عدا بالنسبة للنقد المخبوء في بيتى، إن على أن أخفى ذلك النقد، كان ذلك أول شيء. ثم إن على أن أظهر دخلاً آخر حتى أتمكن من أن أنفق المال علانية،

يمكننى أن أخبئ نقودى مع كولى فى لاس فيجاس. ولكن ماذا أو أن كولى أعجبه أن يتذاكى أو قُتل؟ أما فيما يخص جعل المال شرعيا، فقد كانت عندى طلبات للقيام بعروض كتب وأعمال فى مجلات إلا أننى كنت أردها دومًا. كنت قصرًاصرًا خالصًا، وكاتب خيال. إن كتابة شىء آخر يبدو وكأنه يحط من منزلتى ومنزلة فنى، ولكن ما المشكلة، لقد كنت محتالاً، لم يكن ثمة شىء أدنى منى الآن.

دعانى فرانك للذهاب معه إلى الغداء فوافقت. كان فرانك فى وضع ممتاز. متكلاً على الحظ، سيد الدنيا. كان له أسبوع حافل بالأرباح من اللعب وكان المال يتدفق. من دون إحساس بما يمكن أن يجىء به المستقبل، كان يتصور أنه سيظل يربح، وأن مزحة الرشوة كلها ستبقى إلى الأبد. حتى دون أن يفكر بنفسه كساحر، كان يفكر في عالم سحرى.

كان بعد ذلك بنحو أسبوعين أن رتب وكيلى موعدًا لى مع رئيس تحرير مجلات (إفرى داى). وكانت هذه مجموعة مطبوعات تغرق الرأى العام الأمريكى بالمعلومات، وشبه الجنس وشبه الجنس، الثقافة والفلسفة العميقين: مجلات سينما، ومجلات مغامرات للعمال ذوى الياقات الزرق، شهرية رياضية، وهزليات للصيد وصيد الأسماك. وكانت قائدة 'طبقتها'، مجلة الصدارة قد مالت إلى العزاب المتأرجحين ذوى الميل إلى الأدب والسينما الطليعية.

بوصفها مائدة شطائر حقيقية، كانت إفرى داى تختطف الكتاب المستقلين لأنه كان عليهم أن ينشروا نصف مليون كلمة شهريا، أخبرنى وكيلى أن رئيس التحرير يعرف أخى، أرتى، وأن أرتى قد تلفن له ليمهد الطريق.

فى مجلات إفرى داى كان كل الناس يبدون فى غير أماكنهم. لم يكن يبدو على أحد أنه ينتمى إلى هناك. مع ذلك كانوا يصدرون مجلات مريحة. غريب، ولكننا فى الحكومة الاتحادية كنا نبدو جميعًا مناسبين، وكان الجميع سعداء ومع ذلك كنا نؤدى عملاً وضععًا.

كان رئيس التحرير، (إدى لانسر)، قد درس مع أخى فى جامعة (ميسورى)، وكان أخى هو الذى ذكر العمل أولاً لوكيلى. طبيعى أن لانسر عرف أننى غير مؤهل تمامًا للعمل بعد دقيقتين من المقابلة. وكذلك عرفت أنا. اللعنة، لم أكن أعلم ما هو الفناء الخلفى لمجلة، ولكن مع لانسر، كان هذا نقطة إيجابية. لم يكن يبالى قط بالتجربة. ما كان يتطلع إليه لانسر هو رجال فيهم لمسة شيزوفرينيا. وقد أخبرنى فيما بعد أننى كنت مؤهلاً بمستوى عال على ذلك الصعيد.

وكان إدى لانسر روائيًا أيضا، كان قد نشر كتابًا عجيبًا أحببته قبل سنة بالضبط. كان يعرف عن روايتي وقال إنه أحبها وإن ذلك كان له دور كبير في الحصول على العمل. على لوحة نشرته كان ثمة عنوان صحفى مشقوق من (التايمز) الصباحية:

وول ستريت يعتبر حرب القنبلة الذرية سيئة.

رأني أحدق إلى القصاصة فقال: أنظن أن بمقدورك أن تكتب قطعة قصصية قصيرة عن شخص ينزعج اذلك؟. فقلت:

- بالتأكيد. وقد فعلت. كتبت عن مدير شاب يقلق على انخفاض قيمة أسهمه بعد سـقـوط القنبلة الذرية، لم أرتكب غلطة أن أصب السـخـرية على الرجل أو أن أكون أخلاقيا. كتبتها مستقيمًا. لو أنك تقبل الفكرة الأساسية، فإنك تقبل الرجل. إن لم تقبل الفكرة الأساسية، فإنك تقبل الرجل. إن لم تقبل الفكرة الأساسية، فلقد كان ذلك تهكمًا غريبًا.

سرُّ لانسر بها. قال:

- إنك منفصلُ على منجلتنا، إن الفكرة كلها هى إمكان النظر إلى الأمر من الطرفين. البلهى يحبونها والأذكياء يحبونها أيضًا. ممتازة، وتوقف لحظة: إنك تختلف كثيرًا عن أخيك، أرتى. فقلت:

ـ نعم، أدرى، وأنت أيضاً.

فكشر لانسر بوجهي:

- كنا أفضل الأصدقاء في الكلية، إنه أكثر الرجال الذين قابلتهم استقامة. تدرى أنه عندما طلب منى إجراء المقابلة لك، دهشت. إنها المرة الأولى التي أجده فيها يطلب معروفًا. فقلت:

- إنه لا يفعل ذلك إلا لي. وقال لانسر:
- أكثر الرجال الذين عرفتهم في حياتي استقامة. فقلت:

ـ سيكون ذلك موته، وضحكنا.

كنت ولانسر نعرف أننا من الصامدين. الأمر الذي كان يعنى أننا لم نكن مستقيمين، وأننا كنا محتالين إلى درجة ما. وكان عنرنا أن عندنا كتبًا نكتبها، وهكذا علينا أن نبقى. إن لكل امرئ عذره الخاص والنافذ.

ومما أدهشنى (ولكن لم يدهش لانسر) أننى تكشفت عن كاتب مجلة ممتاز. كان بمقدورى أن أكتب المغامرة الخشنة وقصص الحرب. كان يمكننى أن أكتب قصص الحب ذات الإباحية الخفيفة للمجلة الرئيسية. كان يمكننى أن أكتب استعراض فيلم مبهرجًا، شامخًا ، واستعراض كتاب صاحيًا، شامخًا . أو أستدير إلى الجانب الآخر فأكتب استعراضًا حماسيًا يجعل الناس يريدون أن يخرجوا فيشاهدوا أو يقرأوا بأنفسهم ما هو جيد . ولم أوقع قط باسمى الحقيقى على أى من هذه المواد . بل كنت أخجل منها . كنت أعرف أنها هذر فارغ ، ولكننى كنت أحبها مع ذلك . كنت أحبها لأننى لم أمتلك طيلة حياتي مهارة أفضر بها . لقد كنت جنديا فاشلاً ، ومقامرًا خاسرًا . لم تكن أدبى نبتة . كنت ضاربًا أخرق على الآلة الطابعة ، ولست كاتبًا حكوميا مرتشيًا من الدرجة الأولى حقيقيا . صحيح أننى كنت فنانًا ، ولكن ذلك لم يكن شيئًا أباهى به . ذلك مجرد ديانة أو هواية . ولكن الآن عندى هواية حقا ، كنت كاتب هذر خبيرًا ، وكنت أحب مجرد ديانة أو هواية . ولكن الآن عندى هواية حقا ، كنت كاتب هذر خبيرًا ، وكنت أحب مجرد ديانة أو هواية . ولكن الآن عندى هواية حقا ، كنت كاتب هذر خبيرًا ، وكنت أحب

كان المال المتحقق عن القصص يبلغ ما معدله أربعمائة دولار شهريًا، ومع شغلى النظامى فى احتياطى الجيش يصل بى إلى نحو مائتى دولار أسبوعيا، وكما لو أن العمل يشع طاقة إضافية، وجدت نفسى أبدأ روايتى الثانية. وكان إدى لانسر يشتغل على كتاب جديد أيضًا، فكنا نقضى أغلب أوقات عملنا معًا نتحدث عن روايتينا أكثر مما نتحدث عن المقالات للمجلة.

ولقد صرنا أخيرًا صديقين جيدين بحيث إنه عرض على، بعد ستة أشهر من العمل المستقل، مركز محرر مجلة. ولكننى لم أكن أريد أن أتخلى عن رشوة ألفين أو ثلاثة آلاف دولار شهريا التى كنت لا أزال أحققها من شغلى فى احتياطى الجيش. كانت مأدبة الارتشاء جارية لمدة سنتين بدون أى نوع من العراقيل. صار عندى الآن موقف فرانك عينه. لم أكن أظن أن شيئًا أبدًا يمكن أن يقع. وكذلك، كانت الحقيقة أننى كنت أحب الإثارة والتحفيز فى كونى لصاً.

استقرت حياتى على روتين سعيد. كانت كتابتى تسير حسنًا، وفى كل يوم أحد كنت أخذ فالى والأطفال لجولات بالسيارة فى (لونج آيلاند)، حيث كانت المنازل العائلية تنتشر كالأعشاب الضارة، ونتفحص النماذج. لقد انتخبنا بيتنا. أربع غرف نوم، حمامان ومجرد عشرة بالمائة دفعة على الحساب من السعر البالغ ستة وعشرين ألف دولار، مع فترة سماح من اثنى عشر شهرًا. فى الحقيقة، حان الآن أن أطلب من إدى لانسر معروفًا صغيرًا. قلت لإدى:

- لقد طالما أحببت لاس فيجاس. أود أن أكتب قطعة عنها. قال:

- بالتأكيد. متى تشاء. تأكد فقط أن تضع فيها شيئًا عن العاهرات. ورتب أمر النفقات. ثم تحدثنا عن الصورة الملونة للقصة. كنا نفعل ذلك معًا دائمًا لأنه أمر لطيف جدا، وكنا نضحك كثيرًا. وكالعادة، جاء إدى أخيرًا بالفكرة الفعالة. فتاة رائعة الجمال في زي فاضح تؤدى رقصة أرداف وحشية. ومن سرتها يتدحرج زهر أحمر يبين رقم أحد عشر المحظوظ. وسيكون عنوان الغلاف أصب حظًا مع فتيات لاس فيجاس.

كان ينبغى أن تُنجِز مأمورية معينة أولاً. كانت مأمورية ممتازة. كنت سأجرى مقابلة مع كاتب أمريكا الأشهر، (أوزانو).

أعطاني إدى لانسر المأمورية لمجلته القائدة، (إفرى داى لايف)، المجلة الراقية في السلسلة. بعد تلك، بمقدوري تنفيذ قطعة لاس فيجاس والسفرة.

كان إدى لانسر يعتبر أوزانو أعظم كاتب في أمريكا، ولكنه كان مرعوبًا أكثر مما ينبغي ليقوم بإجراء المقابلة بنفسه. وكنت أنا الوحيد من بين الهيئة غير المتأثر بأوزانو،

لم أكن أعتقد أن أوزانو كان بتلك الجودة، وأيضًا، لم أكن أثق بأى كاتب انبساطى (\*). ولقد ظهر أوزانو على التليفزيون مائة مرة، صار حكمًا في مهرجان كان السينمائي، وأوقف لقيادته متظاهرين في احتجاجات مهما كان الأمر الذي يحتجون عليه. وأعطى مدائح مبالغًا فيها لكل رواية جديدة كتبها واحد من أصدقائه.

ثم إنه قد صعد بالطريق اليسيرة، جعلته روايته الأولى، التى صدرت عندما كان فى الخامسة والعشرين، مشهورًا عالميا. كان له أبوان ثريان، وشهادة حقوق من جامعة (يال). لم يعرف أبدًا ما معنى أن يكافح من أجل فنه، وفوق كل شيء، كنت قد أرسلت له أول رواية نشرت لى، آملاً فى التعريف بها، ولكنه لم يشعرنى بتسلمها أبدًا.

عندما ذهبت لإجراء المقابلة مع أوزانو، كانت أسهمه ككاتب مع المحررين عالية أصلاً. كان لا يزال بمقدوره أن ينال دفعة مقدمة ضخمة على كتاب، وكان لا يزال يُرهب النقاد. ولكن أغلب كتبه لم تكن قصصية، لم يتمكن من إتمام كتاب قصصى واحد خلال السنوات العشر الأخيرة.

كان يشتغل على رائعته، رواية طويلة ستكون أعظم شىء منذ (الحرب والسلام). جميع النقاد اتفقوا على ذلك. وكذلك كان أوزانو. دفعت له إحدى دور النشر أكثر من مائة ألف دولار وكانت لا تزال تطالب، دون طائل، بمالها والكتاب بعد عشر سنوات. فى هذه الأثناء، كتب كتبًا غير قصصية عن موضوعات ساخنة ادعى بعض النقاد أنها كانت خيرًا من أكثر الروايات. كان يصدرها خلال شهرين ويتلقى صكا سمينًا. ولكن كل كتاب كان مبيعه أقل. لقد استنفد جمهوره. وهكذا، فقد قبل أخيرًا عرضًا لأن يصير رئيس تحرير أكثر أقسام عروض الكتب ليوم الأحد نفوذًا فى البلاد.

بقى المحرر قبل أوزانو عشرين سنة فى الشغل. وهو رجل له أوراق اعتماد عظيمة: جميع أنواع الشهادات، وأفضل الكليات، وعائلة مثقفة، وثرية. ومتقلب لا يوثق به طيلة حياته. الأمر الذى كان لا بأس به عدا أنه فيما كان يشيخ، كان يصير

<sup>(\*)</sup> يتجه اهتمامه و/أو أشواقه إلى ما هو خارج ذاته .

أكثر شناعة. ذات عصر مشمس مثير الشهوات قبض عليه وهو يلاعب صبى مكتبه خلف حامل كتب بارتفاع السقف كان قد أقامه كحاجز في غرفته. لو أن صبى المكتب كان كاتبًا إنجليزيا مسهورًا، فلربما لم يكن ليحدث شيء. ولو أن الكتب التي استخدمها لإقامة ذلك الجدار كانت عرضت، ما كان الأمر ليصير بهذا السوء، ولكن الكتب التي استخدمت لإقامة الجدار لم توزع على جهاز قراعه أو العارضين المستقلين. وهكذا فقد تقاعد ليصير محررًا فخريا.

مع أوزانو، كانت الإدارة تعرف أنها مطمئنة. لقد كان أوزانو موضع ثقة على طول الخط. كان يحب النساء، من جميع الأحجام والأشكال، وفى أى سن. كانت رائحة الفرج تحركه كالمدمن. كان ينكح النساء بالإخلاص الذى يتناول به مدمن الهرويين حصته. إن لم يكن أوزانو يحصل على من يركبها ذلك اليوم، أو من تقوم له بالمداعبة على الأقل، كان يصاب بالجنون. ولكنه لم يكن إظهاريا (\*). كان يقفل دائمًا باب مكتبه. بعض الأحيان يصطاد الطارئات الصغيرات، فى أحيان أخرى امرأة مجتمع تعتبره أعظم كاتب أمريكى حى. أو روائية جائعة تحتاج إلى بضعة كتب كى تعرضها لتحفظ الجسد والغرور معًا. كان بلا انشغالات: كونه مرشحًا لجائزة نوبل فى الأدب. كان يقول إن جائزة نوبل هى ما كانت توقع السيدات المثقفات حقا. وطوال السنوات الثلاث الأخيرة كان قد شن حملة مسعورة من أجل نوبل بمساعدة كل أصدقائه الأدباء، وكان يمكنه أن يرى هاته السيدات مقالات فى مجلات فصلية راقية ترشحه للجائزة.

من الغريب حقا أن أوزانو لم يكن عنده غرور عن سحره الجسدى ـ مغناطيسيته الشخصية. كان يلبس حسنًا، ينفق مالاً كبيرًا على ملابسه، ومع ذلك فقد كان صحيحًا أنه لم يكن جذابًا جسدىً، كان وجهه كله عظمًا غير متناسب، وعيناه خضراوين شاحبتين مختلستين. ولكنه أهمل النشاط المتقد النابض بالحياة الذي كان جذابًا لكل الناس. في الحقيقة، كان جزء كبير من شهرته لا يستقر على إنجازه الأدبى وإنما على شخصيته، التي تشمل ذكاءً لامعًا سريعًا ، إنه جذاب الرجال كما النساء.

<sup>(\*)</sup> محبًّا لعرض عورته أو نشاطه الجنسى ،

ولكن النساء يصيبهن الجنون عليه، بنات كلية لامعات، وعقيلات مجتمع جيدات القراءة، ومكافحات (حركة تحرير المرأة) اللائى كن يشتمنه ثم يحاولن أن يوقعن به كى يقيدنها ضده، فيما يقال، كما كان الرجال يفعلون مع النساء فى العصر الفيكتورى. وكانت إحدى ألاعيبه هى التوجه حقا إلى النساء فى كتبه.

لم أحب إنتاجه أبدًا، ولم أتوقع أن أحبه هو. إن العمل هو الرجل. فيما عدا أنه اتضح أن هذا غير صحيح. فبعد كل شيء، ثمة بعض الأطباء المتعاطفين، والمعلمون المحبون للاستطلاع، وبعض المحامين النزيهون، والسياسيون المثاليون، ثمة نساء فاضلات، ممثلون سليمو العقول، وكتاب حكماء. وهكذا فإن أوزانو، رغم أسلوبه البذىء، والضغينة في عمله، كان في الواقع رجلاً عظيمًا يتسكع المرء معه وليس وجعًا كبيرًا في العجيزة أن يستمع له المرء، حتى عندما يتحدث عن كتابته.

على أية حال، كانت عنده إمبراطورية حقا بوصفه محرر عروض الكتب: سكرتيرتان، وعشرون قارئ دائم، وحشد كبير من النقاد المستقلين من كتّاب صدور القوائم إلى شعراء جوعى، وروائيين فاشلين، وأساتذة كليات ومثقفين قساة متدفقين. كان يستخدمهم جميعًا ويكرههم جميعًا. وكان يدير الاستعراضات مثل مجنون.

إن الصفحة الأولى من استعراض الأحد شيء يقتل الكاتب نفسه من أجله. وكان أوزانو يعرف ذلك. كان ينال الصفحة الأولى آليا عندما يصدر له كتاب، في كل عروض الكتب في البلاد. ولكنه كان يكره معظم كتاب القصة، كان يغار منهم. أو يكون له ضغينة ضد ناشر الكتاب. وهكذا كان يأخذ سيرة لنابليون أو كاترين العظمى فيجعل أستاذ كلية من الوزن الثقيل يكتب عنها ويضع ذلك في الصفحة الأولى. كان الكتاب وعرضه عادة لا يُقرآن على السواء، ولكن أوزانو كان يسعد. لقد أغاظ الجميع.

فى المرة الأولى التى رأيت فيها أوزانو كان مصداقًا لكل قصص المجتمع الأدبى، وكل الشرشة، وكل الصور الشعبية التى سبق له أن خلقها. لقد لعب دور الكاتب العظيم لى، باستمتاع طبيعى، ولقد كانت عنده المستلزمات لمطابقة الخرافة.

خرجت إلى الهامبتونز، حيث اتخذ أوزانو منزلاً صيفيا، ووجدته محتجباً (وتلك كلمته) مثل سلطان قديم. في سن الخمسين كان عنده ستة أطفال من أربع زيجات مختلفة، وفي ذلك الوقت لم يكن قد بلغ علامته الخامسة، والسادسة ثم السابعة النهائية. كان يرتدي سروال تنس أزرق طويلاً وجاكتة تنس مفصلة خصيصاً لتخفى بطنه، التي كبرتها الجعة، البارزة. كان وجهه مؤثراً شديد التجاعيد أصلاً. وعلى الرغم من عينيه الخضراوين، كان يمكنه أن يصير عنباً بشكل طبيعي. اليوم، كان عنباً. مادام رئيس أقوى مجلة عرض أدبية ليوم الأحد، كان الجميع يلحسون مؤخرته باقصى الخلاص في كل مرة ينشر فيها. لم يكن يدرى أننى قادم لأقتله، لأننى كنت كاتباً غير ناجح له رواية واحدة نشرت والثانية تلقى صعوبة في الصدور. صحيح، لقد كتب رواية كبيرة تكاد تكون عظيمة. واكن باقي عمله كان روثاً، ولو أن إفرى داى لايف كانت تسمح لي، فسأبين العالم مم كان هذا الرجل يتكون حقا.

كتبت المقالة على ما يرام، وأمسكت به فى مقتل. ولكن إدى لانسر رفضها. كانوا يريدون لأوزانو أن يصير قصة سياسية كبيرة، وما كانوا ليريدون أن يغضب. وهكذا، كان ذلك يومًا مضيعًا. فيما عدا أنه لم يكن كذلك حقا. لأن أوزانو تلفن لى بعد سنتين وعرض على شغلاً أن أعمل مساعدًا له فى مجلة عرض كتب كبيرة جديدة. تذكرنى أوزانو، قرأ المقالة التى قتلتها المجلة، وأحب شجاعتى، أو أن هذا ما قاله. قال إن ذلك بسبب كونى كاتبًا جيدًا وأحب فى عمله الأشياء ذاتها التى يحبها هو.

فى ذلك اليوم الأول جلسنا فى حديقته نراقب أطفاله يلعبون التنس. ولابد من أن أقول الآن بالضبط إنه كان يحب أطفاله حقا، وإنه كان جيدًا تمامًا معهم. ربما لأنه كان هو نفسه طفلاً إلى حد كبير. على كل حال، جعلته يتحدث عن النساء وحركة تحرر النساء والجنس. وكان يلقى مع حديثه حُبًّا. كان مسليا إلى حد كبير. ومع أنه كان فى كتاباته يساريا عظيمًا لكل الأزمان، فقد كان بمقدوره أن يصير شوفينيًّا تكساسيًّا. قال، وهو يتحدث عن الحب، إنه ما إن يقع فى حب فتاة، كان يكف دائمًا عن الغيرة من زوجته. ثم اتخذ نظرة الكاتب، ورجل الدولة الكبير خاصته، وقال : لا يسمح لأى رجل

أبدًا أن يغار من أكثر من امرأة في كل مرة ، ما لم يكن من أهالي بورتوريكو. كان يشعر أن بمقدوره أن يروى النكات عن أهالي بورتوريكو لأن سجله الراديكالي كانت خلوًا من أي نقص.

خرجت مدبرة المنزل لتصيح على الأطفال الذين كانوا يتعاركون على لعبة فى ساحة التنس. كانت مدبرة منزل مترئسة إلى حد كبير ومتكبرة إلى حد كبير مع الأطفال، كما لو كانت أمهم. وكانت أيضًا امرأة أنيقة بالنسبة لسنها، الذى كان يقارب سن أوزانو. تعجبت للحظة. خاصة عندما رمقتنا معًا بنظرة محتجرة قبل أن تدخل المنزل مرة أخرى.

جعلته يتحدث عن النساء، الأمر الذي كان يسيراً. اتخذ وضع المتهكم، وهو وضع عظيم دائمًا يتخذه المرء عندما لا يكون شغوفًا بسيدة معينة. كان تسلطيا جدا، كما يناسب كاتبًا كتبت عنه شائعات أكثر مما كتب عن روائي منذ همينجواي. قال:

ـ اسمع أيها الطفل، الحب مثل عربة اللعب الحمراء التي تأخذها في عيد الميلاد عند بلوغك السادسة من العمر، إنها تجعلك سعيدًا باهتياج ولا يعود يمكنك أبدًا أن تتركها. ولكن عاجلاً أم آجلاً ستنتزع العجلات، عندئذ تتركها في زاوية وتنساها. أن تقع في الحب عظيم. أما أن تكون في الحب فكارثة.

فقلت، وأنا أسال بهدوء وبالاحترام الذي كان يظن نفسه يستحقه:

ـ وماذا عن النساء، أتظن أنهن يفكرن بالطريقة ذاتها ما دمن يزعمن أنهن يفكرن كما يفكر الرجال؟.

فعرض على نظرة سريعة من تينك العينين الضضراوين بشكل مدهش، كان قد أحس بما أريد. ولكن ذلك كان لا بأس به. كان ذلك أحد الأشياء العظيمة بخصوص أوزانو حتى عند ذاك. وهكذا فقد استمر:

ـ تظن حركة تحرير النساء أن عندنا القوة والسيطرة على حيواتهن. إن هذه الفكرة لسخيفة، على طريقتها، سخافة تفكير رجل ما بأن النساء أنقى جنسيا من الرجال. إن النساء يمكن أن ينكحن أيًّا كان، في أي وقت، في أي مكان، إلا أنهن

يخشين الكلام. وترثرات حركة تحرير النساء الفارغة عن جزء في المائة من الرجال الذين لديهم القوة. إن هؤلاء الأشخاص ليسوا رجالاً. إنهم حتى ليسوا بشراً. إن ذلك من يتعين على النساء أن يأخذن مكانه. إنهن لا يعرفن أنه يتعين عليك أن تقتل كي تصل إلى هناك. فقاطعته:

- إنك واحد من أولئك الرجال، أشار أوزانو برأسه مؤيدًا:
- نعم، ومجازًا تعين على أن أقتل. إن ما ستناله النساء هو ما متوفر عند الرجال. الذي هو، القرحات، والسكتات القلبية. إضافة إلى عدد من الأعمال الحقيرة التي يكره الرجال أن يؤدوها. ولكنني مناصر كليًّا للمساواة، ساقتل هذه الفروج عندئذ. اسمع، إننى أدفع نفقة لأربع نساء سليمات يمكنهن أن يكسبن قوتهن. كل ذلك لأنهن لسن مساويات. فقلت:
- إن أمورك مع النساء شهيرة شهرة كتبك تقريبًا. كيف تعالج النساء؟، فكشر أوزانو نحوى:
  - إنك لست مهتما بكيفية كتابتي الكتب.

#### فقلت متملقًا:

- إن كتبك تتحدث عن نفسها. فألقى على نظرة أخرى طويلة متنكرة، ثم واصل:
- لا تعامل امرأة قط على نحو جيد أكثر مما ينبغى. إن النساء يلتصقن بالسكارى، والمقامرين، وأسياد العواهر، وحتى بالمؤذين ضربًا. إنهن لا يمكن أن يتحملن فتى طيبًا عنبًا. أتدى لماذا؟ إنهن يسامن. إنهن لا يربن أن يكنَّ سعيدات. فذلك ممل، فسالته:
  - هل تؤمن في أن تكون مخلصاً؟.
- بالتأكيد أومن. اسمع، أن تكون محبا يعنى أن تجعل شخصًا آخر الشىء للركزى فى حياتك. عندما لا يعود ذلك موجودًا، فإنه لا يعود حُبًا بعد. إنه شىء آخر. ربما شىء أفضل، أكثر عملية. إن الحب أساسًا علاقة غير عادلة، وغير ثابتة، ومسوسة بجنون العظمة. والرجال فيها أسوأ من النساء. يمكن للمرأة أن تنكح مائة مرة،

من دون أن تحب ذلك مرة واحدة، ويمسك الرجل ذلك ضدها، ولكن من الصحيح حقا أن الخطوة الأولى على المنحدر هي حين لا تعود تريد أن تنكح عندما تريد أنت ذلك. اسمع، لا يوجد عذر. لا تبال الصراعات. لا هذر. ما إن تبدأ امرأة برفضك في الفراش حتى يكون انتهى كل شيء. ابدأ البحث عما يسندك. لا تقبل عذراً.

سائته عن النسوة اللائى يشعرن بهزة الجماع ، اللواتى يمكن أن تتحقق لهن عشر هزات مقابل واحدة للرجل. فهز رأسه رافضاً ذلك. قال:

- النساء لا يبلغن الذروة كالرجال. بالنسبة لهن هى نفخة صغيرة، لا تشبه ذروة الرجل. إن الرجال ينسفون حقًا مخاخهم مع عقولهن. لقد كان فرويد قريبًا، ولكنه أضاع الأمر. إن الرجال ينكحون حقًا. ولا تفعل النساء.

حسنًا، لم يكن يؤمن بذلك على طول الخط، ولكننى كنت أدرى ما كان يقول. كان نمطه هو المبالغة.

نقلته إلى الطائرات السمتية. كانت عنده هذه النظرية القائلة إن السيارة ستكون عاطلة خلال عشرين سنة، وإن كل امرئ ستكون لديه مروحيته الخاصة. كل ما كانت تحتاجه هو بعض التحسينات الفنية حيث تمكن موجهة القوة الآلية والمكابح كل امرأة من القيادة فتعطل السكك الحديدية. قال:

- نعم، ذلك واضع. وما كان واضحًا أيضًا أنه كان هذا الصباح منصبًّا على النساء. وهكذا فقد انتقل عائدًا:

- إن الفتيان اليوم هم على الطريق الصحيح. يقولون لصاحباتهم: صحيح، يمكنك أن تنكحى أى رجل تريدين، وسأبقى أحبك. إنهم مليئون بالهراء على هذا النصو. اسمع، إن كل رجل يعرف أن المرأة ستنكح الغرباء سيفكر فيها على أنها متلاعبة.

لقد استفزنى التشبيه وتعجبت.. أوزانو العظيم، الذى تشعر النساء خصوصاً جنوبًا نحو كتاباته. أذكى عقل في الأنب الأمريكي. الذهن الأكثر انفتاحًا. إما أنني

كنت أضيع النقطة التي يريد إثارتها أو أنه كان مليئًا بالهراء. رأيت مدبرة منزله تصفع بعض الأطفال الصغار من حولها. فقلت:

ـ لابد من أنك تمنح مدبرة منزلك مقدارًا كبيرًا من السلطة.

الآن صار حادًا جدا بحيث أدرك كل شيء دون حتى أن يجرب. كان يعرف بالضبط كيف كنت أشعر بصدد ما كان يقول. ربما كان هذا هو السبب في كونه يقول لى الحق، القصة كلها عن مدبرة منزله. لمجرد أن ينخسني. قال:

- إنها زوجتى الأولى. إنها أم أكبر ثلاثة من أطفالى.

وضحك عندما رأى النظرة على وجهى:

- كلا، أنا لا أنكحها، ونحن نتفاهم على نحو جيد، إننى أعطيها مرتبًا جيدًا، لكننى لا أعطيها نفقة. إنها الزوجة الوحيدة التي لا أدفع لها نفقة.

كان واضحًا أنه يريدني أن أسال عن السبب. ففعلت.

- لأننى عندما كتبت كتابى الأول وصرت ثريا، دخلت المسألة رأسها. غارت منى لأننى صرت شهيرًا وأنال قدرًا كبيرًا من الاهتمام. كانت هى تريد الاهتمام. وهكذا فقد أعطاها شاب، أحد المعجبين بعملى، العمل، فانخدعت بذلك. كانت تكبره بخمس سنوات، ولكنها كانت امرأة محبة للجنس على الدوام. لقد عشقت حقا. إننى أقر لها بهذا. وما لم تدركه أنه ما كان ينكحها إلا ليذل الروائى العظيم أوزانو. وهكذا فقد طلبت الطلاق ونصف المال الذى حققه كتابى. كان ذلك مناسبًا لى. أرادت الأطفال، ولكننى لم أكن أريد أن يكون أطفالى على مقربة من ذلك التافه الذى كانت تعشقه. وهكذا، فقد أخبرتها أنها عندما تتزوج الرجل، ستحصل على الأطفال. حسنًا، لقد ظل ينكحها سنتين مطيحًا بعقلها وأطار كل دراهمها، ونسيت هى ما يتعلق بالأطفال. كانت امرأة شابة مرة أخرى. كانت، بالطبع، تأتى لرؤيتهم كثيرًا، ولكنها كانت مشغولة بالسفر إلى جميع أنحاء العالم بدراهمى ومضغ إحليل الشاب ممزقة إياه. عندما ينفد المال، يُقلع. تعود وتطلب الأطفال، ولكن عند هذه المرحلة لم تكن عندها قضية. كانت

هجرتهم اسنتين. وهي تفتعل مشهدًا كبيرًا عن كيف أنها لا تستطيع العيش بدونهم. وهكذا، فقد أعطيتها عملاً كمدبرة منزل.

قلت له ببرود:

- ربما كان ذلك أسوأ شيء أسمع به على الإطلاق.

توهجت العينان الخضراوان المدهشتان لحظة. ولكنه ابتسم عندئذ وقال متأملاً:

- أظنها تبدو على هذا النصو. ولكن ضع نفسك مكانى. إننى أحب أن يكون أطفالى من حولى. لماذا لا يحصل الأب على الأطفال قط؟ أى نوع من الروث هذا؟ أتدرى أن الرجال لا يشفون أبدًا من هذا الروث؟ إن الزوجة يصيبها التعب من كونها متزوجة، وهكذا يفقد الرجال أطفالهم. وصمد الرجال للمسألة لأن خصاهم تكون قد القطعت. حسنًا، أنا لم أصمد لها. احتفظت بالأطفال وتزوجت ثانية مباشرة. وعندما بدأت تلك الزوجة تهيج الروث، تخلصت منها هى الأخرى.

فقلت بهدوء:

- ماذا عن أطفالها؟ كيف يشعرون إزاء كون أمهم مديرة منزل؟.

فتوهجت العينان الخضراوان مرة أخرى:

- أوه،. إننى لا أحط من شأنها. إنها مجرد مدبرة منزلى بين الزوجات؛ وفيما عدا ذلك هي أشبه ما تكون بمربية مستقلة. إن لها بيتها الخاص. أنا المالك، اسمع، لقد فكرت بإعطائها مالاً أكثر، بشراء بيت لها وجعلها مستقلة. ولكنها فرج أحمق مثلهن جميعًا. ستصير بغيضة مرة أخرى. ستسقط في البلاليع. وهو أمر لا بأس به ولكنها ستسبب لي مزيدًا من الإزعاج وإن عندي كتبًا أكتبها. وهكذا، فأنا أسيطر على مالها. إن لها حياة جيدة حقا مني. وهي تعرف أنها إن شذت عن الطريق، ستقع على عجيزتها وتقعد تفرك من أجل معيشتها. ذلك ناجح.

قلت وأنا أبتسم:

- أيمكن أن تكون مضادا للمرأة؟، فضحك:
- إنك تقول: هذا الرجل تزوج أربع مرات، وهو ليس مضطرا حتى لإنكار ذلك. ولكن حسنًا. إننى ضد حركة تحرر المرأة بمعنى ما. لأن أغلب النساء الآن مجرد مليئات بالهراء. ربما لم تكن تلك غلطتهن. اسمع، أية امرأة لا تريد أن تنكح ليومين متتالين، تخلص منها. ما لم تكن مضطرة للذهاب إلى المستشفى في سيارة إسعاف. حتى إن كانت تستمتع بالأمر أم لا. هي بعض الأحيان، لا أستمتع به وإنما أفعله ويتعين أن يكون عندى انتصاب. ذلك شغلك إن كنت تحب أحدًا، إن عليك أن تنكحهن حتى الخبال. يا للمسيح، است أدرى للذا أبقى أتزوج. لقد أقسمت ألا أفعلها ثانية، ولكننى أنخدع دومًا. إنني أعتقد دائمًا أنه ليس الزواج ما يجعلهن غير سعيدات. إنهن مليئات جدا بالهراء.
  - مع توفر الظروف المناسبة، ألا تظن أن النساء يمكن أن يكن مساويات؟.

# هز أوزانو رأسه سلبًا:

- إنهن ينسين أنهن يشخن على نحو أسوأ من الرجال. إن رجلاً في الخمسين يمكن أن يحصل على الكثير من النسوة الشابات. لكن امرأة في الخمسين تجد ذلك صعبًا. بالتأكيد، عندما يحصلن على القوة السياسية سيشرعن قانونًا يحمل الرجال في سن الأربعين أو الخمسين على إجراء عملية جراحية كي يبدوا أسن فيساوين الأمور. هذه كيفية عمل الديمقراطية. وذلك ملي، بالخراء أيضًا. اسمع، إن النساء نصيبهن جيد. ليس لهن أن يشتكين.

فى الأيام الخوالى لم يكن يعرفن أن لهن حقوقًا فى الزواج. لم يكن يمكن فصلهن مهما كانت حقارة العمل الذى يقمن به، حقارة فى الفراش، حقارة فى المطبخ، ومن الذى يتمتع مع زوجته بعد مرور بضع سنوات؟ وإن تمتع، فإنها لفرج. والآن يردن أن يكن مساويات. أطلقنى عليهن. سأمنحهن المساواة، إننى أعرف عم أتكلم، فلقد تزوجت أربع مرات. ولقد كلفنى ذلك كل قرش كسبته.

لقد كان أوزانو يكره النساء حقا ذلك اليوم. بعد شهر تناوات صحيفة الصباح فقرأت أنه تزوج المرة الخامسة. ممثلة في فرقة مسرحية صغيرة. كانت في نصف عمره. كثيراً جدا على شعور أبرز رجل في الأدب الأمريكي. لم أحلم قط أنني سأعمل له ذات يوم وأكون معه حتى يموت، أعزب بشكل يشبه المعجزة ولكن لا يزال عاشقًا لامرأة، النساء.

لقد فهمت ذلك اليوم عبر كل الهراء. كان مجنوبًا بالنساء. تلك كانت نقطة ضعفه. وكان يكرهها.

صرت أخيرًا جاهزًا لسفرتى إلى لاس فيجاس كى أرى كولى ثانية. ستكون تلك المرة الأولى فى أكثر من ثلاث سنوات، ثلاث سنوات منذ أن نسف جوردان نفسه فى غرفته، رابع الأربعمائة ألف دولار.

كنت وكولى قد حافظنا على اتصالنا. كان يتلفن لى بضع مرات شهريا ويرسل هدايا عيد الميلاد لى ولزوجتى وأطفالى، أشياء كنت أميز أنها قادمة من محل هدايا فندق كسانادو، حيث أعرف أنه يحصل عليها مقابل جزء من أسعار بيعها أو، لكونى أعرف كولى، حتى لقاء لا شيء. ولكن مع ذلك، كان لطيفًا منه أن يفعل ذلك. كنت قد أخبرت فالى عن كولى، ولكننى لم أخبرها قط عن جوردان.

كنت أعرف أن لكولى عمالاً جيداً فى الفندق، لأن سكرتيرته كانت تجيب على الهاتف بلقب مساعد الرئيس. وكنت أتساط كيف تمكن أن يتسلق خلال بضع سنوات إلى هذا الارتفاع. تبدل صوته وطريقة تكلمه فى الهاتف، كان يتكلم بنغمة أوطأ، كان أكثر صدقًا، وأكثر أدبًا، وأدفأ. ممثلاً يمثل دورًا مختلفًا، على الهاتف، كانت مجرد ثرثرة فارغة ولغو عن الرابحين الكبار وكبار الخاسرين والقصص المسلية عن أشخاص ينزلون الفندق. ولكن لا شىء أبداً عن نفسه، وكان أحدنا يذكر جوردان أخيرًا، عادة قرب انتهاء المكالمة، أو ربما كان ذكر جوردان هو ما ينهى المكالمة، كان محكّنا.

حزمت فالى حقيبة ملابس، كنت ماضيًا فى عطلة نهاية الأسبوع، وهكذا أن أضيع أكثر من يوم عمل واحد فى شغلى باحتياطى الجيش، وفى المستقبل البعيد، كما كنت أرى، ستعطينى قصة المجلة الغطاء الذى سأقدمه للشرطة عن سبب سفرتى إلى فيجاس.

كان الأطفال في الفراش عندما كانت فالى تحزم حقيبتى لأننى كنت أغادر باكراً غداً. منحتنى ابتسامة صغيرة:

- ـ يا الله، كانت المرة الأخيرة التي ذهبت فيها رهيبة. ظننتك لن ترجع، فقلت:
- كنت مجرد مضطر للابتعاد حينئذ. كانت الأمور تمضى سيئة. فقالت فالى متأملة:
- لقد تغير كل شيء منذ ذلك الحين. قبل ثلاث سنوات لم يكن عندنا مال قط. ياه، كنا من الإفلاس بحيث كنت أضطر أن أسأل أبي بعض المال وكنت أخشى أن تكتشف. وكنت تتصرف وكأنك ما عدت تحبني. لقد غيرت تلك الرحلة كل شيء. كنت مضتلفًا عندما عدت. لم تعد تغضب على بعد، وكنت أكثر حلمًا مع الأطفال. وحصلت على عمل مع المجلات. فابتسمت لها:
- تذكرى، عدت رابحًا. بضعة آلاف دولار إضافية. ربما لو كنت قد عدت خاسرًا، لكانت تلك قصة مغايرة تمامًا.

طقطقت فالى الحقيبة مغلقة إياها، وقالت:

- ـ لا. كنت مختلفًا. كنت أسعد، أسعد مع الأطفال ومعى، فقلت:
  - ـ اكتشفت ما كان يعوزني. قالت:
  - أه، نعم. مع كل هاتيك الصيادات في فيجاس. فقلت:
    - إنهن يكلفن كثيرًا. كنت أحتاج إلى مالى لأقامر.

كان ذلك مزاحًا كله، ولكن جزءًا منه كان جديًّا. لو أننى أخبرتها الحقيقة، أننى لم أنظر أبدًا إلى امرأة أخرى، ما كانت لتصدقنى، ولكن بمقدورى أن أقدم أسبابًا جيدة. لقد أحسست بالذنب كثيرًا لكونى زوجًا وأبًا بهذه الحقارة بحيث لا يستطيع أن يقدم لعائلته شيئًا، لا يستطيع حتى أن يوفر لها حياة كريمة، فما كنت لأستطيع أن أضيف إلى ذلك إثم ألا أكون مخلصًا لها. وكانت الحقيقة القاطعة أننا كنا محظوظين جدا في

الفراش معًا. لقد كانت حقا كل ما أريد، كاملة بالنسبة لى. وأظننى كنت كاملاً بالنسبة لها. سائتُ:

- ألن تشتغل الليلة؟. كانت في الواقع تسال ما إذا كنا سنمارس الحب أولاً لكى تتهيأ. ثم، بعد أن نكون قد مارسنا الحب، كنت عادة أنهض وأشتغل على كتابتي وتستغرق هي في نوم من العمق بحيث لا تتحرك حتى الصباح. كانت نؤومًا عظيمة. وكنت متخلفًا في ذلك. قلت:

- نعم، أريد أن أعمل. إننى متهيج جدا بصدد الرحلة بحيث لا أستطيع النوم على أية حال.

كان الوقت قريبًا من منتصف الليل، ولكنها ذهبت إلى المطبخ لتعد لى وعاء قهوة طازجًا وبعض الشطائر. كنت سأشتغل حتى الثالثة أو الرابعة صباحًا ثم أستيقظ مع ذلك قبلها في الصباح.

كان أسوأ شيء في كون المرء كاتبًا، بالنسبة لي على الأقل عندما كنت أعمل جيدًا، هو عدم التمكن من النوم: ممددًا في الفراش، ما كنت أستطيع أبدًا إطفاء الماكينة في دماغي، التي كانت تواصل التفكير في الرواية التي كنت أشتغل عليها. فيما كنت أتمدد في الظلام، كانت الشخصيات تصير من الحقيقية بالنسبة لي بحيث كنت أنسى زوجتي وأطفالي والحياة اليومية. ولكن هذه الليلة كان عندى سبب أقل أدبية. كنت أريد أن تنام فالي لكي أتمكن من أن أخذ مخبوئي الكبير من مال الرشوة من مكمنه.

من صوان غرفة النوم امتداداً إلى أظلم زاوية فيه أخذت جاكتة رياضيى لاس فيجاس الرابحين خاصتى وحملتها إلى المطبخ، لم أكن قد لبستها أبداً منذ عدت إلى البيت من لاس فيجاس قبل ثلاث سنوات. كانت ألوانها البراقة قد خبت في ظلمة الصوان، ولكنها لا تزال مبهرجة جدا، لبستها ودخلت إلى المطبخ، ألقت فالى نظرة عليها وقالت:

ـ يا ميرلين، إنك لا تريد أن تلبس هذه!. فقلت:

- جاكتة حظى، وإضافة إلى ذلك فهى مريحة لركوب الطائرة. كنت أدرى أنها قد خبأتها فى الصوان كى لا أراها ولا أفكر فى ارتدائها أبدًا، لم تكن تجرؤ على رميها بعيدًا. ستكون الجاكتة نافعة الآن، تنهدت فالى:

- إنك لكثير الإيمان بالخرافات.

كانت على خطأ. كنت نادراً ما أومن بالخرافات حتى مع كونى أظننى ساحراً، وليس ذلك، والحق يقال، الشيء ذاته.

بعد أن قبلتنى فالى قبلة المساء وآوت إلى الفراش، تناولت بعض القهوة وألقيت نظرة على المخطوطة التى كنت أخرجتها من طاولتى فى غرفة النوم. انصب عملى على مجرد التحرير نحو ساعة. ألقيت نظرة متلصصة على غرفة النوم فرأيت فالى غارقة فى نوم عميق. قبلتها قبلة خفيفة جدا. لم تتحرك. الآن أحببت كونها قبلتنى قبلة المساء. القبلة البسيطة، قبلة الواجب، الزوجية التى تبدو وكأنها تحمينا من كل الوحدة وروح الخيانة للعالم الخارجى. وغالبًا ما كنت، وأنا منطرح فى الفراش، فى ساعات الصباح المبكرة، وفالى نائمة وأنا عاجز عن النوم، أقبلها على نحو خفيف جدا على الفم، راجيًا أن تستيقظ وتجعلنى أحسنى أقل وحدة بممارسة الحب. ولكننى كنت أدرك هذه المرة أننى أعطيتها قبلة يهودا، جزئيا على سبيل الحب، ولكن فى الحقيقة الأطمئن إلى أنها لن تستيقظ عندما أستخرج المال المخبوء.

أغلقت باب غرفة النوم ثم ذهبت إلى صوان الصالة الذى كان يضم الحقيبة الكبيرة التى كانت تحوى كل مخطوطاتى، نسخ الكاربون من روايتى والمخطوطة الأصلية من الكتاب الذى اشتغلت عليه خمس سنوات وكسب لى ثلاثة آلاف دولار. كانت كمية كبيرة حد اللعنة من الأوراق، كل التنقيحات والنسخ الكاربونية، والأوراق التى كنت تصورت أنها ستجعلنى غنيا وشهيراً ومكرماً. نقبت إلى أسفل حتى المحفظة الحمراء الكبيرة بغلافها الليفى. سحبتها وجلبتها إلى المطبخ. وأنا أرشف القهوة، عددت المال. أكثر قليلاً من أربعين ألف دولار. كان المال ينهمر سريعاً جدا مؤخراً. كنت

قد صرت رائد المرتشين، بزبائن أثرياء واثقين. نوات العشرين، التى بلغ مجموعها نحو سبعة الاف دولار، تركتها فى الظرف. كان ثمة ثلاثة وثلاثون ألفًا من نوات المائة، وضعت هذه فى خمسة أظرف طويلة كنت قد جلبتها من طاولتى. ثم حشرت الأظرف المليئة مالا فى الجيوب المختلفة من جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين. سددت سحابات الجيوب وعلقت الجاكتة على ظهر مقعدى.

فى الصباح، عندما تعانقنى فالى مودعة، ستحس شيئًا فى الجيوب، ولكننى سنُخبرها أنها بعض الملاحظات المقالة، أخذها معى إلى فيجاس.

عندما هبطت من الطائرة، كان كولى ينتظرنى عند باب الخروج. كان المطار لا ليزال صغيرًا جدا بحيث تعين على أن أمشى من الطائرة، ولكن أعمال البناء كانت قائمة لإنشاء جناح جديد لمحطة الركوب والنزول .. كانت فيجاس تكبر. وكذلك كان كولى.

كان يبدو مختلفًا، أطول وأنحف. وكان يلبس بأناقة بدلة ساى ديفور<sup>(\*)</sup> وقميصًا رياضيا. كان لشعره تسريحة مختلفة. ولقد دهشت عندما عانقنى وقال:

- ميراين القديم ذاته. ضحك على جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين وأخبرنى أن على أن أتخلص منها.

كان قد أخذ لى جناحًا كبيرًا فى الفندق فيه مقصف مملوء بالمسكرات وزهور على الطاولات. قلت:

- لابد من أن عندك كثيرًا من الموارد. فقال كولى:
- إننى أكسب جيدًا، لقد تركت القمار، أنا على الجانب الآخر من الموائد، كما تعرف. قلت:
- إى. لقد أحسست بشىء غريب فى كولى الآن، لقد كان يبدو مختلفًا جدا. لم أدر ما إذا كان ينبغى أن أواصل خطتى الأصلية وأثق به. خالل ثلاث سنوات، يمكن لإنسان أن يتغير. وبعد كل شىء، لم يكن أحدنا قد عرف الأخر لأكثر من بضعة أسابيع.

فيما كنا نشرب معًا، قال بإخلاص حقيقى:

. Sy Devore (\*)

- أيها الطفل، إنني سعيد حقًّا برؤيتك. أتفكر في جوردان أصالاً؟ أي شيء. فقلت:
  - ـ دائمًا . قال كولى:
- مسكين جوردان. لقد خرج رابحًا أربعمائة ألف دولار. ذلك ما جعلنى أترك القمار. وهل تعلم؟ منذ أن مات، كان لى حظ هائل. لو أننى ألعب ورقى جيدًا، فلربما سأنتهى رجل القمة في هذا الفندق. فقلت:
  - أكيد، ماذا عن غرونيفيلت؟. فقال كولى:
- أنا صبيه رقم واحد. إنه يثق بى فى أمور كثيرة. إنه يثق بى كما أثق بك. ولما كنا بصدد ذلك، فبإمكانى استخدام مساعد. متى ما أردت نقل عائلتك إلى فيجاس، ثمة شغل جيد لك معى. قلت:
- شكرًا. لقد تأثرت حقا. وفي الوقت ذاته تساطت عن محبته لي. كنت أعرف أنه ليس امرءًا يهتم لأي كائن بيسر. قلت:
- بشأن العمل لا يمكننى أن أجيبك الآن. ولكننى جئت إلى هنا من أجل معروف. إن لم يكن بمقدورك أن تفعله لى، فسأتفهم. فقط أخبرنى بصراحة، ومهما كان الجواب، فإننا سنقضى فى الأقل بضعة أيام معًا ونتمتع بوقتنا. فقال كولى:
  - لقد حصلت عليه، مهما يكن. فضحكت، وقلت:
    - ـ انتظر حتى تسمع،

الحظة، بدا كولى غاضبًا:

- لا أبالى أبدًا ما هو. لقد حصلت عليه. إن أمكنني أن أفعله، فقد صار لك.

أخبرته عن كل عملية الابتزاز. وأننى كنت أرتشى وأن عندى ثلاثة وثلاثين ألف دولار فى جاكتتى على أن أخبئها تحسبا لتفجر العملية كلها. أصغى كولى لى مركزاً، ومراقباً وجهى، وفى النهاية كان يبتسم ابتسامة عريضة. فقلت:

- على أي شيء تبتسم بحق الجحيم؟، وضحك كولى:
- إنك تشبه رجلاً يعترف لقسيس بأنه ارتكب جريمة قتل، إن ما تفعله يفعله كل إنسان آخر إن أتيحت له الفرصة. ولكن على أن أعترف بأننى فوجئت. لا يمكننى أن أتصورك تأمر شخصًا بأن عليه أن يدفع ابتزازًا.

كان بمقدورى أن أحس وجهى يحمر، قلت:

- إننى لم أطلب أبدًا من هؤلاء الرجال مالاً. إنهم يأتون إلى دائمًا. وأنا لا آخذ المال بالإجبار أبدًا. بعد أن أقوم بالعمل لهم، يمكنهم أن يدفعوا لى ما وعدوا أو بإمكانهم أن يحرمونى منه. أنا لا أبالى قط. وكشرت نحوه: إننى محتال رقيق، لست خطّافًا.

### فقال كولى:

- وأى محتال! قبل كل شيء، أحسبك قلقًا جدا. إنها تبدو من نوع العمليات التى يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. وحتى إذا ما فرقعت، فأسوأ ما يمكن أن يقع لك هو أن تفقد عملك وتنال حكمًا مع وقف التنفيذ. ولكنك على حق، عليك أن تخبئ المال فى مكان جيد. إن أولئك الاتحاديين كلاب صيد هارية حقيقيون، وعندما يجدونه سيأخذونه كله منك.

لفت انتباهى الجزء الأول مما قال. كان أحد كوابيسى أننى أمضى إلى السجن فتصير فالى والأطفال بدونى. وكان هذا هو السبب فى إبقائى كل شىء مكتومًا عن زوجتى. لم أكن أريد لها أن تقلق. كما أننى لم أكن أريدها أن تعتبرنى واطئًا. كانت عندها صورة عنى، باعتبارى الفنان النقى، والعصى على الفساد. سألت كولى:

- ما الذي يجعلك تفكر أننى لن أسجن إن ألقى على القبض؟. فقال كولى:
- إنها جريمة من جرائم ذوى الياقات البيض، اللعنة! إنك لم تحتل مصرفًا لغرض السرقة أو تطلق النار على نغل مسكين من أصحاب الحوانيت أو تخدع أرملة ما لتسرقها. كل ما هنالك أنك أخذت دراهم من بعض المخانيث الشبان الذين كانوا

يحاواون أن يستفيدوا فيقلصوا مدة خدمتهم العسكرية، يا للمسيح، إن تلك لحيلة لا تصدُّق. رجال يدفعون ليدخلوا الجيش. لن يصدق أحد ذلك، سيُضحك أعضاء هيئة المحلفين حتى يمرضوا. فقلت:

- نعم، إنها تبدو مضحكة لى أيضًا.

فجأة، صار كولى كله عملاً:

- حسنًا، خبرنى ما تريدنى أن أفعل الآن بالضبط. وقد تم. وإذا ما اعتقلك الاتحاديون، عدنى أن تتلفن لى مباشرة. سأخرجك. حسنًا؟. وابتسم لى بمحبة.

أخبرته بخطتى. إننى سأحول مالى إلى فيش بالف دولار لكل مرة وأقامر ولكن برهانات صغيرة. سأقوم بذلك فى كل كازينوهات فيجاس، ثم، عندما أكون قد حوات فيشى إلى نقد، سأكتفى بأن آخذ إيصالاً وأترك المال فى صناديق الأمناء بوصفه اعتماداً للمقامرة. لن يفكر مكتب التحقيقات الفيدرالية أبداً فى البحث فى الكازينوهات. وسأخبئ إيصالات النقد لدى كولى وآخذها حينما أحتاج إلى بعض المال الجاهز.

ابتسم لى كولى:

ـ لم لا تدعني أحتفظ بمالك؟ ألا تثق بي؟.

كنت أعرف أنه كان يمزح، ولكننى عالجت المزحة جديًّا. قلت:

- لقد فكرت فى ذلك. ولكن ماذا لو أن أمراً وقع لك؟ مثل تحطم طائرة. أو أن تنشأ لك نغزة قمارك؟ إننى أثق بك الآن. ولكن كيف لى أن أعرف أنك لن تجن غداً أو بعد سنة؟.

هز كولى رأسه مؤيدًا، ثم سأل:

- وماذا عن أخيك، أرتى؟ أنت وهو وبثيقان جدا. أفلا يمكنه أن يحتفظ لك بالمال. فقلت:
  - ـ لا يمكنني أن أطلب منه ذلك، فهز كولى رأسه ثانية:

- صحيح. أعتقد أنه لا يمكنك. إنه أنزه مما يجب، صحيح؟. فقلت:
- صحيح. لم أكن أريد المضى في مزيد من الشرح لكيفية شعورى:
  - ـ ما العيب في خطتي؟ أفلا تظنها جيدة ؟.

نهض كولى وبدأ يذرع الغرفة، قال:

- إنها ليست سيئة. ولكنك لست مضطرًا لأن يكون عندك اعتماد في كل الكازينوهات. فذلك يبدو مريبًا. خاصة إذا ما بقى المال هناك وقتًا طويلاً. هذا مريب حقا. إن الناس لا يتركون مالهم في الصندوق إلا إلى أن يقامروا به أو يغادروا فيجاس. هاك ما تفعل. اشتر رقاقات في جميع الكازينوهات وحولها بصكوك إلى صندوقنا هنا. تعرف: حولً إلى نقد ثلاث أو أربع مرات كل يوم لبضعة آلاف وخذ إيصالاً. وهكذا ستكون كل إيصالات نقودك في صندوقنا. والآن، إذا ما تحرى الاتحاديون هنا أو كتبوا للفندق يسألون، فإن هذا يمرً على. وسأغطيك.

كنت قلقًا عليه، سألته:

أن يوقعك ذلك في متاعب؟.

تنهد كولى بصبر:

- إننى أقوم بهذا النوع من العمل دائمًا. إننا نتلقى عددًا كبيرًا من الاستفسارات من ضريبة الدخل، عن مقدار ما خسر أشخاص معينون. إننى أكتفى بأن أرسل لهم ملفات قديمة. ليس هناك أى احتمال بأن يتحروا عنى. إننى أراقب أن لا توجد ملفات يمكن أن تساعدهم. فقلت:
- ـ يا للمسيح، إننى لا أريد لسجلى فى الصندوق أن يختفى. لن أكون قادرًا على استحصال مال إيصالاتي.

فضحك كولى، وقال:

- هيا، يا ميرلين. إنك مجرد مرتش صغير، إن الاتحاديين لا يأتون إلى هنا مع عصبة مدققين قانونيين من أجلك. إنهم يرسلون رسالة أو مذكرة إحضار، الأمر الذى حتى ان يفكروا بأن يفعلوه، على فكرة. أو انظر إلى الأمر على نحو آخر. او أنك أنفقت الدراهم ووجدوا أن دخلك يتجاوز ما تناله من راتبك، يمكنك أن تقول إنك كسبته فى المقامرة، إنهم لا يستطيعون أن يبرهنوا على العكس. فقلت:
  - ولا أستطيع أنا أن أثبت أننى فعلت. فقال كولى:
- بالتأكيد تستطيع، سأشهد لك، وكذلك سيفعل رئيس ركن ومراقب على مائدة الكرابس أنه كانت لك ضربة زهر هائلة. وهكذا، فلا تقلق بشأن العملية، كيفما كانت النتيجة، إن مشكلتك الوحيدة هي أين تخفي إيصالات صندوق الكازينو.
  - فكرنا بذلك معًا بعض الوقت. ثم طلع كولى بجواب. سأل:
    - ـ هل عندك محام؟. قلت:
    - كلا. ولكن لأخى أرتى صديقًا، هو محام. فقال كولى:
- إذن فاكتب وصيتك. فى وصيتك اذكر أن عندك ودائع نقدية فى هذا الفندق بقيمة ثلاثة وثلاثين ألف دولار وأنك تتركها لزوجتك. كلا، انس محامى أخيك. سنستخدم محاميًا أعرفه هنا فى فيجاس يمكننا أن نثق به. ثم سيرسل المحامى نسختك من الوصية بالبريد إلى أرتى فى ظرف مختوم بطريقة قانونية خاصة. اطلب من آرتى ألا يفتحها. على ذلك النحو أن يعرف شيئًا وأن يكون متورطًا. إنه أن يعرف قط. كل ما عليك أن تطلبه منه هو ألا يفتح المظروف وأن يحتفظ لك به. وسيرسل المحامى رسالة بهذا المضمون أيضًا. ما من سبيل لأن يتورط أرتى بأى شكل كما أنه أن يعرف شيئًا. احلم الله فقط بقصة عن سبب رغبتك فى أن يحتفظ هو بالوصية. قات:
  - إن أرتى أن يطلب منى قصة. سيفعل ذلك فقط وأن يسأل سؤالاً. فقال كولى:
- دناك أخ جيد عندك هناك. ولكن ما الذى تفعله بالإيصالات الآن؟ سيتشمم الاتحاديون الخزانة المصرفية إن اتخذت واحدة. لم لا تدفنها مع مخطوطاتك القديمة

كما فعلت مع النقد؟ حتى إن حصلوا على إذن تفتيش، فإنهم لن يلاحظوا قطع الورق هذه. قلت:

- لا يمكننى المجازفة. دعنى أقلق بشأن الإيصالات. ماذا يحصل إن أنا فقدتها؟. لم يفهم كولى الفكرة، أو تظاهر بأنه لم يفعل. قال:

- ستكون عندنا سجلات في ملفنا. إننا نجعلك توقع فقط إيصالاً يشهد بأنك قد فقدت إيصالاتك عندما تأخذ مالك. إنك لا توقع إلا عندما تقبض نقدك.

طبيعى أنه كان يعرف ما كنت فاعلاً. إننى سأمزق الإيصالات ولكننى لن أخبره كى لا يكون متأكداً قط، وذلك كى لا يستطيع التلاعب بسجلات الكازينو التى تدين لى بالمال. كان ذلك يعنى أننى لا أثق به تماماً، ولقد قبل ذلك بيسر.

قال كولى:

- لقد أعددت لوليمة عشاء كبيرة الليلة لك مع بعض الأصدقاء. اثنتين من أجمل سيدات الاستعراض. فقلت:

- لا امرأة لي.

دمش كولى:

ـ يا للمسيح، ألم تتعب من نكاح زوجتك وحدها كل هذه السنوات. فقلت:

كلا. لم أتعب. فقال كولى:

- أتظن أنك ستبقى مخلصًا لها طيلة حياتك؟. وقلت، ضاحكًا:

- إي .

هز كولى رأسه ضاحكًا أيضاً:

ـ ستكون إذن ميرلين الساحر حقا، وقلت:

ـ ذلك أنا .

وهكذا ذهبنا إلى العشاء، نحن الاثنين فقط، ثم جاء كولى معى نتجول فى كل الكازينوهات فى فيجاس، فيما اشتريت رقاقات بمبلغ ألف دولار فى كل واحدة. كانت جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين خاصتى نافعة حقا. فى الكازينوهات المختلفة تناولنا مشروبات مع رؤساء أركان ومديرى نوبات فى الكازينوهات وفتيات من الاستعراضات. ولقد عاملوا كولى جميعهم بوصفه رجلاً مهماً، وكان عندهم جميعًا قصص عظيمة يروونها عن فيجاس. كان ذلك مبهجًا. عندما عدنا إلى الكسانادو، دفعت رقاقاتى إلى صندوق الأمين وحصلت على إيصال بخمسة عشر ألف دولار. أدخلته فى حيبى. لم أكن قامرت قط طوال الليلة. كان كولى مخيمًا على تمامًا، قلت:

- ينبغى أن أقوم ببعض المقامرة، فابتسم كولى بخبث:
- بالتأكيد، بالتأكيد. ما إن تخسر خمسمائة بولار حتى أكسر ذراعك.

على مائدة الكرابس سحبت خمسة أوراق من ذوات مائة دولار وصرفتها إلى رقاقات. قمت بمراهنات بخمسة دولارات وراهنت على كل الأرقام. ربحت وخسرت انتقلت إلى أنماطى القمارية القديمة، متنقلاً من الكرابس إلى البلاك جاك والروليت. مقامرة هادئة، يسيرة، حالمة، مراهنًا بمبالغ قليلة، رابحًا وخاسرًا، لاعبًا على النسب السائبة. كانت الساعة الواحدة صباحًا عندما مددت يدى إلى جيبى وأخرجت ألفى دولار واشتريت رقاقات. لم يقل كولى شيئًا،

وضعت الرقاقات في جيب جاكتتي، ومشيت إلى صندوق الصراف فحولتها إلى إيصال نقد آخر. كان كولى متكنًا على مائدة كرابس شاغرة، يراقبني. هز رأسه مؤيدًا. قال:

- إذن فقد جعلتها تمضى مسرعة. فقلت:
- ميرلين الساحر، ليس واحدًا من مقامريك المرضى التافهين. وكان ذلك صحيحًا. لم أكن قد شعرت أبدًا بأنى بالانفعال السابق. لم يكن ثمة حافز على خوض مغامرة. كان عندى مال كاف لأن أشترى بيتًا لعائلتى وغطاء مصرفى للطوارئ. كانت عندى

مصادر دخل جيدة. كنت سعيدًا مرة أخرى. كنت أحب زوجتى، وأشتغل على رواية. كانت المقامرة مسلية، هذا كل ما هناك. لم أكن قد خسرت غير مائتي دولار طيلة الليلة.

أخذنى كولى إلى المقهى من أجل شراب ما قبل النوم من الطيب وتناول شطائر الهمبورجر. قال:

- ـ علىُّ أن أشتغل أثناء النهار. هل أستطيع الاطمئنان إلى أنك لن تقامر؟. فقلت:
- لا تقلق. سنكون مشغولاً بتحويل النقد إلى رقاقات في جميع أنحاء المدينة. سناهبط إلى مشتريات بخمسمائة دولاركي لا أكون ملحوظًا جدا. فقال كولى:
- تلك فكرة جيدة، إن في هذه المدينة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر مما فيها من اللاعبين. ثم توقف لحظة:
- أأنت متأكد أنك لا تريد شريكة نوم؟ إن عندى بعض المسناوات. ورفع أحد الهواتف الداخلية عن رفِّ مقصورتنا. فقلت:
- إننى متعب جدا، وكان ذلك صحيحًا. كان الوقت يتجاوز الواحدة صباحًا هنا فى فيجاس، ولكن وقت نيويورك كان الرابعة صباحًا، وكنت لا أزال على توقيت نيويورك. قال:
- إن احتجت إلى أى شيء، ما عليك إلا أن تأتى إلى مكتبى فقط، حتى إن كنت لا تريد غير قتل الوقت والثرثرة، فقلت:

## \_ حسنًا ، سأفعل.

فى اليوم التالى استيقظت حوالى الظهر وتلفنت لفالى، لم يكن ثمة جواب، كانت الساعة الثالثة بعد الظهر حسب توقيت نيويورك، واليوم هو السبت. ربما تكون فالى قد أخذت الأطفال إلى بيت أمها وأبيها فى لونج آيلاند. وهكذا فقد تلفنت إلى هناك فحصلت على أبيها، ألقى بعض الأسئلة المرتابة عما كنت أفعل فى فيجاس، أوضحت أننى كنت أقوم بأعمال بحث بشأن مقالة. لم يبد عليه الاقتناع الكامل، وأخيراً تناولت فالى الهاتف، أخبرتها أننى سألحق بطائرة الاثنين العائدة وأننى سأخذ سيارة أجرة من المطار.

تبادلنا الحديث الهرائى الاعتيادى لرجل وزوجته فى أمثال هذه المخابرات. كنت أكره الهاتف. أخبرتها أننى لن أتلفن مرة أخرى ما دام ذلك مضيعة للوقت والمال، فوافقت. كنت أعرف أنها ستكون فى بيت أهلها فى اليوم التالى أيضًا، ولم أرد أن أتلفن لها هناك. وقد أدركت أيضًا أن ذهابها إلى هناك يغضبنى، غيرة طفولية. لقد كانت فالى والأطفال عائلتى. إنهم يخصوننى؛ إنهم العائلة الوحيدة التى أمتلكها فيما عدا أرتى. ولم أشنأ أن أشاركهم مع جديهم. كنت أدرى أن ذلك سخيف، ولكن مع ذلك، لن أتلفن ثانية. إلى الجحيم، ليس ثمة غير يومين ويمكنها دائمًا أن تتلفن.

قضيت النهار في الذهاب إلى كل كازينوهات المدينة على الشريط والمحلات الصغيرة في مركز المدينة. هناك بادلت نقدى برقاقات بمبالغ مائتين وثلاثمائة دولار. ومرة أخرى رحت أقامر برهانات دولارية صغيرة قبل الانتقال إلى كازينو أخر.

كنت أحب حرارة فيجاس الجافة، الحارقة، وهكذا فقد رحت أسير من كارينو إلى كارينو. تناولت غداء في أواخر العصر في الـ (ساندس) على مائدة مومسات حسناوات يتناوان وجبتهن لما قبل الذهاب إلى العمل. كن فتيات وجميلات ومرتفعات المعنويات. كانت اثنتان منهما في ملابس الركوب. كن يضحكن ويروين قصصًا كالمراهقات. لم يهتممن لشأني أبدًا، ورحت آكل غدائي وكأنني لا أباليهن. واكنني حاولت أن أصغى إلى حديثهن. وأظنني سمعت مرة اسم كولي يذكر.

أخذت سيارة أجرة عائدًا إلى الكساناس. إن سائقى سيارات أجرة فيجاس وبوبون ومحبون للعون. ولقد سألنى هذا السائق إن كنت أريد بعض المرح فأخبرته أن لا. عندما تركت السيارة، تمنى لى يومًا بهيجًا وأخبرنى باسم المطعم الذى يوجد فيه طعام صينى جيد.

فى كازينو الكسانادو حولت رقاقات الكازينوهات إلى إيصال نقدى، دسسته فى جيبى. صار عندى الآن تسعة إيصالات ومالاً يتجاوز العشرة آلاف من النقد الذى ينبغى أن أحوله. أفرغت النقد من جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين خاصتى ووضعته

فى جاكتة بدلة اعتيادية. كان جميعه من نوات المائة، وقد استقر فى ظرفين نظاميين أبيضين طويلين. ثم طويت جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين على ذراعى ومضيت إلى مكتب كولى.

كان ثمة جناح كامل من الفندق متخذ للإدارة فقط، اجتزت المر واتخذت ممرًا فرعيا عليه علامة المكاتب التنفيذية. وصلت إلى إحدى اللوحات الخشبية التى تحمل رقعة المساعد التنفيذي للرئيس. في المكتب الخارجي كانت ثمة سكرتيرة شابة بالغة الجمال. أعطيتها اسمى، فرنت جرس المكتب الداخلي وأعلنت مجيئي. جاء كولي يثب خارجًا بمصافحة كبيرة وعناق. إن شخصيته الجديدة هذه لا تزال تضللني. إنها تظاهرية جدا، ومنبسطة جدا، ليس ما كنّاه سابقًا.

كان له جناح أنيق حقًا مع أريكة وكراسى لينة ذات مساند وإنارة خفيفة وصور على الجدار، رسوم زيتية حقيقية. لم يكن بمقدورى أن أحكم ما إذا كانت جيدة أم لا. وكان عنده كذلك ثلاث شاشات تليفزيونية تعمل. كانت إحداها تُرى أحد ممرات الفندق. وتُظهر الثانية إحدى موائد الكرابس في الكازينو أثناء العمل. وتبين الشاشة الثالثة مائدة الباكاراه. فيما كنت أتفرج على الشاشة الأولى، أمكنني أن أرى رجلاً يفتح باب غرفته الفندقية في المر ويقود إلى الداخل فتاة شابة واضعًا يده على عجيزتها. قلت:

- برنامج أفضل مما عندى في نيويورك. فهز كولى رأسه مؤيدًا، وقال:
- على أن أراقب كل شيء في هذا الفندق. ضغط أزرارًا على نضد فوق مكتبه، فتغيرت الصور الثلاث على التليفزيونات. صرنا الآن نرى مشهدًا من موقف سيارات الفندق، مائدة بلاك جاك تعمل والصراف في المقهى يرن المال.

رميت جاكتة رياضيي فيجاس الرابحين على مكتب كولى قائلاً:

- تستطيع أن تأخذها الأن.

حدق كولى إلى الجاكتة برهة طويلة، ثم سأل مشغول الذهن:

- أحوات كل نقدك؟، فقلت:
- معظمه. لم أعد بحاجة إلى الجاكتة بعد الآن ، وضحكت:
  - لقد كرهتها زوجتي بقدر ما تكرهها أنت.

التقط كولى الجاكتة، وقال:

- أنا لا أكرهها. غرونيفيلت لا يحب أن يراها في الأنحاء. ماذا تظن جرى لجاكتة جوردان؟. فهززت كتفى:
  - ـ ربما أعطت زوجته ملابسه لجيش الخلاص (\*).

كان كولى يزن الجاكتة في يده. قال:

- خفيفة. ولكنها تجلب الحظ. لقد ربح جوردان أربعمائة ألف دولار وهو يلبسها. ثم إذا به يقتل نفسه. النغل المغفل اللعبن. وقلت:
  - ـ أحمق.

وضع كولى الجاكتة برقة على مكتبه. ثم جلس وزحزح نفسه إلى الوراء في مقعده:

- أتدرى؟ لقد ظننتك مجنوبًا لرفضك عشرين ألف دولاره. ولقد غضبت حقا عندما أقنعتنى بعدم أخذ عشرين ألفى. ولكن ربما كان ذلك الشيء الأكثر حظا الذي وقع لى. كنت سأقامر به، ثم كنت سأشعر بالضيق. ولكن أتعرف؟ بعد أن قتل جوردان نفسه ولم أكن قد أخذت ذلك المال أصابني بعض الزهو. لا أدرى كيف أشرح ذلك. ولكنني شعرت أننى لم أخنه. ولم تفعل أنت. ولم تفعل ديان. كنا جميعًا غرباء ونحن الثلاثة فقط كنا اهتممنا قليلاً بجوردان. ليس بما يكفى، فيما أظن. أو أن ذلك لم يكن يعنى الكثير إلى ذلك الحد بالنسبة له. ولكنه كان، أخيرًا، يعنى شيئًا لى. ألا تحس أنت على هذا النحو؟. فقلت:
- (\*) Salvation Army: منظمة مسيحية عالمية ، شبه عسكرية، لنشر الدين ومساعدة المعوزين . تأسست وصار مقرها ، في لندن ، ولكنها ازدهرت في الولايات المتحدة .

- كلا. كل ما هنالك أننى لم أرد ماله اللعين. كنت أعرف أنه سيقتل نفسه.
  - وقد أجفل ذلك كولى:
  - عرفت كروث الثور! ميرلين الساحر! فقلت:
- ـ ليس عن وعى. وإنما بعيدًا تحت. لم أفاجأ عندما أخبرتني، أتذكر؟. فقال كولى:
  - ـ نعم، إنك لم تبال حتى قدر قلامة ظفر،

## تركت ذلك يمر:

- وماذا عن ديان؟، فقال كولى:
- لقد تلقته بصعوبة حقيقية. كانت تحب جوردان، أتدرى أننى نكحتها فى يوم الجنازة؟ النكاح الأكثر شؤمًا الذى مارسته قط. كانت متوحشة كالمجانين وتبكى وهى ترهز. أخافتنى حتى أوشكت أن أخرأ، وتنهد:
- قضت بضعة الأشهر التالية تسكر وتبكى على كتفى. ثم قابلت هذا الشبه المليونير المحافظ، وهي الآن سيدة مستقيمة في مكان ما في منيسوتا. فسألته:
  - ـ ما الذي ستفعله بالجاكتة إذن؟.

## فجأة كان كولى بكشر:

- سأعطيها لغرونيفيات. تعال، أريدك أن تلقاه على أية حال. نهض عن مقعده وأمسك بالجاكتة وخرج من المكتب. تبعته. اجتزنا الممر إلى أدناه لنصل جناحًا آخر من المكاتب. ورنت السكرتيرة الجرس لتعلن اسمينا إلى داخل مكتب غرونيفيات الخصوصى الضخم.

نهض غرونیفیلت عن کرسیه. کان یبدو أسن مما أتذکره. فکرت أنه لابد من أن یکون فی أواخر سبعینیاته. کان لابساً علی نحو لا نقص فیه، وشعره الأبیض یجعله مثل نجم سینمائی فی دور شخصیة ما. قدمنی کولی له.

صافحنى غرونيفيات ثم قال بهدوء:

ـ لقد قرأت كتابك. واصله. ستكون رجلاً كبيرًا ذات يوم، إنه جيد جدا،

دهشت. إن غرونيفيات عريق فى شغل القمار، ولقد كان إنسانًا بالغ السوء يومًا، وهو لا يزال يُخشى منه فى فيجاس. ولسبب ما لم أظن أبدًا أنه رجل يقرأ الكتب. وذلك تتميط إكليشى آخر.

كنت أدرى أن أيام السبت والأحد أيام مزدحمة بالشغل لرجال كغرونيفيات وكولى، يديرون فنادق فيجاسية كبيرة مثل الكسانادو. إن عندهم أصدقاء زبائن من كل أنحاء الولايات المتحدة يطيرون إليهم من أجل عطلات أسبوعية من المقامرة ولابد من إمتاعهم بطرق متنوعة عدة. وهكذا فقد تصورت أننى سأحيى غرونيفيات فقط وأنصرف.

ولكن كولى ألقى جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين الحمراء ـ الزرقاء البراقة على مكتب غرونيفيلت الضخم وقال:

- هذه هي الأخيرة، لقد تخلى عنها ميرلين أخيرًا.

لاحظت أن كولى كان يكشر. ابن الأخ المدلل يماحك العم ضيق الخلق الذى يعرف كيف يعامله. ولاحظت أيضًا أن غرونيفيلت لعب دوره جيدًا. العم الذى يمازح ابن أخيه الأكثر شقاوة ولكن الأكثر موهبة على المدى البعيد والأكثر مدعاة للاعتماد. ابن الأخ الذى سيرث.

ضغط غرونيفيات جرس استدعاء سكرتيرته، وعندما دخلت قال لها:

- اجلبى لى مقصلًا كبيرًا. ولقد تعجبت من أين بحق الجحيم ستحصل سكرتيرة لرئيس فندق كسانادو على مقص فى الساعة السادسة مساء فى ليلة سبت. لكنها عادت حاملة إياه خلال دقيقتين من غير زيادة أو نقصان. أخذ غرونيفيلت المقص وبدأ يقص جاكتة رياضيى فيجاس الرابحين خاصتى. نظر إلى بوجه خلو من التعبير وقال:

ـ إنك لا تدرى كم كرهتكم أنتم الثلاثة وأنتم تسيرون عبر كازينوهي تلبسون هذه الجاكتات اللعينة، خاصة تلك الليلة عندما ربح جوردان كل المال.

راقبته يحول جاكتتى إلى كومة ضخمة من القطع المشققة على مكتبه، ثم أدركت أنه كان ينتظر أن أرد عليه. فقلت:

- إنك لا تبالى حقًّا بالرابحين، أليس كذلك؟. فقال غرونيفيلت:
- لا يتعلق ذلك بربح المال. كأن ذلك محزنًا جدا، كولى هذا يلبس تلك الجاكتة وهو مقامر مريض في قلبه. إنه لا يزال كذلك وسييقى كذلك أيضًا. إنه في حالة مراجعة.

قام كولى بإشارة احتجاج، وقال:

- إننى رجل أعمال، ولكن غرونيفيات أشار بيده مزيحاً كلامه، فلزم كولى الصمت، مراقبًا قطم الجاكتة المقصوصة على المكتب. وقال غرونيفيلت:
  - يمكنني أن أعيش مع الحظ. ولكنني لا أستطيع أن أتحمل المهارة والمكر.

كان غرونيفيلت يحاول مع بطانة الحرير الاصناعي الباهنة للجاكنة، قاصا إياها إلى شرائط، ولكن ذلك كان لمجرد إبقاء يديه مشغولتين بينما هو يتكلم. وتكلم إلى مباشرة:

- وأنت يا ميرلين، إنك واحد من أسوأ المقامرين البائسين الذين سبق لى أن رأيتهم، وأنا فى هذا الشغل لأكثر من خمسين سنة. إنك أسوأ من مريض بالقمار. إنك مقامر رومانسى. إنك تظن نفسك واحدًا من تلك الشخصيات مثل رواية فيربر تلك التى بطلها ذلك المقامر التافه. إنك تقامر مثل الأبله. تذهب أحيانًا مع النسب، وتنساق أحيانًا مع الأحاسيس الداخلية. وفي مرة أخرى تمضى مع نظام، ثم تنتقل إلى الطعن في الهواء الرقيق، أو أنك تتحرك على نحو متعرج، اسمع، إنك واحد من قلة من الناس في هذا العالم ممن أريد أن أخبرهم بالكف عن المقامرة كليًا، ثم وضع مقصه جانبًا ومنحني ابتسامة ودية حقا:

- ولكن ماذا يهم؟ فذلك يناسبك.

كنت في الحقيقة قد تألمت قليلاً، وقد لاحظ ذلك. كنت أظن نفسى مقامرًا بارعًا، إذ أخلط المنطق بالسحر. بدا غرونيفيلت وكأنه يقرأ أفكاري، إذ قال:

- ميرلين، أحب هذا الاسم. إنه يناسبك نوعًا ما. مما قرأت، لا أجد أنه كان ساحرًا عظيمًا جدا، واست أنت كذلك أيضًا. ورفع المقص وبدأ يقص ثانية:
- ولكن لماذا إذن بحق الجحيم تعمدت ذلك العراك مع ذلك الضارب (\*) السيئ. فهززت كتفي:
- إننى لم أتعمد عراكًا حقًا، ولكنك تعرف كيف تجرى الأمور، كنت أحس الوضاعة بشأن تركى عائلتى، كان كل شيء يسير سيئًا، كنت مجرد راغب في تصريف ذلك على شخص ما، فقال غرونيفيلت:
  - لقد اخترت الرجل الخطأ، أنقذ كولى عجيزتك! مع قليل من العون منى، فقلت: - شكاً.
  - ـ لقد عرضت عليه العمل، ولكنه لا يريده، قال كولى. .

فاجأنى ذلك. كان واضحًا أن كولى تكلم فى الموضوع مع غرونيفيات قبل أن يعرض على العمل. ثم أدركت فجأة أن كولى يتعين عليه أن يخبر غرونيفيات بكل شىء عنى. وكيف سيغطينى الفندق لو أن الاتحاديين جاءوا يبحثون. قال غرونيفيات:

- بعد أن قرأت كتابك، فكرت أن بمقدورنا استخدامك كرجل علاقات عامة.. كاتب حدد مثك.

لم أخبره أن ذينك كانا أمرين مختلفين تمامًا. قلت:

- أن تترك زوجتى نيويورك، إن عائلتها هناك. وأكن شكرًا على العرض، فهز غرونيفيلت رأسه متفهمًا:
- بالطريقة التي تقامر بها ربما كان الأفضل ألا تعيش في فيجاس، في المرة التالية التي تأتى فيها إلى المدينة، لنتعش معًا. فاعتبرنا ذلك إيذانًا لنا، وانصرفنا.

كان عند كولى موعد عشاء مع بعض مسيرى الأمور الرفيعين من كاليفورنيا لا يستطيع نكثه، وهكذا فقد كنت طليقًا. كان قد ترك لى حجزًا على استعراض عشاء الفندق تلك

الليلة، ولهذا ذهبت. كان نشاط فيجاس الاعتيادى مع فتيات كورس عاريات تقريبًا، وأعمال رقص، وغناء نجمة، ويعض فصول المنوعات. كان الشيء الوحيد الذي أثر في هو عمل دب مدرب.

ظهرت امرأة حسناء على المسرح مع ستة دببة ضخمة، ومارست معها جميع أنواع الألاعيب. بعد أن كان كل دب ينهى اللعبة، كانت المرأة تقبله فى فمه وكان الدب يتهادى عائدًا إلى مكانه فى أخر الصف. كانت الدببة مكسوة بغراء كثيف جدا يجعلها تبدو عديمة الجنس كالدمى. ولكن لماذا جعلت المرأة القبلة إحدى علامات أمرها؟ إن الدببة لا تقبل، بقدر ما أعلم. ثم أدركت أن القبلة كانت للجمهور، نوعًا من الحركة على المتقرجين. ثم تساءلت إن كانت المرأة قد فعلت ذلك عن وعى، علامة على احتقارها، إهانة ماكرة. كنت دائمًا أكره السيرك وأرفض أن آخذ أطفالى لمشاهدته. وهكذا، فأنا لم أحب حقيقة أفعال الحيوانات أبدًا. ولكن هذه اللعبة فتنتنى بما يكفى لأشاهدها حتى النهاية. فلربما سيقدم أحد الدببة مفاجأة.

بعد أن انتهى العرض، تجولت فى قسم الكازينو لأحول باقى مالى إلى رقاقات ثم أحول الرقاقات إلى إيصالات نقد. كان الوقت حوالى الحادية عشرة مساء.

بدأت بالكرابس، ويدلاً من أن أراهن بمبالغ صغيرة لأبقى خسائرى طفيفة، كنت فجأة أقوم بمراهنات بخمسين ومائة دولار. كنت خسرت نحو ثلاثة آلاف دولار عندما جاء كولى إلى ورائى، قائدًا مسيِّرى الأمور الرفيعين إلى المائدة وفاتحًا اعتمادهم. ألقى نظرة تهكمية واحدة على رقاقاتى الخضر ذوات الخمسة وعشرين دولارًا ومراهناتى على اللباد الأخضر أمامى. قال لى:

- إنك لست مضطرا للمراهنة بعد، ها؟. أحسست كالأحمق، وعندما جاء الزهر بسبعة، أخذت باقى رقاقاتى إلى صندوق الصراف وحولًتها إلى إيصالات. عندما استدرت، وجدت كولى ينتظرني. قال:
- لنذهب فنتناول شرابًا، وقادنى إلى صالة الشرب حيث اعتدنا على تناول الشرب مع جوردان وديان. من تلك المنطقة المظلمة نظرنا خارجًا إلى الكازينو المنارة بشكل باهر. عندما جلسنا، ميزت نادلة الكوكتيل كولى فجاحت على الفور. قال كولى:

- ـ إذن فقد سقطت عن العربة! ذلك القمار اللعين، إنه كالملاريا، يعود دائمًا. فسألت:
  - أنت أيضًا؟. وقال كولى:
  - بضع مرات. لكنني لا أتأذى أبدًا مع ذلك. كم خسرت؟ فقلت:
- مجرد حوالى ألفى دولار. لقد حوات معظم المال إلى إيممالات. سأنهيه الليلة. قال كولى:
- غدًا الأحد. إن المحامى صديقى متوفر، وهكذا يمكنك إعداد وصيتك فى الصباح الباكر وتدبير إرسالها إلى أخيك. ولهذا فسألتصق بك كالغراء حتى أضعك على طائرة العصر المغادرة إلى نيويورك. فقلت مازحًا:
  - لقد حاولنا شيئًا مثل ذلك ذات مرة مع جوردان. فتنهد كولى:
- لماذا فعلها؟ كان حظه يتبدل. كان سيصير رابحًا. كل ما كان عليه أن يفعله هو أن يلتصق هناك. فقلت:
  - ـ ربما لم يرد أن يدفع حظه. لابد من أنني كنت أمزح، كما قال كولي.

فى الصباح التالى تلفن كولى لغرفتى، وتناولنا الإفطار معًا. بعد ذلك قاد بى السيارة عبر شريط فيجاس إلى مكتب محام، حيث قام بتحرير وصيتى وتثبيت الشهادة عليها. كررت بضع مرات على ضرورة إيراد نسخة من الوصية إلى أخى، أرتى، حتى قاطع كولى أخيرًا بنفاد صبر، قائلاً:

ـ لقد تم شرح ذلك كله. لا تقلق. سيتم القيام بكل شيء على نحو صحيح بالضبط.

عندما تركنا المكتب، قاد كولى السيارة بى حول المدينة وأرانى البناء الحديث الجارى. كان المبنى البرجى لفندق ساندز يشع ذهبيا جديدًا فى فضاء الصحراء. قال كولى:

ـ ستنمو هذه المدينة وتنمو.

كانت الصحراء اللامتناهية تمتد إلى الجبال النائية بعيدًا. قلت:

- ـ إن فيها سعة كبيرة. فضحك كولى، وقال:
  - ـ سترى. القمار هو الشغل القادم.

تناولنا غداء خفيفًا، ثم نزلنا إلى الساندز، من أجل الأيام الخوالي، وتشاركنا بمائتي دولار لكل منا وهاجمنا موائد الكرابس. قال كولى هازئًا من نفسه:

- عندى عشر حركات ناجحة فى ذراعى الأيمن، وهكذا فقد تركته يرمى الزهر. كان من سوء الحظ كما هو دائمًا، ولكننى لاحظت أنه لم يضع قلبه فى اللعب. لم يستمتع بالمقامرة. لقد تغير حقا. ذهبنا إلى المطار، وبقى ينتظر معى عند البوابة حتى وقت الصعود إلى الطائرة. قال كولى:
- ـ تلفن لى إن وقعت فى أية مشكلة، والمرة التالية التى ستأتى فيها إلى هنا سنتناول العشاء مع غرونيفيلت، إنه يحبك، وإنه الرجل جيد من المفيد أن يكون إلى جانبك.

هززت رأسى مؤيدًا. ثم أخرجت إيصالات النقد من جيبى. الإيصالات المساوية لأربعين ألف دولار في صندوق كازينو فندق كسانادو. كانت نفقات رحلتي، ومقامرتي وأجور سفرى قد بلغت نحو ثلاثة آلاف دولار. سلمت الإيصالات إلى كولى. قلت:

- ـ احتفظ لى بهذه. كنت قد غيرت رأيى،
- عد كولى القصاصات البيضاء. كان ثمة اثنا عشر منها. دقق المبالغ. سأل:
- إنك تأتمني على رصيدك المصرفي، إن ثلاثين ألف دولار رقم كبير. قلت:
- على أن أثق بشخص ما. وإضافة إلى ذلك، فقد رأيتك ترفض عشرين ألفًا من جوردان عندما كنت قاعدًا مسطحًا على عجيزتك. فقال كولى:
- فقط لأنك دفعتنى خجلاً للقيام بذلك. حسنًا، ساهتم بهذا الأمر. وإذا ما سخنت الأمور حقا، يمكننى أن أقرضك النقد من رصيدى وأستخدم هذه كتأمين. لمجرد أن لا تترك أثارًا. فقلت:
- ـ شكرًا يا كولى. شكرًا على غرفة الفندق والوجبات وكل شيء. وشكرًا على مساعدتى في إيجاد مخرج. شعرت بموجة حب حقيقى له. كان واحدًا من أصدقائى القلة. ومع ذلك فقد دهشت عندما عانقنى مودعًا قبل أن أصعد إلى الطائرة.

وعلى النفاثة المندفعة عبر المنطقة المضيئة إلى مناطق الزمن الأكثر ظلمة فى الشرق، هاربة بهذه السرعة من الشمس الهابطة فى الغرب، دخلنا فجأة فى الظلام، فكرت فى الود الذى يكنه لى كولى. كنا لا نعرف إلا القليل عن أحدنا الآخر، وتصورت أن ذلك بسبب أنه كان عندنا نحن الاثنين قليل من الناس جدا مما كان يمكن حقا أن يتعين علينا معرفتهم. مثل جوردان، ولقد تقاسمنا هزيمة جوردان واستسلامه الذى استحال موتًا.

تلفنت من المطار الأخبر فالى أننى عدت يومًا أبكر. لم يكن ثمة جواب. لم أشأ أن أتلفن لها إلى بيت أبيها، وهكذا فقد اكتفيت بأخذ سيارة أجرة إلى البرونكس. كانت فالى لا تزال غير موجودة فى البيت. شعرت بالغيرة الاعتيادية المستثارة من أنها أخذت الأطفال لزيارة جدهم وجدتهم فى لونج آيلاند. ولكننى فكرت عندئذ: ثم ماذا؟! لماذا يتعين أن تقضى الأحد وحيدة فى شقة المشروع خاصتنا حين يمكنها أن تحظى برفقة عائلتها الأيرلندية المحظوظة: إخوانها وأخواتها وأصدقائهم، حيث يمكن للأطفال أن يخرجوا ويلعبوا فى الهواء الطلق وعلى عشب الريف؟

سأنتظرها. سيتعين عليها أن تأتى سريعًا. وفيما كنت أنتظر، تلفنت لآرتى. جات زوجته على الهاتف وقالت إن أرتى قد ذهب إلى النوم مبكرًا لأنه لم يكن على ما يرام. طلبت منها ألا توقظه، فليس الأمر بالمهم. وبإحساس قليل من الفزع سألتها مم كان أرتى يشكو. قالت إنه كان يحس تعبًا فقط، وإنه قد كان يعمل بإرهاق. ليس أمرًا يستحق حتى رؤية الطبيب بشأنه. أخبرتها أننى سأتلفن لآرتى في عمله في اليوم التالى، ثم أغلقت الهاتف.

كانت السنة التالية أسعد أوقات حياتى. كنت أنتظر أن يبنى بيتى، ستكون تلك المرة الأولى التى أمتلك فيها بيتًا لنفسى، وكان عندى شعور غريب إزاء هذا. أننى سنكون أخيرًا مثل أى امرئ أخر. سأكون منفصلاً وغير معتمد بعد على المجتمع والناس الآخرين.

أعتقد أن هذا نشأ من كراهيتى المتزايدة للمشروع السكنى الذى كنت أقيم فيه. كان السود والبيض يتحركون صاعدين، بواسطة مواصفاتهم الاجتماعية الجيدة، فى الميزان الاقتصادى، ويفقدون أهليتهم للبقاء فى المشروع السكنى ماداموا يكسبون مالاً أكثر. وعندما كانوا ينتقلون، كانت محلاتهم يأخذها من هم ليسوا فى وضع حسن. كان السود والبيض القادمون هم الذين سيعيشون هناك إلى الأبد: باعة خردة، ومدمنو خمر، وقوادون هواة، ولصوص صغار ومغتصبون بلا تخطيط.

قبل هذا الاجتياح الجديد سجلت شرطة المشروع السكنى تراجعًا إستراتيجيا. كان الأطفال الجدد أكثر وحشية وبدأوا يفككون كل شيء. توقفت المصاعد عن العمل؛ وتحطمت نوافذ البهو ولم يتم تصليحها أبدًا. عندما كنت أعود إلى البيت من العمل، كنت أرى زجاجات ويسكى فارغة في مدخل البهو وبعض الرجال جالسين سكارى على المصطبات خارج المبانى. كانت ثمة حفلات صاخبة تجلب الشرطة المدنية النظامية. كانت فالى تحرص على أن تتسلم الأطفال عند موقف الحافلة عندما يعوبون من المدرسة. بل إنها سألتنى مرة إن لم يكن ينبغى أن ننتقل إلى بيت أبيها حتى يصير بيتنا جاهزًا. كان ذلك بعد أن جرى اغتصاب بنت سوداء في العاشرة من عمرها وألقيت من سطح أحد مبانى المشروع.

رفضت، علينا أن نتحملها. سنبقى. كنت أدرى ما الذى كانت فالى تفكر فيه، ولكنها كانت تخجل من أن تقوله بصوت عال. كانت تخاف السود. لأنها كانت قد تربت وأعدت كليبرالية معتقدة بالمساواة، ما كانت تستطيع أن تجعل نفسها تقبل حقيقة كرنها تخشى الناس السود يتحركون فيما حولها.

كانت عندى وجهة نظر أخرى. كنت واقعيا، فيما كنت أظن، لا متعصبًا. إن ما كان يجري هو أن مدينة نيويورك كانت تحول مشاريعها السكنية إلى أحياء سود، منشئة أحياء منغلقة جديدة، عازلة السود عن بقية المجتمع الأبيض. مستخدمة، عمليا، المشروعات السكنية كـ شريط صحى (\*) ، هارلمات (\*\*) صغيرة جدا مبيّضة بالليبرالية المدنية. وكل الحثالات الاقتصادية للطبقة العاملة البيضاء كانت تعزل هنا، أولئك الذين كان تعليمهم أسوأ كثيرًا من أن يتمكنوا من كسب معيشة، سبيئو التوافق جدا بحيث لا يمكنهم الإبقاء على تركيب عائلة متماسكة. إن أولئك الناس الذين عندهم شيء صغير ما من الشجاعة سيهربون، من أجل العيش، إلى الضواحي أو البيوت الخصوصية أو الشقق التجارية في المدينة، ولكن توازن القوى لم يتحول بعد. لا يزال البيض يتجاوزون عدديا السود بنسبة اثنين إلى واحد. وكان لا بزال للعائلات ذات التوجه الاجتماعي، سوداء وبيضاء، أغلبية ضنئيلة. قدرت أن المشروع السكني كان مأمونًا على الأقل للاثني عشر شهرًا التي سيتعين علينا أن نقيمها فيه. لم أكن أبالي في الحقيقة قيد أنملة بأي شيء أخر. كان عندي، فيما أظن، احتقارًا لكل هؤلاء الناس. كانوا كالحيوانات، من دون إرادة حرة، راضين أن يعيشوا من يوم إلى آخر بالمشروب والمخدرات والنكاح لمجرد أن يقتلوا الوقت حيثما وجدوه. لقد كان يتحول إلى ملجأ أيتام لعين أخر. ولكن ما السبب في كوني لا أزال هناك إذن؟ ماذا كنت؟

كانت تعيش في طابقنا شابة سوداء لها أربعة أطفال. كانت متينة البنية، شهوانية المظهر، ملأى بمزاج حسن نابض بالحياة ومعنويات عالية. كان زوجها قد تركها قبل أن

<sup>(\*)</sup> بالفرنسية في الأصل.

<sup>(\*\*)</sup> جمع هارلم ، حى السود فى نيويورك.

تنتقل إلى المشروع، فلم أره أبدًا. كانت المرأة أما جيدة أثناء النهار: كان الأطفال مرتبين دائمًا، مرسلين دائمًا إلى المدرسة وتقوم بملاقاتهم عند موقف الحافلة. ولكن الأم لم تكن إلى ذلك الحد من الانضباط مساء. فبعد العشاء كنا نراها مرتدية على أتم حال، خارجة في موعد، فيما الأطفال متروكون في المنزل وحدهم. كان أكبر أطفالها في مجرد العاشرة. كانت فالى تهز رأسها عادة، وقد أخبرتها أن الأمر لا يعنيها.

ولكن ذات ليلة، في وقت متأخر، عندما كنا في الفراش، سمعنا زعيق مكائن الإطفاء، وكان بمقدورنا أن نشم الدخان في شقتنا. كانت نافذة غرفة نومنا تطل مباشرة على شقة المرأة السوداء في مقابلنا، ومثل لوحة في فيلم، كان يمكننا أن نرى الشعلات تتراقص في تلك الشقة والأطفال الصغار يتراكضون فيها. قفزت فالى في رداء نومها، انتزعت البطانية عن السرير وركضت خارجة من باب شقتنا. تبعتها. وصلنا في الوقت المناسب بالضبط لنرى باب الشقة الأخرى يفتح على الممشى ويندفع الأطفال الأربعة راكضين. كان يمكننا أن نرى وراءهم شعلات لهب في الشقة. كانت فالى تركض هابطة المشى وراءهم، ولقد تساطت ما الذي كانت تفعله بحق الجحيم. كانت تركض مسعورة، في يدها بطانية تُجرُّ على الأرضية. ثم رأيت ما رأته هي. كانت الكبرى، وقد خرجت أخيرًا، مخرجة الأطفال الصغار أمامها، قد بدأت تسقط. كان ظهرها مشتعلاً. ثم صارت مشعلاً من شعلة حمراء غامقة. سقطت. فيما كانت تتلوى على أرض الشقة في صراع، قفزت فالى عليها ولفتها بالبطانية. ارتفع دخان رمادي قذر فوقهما فيما انصب رجال الإطفاء إلى المدخل مع خراطيم الماء.

تولى رجال الإطفاء الموقف، وعادت فالى معى إلى الشقة. كانت سيارات الإسعاف تشق الطريق إلى المماشى الداخلية المشروع، ثم رأينا فجأة الأم فى الشقة المواجهة لنا. كانت تضرب على الزجاج بكلتا يدها وتصرخ عاليًا. كان الدم ينصب على ملابسها المبهرجة. لم أعرف ما كانت تفعل، ثم أدركت أنها كانت تحاول أن تقتل نفسها بالتخوزق على كِسر الزجاج. جاء رجال إطفاء خلفها، خارج الدخان المتصاعد من

الشعلات الميتة، والأثاث المتفحم. سحبوها فأبعدوها عن النافذة، ثم رأيناها ممددة مشدودة على نقالة تحمل إلى سيارة الإسعاف.

مرة أخرى صارت مشاريع إسكان نوى الدخل المنخفض هذه، المبنية بدون أية فكرة فى الربح، قد جعلت بشكل يجعل النار لا تنتشر أو يصير الدخان خطرًا بأسرع مما يجب للنزلاء الآخرين. الشقة الواحدة فقط احترقت. والطفلة التى احترقت ستشفى، كما قالوا، مع أنها ستكون مصابة بحروق شديدة. لقد خرجت الأم منذ الآن من المستشفى.

فى عصر السبت، بعد أسبوع، أخذت فالى الأطفال إلى بيت أبيها كى أتمكن من العمل على كتابى بهدوء، كنت أشتغل جيدًا جدا عندما سمعت قرعًا على باب الشقة. كان قرعًا خجولاً لم أكد أسمعه من حيث كنت أشتغل على طاولة المطبخ.

عندما فتحت الباب، كان ثمة هذا الرجل الأسود المعظم، الذى بلون الشوكولا بالقشدة، على الباب. همهم ذاكرًا اسمه فلم أفهمه، ولكننى هززت رأسى إيجابًا، ثم قال:

- أردت فقط أن أشكرك وزوجتك على ما فعلتما لطفلتى. وفهمت أنه كان أبا العائلة في أدنى الصالة، العائلة التي ضربتها النار.

سألته إن كان يريد الدخول ليشرب شيئًا. كان يمكننى أن أرى أنه كان يوشك أن يكون قريبًا من البكاء، مهانًا خجلاً لكونه يقدم شكره. أخبرته أن زوجتى كانت فى الخارج، ولكننى سأخبرها بأنه قد جاء. خطا إلى القدر الذى يجعله فقط داخل بابى، ليرينى أنه لن يهيننى برفض دخول بيتى، ولكنه لم يأخذ شرابًا.

لقد حاولت ما أمكننى، ولكن لابد من أنه كان واضحًا على أننى كنت أكرهه حقا. إننى كنت أكرهه منذ ليلة الحريق. كان أحد الرجال السود الذين يتركون زوجاتهم وأطفالهم على ذمة الرعاية الاجتماعية كى يخرجوا ويتسلوا، ليعيشوا حياتهم الخاصة. لقد قرأت الكتابات عن البيوت المحطمة للعائلات السوداء في نيويورك. وكيف يجعل تنظيم المجتمع وعذاباته هؤلاء الرجال يتركون زوجاتهم وأطفالهم. وكنت أفهم ذلك فكريا، ولكن عاطفيا كان لى رد فعل ضده. من هم بحق الجحيم لكى يعيشوا حياتهم الخاصة. أنا لم أكن أحيا حياتي.

ولكننى رأيت عندئذ الدموع تجرى نازلة على تلك البشرة الشوكولا - حليبية. ولاحظت أن له رموشًا طويلة على عينين قهوائيتين ناعستين. ثم تمكنت أن أسمع كلماته. قال:

- أوه، أيها الرجل. لقد ماتت ابنتى الصغيرة صباح اليوم. ماتت في ذلك المستشفى. وبدأ ينهار فأمسكت به، وقال:

- كان يفترض أن تتحسن، لم تكن الحروق بذلك السوء، ولكنها مع ذلك ماتت. جئت لزيارتها وقد كان كل امرئ في ذلك المستشفى ينظر إلىّ. أتدرى؟ أنت أبوها؟ أين كنت؟ ماذا كنت أفعل؟ كما لو كانوا يلومونني. أتعرف؟.

كانت فالى تحتفظ بقنينة من ويسكى الجاودار فى غرفة المعيشة لأبيها وإخوتها عندما يأتون للزيارة. لم أكن، لا أنا ولا فالى، نشرب فى العادة. ولكننى لم أكن أدرى وحق الجحيم أين كانت تحتفظ بالزجاجة.

## ـ انتظر دقيقة، قلت للرجل الباكي أمامي:

- إنك بحاجة إلى شراب. وجدت الزجاجة في صوان المطبخ وهيأت كأسين. شريناهما معًا صرفًا، وتمكنت أن أرى أنه صار أفضل، لقد تمالك نفسه.

وأدركت، وأنا أراقبه، أنه لم يكن قد جاء ليقدم شكره لمنقذى ابنته المؤملين. لقد جاء ليجد شخصًا يصب عليه حزنه وإثمه. وهكذا فقد أصغيت وتعجبت لأنه لم يرحكمي عليه في وجهي.

أفرغ كأسه، وصببت له مزيدًا من الويسكي. ارتخى إلى وراء على الكنبة متعبًا.

- أتدرى، لم أكن أريد أبدًا أن أترك زوجتى وأطفالى، ولكنها مفعمة حيوية وقوية جدا، لقد اشتغلت بجد، إننى أشتغل شغلين وأوفر مالى، أريد أن أشترى بيتًا وأربى أطفالى على نحو صحيح، ولكنها تريد المرح، تريد وقتًا طيبًا، إنها أقوى مما ينبغى فتعين على أن أرحل، لقد حاوات أن أرى أطفالى أكثر، ولكنها ما كانت لتسمح، لو أعطيتها

مالاً زائدًا، كانت تنفقه على نفسها لا على الأطفال. ثم، تعرف، ازداد انعزالنا عن أحدنا الآخر ووجدت امرأة تحب أن تحيا بالطريقة التى أعيشها فصرت غريبًا على أطفالى بالذات. وسيلومنى الآن كل إنسان لأن طفلتى الصغيرة ماتت. كما لو كنت أحد أولئك المتأنقين المنفلتين، الذين يتركون نساهم لمجرد أن يلحقوا أنوفهم. فقلت:

- إن امرأتك هي من ترتهم وحدهم. فتنهد الرجل:
- لا أستطيع أن ألومها، إنها تجن لو بقيت في البيت كل ليلة، وليس عندها مال تدفعه لجليسة أطفال. كان يمكنني أن أتحملها أو كان يمكن أن أقتلها، هذا أو ذاك.

لم أستطع أن أقول شيئًا، ولكننى راقبته وراقبنى ورأيت إذلاله فى قص ذلك كله على غريب، وغريب أبيض. ثم أدركت أننى كنت الشخص الوحيد الذى كان يمكنه أن يعرض عليه خجله. لأننى لم أكن ذا شأن حقا، ولأن فالى قد أخمدت الشعلات التى كانت تحرق ابنته. قلت:

- ـ لقد أوشكت أن تقتل نفسها تلك الليلة. فانفجر باكيًا مرة أخرى، وقال:
- أوه، إنها تحب أطفالها، إن تركهم لوحدهم لا يعنى شيئًا. إنها تحبهم جميعًا، وهى لن تغفر لنفسها أبدًا، وذلك ما أخشاه. إن تلك المرأة ستشرب حتى تقتل نفسها، إنها تنحدر، يا رجل. لا أدرى ما الذى أفعله لها.

لم يكن ثمة ما أقوله جوابًا على هذا. في مؤخرة رأسى كنت أفكر: ضاع يوم عمل، لم أكد حتى أتصفح ملاحظاتي. ولكنني قدمت له شيئًا يأكله. أنهى شرابه ونهض لينصرف. مرة أخرى نظرة الخجل والإذلال في وجهه وهو يشكرني وزوجتي على ما كنا فعلناه لابنته. ثم انصرف.

عندما عادت فالى إلى البيت مع الأطفال تلك الليلة، أخبرتها بما جرى، فذهبت إلى غرفة النوم وراحت تبكى بينما أعددت العشاء للأطفال. وفكرت كيف أننى حكمت على الرجل حتى قبل أن أقابله أو أعرف عنه أى شيء. كيف وضعته في خانة هيأتها الكتب

التى كان على أن أقرأها، والسكارى ومتناولو المخدرات الذين جاءا ليسكنوا فى المجمّع معنا. فكرت فيه يهرب من قومه بالذات إلى عالم أخر ليس إلى ذلك الحد من الفقر والسواد، يهرب من الدائرة المشئومة التى سبق أن ولد فيها. وترك ابنته تموت بالنار. ان يغفر لنفسه أبدًا، وسيكون حكمه على نفسه أقسى بكثير من الحكم الذى حكمت، في جهلى، به عليه.

ثم بعد أسبوع تشاجر زوجان محبان وديعان عبر الردمة فقطع عنقها. كانا أبيضين. كان عندها عشيق إضافة إليه رفض أن يبقى جانبًا. ولكن ذلك لم يكن مميتًا، وكانت الزوجة الضالة تبدو رومانسية بشكل مسرحى في لفافات عنقها البيضاء الكبيرة عندما كانت تأخذ أطفالها الصغار إلى حافلة المدرسة.

كنت أعرف أننا خارجون في الوقت الصحيح.

فى مكتب احتياطى الجيش فى مخزن الأسلحة كان شغل الرشوة يزدهر، ولأول مرة فى تاريخ خدمتى المدنية تلقيت تصنيف ممتاز، بسبب نشاطات رشوتى، كنت قد درست كل التعليمات الجديدة المعقدة، وصرت أخيرًا كاتبًا كفئًا، اختصاصيا من الدرجة الأولى فى هذا المضمار.

ويسبب من هذه المعرفة الخاصة، كنت قد أعددت نظامًا مكوكيا للزبائن. عندما ينهون خدمتهم الفعالة ذات الستة أشهر ويعوبون إلى وحدتى الاحتياطية من أجل اللقاءات والمعسكر الصيفى لمدة أسبوعين، كنت أغيبهم. أعددت نظامًا قانونيا تمامًا لهم ليتخلصوا من ذلك. كنت أستطيع أن أقدم لهم صفقة يصيرون بموجبها، بعد أن ينهوا خدمتهم الفعالة لمدة ستة أشهر، أسماء على جداول خدمة احتياطى الجيش غير الفعال لا يستدعون إلا فى حالة الحرب. لا مزيد من اللقاءات الأسبوعية، ولا مزيد من مخيمات الصيف السنوية. وارتقع سعرى، ومنفعة أخرى: كنت أتخلص منهم، فكان ذلك يفتح مواقع ثمينة.

ذات صباح فتحت الـ ديلى نيوز ، وهناك على الصفحة الأولى صورة فوتوغرافية لثلاثة شبان. كان اثنان منهم رجلين سجلتهما في اليوم السابق بالذات. مائتى دولار للواحد. قفز فؤادى قفزة كبيرة وأحسست غثيانًا بسيطًا. ماذا يمكن أن يكون الأمر غير فضح للنشاط كله؟ لقد انفجرت اللعبة. جعلت نفسى أقرأ التعليق. كان الفتى في الوسط ابن أكبر سياسى في ولاية نيويورك. حيًا التعليق التسجيل الوطنى لابن السياسي في احتياطي الجيش. كان ذلك كل ما هناك.

مع ذلك، أرعبتني صورة الجريدة. تراعت لى صور عن الذهاب إلى السجن، وترك فالى والأطفال وحيدين. طبيعي أنى كنت أدرى أن أباها وأمها سيعنون بهم، ولكنني لن

أكون هناك. سأفقد عائلتى. ولكن عندئذ، عندما وصلت إلى المكتب وأخبرت فرانك، ضحك وفكر أن ذلك أمر عظيم: اثنان من زبائنى الدافعين على الصفحة الأولى من الديلى نيوز. مجرد عظيم. قص الصورة ووضعها على لوحة النشرة لوحدته الخاصة باحتياطى الجيش. وكانت مزحة داخلية عظيمة لنا. واعتقد الرائد أنها علقت فى اللوحة لرفع معنويات الوحدة.

وقد ضللنى الخوف الزائف بطريقة ما. فمثل فرانك، بدأت أفكر أن العمل يمكن أن يمضى إلى الأبد. وربما كان سيمضى فعلاً، لو لم تقع أزمة برلين، التى جعلت الرئيس كينيدى يستدعى مئات الألوف من قوات الاحتياطى، الأمر الذى اتضح أنه تعيس جدا.

صار مخزن الأسلحة دار مجانين عندما انتشرت الأخبار بأن وحداتنا من احتياطى الجيش تم استدعاؤها إلى الجيش لتخدم لمدة سنة. جن المتهربون من القرعة الذين سبق أن تواطأوا ودفعوا ليسجلوا على برنامج الستة أشهر. غضبوا كثيرًا. وما كان أكثر إيذاء أنهم هاهم هنا، أدهى الشبان فى البلاد: محامون مزدهرون، وعاملون ناجحون فى وول ستريت، وعبقريات إعلانية، وقد تفوق على ذكائهم أغبى المخلوقات: جيش الولايات المتحدة. لقد خدعهم برنامج الستة أشهر، احتال عليهم، لعب عليهم، وراوغهم، وباعهم، ودون مراعاة للجزء الصغير الوحيد: أن يتم استدعاؤهم إلى الخدمة الفعالة ويعودون إلى الجيش ثانية. فتيان المدينة المتحذلقون وقد غلبهم الريفيون الخرقى. ولم أكن أنا الآخر مسرورًا من ذلك، مع أننى هنأت نفسى على كونى لم أصر أبدًا عضوًا فى الاحتياطي من أجل المال اليسير. ومع ذلك، كان نشاطي قد انقذف إلى البحيم. لا مزيد من دخل الألف دولار شهريا المعفى من الضرائب. وكنت على وشك الانتقال سريعًا جدا إلى بيتي الجديد فى لونج آيلاند. ولكن مع ذلك، لم أدرك أن هذا الانتقال سريعًا جدا إلى بيتي الجديد في لونج آيلاند. ولكن مع ذلك، لم أدرك أن هذا المناب الكارثة التي طالما تنبأت بها. كنت مشغولاً جدا في تصريف العمل المكتبي سيجلب الكارثة التي طالما تنبأت بها. كنت مشغولاً جدا في تصريف العمل المكتبي الهائل الذي انطوى عليه وضع وحدتي رسميا في الخدمة الفعالة.

كان ثمة تجهيزات وبدلات ينبغى طلبها، وجميع أنواع أوامر التدريب التي يجب إصدارها. ثم كان هناك الهجوم المذعور الوحشى للتخلص من استدعاء السنة الواحدة.

كان الجميع يعرفون أن الجيش تعليمات لحالات الشدة. لقد صعق بشكل خاص أولئك الذين كانوا في برنامج الاحتياطي طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وقد أوشكوا على إتمام قيدهم. أثناء هذه السنوات كانت أعمالهم قد ازدهرت، كانوا قد تزوجوا، وصار لهم أطفال. كانت لهم مكانة سادة حرب أمريكا. ثم صار ذلك كله وهماً.

ولكن تذكّر، لقد كان هؤلاء أحدً فتيان أمريكا ذهنًا: عمالقة تجارة المستقبل وقضاته ونجوم شغل استعراضاته. إنهم لا يتلقون الأمر منبطحين. لقد جعل شاب معين، وهو شريك في مقعد أبيه في بورصة وول ستريت، زوجته تدخل عيادة نفسانية، ثم تقدم بأوراق طلب سماح مصاعب على أساس أن زوجته تعانى من انهيار عصبى. قدمت الوثائق كاملة مع رسائل رسمية من أطباء ومن المستشفى، لم ينفع، كانت واشنطن قد تلقت آلاف الحالات واتخذت موقفًا بآلا يتخلص أحد على أساس الصعوبات. وعادت رسالة تقول إن الزوج المسكين سيستدعى إلى الخدمة الفعالة ثم سيقوم الصليب الأحمر بالتحقيق في ادعاء الصعوبة. ولابد من أن الصليب الأحمر قام بعمل جيد، لأنه بعد شهر، عندما كانت وحدة الفتى قد شحنت إلى (فورت لي) في فرجينيا، جاءت الزوجة ذات الانهيار العصبي إلى مكتبى تطلب الأوراق اللازمة فرجينيا، جاءت الزوجة ذات الانهيار العصبي إلى مكتبى تطلب الأوراق اللازمة من الجودة بحيث إنها لم تستطع مسايرة اللعبة والبقاء في المستشفى. أو ربما لم يرض الأطباء أن يستمروا إلى حد المضى زمنًا لمواصلة الخداع.

تلفن لى السيد هيلر بشأن ابنه، جيريمى. أخبرته أنه لم يكن ثمة ما أستطيع أن أفعله. ضغط على وضغط، فقلت مازحًا لو أن ابنه كان لواطيا، فلربما سيعفى من احتياطى الجيش ولا يستدعى للخدمة الفعالة. كان هناك توقف طويل على الجانب الآخر من الهاتف، ثم شكرنى ووضع السماعة. وبالتأكيد، جاء جيريمى بعد أسبوعين وملأ الأوراق اللازمة للخروج من الجيش على أساس أنه كان لواطيا. أخبرته أن ذلك سيبقى في ملفه دائمًا. أنه في وقت متأخر ما من حياته سيأسف على أن يكون له مثل هذا الملف الرسمى. كان يمكننى أن أرى أنه كان مترددًا، ثم قال أخيرًا: يقول أبى إن ذلك خير من أن أقتل في حرب.

فمررت الأوراق. وقد أعيدت من غوفرنرز أيلاند، مقر الجيش الأول. بعد أن يلتحق (الجندى المكلف) هيار، سيتم تقويم حالته من قبل هيئة في الجيش النظامي. لطمة أخرى،

أدهشنى أن إيلى حمصى لم يتلفن لى. ولم يُظهر ابن صانع الملابس، بول، حتى وجهه فى مخزن الأسلحة منذ صدور أوامر الاستدعاء إلى الخدمة الفعالة. ولكن تم حل هذا الغموض عندما تلقيت أوراقًا بالبريد من طبيب اشتُهر بسبب كتبه المنشورة عن العلاج النفساني. كانت هذه الأوراق تشهد على أن بول حمصى قد تلقى معالجات بالصدمة الكهربائية بسبب حالة عصبية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، ولا يمكن استدعاؤه للخدمة الفعالة، إذ ستكون مدمرة لصحته. استعرضت تعليمات الجيش المتعلقة بالموضوع. مؤكد أن السيد حمصى قد وجد طريقًا للخروج من الجيش. لابد من أنه كان يتلقى المشورة من ناس أعلى منى بكثير. حولت الأوراق إلى غوفرنرز أيلاند. وبالتأكيد، عادت أخيرًا. ومعها أوامر خاصة بتسريح بول حمصى من احتياطى جيش الولايات المتحدة. تساطت كم كلفت تلك الصفقة السيد حمصى.

حاولت أن أساعد كل شخص يتقدم بطلب تسريح بسبب المصاعب. كنت أتأكد من وصول الوثائق إلى مقر غوفرنرز آيلاند وأجرى مكالمات هاتفية خاصة لمتابعتها. بكلمات أخرى، كنت متعاونًا إلى أقصى حد ممكن مع زبائني. ولكن فرانك ألكور كان النقيض.

كان فرانك قد استدعى مع وحدته إلى الخدمة الفعالة. وقد اعتبر ذهابه مسألة شرف. لم يقم بمجهود من أجل الحصول على تسريح بذريعة المصاعب، مع أنه كانت عنده حالة صالحة لذلك تمامًا مع زوجته وأطفاله وأبويه العجوزين. وكان عنده تعاطف قليل جدا مع كل من يحاول من وحداته الخروج من استدعاء السنة الواحدة. بوصفه الضابط الإدارى الرئيس لكتيبته، سواء كمدنى وعريف وحدة للكتيبة، فقد بحث كل طلبات التسريح بسبب المصاعب. جعل الأمر أصعب ما يمكن عليهم جميعًا. لم يتملص أى من رجاله من الاستدعاء إلى الخدمة الفعالة ولا حتى أولئك الذين كانت لديهم أسس شرعية. وكان كثيرون من أولئك الرجال الذين درس طلباتهم رجالاً قد دفعوا له دولارات عليا لشراء قيدهم في مشروع الستة أشهر. وعندما حل وقت مغادرة فرانك ووحداته مخزن الأسلحة وتم شحنهم إلى فورت لى، كان ثمة الكثير من الضغينة.

كانت تجرى ممازحتى لأننى لم أقع فى فغ برنامج احتياطى الجيش، من أننى كنت أعرف شيئًا ما. ولكن مع ذلك المزاح كان ثمة احترام. كنت الرجل الوحيد فى مخزن الأسلحة الذى لم ينخدع بالمال اليسير وغياب الخطر. كنت فخورًا بنفسى نوعًا ما. كنت قد فكرت فى الأمر متمعنًا منذ سنوات. لم تكن المكافأت المالية كافية للتعويض عن النسبة الدنيا من الخطر القائم. كانت الاحتمالات ألفًا لواحد ضد الاستدعاء إلى الخدمة الفعالة، ولكننى مع ذلك قاومت. أو ربما أننى كنت أنظر إلى المستقبل. وكانت السخرية أن عددًا كبيرًا من جنود الحرب العالمية الثانية قد وقعوا فى المصيدة. وما كانوا ليصدقوا الأمر. هاهم، رجال سبق أن حاربوا ثلاث سنوات أو أربع فى الحرب القديمة، الآن ثانية فى ملابس القتال الخضراء. صحيح، إن أغلب القدماء لن يروا معارك أو يصيروا فى خطر، ولكنهم مع ذلك، غضبوا. لم يكن الأمر يبدو عادلاً. فرانك ألكور وحده لم يكن يبدو عليه الانزعاج. قال: لقد أخذت الدسم. وعلى ًا الآن أن أدفع مقابله. وابتسم لى: يا ميرلين، لقد كنت طالما أعتبرك غبيا. ولكنك تبدو منذ الآن أدكيا جدا.

فى نهاية الشهر، عندما تم إرسال الجميع إلى مراكزهم، اشتريت هدية لفرانك. كانت ساعة معصم فيها كل الأنواع على وجهها كى تبين اتجاهات البوصلة ووقت النهار. مقاومة تمامًا للصدمات. كلفتنى مائتى دولار، ولكننى كنت أحب فرانك حقا. وأظننى كنت أحسنى مذنبًا نوعًا ما لأنه ذاهب بينما لست أنا ذاهبًا. ولقد تأثر بالهدية وطوقنى في شبه عناق ودود. قلت:

- يمكنك دائمًا أن ترهنها عندما يتراجع حظك. وضحكنا كلانا.

طيلة الشهرين التاليين كان مخزن الأسلحة خاليًا وهادئًا بشكل غريب. كان نصف الوحدات قد ذهب إلى الخدمة الفعالة في برنامج الاستدعاء. ومات برنامج الستة أشهر؛ لم يعد يبدو صفقة جيدة بعد. كنت بلا عمل، بقدر ما يتعلق العمل بنشاطى، ما كان ثمة ما أفعله، وهكذا فقد صرت أشتغل على روايتي في المكتب. كان الرائد كثيرًا ما يخرج، وكذلك كان عريف الجيش النظامي، ولما كان فرانك في الخدمة الفعالة، فقد

كنت وحيداً فى المكتب أغلب الوقت، فى أحد هذه الأيام دخل شاب وجلس إلى مكتبى. سالته عما يمكننى أن أفعله له. سالنى إن كنت أتذكره، وكنت أتذكره، بغموض، ثم ذكر اسمه: موراى نادلسون:

- لقد خدمتني في عمل معروف. كانت زوجتي مصابة بالسرطان.

ثم تذكرت المشهد. لقد وقع قبل نحو سنتين، كان أحد زبائنى السعداء قد رتب لى لقاء مع موراى نادلسون، تغدينا نحن الثلاثة معًا، كان الزبون دلاًلاً كالدبور من دلاًلى وول ستريت جيد الرماية يدعى بودى ستوف. بائعًا ممتازًا يبيع بيسر تام. ولقد أخبرنى بالمشكلة، كانت زوجة موراى نادلسون مصابة بالسرطان، كان علاجها مكلفًا، ولم يكن موراى يستطيع أن يتحمل دفع كلفة دخوله إلى احتياطى الجيش، وكذلك، كان يرتعب حتى الموت من أن يجنّد لسنتين ويرسل إلى ما وراء البحار، سألت لماذا لا يطلب تأجيل شدّة على أساس صحة زوجته، لقد حاول ذلك، وقد رفض طلبه.

لم يكن ذلك يبدو صحيحًا، ولكننى تركته يمر. شرح بودى ستوف أن إحدى الجاذبيات الكبيرة لبرنامج الستة أشهر فى الخدمة الفعالة هى أن الخدمة تؤدى فى الولايات المتحدة، وأنه سيكون بمقدور موراى نادلسون أن يجلب زوجته لتقيم خارج أية قاعدة تدريب يكون قد أرسل إليها. وبعد أشهره الستة، كانا يريدان أيضًا الصفقة التى يمكن بوساطتها أن ينقل إلى مجموعة السيطرة لكى لا يضطر إلى المجىء إلى اللقاءات. لقد كان عليه البقاء مع زوجته حقا أطول وقت ممكن.

هززت رأسى إيجابًا. حسنًا، سأفعلها. ثم ألقى بودى ستوف الكرة المنحرفة. لقد كان يريد أن يتم الأمر كله مجانًا. بلا مصاريف، لا يمكن لصديقه، موراى، أن ينفق سنتًا واحدًا.

فى هذه الأثناء، لم يكن موراى يستطيع أن ينظر فى عينى أ. أبقى رأسه مطأطأ. تصورت ذلك خداعًا ولكننى لم أستطع أن أتصور أى إنسان يتذرع فى ذلك بزوجته، قائلاً إنها مصابة بالسرطان، لمجرد أن يتخلص من دفع بعض المال. ثم كانت لى رؤية.

ماذا لو أن الأمر كله انفجر ذات يوم وأن الصحف ذكرت أننى جعلت رجلاً امرأته مصابة بالسرطان يدفع رشوة لكى أدبر أمره؟ سأبدو مثل أسوأ نذل فى البلاد، حتى لنفسى. وهكذا فقد قلت نعم، بالتأكيد، حسنًا، وقلت شيئًا لموراى عن أننى أرجو أن تتحسن زوجته. وقد اختتم ذلك الكلام الغداء.

كنت قد أحسست قليلاً من السخط فقط. كنت جعلت من سياستى أن أقيد فى برنامج الستة أشهر كل شخص يقول إنه لا يستطيع الدفع. وقد وقع ذلك عددًا كثيرًا جدًا من المرات. كنت أحمّل ذلك على الإرادة الطيبة. ولكن النقل إلى مجموعة سيطرة والتملص من خمس سنوات ونصف من خدمة الاحتياط صفقة تساوى مبلغًا كبيرًا من المال. كانت هذه المرة الأولى التى يطلب فيها إلى أن أتنازل عن ذلك مجانًا. كان بودى ستوف نفسه قد دفع خمسمائة دولار عن ذلك المعروف الخصوصى، إضافة إلى مائتى دولاره عن تسجيله.

على أية حال، جعلت كل ما هو لازم يجرى بيسر وعلى نحو كف، خدم موراى نادلسون أشهره السنة؛ ثم ضممته إلى مجموعة السيطرة، حيث يمكنه أن يكون مجرد اسم على جدول الخدمة. فماذا كان موراى يفعل الآن عند مكتبى بحق الجحيم؟ صافحته وانتظرت. قال موراى:

- تلقيت مكالمة من بودى ستوف. لقد استدعى من مجموعة السيطرة. إنهم يحتاجون إلى اختصاصه في إحدى الوحدات التي ذهبت إلى الخدمة الفعالة. فقلت:
- ـ يا لسوء حظ بودى. لم يكن صوتى متعاطفًا جدا، لم أشأ أن يتكون عنده انطباع بأننى سأقدم عونًا،

ولكن موراى نادلسون كان ينظر مستقيمًا فى عينى كما او كان يهيئ الأعصاب ليقول شيئًا يجد صعوبة فى قوله. وهكذا فقد استرخيت فى مقعدى ودفعته إلى الوراء وقلت:

ـ لا يمكننى أن أفعل له شيئًا. فهز نادلسون رأسه بتصميم:

- إنه يعرف ذلك. وتوقف لحظة: تعرف أننى لم أشكرك كما يجب على كل الأشياء التى فعلتها لى، لقد كنت الوحيد الذى قدم العون، كنت أريد فقط أن أخبرك بذلك ذات مرة، لن أنسى ما فعلت لى، ذلك هو سبب وجودى هنا، ربما أمكننى أن أساعدك.

ارتبكت الآن. لم أكن أريده أن يقدم المال في هذا التاريخ المتأخر، فما فات فات. ولقد كنت أحب فكرة أن يكون لي عمل طيب في السجلات التي أحتفظ بها عن نفسي. فقلت:

ـ انس الأمر. كنت لا أزال محترساً. لم أشا أن أساله كيف كانت زوجته، فأنا لم أكن صدقت تلك القصة أبداً. ولقد أحسست عدم ارتياح، لامتنانه الشديد من تعاطفى بينما لم تكن غير مسألة علاقات عامة. قال نادلسون:

- طلب منى بودى أن أجىء لرؤيتك. أراد أن يحذرك أن ثمة رجالاً من مكتب التحقيقات الاتحادى فى كل أرجاء فورت لى يستجوبون الرجال فى الوحدات. تعرف، عن دفعهم لدخول البرنامج. إنهم يطرحون أسئلة عنك وعن فرانك ألكور. ويبدو أن صديقك ألكور فى مشكلة عويصة. لقد قدم نحو عشرين من الرجال شهادات بأنهم دفعوا له. يقول بودى إن هيئة محلفين كبرى (\*) ستنعقد فى نيويورك لمقاضاته خلال بضعة أشهر. ولكنه لا يعرف عنك، أرادنى أن أحذرك بأن تتيقظ بشأن كل ما تقول أو تفعل. وأنك إن احتجت إلى محام، فسيحصل لك على واحد.

لبرهة لم أستطع حتى أن أراه، لقد أظلم العالم، حرفيا، شعرت مرضًا شديدًا بحيث إن موجة من الغثيان أوشكت أن تجعلنى أتقياً. تقدم مقعدى إلى أمام، تهيأت لى رؤى عن الفضيحة، عن إلقاء القبض على قالى مرتعبة، وأبوها غاضب، وعار أخى ارتى وخيبة أمله في لم يعد قُبُرة سعيدة بعد، انتقامى ضد المجتمع، ولكن نادلسون كان ينتظر أن أقول شيئًا. قلت:

<sup>(\*)</sup> الهيئة التي تقرر إن كان العمل المبحوث يشكل جريمة ويستأهل محاكمة أم لا .

- ـ يا ليسوع المسيح. كيف وصلوا إليها؟ لم يكن ثمة عمل منذ الاستدعاء. ما الذي هداهم إلى الآثار؟.
  - بدا نادلسون شاعرًا بالذنب نوعًا ما بالنيابة عن زملائه الراشين:
- كان بعضهم شديدى السخط لأنه تم استدعاؤهم، بحيث إنهم كتبوا رسائل غفلاً إلى مكتب التحقيقات الاتحادى عن دفع مال كى يسجلوا فى مشروع الستة أشهر. كانوا يريدون أن يلقوا ألكور فى المصاعب. فهم يلومونه، وكان بعضهم ساخطًا لأنه حاربهم عندما حاولوا أن يزوغوا من الاستدعاء. ثم هناك فى المعسكر هو رأس عرفاء متشدد جدًا، وهم لا يحبون ذلك. وهكذا فقد أرادوا إيقاعه فى مشكل، وقد فعلوا.

كان ذهنى يتسابق. لقد مضت سنة تقريبًا منذ رأيت كولى فى فيجاس وخبأت مالى. فى هذه الأثناء، جمعت نحو خمسة عشر ألف دولار أخرى. وكذلك، كنت على وشك الانتقال إلى بيتى فى لوئج آيلاند قريبًا جدا. كان كل شىء يتداعى فى أسوأ وقت ممكن. وإذا ما كان مكتب التحقيقات الاتحادى يتحدث إلى كل امرئ فى فورت لى، فلقد تحدث مع ما لا يقل عن مائة رجل أخذت منهم مالاً. كم منهم سيعترفون بأنهم أعطونى؟. وسألت نادلسون:

- هل ستوف متأكد من أن هيئة محلفين كبرى ستنعقد من أجل ذلك؟. فقال موراى:
- لابد من أن تنعقد. ما لم تتستر الحكومة على الأمر كله، تعرف: ترفسه إلى تحت السجادة!. فقلت:
  - أثمة أمل في ذلك؟. فهز موراي نادلسون رأسه نفيًا:
- كلا، ولكن يبدو أن بودى يعتقد أن بمقدورك أن تجتاز الأمر، فجميع الرجال الذين تعاملت معهم يعتبرونك فتى طيبًا. إنك لم تضغط من أجل المال، كما كان ألكور يفعل. ما من أحد يريد توريطك فى مصاعب، وإن بودى ينشر هناك كلمة مفادها ألا يورطنك أحد، فقلت:
  - ـ اشكره نيابة عني.

نهض نادلسون وصافحني، وقال:

- إننى لا أريد إلا أن أشكرك ثانية. إن كنت تريد شاهد حسن أخلاق ليشهد لصالحك، أو كنت تريد أن تحيل مكتب التحقيقات الاتحادى إلى، فسأكون بالانتظار وأفعل خير ما أستطيع.

صافحته، وأحسست بالامتنان حقا. قلت:

هل ثمة شيء أستطيع أن أفعله لك؟ أثمة احتمال بأن يتم استدعاؤك من مجموعة السيطرة؟. فقال نادلسون:

ـ كلا. إن عندى طفلاً، ألا تذكر؟ وقد توفيت زوجتى منذ شهرين. وهكذا فأنا في أمان.

لن أنسى وجهه عندما قال ذلك أبدًا. كان صوته ذاته مليئًا باشمئزاز من الذات مرير. وكان وجهه مكتسبًا بمسحة خجل وكراهية. كان يلوم نفسه على كونه حيا. ومع ذلك فلم يكن ثمة شيء يمكنه أن يفعله غير أن يتابع المسار الذي وضعته الحياة أمامه. أن يعنى بطفله، وأن يذهب إلى عمله في الصباح، وأن يطيع رجاء صديق ويأتي إلى هنا ليحذرني وليقدم شكرًا لى على شيء كنت فعلته له وأحس أنه كان مهمًّا له في وقته وهو لا يعنى له شيئًا الآن حقا. قلت إنني أسف بشأن زوجته، ولقد صرت الآن مؤمنًا، لقد كان بهلولاً حقيقيا. أحسست سوءً بالغًا لسوء ظنى به. ولربما كان قد وفر ذلك إلى الآخر لأنه، قبل سنوات، عندما أبقى رأسه مطأطأ فيما كان بودى يرجوني، لا شك كان يدرى أنني كنت أظنهما يكذبان كلاهما. لقد كان ذلك انتقامًا صغيرًا، وكان من حقه تمامًا أن يأخذه.

قضيت أسبوعًا شديد النرفزة قبل أن تقع الفأس أخيرًا. كان ذلك يوم اثنين، ولقد دهشت لمجىء الرائد إلى المكتب متالقًا ومبكرًا، بالنسبة له، في يوم اثنين. ألقى على نظرة غريبة ثم دخل إلى مكتبه الخاص.

فى الساعة العاشرة بالضبط دخل رجلان وسألا عن الرائد. عرفت من كانا التو. كانا بالضبط تقريبًا كما تصورهم الأدبيات والأفلام، يلبسون بشكل محافظ: بدلات

وأربطة عنق، ويعتمرون قبعات لباد زنبورية كبيرة. كان الأكبر منهما في حوالى الخامسة والأربعين له وجه مغضن يبدو ضجرًا بهدوء. أما الآخر فكان مجرد خارج الزمن قليلاً. كان أفتى أكثر وله البنية الطويلة النحيلة مفتولة العضل لغير الرياضيين. تحت بدلته المبطنة المحافظة كان ثمة هيكل نحيل جدا. وكان وجهه أملط نوعًا ما ولكن وسيمًا بطريقة طيبة السريرة جدا، أدخلتهما إلى غرفة الرائد. بقيا معه نحو ثلاثين دقيقة، ثم خرجا ووقفا أمام منضدتي. وسأل الأكبر رسميا:

- أأنت جون ميرلين ؟، فقلت:
  - ـ نعم.
- أيمكننا التحدث إليك في غرفة خاصة؟ لقد أخذنا موافقة ضابطك.

نهضت وقدتهما إلى واحدة من الغرف التي كانت تستعمل مقرا الوحدة الاحتياطية في ليالي اللقاءات. نتر كلاهما جزدانيهما ففتحاهما ليريا بطاقتي هوية خضراوين. وقدم الأكبر نفسه:

ـ أنا جيمس والاس من مكتب التحقيقات الاتحادى. وهذا توم هانون.

رمانى الرجل المدعو هانون بابتسامة ودية:

- نريد أن نسالك بعض الأسئلة. ولكنك است مازمًا بالإجابة عليها من دون استشارة محام. ولكن إن أجبتنا، فكل ما ستقوله يمكن أن يستعمل ضدك. واضح؟. فقلت:

ـ حسنًا .

جلست عند جانب من المنضدة، وجلسا، كل واحد عند جانب من المنضدة بحيث صدرت محصوراً.

سأل الأكبر، والاس:

- أعندك أدنى فكرى عن سبب وجودنا هنا؟. فقلت:

**ـ کلا**.

كنت قد صممت ألا أتطوع حتى ولا بكلمة واحدة، ألا أقوم بأية براعات. ألا أتصنع التمثيل. سيعرفان أنه كان عندى فكرة عن سبب وجودهما، ثم ماذا؟ قال هانون:

- ـ هل عندك من معرفتك الشخصية أية معلومات يمكنك أن تعطينا إياها عن أخذ فرانك ألكور رشاوى من الاحتياطيين لأي سبب مهما كان؟. فقلت:
- كلا، لم يمكن ثمة أى تعبير على وجهى، كنت قد عزمت على ألا أكون ممثلاً، لا إجفالات دهشة، ولا ابتسامات، ولا شيء مما يمكن أن يستحث أسئلة أو هجمات إضافية. دعهما يظنان أننى أتستر على صديق، سيكون ذلك اعتياديا حتى إن لم أكن مذنبًا. قال هانون:
  - هل أخذت قط مالاً من أي احتياطي لأي سبب كان؟. فقلت:

ـ لا.

وقال والاس ببطء شديد، وبترو شديد:

- أنت تعرف كل شيء عن الأمر. لم تسجلا فتيانًا خاضعين للقرعة إلا عندما كانوا يدفعون لكما مبالغ معينة من المال للقيام بذلك. تعرف أنك وفرانك ألكور تلاعبتما بتلك القوائم. إن أنكرت ذلك، فإتك تكذب على ضابط اتحادى، وتلك جريمة. والأن، إننى أسألك مرة أخرى، هل أخذت قط مالاً أن أي حافز آخر لتحابى تسجيل شخص ما على أخر؟. فقلت:

. Y.

مُنحك هانون فجأة:

- لقد ظفرنا بصاحبك فرانك ألكور مسمّراً. عندنا شهادات بأنكما أنتما الاثنان كنتما شريكين. وأنكما ربما كنتما في عصبة مع موظفين مدنيين أخرين أو حتى ضباط

فى هذا المبنى لأخذ رشاوى. إذا ما تحدثت إلينا وأخبرتنا بكل ما تعرف، فيمكن أن يكون ذلك أفضل لك بكثير.

لم يكن ثمة سؤال، وهكذا فقد اكتفيت بالنظر إليهما ولم أجب.

فجأة، قال والاس بصوته الهادئ الرتيب:

- إننا نعرف أنك الشخص القيادى لهذه العملية. وعندئذ حطمت قواعدى للمرة الأولى، ضحكت، كانت ضحكة بالغة الطبيعية بحيث إنهما لم يستطيعا أن يغتاظا. في الحقيقة، رأيت هانون يبتسم قليلاً.

كان سبب ضحكى هو كلمة الشخص القيادى، للمرة الأولى صدمنى الأمر كله باعتباره شيئًا منخوذًا تمامًا من فيلم من الدرجة الثانية، وقد ضحكت لأننى كنت أتوقع أن يقول هانون شيئًا من ذلك القبيل، فقد كان غرًّا بما يكفى، لقد تصورت والاس الرجل الخطير، ربما لأنه كان واضحًا أنه هو المسئول.

ولقد ضحكت لأننى كنت أعرف الآن أنهما كانا على الطريق الخطأ جدا. كانا يبحثان عن مؤامرة معقدة حقا، حلقة منظمة لها عقل مدبر. وإلا ما كانت لتكون جديرة بوقت هؤلاء الصيادين ذوى الوزن الثقيل من مكتب التحقيقات الاتحادى. لم يكونا يعرفان أنها كانت مجرد مجموعة من كتّاب صغار ينصبون ليكسبوا دولارًا إضافيا. لقد نسيا ولم يفهما أن هذه كانت نيويورك، حيث يكسر كل امرئ قانونًا كل يوم بهذا الشكل أو ذاك. لم يكن بمقدورهما أن يتصورا فكرة أن يكون لكل امرئ جرأة أن يصير أعوج ذاتيا. ولكننى لم أشأ أن أجعلهما يغضبان بشأن ضحكى، وهكذا فقد نظرت إلى والاس في عينه مباشرة، وقلت بحزن:

- أتمنى لو كنت شخصًا قياديا لشيء ما، بدلاً من كاتب تافه.
  - نظر إلىُّ والاس متأملاً، ثم قال لهانون:
  - أعندك شيء آخر، فهر هانون رأسه، نهض والاس:

- أشكرك على إجابة أسئلتنا. وفي اللحظة ذاتها نهض هانون، فوقفت أنا أيضًا. صرنا لبرهة نحن الثلاثة واقفين قريبين من أحدنا الآخر، وبدون أن أفكر في الأمر مددت يدى فصافحها والاس. فعلت الشيء نفسه مع هانون، ثم سرنا خارجين من الغرفة معًا وهبطنا الصالة إلى مكتبي. هزا رأسيهما مودعين فيما واصلا السير إلى السلالم التي ستقودهما إلى الطابق الأدنى وخارج المبنى، ومضيت أنا إلى منضدتي.

كنت هادنًا بشكل مطلق، لا عصبيا. ولا حتى قليلاً. تأملت في عرضى المصافحة. أعتقد أن ذلك العمل كان ما حطم التوتر في داخلي، ولكن لماذا فعلته؟ أظن ذلك بسبب نوع ما من الاستنان، أنهما لم يحاولا إذلالي أو إرهابي بالصراخ. أنهما أبقيا الاستجواب ضمن حدود متمدنة. ولقد شخصت أنهما كانا يحسان شفقة معينة لي. كان واضحًا أنني مذنب، ولكن على نطاق صغير جدا. كاتب تافه مسكين ينصب من أجل بضعة دولارات. صحيح أنهما سيضعانني في السجن إن استطاعا، ولكن فؤاديهما ما كانا يهويان ذلك. أو ربما كان الأمر مجرد تفاهة بالنسبة لهما فما كانا ليجهدا نفسيهما. أو ربما لأنهما لم يكونا يستطيعان الامتناع عن الضحك على الجريمة ناتها. رجال يدفعون ليدخلوا ألجيش. ثم ضحكت، إن خمسة وأربعين ألف دولار لم تكن بضعة دولارات تافهة. كنت أترك الشفقة للذات تحملني بعيدًا.

ما إن عدت إلى منضدتى حتى ظهر الرائد فى فتحة باب المكتب الداخلى وأشار لى أن ألحق به. كان الرائد يضع كل أوسمته على بزته. كان قد قاتل فى الحرب العالمية الثانية وفى كوريا، وكان على صدره ما لا يقل عن عشرين شريطا. سال:

- كيف تدبرت أمرك؟، كان يبتسم قليلاً. فهزرت كتفى:
  - ـ حسنًا، فيما أتصور.
  - هز الرائد رأسه في تعجب:
- أخبرانى أن الأمر يجرى منذ سنوات. كيف بحق الجحيم تفعلونه يا جماعة؟. وهز رأسه في إعجاب، قلت:

- أظن أنه هذر سخيف، أنا لم أر فرانك يأخذ دايماً (\*) من أى شخص أبداً. إنهم مجرد بعض الرجال وقد سخطوا على استدعائهم إلى الخدمة الفعالة. فقال الرائد:
- إى. ولكن هناك في فورت لي إصدار أوامر لتطيير مائة من أولئك الرجال إلى نيويورك ليشهدوا أمام هيئة محلفين كبرى. ذلك ليس هذرًا سخيفًا، وحدق إلى ميتسمًا برهة:
  - في أي كتيبة كنت ضد الألمان؟. فقلت:
    - المدرعة الرابعة، قال الرائد:
- لقد حصلت على نجمة برونزية في صحيفتك، ليست أمرًا كبيرًا ولكنها شيء ما. كان عنده هو نجمة فضية وقلب أرجواني من بين الأشرطة على صدره، قلت:
- لا، ليست أمرًا كبيرًا. قمت بإخلاء مدنيين فرنسيين تحت نيران القذائف. لا أظننى قتلت ألمانيًّا أبدًا. هز الرائد رأسه مؤيدًا وقال:
- ليست أمرًا كبيرًا، ولكنها أكثر مما فعل هؤلاء الفنية أبدًا، وهكذا، فإن كان بمقدوري مساعدتك، دعني أعرف، حسنًا؟، فقلت:
  - ۔ شکراً .

وفيما نهضت لأنصرف، قال الرائد غاضبًا، لنفسه تقريبًا:

- بدأ ذانك النغلان يسالاننى أسئلة، فأمرتهما أن يذهبا وينبعصا. كانا يظناننى مشتركًا في ذلك الهراء، وهز رأسه قائلاً:
  - ـ حسنًا، راقب مؤخرتك.

إن كون المرء مجرمًا هاويًا أمر لا يجدى حقا. بدأت ردود أفعالى على الأمور تشبه قاتلا فى فيلم يعرض عذابات الجريمة النفسانية. فى كل مرة كان جرس باب شقتى يرن فى وقت غير اعتيادى كان فؤادى يقفز حقًا. كنت أظنهم رجال الشرطة أو مكتب

<sup>(\*)</sup> Dime: قطعة نقدية فلزية قيمتها عشرة سنتات.

التحقيقات الاتحادى. وطبيعى أنه كان مجرد أحد الجيران، أو إحدى صديقات فالى، تمر التثريثر أو تستعير شيئًا. في المكتب كان عملاء مكتب التحقيقات الاتحادى يمرون مرتين أسبوعيا، مصطحبين عادة شابًا ما كان واضحًا أنهم يريدون منه تشخيصى. كنت أعرف أنه أحد الاحتياطيين الذين شقوا طريقهم إلى مشروع الستة أشهر بدفع المال. وفي إحدى المرات جاء هانون ليترثر، وقد نزلت إلى أسفل إلى مطعم الغداء لأجلب قهوة وشطائر لنا وللرائد. فيما كنا جالسين نثرثر، قال لى هانون بألطف طريقة يمكن تصورها:

- إنك رجل طيب يا ميرلين، إننى أكره حقا فكرة إرسالك إلى السجن. ولكن تعرف، لقد أرسلت الكثير من الرجال اللطيفين إلى السجن. إننى أفكر دائمًا: يا العار. لو أنهم مجرد ساعدوا أنفسهم قليلاً.

ارتخى الرائد إلى وراء فى مقعده ليراقب رد فعلى. اكتفيت بأن هزرت كتفى ورحت أكل شطيرتى. كان موقفى أنه لا معنى فى الإجابة على تعليقات كهذه. إذ إن ذلك يؤدى إلى نقاش عام حول كل مسألة الرشوة. فى أية مناقشة عامة قد أقول شيئًا يمكن أن يساعد، بطريقة ما، التحقيق. وهكذا، فلم أقل شيئًا. سألت الرائد إن كان بمقدورى أن آخذ إجازة لبضعة أيام كى أساعد زوجتى بالتبضع للعيد. لم يكن هناك الكثير من العمل حقا، وكان عندنا مدنى جديد فى المكتب ليحل محل فرائك ألكور، ويأمكانه أن يعنى بالمخزن أثناء غيابى، قال الرائد إن نعم. وكذلك هانون كان مغفًلاً. كان تعليقه عن إرسال عديد من الرجال اللطفاء إلى السجن غبيا. قيدته على أنه مبتدئ، مبتدئ لطيف، ولكنه ليس الرجل الذى سيرسلنى إلى السجن. وإن فعل، فسأكون أول شخص يرسله.

تُرثرنا قليلاً ثم غادر هانون. كان الرائد ينظر إلىُّ باحترام جديد. ثم قال:

- حتى إن لم يستطيعوا أن يثبتوا أى شىء عليك، فإننى أقترح أن تبحث عن عمل جديد.

كان عيد الميلاد دائمًا شيئًا كبيرًا لفالى. كانت تحب تبضع الهدايا لأمها وأبيها وللأطفال ولى ولإخوتها وأخواتها. وفي عيد الميلاد هذا بالذات، كان عندها للصرف مال أكثر مما كان عندها في أي عيد قبلاً. كان الولدين دراجتان في خوانيهما تنتظرانهما. وقد أخذت كنزة صوفية مزررة، أيرلندية عظيمة مستوردة، لأبيها، وشالاً مخرمًا بالغلاء ذاته لأمها. لا أدرى ماذا أخذت لى. كانت تبقى ذلك سرا دائمًا. وكان على أيضًا أن أبقى هديتي سرا عليها. لم تكن هديتي لها مشكلة. لقد اشتريت، نقدًا، خاتمًا ماسيًّا صغيرًا، القطعة الأولى من المجوهرات الحقيقية التي أعطيها إياها. لم أكن قد أعطيتها حتى خاتم خطوبة. في تلك السنوات القديمة المنصرمة لم يكن أي منا يؤمن بذلك النوع من الهراء البورجوازي. لكنها بعد عشر سنوات تغيرت، ولم أكن أنا أبالي حقا أن أشتري أو لا. كنت أعرف أن ذلك سيسعدها.

وهكذا، ففى عشية عيد الميلاد ساعدها الأطفال فى تزيين الشجرة فيما قمت أنا ببعض العمل فى المطبخ. كانت فالى لا تزال بلا فكرة عن المشكلة التى كنت فيها فى شغلى. كتبت بضع صفحات من روايتى ثم ذهبت لأتفرج على الشجرة. كانت فضة كلها مع أجراس حمراء وزرقاء وذهبية مموهة بضفائر فضية خشنة. وفى القمة كانت ثمة نجمة مضيئة. لم تكن فالى تستخدم مصابيح كهربائية أبدًا. كانت تكرهها على شجرة عيد الميلاد.

كان الأطفال جميعًا منفعلين، وقد استغرقنا وقتًا طويلاً لنأخذهم إلى الفراش ولنبقيهم هناك. بقوا ينسلون خارجين، ولم نجرؤ على أن نكون فظين معهم، ليس فى عشية الميلاد. أخيرًا أرهقوا وسقطوا نائمين. تأكدت منهم فى مراقبة أخيرة. كانوا يلبسون بيجاماتهم الجديدة لاستقبال بابا نويل، وكانوا قد استحموا جميعًا وفرشوا شعورهم. كانوا يبدون جميلين جدا بحيث لم أستطع أن أصدق أنهم أبناؤنا، أنهم يعودون إلى. فى تلك اللحظة، أحببت فالى حقا. شعرت أننى كنت محظوظًا حقا.

عدت إلى غرفة المعيشة. كانت فالى تكدس رزم عيد براقة ملفوفة بشكل مبهرج بأختام الميلاد تحت الشجرة. كان يبدو ثمة عدد كبير منها، ذهبت وجلبت رزمتى لها ووضعتها تحت الشجرة. قلت بخبث:

- لم أستطع أن آخذ لك الكثير، مجرد هدية واحدة صغيرة، كنت أعرف أنها ان تتصور قط أنها ستنال خاتم ماس حقيقيا.

ابتسمت لى ومنحتنى قبلة، لم تكن تبالى أبدًا حقا ما الذى تحصل عليه فى عيد الميلاد، كانت تحب شراء الهدايا للآخرين، للأطفال خاصة ثم لى ولعائلتها، أبيها وأمها وإخوتها وأخواتها. حصل الأطفال على أربع هدايا أو خمس. وكان ثمة دراجة هوائية شديدة التعقيد أسفت لأنها اشترتها. كانت دراجة بعجلتين لابنى الأكبر، وكنت آسفًا لأنه سيتعين على أن أركبها. ولم تكن لدى أدنى فكرة كيف.

فتحت فالى زجاجة نبيذ، وأعدت بعض الشطائر. فتحت العلبة الضخمة وأمسكت قطع الدراجة المختلفة. نشرت كل شيء على أرضية غرفة المعيشة، إضافة إلى ثلاث صفحات من التعليمات المطبوعة والمخططات. ألقيت نظرة واحدة وقلت:

- إننى أستسلم، فقالت فالى:
- لا تكن سخيفًا. جلست متصالبة الساقين على الأرض، راشفة النبيذ ودارسة المخططات. ثم بدأت العمل. وكنت أنا المساعد الأبله. ذهبت وجلبت مفك البراغى ومفتاح الربط وأمسكت الأجزاء اللازمة كى تتمكن من شدها معًا. كانت الساعة حوالى الثالثة صباحًا قبل أن جعلنا الشيء اللعين كاملاً. وخلال ذلك الوقت كنا قد أنهينا النبيذ وصرنا حطامًا عصبيا. وكنا نعرف أن الأطفال سيقفزون خارجين من الفراش بمجرد أن يستيقظوا. كانت أمامنا أربع ساعات نوم فقط تقريبًا. وعندئذ سيكون علينا أن نذهب إلى بيت أهل فالى من أجل يوم طويل من الاحتفال والابتهاج. قلت:
  - ـ يستحسن أن نذهب إلى السرير.
  - تمددت فالى على الأرضية، وقالت:
    - أظنني سأكتفى بالنوم هنا.

تمددت إلى جانبها، ثم انقلبنا على جانبينا لنتمكن من معانقة أحدنا الآخر بقوة. تمددنا هنا متعبين وراضيين بمنتهى السعادة، في تلك اللحظة كانت ثمة دقة عالية على الباب. نهضت فالى مسرعة، وعلى وجهها نظرة دهشة، ورمقتني متسائلة.

خلال جزء من ثانية بنى ذهنى المذنب سيناريو كاملاً. كانوا، بالطبع، رجال مكتب التحقيقات. كانوا قد انتظروا عامدين حتى ليلة عيد الميلاد، حتى صرت، ماديا، عديم الحذر. كانوا هنا ومعهم أمر تفتيش واعتقال. سيجدون الخمسة عشر ألف دولار التى أخفيتها فى البيت ويقتادوننى إلى السجن. سيعرضون أن يتركوننى أقضى عيد الميلاد مع زوجتى وأطفالى إن أنا اعترفت. وإلا فسيتم إذلالى: ستكرهنى فالى على اعتقالى فى عيد الميلاد. سيبكى الأطفال، سيصابون بأذى مقيم إلى الأبد.

# لابد من أننى بدوت مريضًا لأن فالى قالت لى:

- ـ ما المشكلة؟. مرة أخرى كان ثمة دق عال على الباب، خرجت فالى من غرفة المعيشة واجتازت الصالة لترد عليه. كان بمقدورى أن أسمعها تحدث أحدًا، وخرجت لأتناول دوائى. كانت عائدة خلال الصالة مستديرة نحو المطبخ، كان في يديها أربع زجاجات حليب، قالت:
- كان بائع الحليب. لقد وزع مبكرًا كى يتمكن من العودة إلى عائلته قبل أن يستيقظ أطفاله. رأى أنوارنا من تحت الباب، فدق الباب كى يتمنى لنا عيد ميلاد سعيدًا. إنه رجل لطيف. وذهبت إلى المطبخ.

تبعتها، وجلست ضعيفًا في أحد الكراسي. جلست فالى في حضني. قالت:

- أراهن أنك ظننته جارًا مجنوبًا ما أو لصا. إنك تفكر دائمًا بحدوث الأسوأ، وقبلتني بولع:
- لنذهب إلى الفراش، منحتنى قبلة أكثر بطنًا، وهكذا ذهبنا إلى السرير، مارسنا الحب ثم همست:

ـ أحىك.

- وأنا أيضاً، قلت.

ثم ابتسمت في الظلام.

ولكن بعد عيد الميلاد بأربعة أيام دخل رجل غريب إلى مكتبى وسال إن كان اسمى جون ميرلين. عندما قلت نعم، سلمنى رسالة فى حافظة. فيما فتحتها خرج، كان على الرسالة حروف رصينة مطبوعة بالإنجليزية القديمة:

المحكمة المنطقية للولايات المتحدة

ثم في طباعة بحرف عادى كبير:

المنطقة الجنوبية من نيويورك

َ بِ ثِم في سطور كبيرة الحروف اسمى وعنوانى، ويعيدًا عند الجِانب البعيد: تجية، في حروف كبيرة.

ثم النص:

نأمركم، بترك كل عمل مفرد وأعذار، بأن تظهروا أنتم وكل واحد منكم وتحضروا أمام الهيئة العظيمة لهيئة شعب الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم استمرت لتعطى أوقاتًا ومكانًا وانتهت هكذا: المخالفة المدَّعاة: العنوان ١٨، القانون الأمريكي. وواصلت لتقول إنني إن لم أظهر فسأعتبر محتقرًا للمحكمة وأصير عرضة لعقوبات القانون.

حسنًا، لقد عرفت الآن أى قانون خرقت. العنوان ١٨، القانون الأمريكى. لم أكن قد سمعت به أبدًا. قرأتها مرة أخرى، سحرتنى الجملة الأولى، بوصفى كاتبًا، أحببت طريقة صياغتها. لابد من أنهم أخنوها من القانون الإنجليزى القديم. وإنه لغريب كم يمكن ارجال القانون أن يكونوا، لا مجال لإساءة الفهم. قرأت الجملة ثانية: نأمركم، بترك كل عمل مفرد وأعذار، بأن تظهروا أنتم وكل واحد منكم وتحضروا أمام الهيئة العظيمة لهيئة شعب الولايات المتحدة الأمريكية.

كان ذلك عظيمًا. قد يكون شكسبير كتبه، والآن وقد وقع الأمر أخيرًا أدهشنى أننى كنت أحس نوعًا من الابتهاج، إلحاح على الانتهاء منه، رابحًا أو خاسرًا. في نهاية يوم العمل، تلفنت إلى لاس فيجاس وحصلت على كولى في مكتبه. أخبرته بما جرى وأننى سأظهر خلال أسبوع أمام هيئة محلفين كبرى، أمرنى أن أحافظ على رباطة جأشى، ألا أقلق. سيطير إلى نيويورك في اليوم التالي وسيتلفن إلى بيتي من فندقه في نيويورك.

. . .

خلال السنوات الأربع منذ وفاة جوردان، جعل كولى نفسه ذراع غرونيفيات اليمنى. فبعد أن لم يعد فنانًا فى العد التنازلى، إلا فى قلبه، كان نادرًا ما يقامر. كان الناس ينادونه باسمه الحقيقى، كولى كروس. كان رمز مناداته الهاتفى هو كسانادو اثنين. وكان أهم شىء على الإطلاق، أن كولى كان له الآن "القلم"، تلك السلطة الأكثر إثارة للاشتهاء فى لاس فيجاس. بخربشة الحروف الأولى من اسمه، كان بمقدوره أن يمنح غرفًا مجانية، وطعامًا مجانيًا وشرابًا مجانيًا إلى زبائنه المفضلين وأصدقائه. لم يكن عنده تفويض مطلق لاستخدام الـقلم"، الحق الملكى المحفوظ لمالكى الفندق ومدراء الكازينو ـ الأقوى ـ ولكن ذلك أيضًا سيأتى.

كان كولى قد تلقى مكالمة ميرلين فى طابق الكازينو، فى ركن البلاك جاك، حيث كانت المائدة رقم ثلاثة موضع ريبة. لقد وعد ميرلين بأنه سيجىء إلى نيويورك ويساعده. ثم عاد ليراقب المائدة ثلاثة.

كانت المائدة تخسر المال يوميا طوال الأسابيع الثلاثة الماضية. وفقًا لقانون نسب غرونيفيلت كان هذا غير ممكن، لابد من أن ثمة خداعًا. كان كولى قد راقب من عيون خفية، أعاد تشغيل أشرطة الفيديو التى تراقب المائدة، وراقب شخصيا، ولكنه لم يتمكن بعد من تشخيص ما الذى كان يجرى. ولم يكن يريد تقديم تقرير لغرونيفيلت حتى يكون قد حل الإشكال. كان يحس أن المائدة كانت تمر بدورة من الحظ السيئ، ولكنه كان يعرف أن غرونيفيلت يؤمن بأن المؤسسة ما كان ممكنًا أن تخسر على المدى الطويل، وبأن قوانين النسبة ليست عرضة للمصادفة. كما يؤمن المقامرون بشكل غامض بحظوظهم، كان غرونيفيلت يؤمن بالنسب. لا يمكن أن تخسر موائده أبدًا.

بعد تلقى مكالمة ميرلين، ذهب كولى إلى المائدة الثالثة ثانية، لما كان خبيرًا فى كل أنواع الحيل، اتخذ قرارًا نهائيًا بأن النسب، ببساطة، قد جنَّت، سيقدم تقريرًا كاملاً لغرونيفيلت ويدعه يتخذ القرار فيما إذا كان سيستبدل العاملين أم سيفصلهم.

ترك كولى الكازينو الضخم وسلك السلم عن طريق المقهى إلى الطابق الثانى الذى كان يؤدى إلى الأجنحة الإدارية. تقحص مكتبه ليرى إن كانت ثمة رسائل ثم ذهب إلى مكتب غرونيفيلت. أخبرته السكرتيرة أن غرونيفيلت قد ذهب إلى جناحه السكنى فى الفندق. جعل السكرتيرة تهاتف غرونيفيلت ليرى ما إذا كان لا يوجد مانع من ذهابه إلى هناك، ثم ذهب.

كان يتساط دائمًا عن سبب إقامة غرونيفيلت لنفسه منزلاً هناك بالذات فى فندق الكسانادو. على الطابق الثانى كان ثمة جناح زاوية هائل، ولكن من أجل الدخول إليه، لابد من أن يرن المرء جرساً إلى شرفة خارجية ضخمة فيها حوض سباحة ومرج من حشيش اصطناعى أخضر براق، خضرة من اللمعان بحيث إنك تعرف أنها لن تدوم أبدًا أكثر من أسبوع فى شمس فيجاس الصحراوية.

كان غرونيفيلت وحده. كان يرتدى بدلة بيضاء وقميصاً مفتوحاً. كان الرجل يبدو معافى وفتيا بشكل مدهش بالنسبة لسنواته التى تتجاوز السبعين. كان غرونيفيلت يقرأ. كان كتابه ملقى مفتوحاً على الكنبة السمراء المائلة للصفرة المخملية. قال كولى:

- تلك المائدة الخاسرة في ركن البلاك جاك نظيفة. على الأقل، بقدر ما أستطيع أن أرى. قال غرونيفيلت:

- غير ممكن. لقد تعلمت الكثير خلال السنوات الأربع المنصرمة، ولكن الشيء الوحيد الذي ترفض أن تقبله هو قانون النسب. من غير الممكن للمائدة أن تخسر ذلك المقدار من المال على امتداد فترة ثلاثة أسابيع من دون جريان شيء مريب، فهز كولى كتفيه:

ـ ماذا أفعل إذن؟. فقال غروبْيفيلت بهدوء:

- ـ سـأصـدر الأمر لمدير الكازينو بأن يفصل الموزعين. إنه يريد نقلهم إلى مائدة أخرى ويرى ما الذى يحدث. أعرف ما الذى سيحدث. من الأفضل فصلهم مباشرة. فقال كولى:
  - ـ حسنًا. أنت الرئيس. وأخذ رشفة من شرابه:
- أنت تذكر صديقى ميرلين، الرجل الذي يكتب كتبًا؟. فهز غرونيفيلت رأسه، وقال:
  - ـ فتى لطيف.

وضع كولى كأسه على الطاولة. لم يكن حقا يحب المشروب، ولكن غرونيفيلت كان يكره أن يشرب وحيدًا. قال:

- لقد تفجرت الذروق التي هو متورط فيها، إنه يحتاج إلى مساعدتي، على أن أطير إلى نيويورك الأسبوع القادم لأرى الناس الذين يجمعون لنا، وهكذا فقد فكرت بأن أذهب أبكر فقط، فأغادر غدًا إن كنت لا تمانع، فقال غرونيفيلت:
- بالتأكيد. إن كان ثمة ما أستطيع أن أفعله، أعلمنى. إنه كاتب جيد. قال هذه الجملة الأخيرة كما لو كان يجب أن يكون عنده عذر المساعدة. ثم أضاف:
  - يمكننا دائمًا أن نقدم له عملاً هنا. فقال كولى:
- ـ شكرًا. قبل أن تطرد هؤلاء الموزعين، أعطنى ملاحظة مفيدة واحدة إضافية. إذا كنت تقول إن الأمر تحايل، إذن فهو كذلك. إنه يغضبنى فقط أننى لا أستطيع أن أكشفه. فضحك غرونيفيلت، وقال:
- \_ حسنًا. لو أننى كنت فى سنك، ساكون محبًا للاستطلاع أنا أيضًا. انظر ما تفعل، اطلب إرسال أشرطة الفيديو إلى هنا وسنشاهدها معًا فنراجع بعض الأشياء. ثم يمكنك اللحاق بالطائرة المغادرة إلى نيويورك بعقل جديد. حسن؟ اجعلهم يرسلون فقط أشرطة النوبات المسائية، التى تغطى من الساعة الثامنة مساء حتى الثانية صباحًا، لكى نغطى الأوقات المزدحمة بعد فاصل الاستعراضات.

## فسأل كولى:

- لماذا تشخص هذه الأوقات؟. فقال غرونيفيلت:
  - لابد من أن يكون فيها.

وعندما رفع كولى سماعة الهاتف، قال غرونيفيات:

اطلب خدمة الغرف واطلب لنا شيئًا نأكله.

فيما كانا يتكلان، أخذا يشاهدان أفلام الفيديو للمائدة الخاسرة. لم يستطع كولى أن يستمتع بوجبته، فقد كان منكبًا جدا على الفيلم. ولكن غرونيفيلت كان يكاد لا يبدو أنه يرمق الشاشة على الحامل. كان يأكل بهدوء، يتلذذ بنصف زجاجة النبيذ الأحمر التى جاءت مع شريحة لحمه. توقف الفيلم فجأة لما ضغط غرونيفيلت زر الإطفاء على لوحة حامله. سأل غرونيفيلت:

- هل رأيته؟. فقال كولى:
  - ـ لا. قال غرونيفيلت:
- ساعطيك إشارة. رئيس الموقع نظيف. ولكن ليس ناظر المنطقة كذلك. أحد الموزعين على المائدة نظيف، ولكن الاثنين الآخرين ليسا كذلك. وهي جميعًا تقع بعد فواصل استعراض العشاء. وشيء آخر. إن الموزعين المنحرفين يعطيان الكثير من فيش الخمسة دولارات الحمراء كفكة أو مدفوعات. في كثير من الأوقات حين يمكن أن يعطوا فيش خمسة وعشرين دولارًا. أترى الأمر الآن؟.

فهز كولى رأسه نفيًا:

- التصوير سيكشف.

تراجع غرونيفيات وأشعل أخيرًا واحدًا من سيجار هافانا الضخمة. كان مسموحًا له بواحد في اليوم، فكان يدخنه دائمًا بعد العشاء عندما يستطيع. قال:

ـ لم نره لأنه بسيط جدا.

تلفن غرونيفيات إلى تحت، حيث مدير الكازينو. ثم نقر زر الفيديو مشغلاً إياه ليعرض مائدة البلاك جاك المسبوهة أثناء العمل. كان بمقدور كولى أن يرى مدير الكازينو يأتى إلى وراء الموزع. كان مدير الكازينو محفوفًا برجلى أمن يرتديان الملابس المدنية، حارسين غير مسلحين.

على الشاشة غمس مدير الكازينو يده في صحون مال الموزع وأخرج كدسًا من فيش الخمسة دولارات. نقر غرونيفيلت زر الشاشة مطفئًا.

بعد عشر دقائق دخل مدير الكازينو الجناح. ألقى كدسًا من فيش الخمسة دولارات على طاولة غرونيفيلت. وكان مبعث دهشة كولى أن كدس الفيش لم يتفكك.

قال مدير الكازينو لغرونيفيلت:

ـ كنت على صواب.

رفع كولى الأسطوانة الحمراء المدورة. كانت تبدو مثل كدس فيش من ذات الخمسة دولارات، ولكنها كانت في الواقع أسطوانة بحجم فيشة الخمسة دولارات مع غمد أجوف. في القعر كانت القاعدة تتحرك إلى الداخل على نوابض. تعابث كولى بالقاعدة وانتزعها بالمقص الذي سلمه غرونيفيلت إياه. قاءت الأسطوانة الحمراء المجوفة، التي كانت تبدو ككدس فيش الخمسة دولارات الحمراء، خمس فيش سوداء من نوات المائة دولار. قال غرونيفيلت:

ـ أترى كيف تعمل؟ يدخل صاحب إلى اللعبة ويسلم كدسة من الخمسات ويأخذ البدل. يضعه الموزع في رف مقابل المئات، يضغطه، فيبتلع القعر نوات المائة. بعد قليل يقوم بالتصريف الرجل نفسه فيتخلص من خمسمائة دولار. مرتين في الليلة، ألف دولار يوميا معفاة من الضرائب. إنهم يثرون في الظلام!.

#### فقال كولى:

- يا مسيح، إننى لن ألحق أبدًا بهؤلاء الرجال. وقال غرونيفيلت:
- لا تقلق بشأن الأمر. اذهب إلى نيويورك وساعد صاحبك وأنجز عملنا هناك. ستقوم بتسليم بعض المال، فتعال إذن لترانى قبل موعد الطائرة بساعة. ثم، عندما تعود إلى هنا، عندى أخبار طيبة لك. ستنال أخيرًا قطعة صغيرة من العمل، تقابل بعض الأشخاص نوى الأهمية.

# فضحك كولى:

- لم أستطع أن أفك ذاك التحايل الصغير على البلاك جاك وأنال ترقية؟، فقال غرونيفيلت:
  - بالتأكيد. إنك لا تحتاج إلا إلى مزيد من بعض التجربة الأكثر وقلب أقسى.

على طائرة المساء إلى نيويورك جلس كولى فى قسم الدرجة الأولى، يرتشف صودا النوادى صرفًا. كانت على حضنه حقيبة أوراق معدنية مغلفة بالجلد ومزودة بجهاز إقفال معقد. مادام كولى ممسكًا بالحقيبة، ما كان يمكن أن يحدث شىء للمليون دولار فى داخلها. ولكنه هو نفسه لم يكن يستطيع أن يفتحها.

فى فيجاس، كان غرونيفيات قد عد المال بحضور كولى، صافاً الحقيبة بعناية وترتيب قبل أن يقفلها ويسلمها إلى كولى، لم يكن الناس فى نيويورك يعرفون أبدًا كيف ومتى ستأتى. كان غرونيفيات وحده الذى يقرر. ولكن مع ذلك، كان كولى عصبيا. وهو يتشبث بالحقيبة إلى جانبه، راح يفكر فى السنتين الأخيرتين. لقد قطع طريقًا طويلاً، لقد تعلم كثيرًا وسيمضى أكثر ويتعلم المزيد. ولكنه كان يعرف أنه كان يعيش حياة خطرة، مقامرًا على رهانات كبيرة.

لماذا اختاره غرونيفيات؟ ما الذي رآه غرونيفيلت؟ ما الذي تنبأ به؟ حاول كولى كروس، والحقيبة المعدنية مشدودة بإحكام إلى حضنه، أن يتكهن بمصيره. فيما كان يعد في الماضي الأوراق تنازليا في حاوية البلاك جاك، فيما كان ينتظر سريان القوة في ذراعه الأيمن القوى ليرمى رميات لا تعد بزهره، كان يستخدم الآن كل قوى ذاكرته وبديهته ليقرأ ما آلت إليه كل فرصة في حياته وماذا يمكن أن يكون قد بقى في الحاوية.

قبل نحو أربع سنوات، بدأ غرونيفيلت يصير كولى ساعده الأيمن. كان كولى قد صار مسبقًا جاسوسه فى فندق الكسانادو قبل أن يصل ميرلين وجوردان بوقت طويل، وكان قد أدى عمله جيدًا. خاب رجاء غرونيفيلت فيه قليلاً عندما تصادق مع ميرلين وجوردان. وغضب قليلاً عندما التزم كولى جانب جوردان فى عرض مائدة الباكاراه

الذى مسار شهيرًا الآن. كان كولى قد ظن أن شغله قضى عليه، ولكن الفريب أن غرونيفيلت أعطاه، بعد تلك الواقعة، شغلاً حقيقيا. لقد طالما فكر كولى بذلك.

فى السنة الأولى جعل غرونيفيلت كولى موزعًا على البلاك جاك، مما بدا أنه سيكون أمامه طريق طويل حد اللعنة ليبدأ عمل المساعد الأول. كان كولى يشك أنه سيتم استخدامه جاسوسًا مرة أخرى، ولكن غرونيفيلت كان عنده هدف أكثر تحديدًا في ذهنه. لقد انتخب كولى محركًا رئيسيا في عملية استخلاص القشدة من الفندق.

كان غرونيفيات يشعر أن أصحاب الفنادق الذين يقشدون المال في غرفة عد الكازينو كانوا حمقى، وأن مكتب التحقيقات الاتحادى سيظفر بهم عاجلاً أم أجلاً. كان قشد غرفة العد واضحًا جدا. إن كون المالكين أو ممثليهم يجتمعون هناك شخصيا فيأخذ كل منهم رزمة من المال قبل أن يرفعوا تقريرًا إلى هيئة قمار نيفادا، يفاجئه بوصفه أمرًا طائشًا. خاصة حين كان ثمة خمسة أو ستة مالكين يتشاجرون حول المبلغ الذي ينبغي قشده عن السطح. كان غرونيفيلت قد أقام ما كان يعتبره نظامًا أكثر تفوقًا بكثير. أو كان هذا ما أخبر به كولى.

كان يعرف أن كولى كان "ميكانيكيا" . ليس ميكانيكيا من الطراز الأعلى وإنما ميكانيكيا يمكنه ببساطة أن يوزع الثوانى. ذلك يعنى أنه كان بمقدور كولى أن يبقى الورقة العليا لنفسه ويوزع الورقة الثانية من فوق. وهكذا، فقبل ساعة من نوبته القبرية من منتصف الليل إلى الصباح كان كولى يقدم إلى جناح غرونيفيلت تقريراً ويتلقى التعليمات. عند وقت معين، إما في الواحدة صباحاً أو في الرابعة صباحاً، كان لاعب بلاك جاك يرتدى بدلة بلون معين يقوم بعدد معين من المراهنات المتتالية بادئا برهان مائة دولار، ثم خمسمائة، ثم خمسة وعشرين. سيعرف هذا الزبون المحظوظ، الذي سيريح عشرة ألاف أو عشرين ألف دولار في رهان بضع ساعات. كان الرجل يلعب وأوراقه مكشوفة، وكان بمقدور كولى أن يوفر ورقة جيدة للزبون بتوزيعه الثواني على المائدة. لم يكن كولى يدرى كيف كان المال يعود ثانية إلى غرونيفيلت وشركاه. كان يقوم بعمله فقط من دون إلقاء أسئلة. ولم يكن يفتح فمه أبداً.

ولكن بما أنه كان يمكنه أن يعد تنازليا كل ورقة في الحاوية، فقد كان يتابع بيسر مسار أرباح اللاعب المصنوعة هذه، وعلى مدار السنة حسب أنه كان يخسر ما معدله عشرة آلاف دولار أسبوعيا على لاعبى غرونيفيلت هؤلاء. على مدار السنة التي اشتغل فيها موزعًا كان يعرف قريبًا من الرقم المضبوط. كان قريبًا من نصف مليون دولار، أضف أو اطرح منه عشرة آلاف دولار. احتيال جميل بلا عضة ضريبة وبدون اقتسامه مع المساهمين الرسميين بالنقاط في الفندق والكازينو، لقد كان غرونيفيلت يقشد أيضاً بعض شركائه.

ولصيانة الخسائر من أن تكتشف، كان غرونيفيلت يجعل كولى يتنقُّل بين الموائد المختلفة كل ليلة. وكان فى بعض الأحيان يبدل أوقات نوباته. ومع ذلك، ظل كولى قلقًا بشأن احتمال أن يكشف مدير الكازينو الأمر كله. إلا إذا كان غرونيفيلت قد حذر، ربما، مدير الكازينو ليبتعد.

وهكذا، فلكى يغطى كولى خسائره، استخدم مهارته الميكانيكية ليمسح اللاعبين المستقيمين. قام بذلك طوال ثلاثة أسابيع ثم تلقى ذات يوم مكالمة هاتفية تستدعيه إلى جناح غرونيفيلت.

كالعادة، جعله غرونيفيلت يجلس وأعطاه شرابًا. ثم قال:

- ـ يا كولى، اقطع هذا الروث. لا تخدع الزبائن. فقال كولى:
- ـ كنت أظن ذلك ما تريده، من دون أن تقول لى. فابتسم غرونيفيات:
- فكرة ذكية جيدة. ولكن ذلك ليس ضروريا . إن خسائرك تغطى بالعمل المكتبى . لن يُقتفى أثرك. وإن جرى ذلك، فسأحتجز الكلاب. وتوقف لحظة:
- وزع فقط لعبة نظيفة مع المغفلين. وعندئذ ان نقع في مشكلة لا نستطيع معالجتها. وسأل كولى:
  - هل يظهر شغل الورق الثاني على الأفلام؟.

## فهز غرونيفيلت رأسه:

- كلا. إنك جيد جدا. ليست تلك هي المشكلة، ولكن صبيان هيئة قمار نيفادا قد يرسلون لاعبًا يمكنه أن يسمع التكتكة فيربطها بكنسك المائدة. والآن، من الصحيح أنه يمكن أن يقع ذلك عندما توزع لأحد زبائني، ولكنهم سيتصورون فقط إنك تغش الفندق. وهكذا، فأنا نظيف، وكذلك تكون فكرة جيدة جدا عندما ترسل هيئة القمار أحد جماعتها. ولهذا أعطيك أوقاتًا معينة تختزن فيها المال. ولكن عندما تشتغل لحسابك الخاص، لا أستطيع أن أحميك. ثم إنك تغش الزبون لصالح الفندق. فارق كبير. إن رجال هيئة القمار هؤلاء لا يسخنون كثيرًا عندما ننضرب نحن، ولكن المغفلين الستقيمين قصة أخرى. إن تدبير ذلك ليكلف كثيرًا من حيث الدفوعات السياسية. قال كولى:

ـ حسنًا . ولكن كيف تعرفه؟ . فقال غرونيفيات بحلم:

ـ النسب المئوية. إن النسب لا تكذب أبدًا. لقد أنشأنا كل هذه الفنادق على أساس النسب المئوية. إننا نبقى أغنياء على أساس النسب. وهكذا، ففجأة تبين صفحة الموزعين خاصتك أنك تكسب المال عندما تخزن لى. ولا يمكن أن يقع هذا إلا إذا كنت الموزع الأكثر حظا في تاريخ فيجاس.

أطاع كولى الأوامر، ولكنه تساءل عن كيفية عمل الأمر كله. لماذا تحمل غرونيفيلت كل هذه المشقة؟ لم يكتشف التفاصيل إلا فيما بعد، عندما صار كسانادو رقم اثنين. إن غرونيفيلت كان يقشد لا ليهزم الحكومة فقط ولكن في الأغلب أصحاب النقاط في الكازينو. ولم يعرف إلا بعد سنوات أن الزبائن الرابحين كان يرسلهم من نيويورك شريك غرونيفيلت السرى، وهو رجل يدعى (سانتاديو). وأن هؤلاء الزبائن كانوا يظنونه هو، كولى، موزعًا محتالاً ثبته شريك نيويورك. وأن هؤلاء الزبائن كانوا يظنون أنفسهم يذبحون غرونيفيلت. وأن غرونيفيلت وفندقه المحبوب كانت تتم تغطيتهما بعشر طرق.

كان غرونيفيلت قد ابتدأ حرفة المقامرة في (ستويبنفيل)، ولاية (أوهايو)، تحت حماية عصابة (كليفلاند) (\*) الشهيرة بسيطرتها على السياسات المحلية. كان قد أدار

<sup>.</sup> Cleveland (\*)

المحلات غير القانونية ثم شق طريقه أخيرًا إلى نيفادا. ولكن كانت عنده وطنية إقليمية. كان كل شاب يطلب شغل توزيع أو مدير لعبة فى فيجاس يأتى إلى غرونيفيلت. إن لم يكن يستطيع أن يضعه فى كازينوه هو، كان يضعه فى كازينو آخر. كان بمقدورك أن تجده فى ستويبنفيل، وأوهايو، خريجًا فى جزر (البهاما)، وبورتوريكو، وعلى الريفيرا الفرنسية وحتى فى لندن. فى (رينو) و(فيجاس) كان بمقدورك أن تعدهم بالمئات. كان كثيرون من مدراء كازينوهات ورؤساء أركان. كان غرونيفيلت عازف المزمار السحرى، مزمار من لباد أخضر.

كان يمكن لغرونيفيلت أن ينتخب جاسوسه من هؤلاء المئات، بل إن مدير الكازينو في الكسانادو كان، في الحقيقة، من ستويبنفيل. لماذا إذن اختار غرونيفيلت كولى، غريب بالمقارنة ومن جزء أخر من البلاد؟ كان كولى غالبًا ما يتعجب لذلك. وطبيعى أنه، فيما بعد، عندما صار يعرف تعقيدات نقاط السيطرة المتعددة، فهم أن مدير الكازينو لابد من أنه كان مشاركًا فيها. ولقد صعق الأمر كولى بكامل قوته. لقد تم اختياره لأنه كان يمكن الاستغناء عنه لو أن أي شيء سار على نحو خاطئ. سيتحمل هو المسئولية على هذا النحو أو ذاك.

لأن غرونيفيات، على رغم ولعه بالكتب، كان قد خرج من كليفلاند إلى فيجاس بسمعة مرعبة. كان رجلاً لا يجوز العبث معه، أو الخداع أو التزوير. ولقد أظهر ذلك لكولى في السنوات الأخيرة، مرة بطريقة جدية وأخرى بخفة ظل تامة، نوعًا خصوصيا من ظُرف قمار فيجاس.

بعد سنة أعطى كولى المكتب المجاور لغرونيفيات وسمى مساعده الخاص. وكان هذا المنصب يشمل قيادة السيارة لغرونيفيات فى جولاته بالمدينة ومرافقته إلى طابق الكازينو ليلاً عندما يقوم غرونيفيات بجولاته ليحيى أصدقاءه وزبائنه القدامى، خاصة القادمين من خارج المدينة. وجعل غرونيفيات كولى أيضًا معاونًا لمدير الكازينو لكى يتمكن من أن يتعلم قواعد الكازينو. كان على كولى أن يعرف كل رؤساء النوبات، ورؤساء الأركان، والمراقبين، والموزعين ومديرى الألعاب فى كل الأركان جيدًا.

فى كل صبياح كان كولى يتناول الإفطار فى نصو العاشرة فى جناح مكتب غرونيفيلت. قبل الصعود، كان يأخذ أرقام الربح ، والخسارة الكازينو فى الأربع والعشرين ساعة السابقة من اللعب، من رئيس صندوق الصرافة. كان يعطى غرونيفيلت قصاصة الورق الصغيرة فيما يجلسان لتناول الفطور، وكان غرونيفيلت يدرس الأرقام فيما كان يبتلع العضة الأولى من قطعة بطيخة.

كانت القصاصة منظمة بشكل بسيط الغاية:

ركن الزهر ٤٠٠٠٠٠ دولار خسارة ٦٠٠٠٠ دولار حصة ركن اليلاك جاك ٢٠٠٠٠ دولار حصة

الروايت ١٠٠٠٠ بولار خسارة ٤٠٠٠٠ بولار حصة

غيرها (عجلة الحظ، الكينو (\*) ، مدخلة في أعلاه).

كانت الماكينات الثقبية لا تُحسب إلا مرة في الأسبوع، وكانت تلك الأرقام تعطى إلى غرونيفيلت من قبل مدير الكازينو في تقرير خاص. كانت الثقوب تجلب فائدة تقرب من مائة ألف دولار أسبوعيا. ربما كان هذا حقيقيا. ما كان يمكن أن تكون الكازينو سيئة الحظ في الثقوب أبدًا. كانت مالاً مؤكدًا لأن الماكينات كانت منصوبة بحيث لا تمنح إلا نسبة منوية معينة من المال المعبأ فيها للعب. وعندما تغيب الأرقام على الثقوب، فلابد من أن تحايلاً ما كان يجرى.

لكن هذا لا ينطبق على الألعاب الأخرى، كالكرابس، والبلاك جاك و ـ خاصة ـ الباكاراه. في هذه الألعاب كانت المؤسسة تقرر أن تقبض عن ستة عشر بالمائة من الخسارة. ولكن حتى المؤسسة يمكن أن تكون سيئة الحظ، خاصة في الباكاراه، حيث يندفع المقامرون ذوو الوزن الثقيل أحيانًا وينالون سلسلة محظوظة.

للباكاراه تذبذبات عنيفة. كانت ثمة ليالى خسرت فيها مائدة الباكاراه ما يكفى من المال ليمسع أرباح كل الأعمال الأخرى في الكازينو لذلك اليوم. ولكن تكون ثمة أسابيع

<sup>(\*)</sup> لعبة قمار تشبه اليانصيب.

تربح فيها مائدة الباكاراه مبالغ هائلة، كان كولى واثقًا من أن غرونيفيلت كان عنده قشد يجرى على مائدة الباكاراه، ولكنه لم يستطع أن يكتشف كيف يدور. ثم لاحظ ذات ليلة عندما خلت مائدة الباكاراه من بعض اللاعبين ذوى الوزن الثقيل من أمريكا الجنوبية لكن أرقام اليوم التالى على القصاصة كانت أقل مما كان يفترض أن تكون.

إنه لكابوس كل كازينو أن يحصل اللاعبون على سلسلة ساخنة. في تاريخ لاس فيجاس كانت ثمة أوقات أصبحت فيها موائد الكرابس ساخنة لأسابيع وكانت الكازينو محظوظة إذ تخرج متعادلة ولو ليوم واحد. في بعض الأحيان كان حتى لاعبو البلاك جاك يصيرون حاذقين فيهزمون المؤسسة الثلاثة أيام أو أربعة متتالية. في الروليت كان نادرًا للغاية أن يكون ثمة حتى يوم واحد خاسر في الشهر. وكانت عجلة الحظ والكينو عمليتي تفليس مستقيمتين، حيث يجلس اللاعبون كالقدر للكازينو.

ولكن هذه كلها كانت الأمور الميكانيكية التى ينبغى معرفتها عن إدارة كازينو قمار. الأمور التى يمكنك أن يتعلمها إن أعطى التدريب الصحيح والوقت الكافى. تحت توجيه غرونيفيلت، تعلم كولى أكثر من ذلك بكثير.

كان غرونيفيلت قد جعل كل امرئ يعرف أنه لا يؤمن بالحظ. إن إلهه الحقيقى والمعصوم عن الخطأ كان النسبة المئوية. وكان يعضدها. ففى كل مرة كانت لعبة كينو الكازينو توفق إلى الجائزة الكبرى البالغة خمسة وعشرين ألف دولار، كان غرونيفيلت يفصل كل العاملين في عملية الكينو. بعد مرور سنتين على بدء اشتغال فندق الكسانادو، صار سيئ الحظ جدا. طوال ثلاثة أسابيع لم تر الكازينو يومًا واحدًا رابحًا فخسرت نحو مليون دولار. فصل غروني فيلت كل امرئ عدا مدير الكازينو ابن ستويبنفيل.

وبدا ذلك ناجحًا. بعد عمليات الفصل، بدأت الفوائد، كان مسلسل الخسارة ينتهى. كان الكازينو يحقق خمسين ألفًا يوميا في أرباح للفندق كي يتعادل. وحسب

معلومات كولى فإن الكسانادو لم يشهد أبدًا سنة خاسرة، حتى وغرونيفيات يقشد الطبقة العليا.

فى السنة التى كان فيها يوزع ويقشد لغرونيفيلت، لم يقع كولى أبدًا فريسة إغراء الغلطة التى يمكن أن يقع فيها كل إنسان فى موقعه. أن يقشد لحسابه الخاص. بعد كل شىء، إن كانت بهذه السهولة، فلماذا لا يستطيع كولى أن يجعل أحد أصدقائه يمر ليربح بضعة دولارات؟ ولكن كولى كان يعرف أن هذا سيكون مميتًا. وهو كان يلعب من أجل رهانات أكبر. لقد أحس وحدة لدى غرونيفيلت، حاجة إلى صداقة، كان كولى يقدمها. وكان ذلك مجديًا.

مرتين شهريا كان غرونيفيلت يأخذ كولى إلى لوس أنجلوس معه كى يمضى فى اصطياد الانتيكات. كانا يشتريان ساعات ذهبية قديمة، وصورًا فى إطارات مموهة الوس أنجلوس وفيجاس القديمتين. كانا يبحثان عن، ويجدان، طواحين قهوة قديمة، وسيارات لعب قديمة، وصناديق توفير للأطفال على هيئة قاطرات وأبراج كنائس مصنوعة فى ثمانينيات القرن التاسع عشر، ومشبك نقود أثرى مشغول بالذهب، كان غرونيفيلت يضع فيه فيشة سوداء من ذوات المائة دولار من مال المؤسسة للمتلقى، أو قطعة معدنية نادرة. والأساطين الراقين بشكل خاص، كان ينتقى دمى متقنة رائعة صنعت فى الصين القديمة، أو علب مجوهرات فكتورية مملوءة بمجوهرات عتيقة. أو أوشحة مخرمة من حرير أخضر صيره الزمن رماديا، أو أباريق مزر (\*) شمالية (\*\*) قديمة.

كانت هذه الفقرات ستكلف مائة دولار للواحدة في الأقل، ونادرًا ما تبلغ المائتين. في هذه السفرات كان غرونيفيلت ينفق بضعة آلاف دولار. كان هو وكولى يتناولان العشاء في لوس أنجلوس، وينامان في فندق (بيفرلي هيلز) ويطيران عائدين إلى فيجاس في طائرة صباح باكر.

<sup>(\*)</sup> ale شراب من نوع الجمة .

<sup>(\*\*)</sup> Nordic منسوبة لسكان أوربا الشمالية، وخاصة إسكندنافيا .

كان كولى يحمل الانتيكات فى حقيبة ملابسه، وعند العودة إلى الكسانادو كان يجعلها تلف كهدايا وتسلم إلى جناح غرونيفيلت، وكان غرونيفيلت فى كل ليلة، أو تقريبًا فى كل ليلة، يدس واحدة فى جيبه ويهبط بها على الكازينو ويقدمها إلى واحد من كبار أساطينه فى نفط تكساس أو مركز ملابس نيويورك الذين كانوا ينفقون ما بين خمسين إلى مائة ألف دولار سنويا على الموائد.

يعجب كولى لفتنة غرونيفيلت في هذه المناسبات. كان غرونيفيلت يفك رزمة الهدية ويخرج الساعة الذهبية ويقدمها إلى اللاعب. كان يقول للاعب:

- كنت فى لوس أنجلوس ورأيت هذه ففكرت فيك. تناسب شخصيتك، طلبت تصليحها وتنظيفها، إنها تسجل وقتًا مضبوطًا. ثم كان يضيف مشككًا:
- لقد أخبرونى أنها مصنوعة سنة ١٨٧٠، ولكن من بحق الجحيم يدرى؟ إنك تعرف كم هم نصابون باعة الأنتيكات هؤلاء.

وهكذا فقد أعطى الانطباع بأنه بذل عناية وتفكيرًا فائقين لهذا اللاعب الفرد. كان يسرب بلباقة فكرة أن الساعة قيمة للغاية. وأنه أبدى حرصًا شديدًا على جعلها فى حالة اشتغال جيدة. وكانت ثمة حبة من الحقيقة فى ذلك كله. ستشتغل الساعة بشكل مضبوط، وهو قد فكر فى اللاعب إلى درجة فوق اعتيادية. وأكثر من أى شىء آخر كان شعور الصداقة الشخصية. كان لغرونيفيلت موهبة إفراز المودة عندما كان يقدم واحدة من علامات احترامه هذه، كانت تجعلها حتى أكثر إشباعًا للغرور.

وكان غرونيفيلت يستخدم القلم بتحرر، كان كبار اللاعبين، بالطبع، مدالين: غرفة مجانية بما فيها الطعام والشراب، ولكن غرونيفيلت كان يمنح هذا الامتياز كذلك لمراهنى الخمسة دولارات، الذين كانوا أغنياء، كان أستاذًا في تحويل هؤلاء الزبائن إلى لاعبين كبار.

والدرس الآخر الذي علمه غرونيفيلت لكولى هو ألا يغرر بالفتيات الصغيرات. كان غرونيفيلت ساخطًا. لقد ألقى محاضرة قاسية على كولى:

- من أين أتيت، عليك اللعنة، لتخدع هاته الطفلات في لعبة هوى؟ أأنت لص متسلل لعين؟ أتفتح محافظهن وتنشل فكاتهن الصغيرة؟ أي نوع من الرجال أنت؟ أفتسرق سيارتهن؟ أتذهب إلى بيتهن كضيف ثم تخطف صحونهن الفضية؟ فمن أين جئت كي تسرق فرجهن؟ ذاك رأسمالهن الوحيد، خاصة عندما يكن جميلات. وتذكر أنك ما إن تدس لهن زنبور العسل ذاك حتى تكون تعادلت معهن. أنت حر. لا هراء أجوف عن علاقة. لا هراء روثي عن زواج أو تطليق زوجتك، لا سؤال عن قرض ألف دولار. أو أن تكون مخلصاً. وتذكر أنهن دائماً متوفرات لقاء خمسة من زنابير العسل هذه، حتى في أيام زفافهن.

تسلى كولى بهذا الانفجار. لابد من أن غرونيفيلت قد سمع عن عملياته مع النساء، ولكن كان واضحاً إلى الدرجة نفسها أن غرونيفيلت لم يفهم النساء كما فهمهن هو، كولى، لم يفهم غرونيفيلت مازوخيتهن. استعدادهن، وحاجتهن للإيمان بشغل موثوق.

واكنه لم يحتج. لقد قال باشمئزاز:

- ليس الأمر باليسر الذي تصوره، حتى على طريقتك. مع بعضهن، حتى ألف زنبور عسل لا يكفي.

ومن المدهش أن غرونيفيلت ضحك وأيد. بل إنه حتى روى قصة مضحكة عن نفسه. فى وقت مبكر من تاريخ فندق الكسانادو ، كانت امرأة تكساسية تساوى الملايين قد قامرت فى الكازينو وكان قد قدم لها مروحة يابانية عتيقة، هدية، كلفته خمسين دولارًا. وقعت الوريثة التكساسية، وكانت امرأة حسناء فى الأربعين وأرملة، فى غرامه. ارتعب غرونيفيلت. مع أنه كان أكبر منها بعشر سنوات، فقد كان يحب البنات الصغيرات الجميلات. ولكن إحساسا بالواجب نحو دخل الفندق، صعد بها إلى جناح الفندق ذات ليلة ودخل الفراش معها. وعندما انصرفت دس لها ، بفعل العادة ولربما بسبب انحراف أحمق أو ربما بروحية فيجاس المحبة النكتة القاسية ، زنبور عسل، وقال لها أن تشترى لنفسها هدية. حتى اليوم لا يدرى لماذا.

كانت وريثة النفط قد ألقت نظرة على زنبور العسل ودسته في جيبها. شكرته بلطف. واصلت المجيء إلى الفندق والمقامرة، ولكنها لم تعد مغرمة به أبدًا.

بعد ثلاث سنوات كان غرونيفيات يبحث عن مستثمرين لبناء غرف إضافية للفندق. كما يوضع غرونيفيات، كانت الغرف الإضافية مطلوبة دائمًا. يقول:

- يقامر اللاعبون حيث يخرأون. إنهم لا يتجولون متسكعين. أعطهم غرفة ، واستعراض ردهة الاستراحة، ومطاعم مختلفة، أبقهم في الفندق في الساعات الثماني والأربعين الأولى. خلال ذلك سيكونون قد أصيبوا.

كان قد فاتح وريثة النفط. كانت قد هزت رأسها تأييدًا، وقالت أكيد. وكتبت على الفور صكا وسلمته له مع ابتسامة عذبة للغاية. كان الصك بمبلغ مائة دولار، قال غرونيفيلت:

ـ إن عبرة تلك القصة أن لا تعامل أبدًا امرأة ثرية ذكية كما تعامل فرجًا بائسًا أحمق.

فى بعض الأحيان فى لوس أنجلوس كان غرونيفيلت يمضى متبضعاً كتبًا قديمة. ولكن عادة، عندما كان مزاجه يسمح، كان يطير إلى شيكاغو ليحضر مزاد كتب نادرة. كانت عنده مجموعة بديعة مخزونة فى مكتبة مزججة مقفولة فى جناحه. عندما انتقل كولى إلى مكتبه الجديد، وجد هدية من غرونيفيلت: طبعة أولى من كتاب عن المقامرة طبع سنة ١٨٤٧، وقرأه كولى باهتمام وأبقاه على مكتبه بعض الوقت. ثم، إذ لم يكن يدرى ما يفعل، جاء به إلى جناح غرونيفيلت وأعاده له. قال:

- إننى أقدِّر اك الهدية، ولكنها تضيع علىُّ.

هز غرونيفيلت رأسه متفهمًا ولم يقل شيئًا. أحس كولى أنه قد خيب أمله، ولكن ذلك أدى، بطريقة غريبة، إلى تمتين علاقتهما. فبعد أيام رأى الكتاب فى خزانة غرونيفيلت المقفلة الخاصة. وعرف عندئذ أنه لم يرتكب خطأ، وأحس بالسرور لأن غرونيفيلت قد خصه بمثل هذه العلامة الأصيلة على المودة، رغم تضليلها، من تاريخ الرجل، مع أنه لم يكن شيء منها يظهر فى القناع الذى كان يضعه الآن.

ولكنه رأى عندئذ جانبًا آخر من غرونيفيلت كان يعرف دائمًا أنه موجود حتمًا. كان كولى قد جعلها عادة له أن يكون حاضرًا عندما كانت فيش الكازينو تُعد ثلاث مرات يوميا. كان يرافق رؤساء الأركان فيما كانوا يعدون الفيش على جميع الموائد: البلاك جاك، والروليت، والكرابس، والنقد عند الباكاراه. وكان حتى يدخل صندوق الكازينو ليعد الفيش هناك. كان مدير الصندوق عصبيا شيئًا ما دائمًا في نظر كولى، ولكنه أهمل ذلك بوصفه طبيعته الشكاكة، لأن النقد والعدادات (\*) والفيش في الصندوق الحديد كانت دائمًا مصفوفة مرصوفة على نحو صحيح. وكان مدير صندوق الكازينو عضوًا موثوقًا به قديمًا من أيام غرونيفيلت المبكرة.

ولكن في أحد الأيام، بناء على إحساس ما، قرر كولى سحب صينيات الفيش من الصندوق الحديد. لم يستطع أن يميز هذا الإحساس لاحقًا. ولكن ما إن أخرجت عشرات الحوامل المعدنية من ظلمة الصندوق الحديد وجرى فحصها عن كثب اتضع أن صينيتين من فيش المائة دولار السوداء كانت زائفة. كانت أسطوانات سوداء فارغة. في ظلام الصندوق الحديد، مرفوعة بعيدًا إلى المؤخرة حيث لن تستخدم أبدًا، كانت تمرر باعتبارها شرعية في عمليات العد اليومية. تظاهر مدير صندوق الكازينو بالرعب والصدمة، ولكنهما كانا يعرفان كلاهما أن الاحتيال ما كانت تجرى محاولته من دون رضاه. رفع كولى سماعة هاتف وطلب جناح غرونيفيلت. نزل غرونيفيلت على الفور إلى الصندوق وفحص الفيش. كانت الصينيتان تبلغ قيمتهما مائة ألف دولار. أشار غرونيفيلت بأصبعه نحو مدير الصندوق. كانت لحظة مروعة. كان وجه غرونيفيلت غرونيفيلت بأصبعه نحو مدير الصندوق. كانت لحظة مروعة. كان وجه غرونيفيلت الأحمر، الملوع، أبيض ولكن صوته كان متماسكًا. قال:

ـ اخرج من هذا الصندوق. ثم استدار إلى كولى قائلاً:

- اجعله يسلمك كل مفاتيحه. ثم اجمع كل رؤساء الأركان على النويات الثلاث فى مكتبى فورًا. لا يهمنى أبدًا أين هم، الذين يتمتعون بإجازة يطيرون عائدين إلى فيجاس ويراجعوننى بمجرد أن يصيروا هنا. ثم سار غرونيفيلت خارجًا من الصندوق واختفى.

<sup>(\*)</sup> Marker : عداد يستخدم في لعب الورق.

بينما كان كولى ومدير صندوق الكازينو يجرون العمل الورقى لتحويل المفاتيح، دخل رجلان لم يسبق لكولى أن رآهما أبدًا. كان مدير الكازينو يعرفهما لأنه استحال بالغ الشحوب وبدأت عيناه ترتجفان بشكل لا سيطرة عليه.

هز الرجلان رأسيهما وهز هو رأسه جوابًا، قال أحدهما:

- عندما تنتهى، يريد الرئيس أن يراك فى مكتبه. كانا يكلمان مدير الصندوق، وقد تجاهلا كولى. رفع كولى سماعة الهاتف وطلب مكتب غرونيفيلت. قال لغرونيفيلت:
  - ـ جاء رجلان إلى هنا، يقولان إنك أرسلتهما.

كان صوت غرونيفيلت كالثلج، قال:

- ـ هذا صحيح، فقال كولى:
- ـ أردت التأكد فقط. فرق صوت غرونيفيات. قال:
- فكرة طيبة. ولقد قمت بعمل جيد. وكان ثمة توقف قصير:
- ـ باقى الأمر ليس من شغلك، يا كولى. انسه. مفهوم؟. كان صوته يكاد يكون رقيقًا الآن، بل كانت فيه حتى نغمة حزن ضجر.

شوهد مدير الصندوق خلال بضعة الأيام التالية هنا وهناك في لاس فيجاس، ثم اختفى. وبعد شهر عرف كولى أن زوجته قدمت إعلام فقدان عنه. لم يصدق ما كان يعنيه ذلك في البدء، رغم النكت التي سمعها في أنحاء المدينة من أن مدير الصندوق كان الآن مدفونًا في الصحراء. لم يجرؤ أبدًا على ذكر شيء لغرونيفيلت، ولم يتحدث غرونيفيلت أبدًا في المضوع معه. حتى ولا ليمتدحه على عمله الجيد. الأمر الذي كان مناسبًا جدا. فلم يكن كولى يريد أن يفكر أن عمله الجيد قد أدى إلى صيرورة مدير الصندوق مدفونًا في الصحراء.

واكن في الأشهر القليلة الأخيرة كان غرونيفيلت قد أظهر طبعه بطريقة أقل ترويعًا. بخفة الوطء النموذجية في فيجاس وبسرعة بديهتها.

كان جميع أصحاب الكازينوهات في فيجاس قد بدأوا بالقيام بتحرك كبير على المقامرين الأجانب. كان الإنجليز قد شُطبوا على الفور، رغم تاريخهم في كونهم أكبر الخاسرين في القرن التاسع عشر. كانت نهاية الإمبراطورية البريطانية تعنى نهاية كبار أساطينهم. ما عاد ملايين الهنود والأستراليين وسكان جزر بحر الجنوب والكنديين يصبون المال في خزائن أسياد القمار. كانت إنجلترا الآن بلدًا فقيرًا، يجهد أغنياؤها الكبار أنفسهم للتهرب من الضرائب والتمسك بعقاراتهم. وأولئك القلائل الذين يمكنهم تحمل المقامرة كانوا يفضلون النوادي الأرستقراطية عالية المقام في فرنسا وألمانيا ونواديهم هم في لندن.

وقد شُطب الفرنسيون أيضًا. فالفرنسيون لا يسافرون، وما كانوا ليطيقوا أبدًا الصفر المضاعف، الاستثنائي، المؤسسة في عجلات فيجاس.

ولكن الألمان والطليان تم التودد إليهم. كان لألمانيا، باقتصادها المتوسع لما بعد الحرب، مليونيرات عدة، والألمان يعشقون السفر، يعشقون المقامرة ويعشقون نسوة فيجاس. كان ثمة شيء في أسلوب فيجاس الطنّان يعجب الروح التيوتونية، ويستعيد ذكريات الاحتفالات الكبرى ولربما الطقوسية أيضاً. وكان الألمان كذلك مقامرين سمحى الطبع وأكثر مهارة من الكثيرين.

وكان المليونيرات الطليان جوائز كبرى في فيجاس. كانوا يقامرون بتهور فيما هم يسكرون؛ وكانوا يتركون صغار النصابات اللائي تستخدمهن الكازينوهات يبقينهم في المدينة لسنة أيام أو سبعة انتحارية. كان يبدو أنهم يملكون مبالغ لا تنتهى من المال لأن لا أحد منهم يدفع ضريبة دخل. ما كان ينبغى أن يذهب إلى خزائن روما العامة ، كان ينزلق إلى صناديق خزائن كازينوهات مكيفة الهواء، وكانت فتيات فيجاس يحببن المليونيرات الإيطاليين بسبب هداياهم الكريمة وبسبب هذه الأيام السنة أو السبعة التي يقعون خلالها في الحب بالانغماس ذاته الذي ينكبون فيه على المراهنات المستغرقة الثقيلة على مائدة الكرابس.

وكان المقامرون المكسيكيون والأمريكيون الجنوبيون جوائز أكبر. لم يكن أحد يدرى ما يجرى حقا هناك في أمريكا الجنوبية، ولكن طائرات خاصة كانت ترسل إلى هناك لتجلب مليونيرات البمب (\*) إلى فيجاس. كان كل شيء مجانيا لهؤلاء السادة اللاعبين الذين يتركون جلود ملايين الأبقار على موائد الباكاره. كانوا يأتون مع زوجاتهم وصديقاتهم، وأبنائهم المراهقين المتلهفين على أن يصيروا رجالاً مقامرين. وكان هؤلاء الزبائن مفضلين أيضًا لدى بنات لاس فيجاس. كانوا أقل إخلاصًا من الإيطاليين، وربما أقل كياسة في ممارستهم الهوى وفقًا لبعض التقارير، ولكن بشهيات أوسع بالتأكيد. كان كولى في مكتب غرونيفيلت ذات يوم عندما جاء مدير الكازينو يرفع معضلة خاصة. لقد تقدم مقامر أمريكي جنوبي، لاعب من الدرجة الأولى، بطلب أن ترسل ثماني فتيات إلى جناحه، شقراوات، وحمراوات الشعر، ولكن لا سمراوات، وبحيث لا يقل طول الواحدة منهن عن طوله هو البالغ خمسة أقدام وستة إنشات.

تلقى غرونيفيات الطلب ببرود. سال:

- وفى أى ساعة من اليوم يريد لهذه المعجزة أن تقع؟. فقال مدير الكارينو:
- حوالى الساعة الخامسة. يريد أن يأخذهن جميعًا إلى العشاء بعدئذ ويبقيهن أثناء الليل.

لم تند عن غرونيفيلت بسمة:

- ـ كم سيكلف ذلك؟. فقال مدير الكارينو:
- نحو ثلاثة آلاف. تعرف الفتيات أنهن سيحصلن على مال الروليت والباكاراه من هذا الرجل. فقال غرونيفيلت:
- حسنًا، تدبر الأمر. ولكن قل لهاته الفتيات أن يبقينه في الفندق لأطول وقت. لا أريده أن يخسر دراهمه على الشريط.
  - (\*) Pampa : سهول أمريكا الجنوبية الواسعة المشوشبة.

- فيما بدأ مدير الكازينو بالانصراف، قال غرونيفيلت:
- ماذا، بحق الجحيم، يريد أن يفعل بثماني فتيات؟. فهز مدير الكازينو كتفيه:
  - ـ لقد سألته الشيء عينه. يقول إن ابنه معه.
  - للمرة الأولى أثناء الحوار، ابتسم غرونيفيلت. قال:
- ـ هذا ما أسميه الزهو الأبوى الحقيقى. ثم، بعد أن ترك مدير الكازينو الغرفة، هز رأسه وقال لكولى:
- تذكر: إنهم يقامرون حيث يخرأون و حيث ينكحون. عندما يموت الأب، سيواصل الابن المجىء إلى هنا. لقاء ثلاثة آلاف دولار، سينال ليلة لن ينساها أبداً. ستكون قيمته مليون دولار للكسانادو ما لم تقم ثورة في بلاده.

ولكن الجائزة، والأبطال، والماسة التى لا سعر لها التى يتشهاها كل صاحب كازينو كانوا اليابانيين. كانوا مقامرين يجعلون الشعر يقفً، وكانوا يصلون إلى فيجاس دائمًا فى جماعات. كان الصف الرئيسي فى مجمع صناعى يصل ليقامر بدولارات معفاة من الضرائب، وكانت خسائرهم أثناء إقامة أربعة أيام تتجاوز المليون دولار. وكان كولى هو من اصطاد الجائزة اليابانية الأكبر لفندق كسانادو ولغرونيفيلت.

كان كولى يمر بقصة حب ودية قوامها الذهاب إلى السينما والنكاح بعدها مع راقصة فى العروض المشرقية تعرض فى فندق على الشريط. كانت الفتاة تدعى ديزى (\*) لأن اسمها اليابانى كان لا يمكن تلفظه، ولم تكن تتجاوز العشرين من عمرها، ولكنها كانت تقيم فى فيجاس منذ نحو خمس سنوات. كانت راقصة رائعة، وفتًانة مثل لؤلؤة فى صدفتها، ولكنها كانت تفكر فى إجراء عمليات لتجعل عينيها غربيتين وصدرها يُنفخ إلى أمريكى مغذًى على الذُرة، ولم تستمع ديزى أخيرًا إلى نصيحته إلا بعد أن راح يتظاهر بنشوة أكبر مما يحس من نهديها الشبيهين بالبراعم.

. Daisy (\*)

توثقت صداقتهما بحيث راحت تعطيه دروسًا في اليابانية عندما يكونان في الفراش وكان يقضى معها الليلة. في الصباح كانت تقدم له الحساء إفطارًا، وعندما كان يحتج، كانت تخبره أن كل امرئ في اليابان يفطر حساءً وأنها كانت تعد أفضل إفطار حسائى في قريتها خارج طوكيو. وقد تعجب كولى إذ رأى الحساء لذيذًا وذا نكهة مميزة وهنيا على المعدة بعد ليلة مرهقة.

كانت ديزى هى من نبهته إلى حقيقة أن واحدًا من أعظم ملوك المال التجاريين من اليابان كان يخطط لزيارة فيجاس، كانت ديزى تجعل الصحف اليابانية ترسل إليها من قبل عائلتها؛ وكانت تشعر بالحنين إلى الوطن فتستمتع بالقراءة عن اليابان. لقد أخبرت كولى أن ملك مال من طوكيو، سيد فوميرو ما، قد أجريت له مقابلة بين فيها أنه قادم إلى أمريكا ليفتح فروعًا فيما وراء البحار لشغل صناعة التليفزيونات خاصته. وقالت ديزى إن السيد فوميرو كان مشهورًا في اليابان بوصفه مقامرًا مفرطًا وهو سيأتي بالتأكيد إلى فيجاس. وأخبرت أيضًا أن السيد فوميرو كان عازف بيانو ذا مهارة عظيمة، وأنه قد درس في أوربا وكان سيصير موسيقيا محترفًا بالتأكيد لو لم يأمره أبوه بأن يتولى شركة العائلة.

فى ذلك اليوم جعل كولى ديزى تأتى إلى مكتبه فى كسانادو وأملى عليها رسالة لتكتبها على ورق الفندق. وبناء على نصيحة ديزى أنشأ رسالة تراعى، حسب الغربيين، التهذيب (\*) اليابانى الرقيق ولا تجرح السيد فوميرو.

فى الرسالة دعا السيد فوميرو ليكون ضيف الشرف على الكسانادو طوال ما يشاء وفى أى وقت يرغب. وكذلك دعا السيد فوميرو أن يجلب معه أكثر من يرغب من الضيوف، حاشيته الكاملة، بمن فيهم زملاؤه التجاريون فى الولايات المتحدة. بلغة كيسة جعلت ديزى السيد فوميرو يفهم أن كل هذا لن يكلفه سنتًا واحدًا، وأنه حتى عروض المسرح ستكون مجانية. قبل أن يُبرق كولى الرسالة، حصل على موافقة

<sup>(\*)</sup> بالفرنسية في الأصل.

غرونيفيات، مادام كولى لا يزال لا يمتلك الصلاحية الكاملة لـ"القلم". كان كولى يخشى أن يوقع غرونيفيلت الرسالة، ولكن هذا لم يحدث. وهكذا، فهؤلاء اليابانيون كانوا الآن رسميا زبائن كولى، إن جاءوا، سيكون هو "مضيفهم".

مضت ثلاثة أسابيع قبل أن يتلقى جوابًا. وخلال ذلك الوقت، كرس كولى مزيدًا من الوقت الدراسة مع ديزى. تعلم أنه يجب أن يبتسم دائمًا أثناء الكلام مع زبون يابانى. أن عليه أن يظهر على الدوام أقصى الأدب بالصوت والإشارة. وأخبرته أنه عندما يدخل هسيس طفيف فى حديث رجل يابانى، فإن ذلك علامة غضب، وعلامة خطرة. مثل خشخشة أفعى. وتذكر كولى ذلك الهسيس فى كلام الأجلاف اليابانيين فى أفلام الحرب العالمية الثانية، كان يظن ذلك مجرد تكلُّف المثل.

عندما جاء الجواب على الرسالة، كان على هيئة مكالمة هاتفية من فرع السيد فوميرو لما وراء البحار في لوس أنجلوس. أيمكن للكساناتو أن يهيئ جناحين جاهزين للسيد فوميرو، رئيس شركة اليابان للمبيعات العالمة والنائب التنفيذي للرئيس، السيد نيغيتا؟ إضَّافة إلى عشر غرف أخْرى لباقي أفراد حاشية السيد فوميرو؟ كانت المكالمة قد مُررت إلى كولى مادام قد طُلب خصيصًا، وقد أجاب بنعم. ثم تلفن، مجنوبًا من الفرح، إلى ديزي وأخبرها أنه سيأخذها التبضع خلال الأيام القلائل القادمة. أخبرها أنه سيحجز عشرة أجنحة للسيد فوميرو ليجعل كل أفراد الحاشية مرتاحين، طلبت منه ألا يفعل ذلك. إن ذلك سيجعل السيد فوميرو يفقد مهابته لو أن بقية جماعته ينالون سكنًا مساويًا. ثم سأل كولى ديزى أن تخرج في ذلك اليوم بالذات وتطير إلى لوس أنجلوس لتشترى قمصان كيمونو يمكن للسيد فوميرو أن يلبسها في خلوة جناحه. فأخبرته أن هذا أيضًا سيجرح السيد فوميرو، الذي يزدهي بكوبه متغربًا، مع أنه يلبس بالتأكيد الملابس التقليدية اليابانية المريحة في خلوة منزله الخاص. واقترح كولي، الذي كان يبحث يائسًا عن أية زاوية ممكنة ليحصل على أفضلية، أن تقابل ديزي السيد فوميرو وريما تقوم بدور مترجمته ومرافقته على الطعام. فضحكت ديري وقالت إن هذا آخر شيء يمكن أن يريده السيد فوميرو، سيكون غير مرتاح للغاية من فتاة يابانية متغرية تراقبه في هذا البلد الأجنبي.

قبل كولى كل قراراتها، ولكنه أصر على شىء واحد. أمر ديزى أن تعد حساءً يابانيا طازجًا أثناء إقامة السيد فوميرو البالغة ثلاثة أيام. كان كولى سيأتى إلى شقتها في الصباح الباكر من كل يوم ليأخذه، ويرتب تسليمه إلى جناح السيد فوميرو عندما يطلب الفطور. ولقد همهمت ديزى لكنها وعدت بأن تفعل ذلك.

وفي وقت متأخر من عصر ذلك اليوم، تلقى كولى مخابرة من غرونيفيات. سأل غرونيفيات:

- ما الذى يفعله بيانو بحق الجحيم فى جناح لعشرة أشخاص؟ لقد تلقيت للتو مخابرة من مدير الفندق. يقول إنك تجاوزت المجارى الاعتيادية فأحدثت فوضى لا تطاق.

شرح كولى أمر وصول السيد فوميرو وأنواقه الخاصة. فضحك غرونيفيلت خافتًا وقال:

ـ خذ سيارتى الرواز رويس عندما تأخذه من المطار. كانت هذه سيارة لا يستعملها إلا لأغنى مليونيرات تكساس أو زملائه المفضلين الذين كان يستضيفهم شخصيا.

فى اليوم التالى كان كولى فى المطار مع ثلاثة خدم من الفندق، والرواز رويس بسائقها، مع ثلاث سيارات ليموزين كاديلاك. رتب لأن تذهب الرواز رويس والليموزينات مباشرة إلى حقل الطيران بحيث لا يتعين على زبائنه اجتياز محطة الدخول. وحيا السيد فوميرو ما إن نزل على سلالم الطائرة.

كان جمع اليابانيين لا يمكن الخطأ فيه، لا بسبب ملامحهم فقط، وإنما بسبب طريقة لباسهم. كانوا جميعهم فى بدلات شغل سوداء، مفصلة على نحو سيئ وفقًا للمقاييس الغربية، مع قمصان بيضاء وأربطة سوداء. كان عشرتهم يبدون وكأنهم عصبة كتبة جادين لا هيئة حاكمة لأغنى وأقوى مجمع أعمال يابانى.

وكان يسيرًا أيضًا تشخيص السيد فوميرو. كان أطول العصبة طويلاً جدا بالمقارنة؛ خمسة أقدام وعشرة إنشات بكاملها. وكان وسيمًا بملامح ممتلئة واسعة، كتفين عريضتين وشعر أسود فاحم. كان يمكن تصوره نجمًا سينمائيا من هوليود

أعطى دورًا غريبًا جعله يبدو، خطأ، شرقيا. ولثانية عابرة أومضت الفكرة في ذهن كولى بأن هذا قد يكون خداعًا متعمدًا.

من الآخرين كان واحد فقط يقف قريبًا من فوميرو. كان أقصر بقليل من فوميرو، ولكنه أنحف كثيرًا. وله الأسنان الناتئة لكاريكاتير الياباني. كان الرجال الآخرون صغيرى الأحجام وغير واضحين. وكانوا جميعهم يحملون حقائب أوراق من الساميت (\*) للقلّد الأسود.

مد كولى يده بأقصى اطمئنان لفوميرو وقال:

- أنا كولى كروس من فندق كسانادو. أهلاً بكم في لاس فيجاس.

ومض السيد فوميرو ابتسامة مؤدبة بإشراق. كانت أسنانه البيضاء كبيرة وكاملة، وقال بإنجليزية لا تشويها غير لكنة خفيفة:

- مسرور جدا لرؤيتك.

ثم عرَّف رجله الناتئ الأسنان بوصفه السيد نيغيتا، معاونه التنفيذى. وتمتم بأسماء الباقين، الذين صافحوا جميعهم، باحتفالية، يد كولى. أخذ كولى تذاكر أمتعتهم وطمأنهم بأن كل الأمتعة سيتم تسليمها إلى غرفهم فى الفندق.

أدخلهم إلى السيارات المنتظرة. هو وفوميرو ونيغيتا إلى الرولز، والآخرون في الكاديلاكات. وفي الطريق إلى الفندق أبلغ مرافقيه أنه قد جرى ترتيب الاعتماد. ربت فوميرو على حقيبة نيغيتا وقال بإنجليزية قليلة النقصان:

- لقد جلبنا لكم مالاً نقداً. وابتسم الرجلان لكولى. فرد كولى بابتسامة، وتذكر أن يبتسم كلما يتكلم عندما أخبرهما بجميع وسائل الراحة في الفندق وكيف أن بمقدورهما مشاهدة أي استعراض في فيجاس، ولجزء من الثانية فكر في ذكر رفقة النساء، ولكن غريزة ما جعلته يمسك.

(\*) (samit(e) نسيج حريرى تخالطه خيوط من الذهب والفضة.

فى الفندق قادهم مباشرة إلى غرفهم وجعل كاتب منضدة يجلب قسائم التسجيل إليهم كى يوقعوها. كانوا جميعهم فى الطابق ذاته، وكان لفوميرو ونيغيتا جناحان متلاصقان بأبواب متصلة. تفحص فوميرو ترتيبات سكن جماعته كلها، ورأى كولى ومضة رضا فى عينيه عندما لاحظ أن جناحه كان الأفضل بكثير. ولكن عينى فوميرو اتقدتا حقا عندما رأى البيانو الصغير فى جناحه. سرعان ما جلس ولاعب المفاتيح بأصابعه، مصغيًا. كان كولى يرجو أن يكون بحالة جيدة. لم يكن يعرف، ولكن فوميرو هز رأسه بقوة وقال، وهو يبتسم ابتسامة عريضة وقد أضاء وجهه سرورًا:

- جيد جدا، ورقيق جدا، وصافح كولى بسماح بالغ.

ثم أشار فوميرو لنيغيتا أن يفتح الحقيبة التى كان يحملها. جحظت عينا كولى قليلاً. كان ثمة أكداس مربوطة بشكل منتظم من العملة تملأ الحقيبة. لم تكن عنده فكرة عما يمكن أن تبلغ من مقدار. قال السيد فوميرو:

- نود أن نترك هذه أمانة في صندوق الكازينو. ثم سنسحب المال كلما احتجناه لإجازتنا الصغيرة. فقال كولى:

- بالتأكيد. انتزع نيغيتا الحقيبة فأغلقها، ونزلا كلاهما إلى الكازينو، تاركين فوميرو وحيدًا في جناحه ليستعيد نشاطه.

ذهبا إلى مكتب مدير الكازينو، حيث جرى عد المال. بلغ خمسمائة ألف دولار. تأكد كولى من أن نيغيتا أعطى الإيصال اللازم وأن العمل الكتابى الضرورى قد تم بحيث يمكن سحب المال عند الطلب على الموائد. سيكون مدير الكازينو نفسه فى الطابق مع كولى وسيعرف فوميرو ونيغيتا إلى رؤساء الأركان ومراقبى الصالة. ثم ليس على اليابانيين في جميع زوايا الكازينو إلا أن يرفعا أصبعًا ويسحبا رقاقات، ثم يوقعا معدادًا. بلا ضجة، بلا أية وسيلة تعريف. وسينالان المعاملة الملكية، والاهتمام الأقصى. اهتمامًا نقيا بشكل خاص ما دام لا يرتبط بغير المال.

وفى الأيام الثلاثة التالية كان كولى يتواجد فى الفندق فى الصباح الباكر مع فطور ديزى الحسائى. كانت خدمة الغرف قد تلقت أمراً بإبلاغه ما إن يتلفن السيد

فوميرو إلى أسفل طالبًا فطوره. كان كولى يمنحه ساعة كى يأكل ثم يقرع بابه ليحييه تحية الصباح. كان يجد فوميرو جالسًا مقدمًا إلى البيانو، يعزف مل الروح، وسلطانية الخدمة فارغة من الحساء على الطاولة وراءه. في هذه اللقاءات الصباحية كان كولى يرتب تذاكر الاستعراضات وجولات التفرج السيد فوميرو وصحبه. كان السيد فوميرو يبتسم دائمًا بأدب وممتنًا، وكان السيد نيغيتا يأتى عبر الباب الموصل من جناحه الخاص ليحيى كولى ويطريه على حساء الفطور، الذي كان من الواضح أنه اشترك فيه. وكان كولى يتذكر أن يواصل الابتسام وهز الرأس في أثناء ذلك.

في هذه الأثناء، في مقامرتهم التي دامت ثلاثة أيام في فيجاس، أرعبت عصبة اليابانيين كازينوهات فيجاس. كانوا يتنقلون معًا ويقامرون سوية على مائدة الباكاره ذاتها. عندما يكون حامل الورق بيد فوميرو، كانوا يلعبون جميعًا الحد الأقصى المسموح به ضد قائد اللعبة. ولقد كانت لهم بعض النجاحات الساخنة، ولكن ليس في الكسانادو لحسن الحظ. ولم يكونوا يلعبون غير الباكاراه، وكانوا يلعبون بمرح حياة (\*) إيطالي أكثر منه شرقي. كان فوميرو يخفق جانبي الحامل ويضرب على المائدة عندما يوزع لنفسه ثمانية أو تسعة طبيعيتين. كان مقامرًا عاطفيا ويتألق حبورًا على ربح رهان من ألفي دولار. وقد أدهش هذا كولي. كان يعرف أن فوميرو يساوى أكثر من نصف مليار دولار. فلماذا تثيره مثل هذه المقامرة التافهة؟ (ولو بالنسبة إلى حدود فيجاس).

مرة واحدة فقط رأى الفولاذ وراء واجهة فوميرو المبتسمة الوسيمة. ذات ليلة وضع نيغيتا رهانًا على اللاعب عندما كان الحامل بيد فوميرو. ألقى عليه فوميرو نظرة طويلة، وقد تقوس حاجباه، وقال شيئًا باليابانية. للمرة الأولى أحس كولى الهسيس الخفيف الذى حذرته ديزى منه. تلعثم نيغيتا بشىء ما معتذرًا عبر أسنانه الناتئة ونقل ماله توا ليراهن مع فوميرو.

(\*) بالفرنسية في الأصل.

كانت الرحلة نجاحًا هائلاً لكل واحد، عاد فوميرو وعصبته إلى اليابان متقدمين بمائة ألف دولار، ولكنهم كانوا قد خسروا مائتى ألف للكسانادو. وقد عوضوا عن خسائرهم فى الكازينوهات الأخرى. ولقد بدأوا أسطورة فى فيجاس. كانت عصبة الرجال العشرة ببدلاتهم السوداء اللماعة تترك كازينو ذاهبة إلى الأخرى أدنى الشريط. كانوا يشكلون منظرًا مرعبًا، يتقدمون عشرة أقوياء إلى الكازينو، يبدون مثل متعهدى جنائز جاء اليأخنوا الجثث من خزانة الكازينو. كان رئيس الركن يطلع من سائق الرولز أين هم ذاهبون فيتلفن لذلك الكازينو كى ينتظروهم ويقدموا لهم حفاوة السجاد الأحمر. كان رؤساء الأركان جميعًا يتشاركون فى معلوماتهم. وعن هذا الطريق عرف كولى أن نيغيتا كان شرقيا حشريا وكان يجرى الترويح عنه من قبل خطافات من الدرجة العليا فى فنادق أخرى. الأمر الذى كان يعنى أنه لم يكن يريد أن يعرف فوميرو، لسبب ما، بأنه يفضل أن ينكح على أن يقامر.

أخذهم كولي إلى المطار عندما غادروا إلى لوس أنجلوس. آخذ واحدة من سَاعات جيب غرونيفيلت الذهبية العتيقة قدمها لفوميرو مع تحيات غرونيفيلت. وكان غرونيفيلت نفسه قد توقف قصيرًا عند مائدة عشاء اليابانيين ليقدم نفسه ويعرض مجاملات المؤسسة.

كان فوميرو مسرفًا بإخلاص فى شكره، وقام كولى بجولات المصافحة والابتسامات الاعتيادية قبل أن يصعبوا طائرتهم. انطلق كولى عائدًا إلى الفندق، أجرى اتصالاً هاتفيا لرفع البيانو من جناح فوميرو ثم ذهب إلى مكتب غرونيفيلت. أعطاه غرونيفيلت مصافحة دافئة وعناق تهنئة. قال غرونيفيلت:

- واحد من أفضل أعمال 'الضيافة' التي شهدتها خلال سنواتي في فيجاس. أين عرفت بشأن قصة الحساء تلك؟. فقال كولى:
- ـ فتاة يابانية صغيرة تدعى ديزى. أما من مانع أن أشترى لها هدية من الفندق؟. فقال غرونيفيات:

- يمكنك أن تبلغ ألف دولار، كان ذلك ارتباطًا لطيفًا جدا تعقده مع أولئك اليابانيين. واصل بعده، هدايا عيد الميلاد الخاصة والدعوات. إن ذلك الرجل فوميرو مقامر يقود إلى الإفلاس إن كنت رأيت واحدًا.

# قطب كولى ، وقال:

- كنت حذرًا قليلاً بشأن العبث مع النساء، أنت تعرف أن فوميرو رجل لطيف الغاية، وأنا لم أشأ أن أرفع الكلفة كثيرًا منذ البداية ، فهز غرونيفيلت رأسه:
- كنت على حق . لا تقلق، سيعود . وإن كان يريد امرأة، فهو سيطلب واحدة . إن المرء لا يصنع نوع المال الذي عنده إن كان يخشى أن يطلب .

كان غرونيفيات كالعادة مصيباً، فبعد ثلاثة أشهر عاد فوميرو وفي عرض الملهي سأل عن واحدة من الراقصات الشقراوات ذات ساقين طويلتين جميلتين، كان كولى يعرف أنها تمارس العمل رغم كونها متزوجة من موزع في الـ "ساندز"، بعد العرض تلفن لمدير المسرح وسأله إن كانت الفتاة تود أن تشرب كأسًا مع فوميرو ومعه، تم ترتيب ذلك، وطلب فوميرو من الفتاة الخروج معه لعشاء في وقت متأخر من الليل. نظرت الفتاة متسائلة إلى كولى الذي هز رأسه موافقًا، ثم تركهما بمفردهما، ذهب إلى مكتبه وتلفن لمدير المسرح ليخبره أن يهيئ بديلة لعرض منتصف الليل. وفي الصباح التالى لم يذهب كولى إلى جناح فوميرو بعد أن تم تسليم الفطور، وفي وقت متأخر أثناء النهار تلفن الفتاة إلى منزلها وأخبرها أن بمقدورها أن تتغيب عن كل عروضها ما دام فوميرو موجودًا في المدينة .

وفى رحلات لاحقة بقى النمط على حاله. فى هذه الأثناء كانت ديزى قد علَّمت أحد طهاة الكسانادو كيفية صنع الحساء اليابانى، وقد جرى إدراجه رسميا على قائمة الفطور. وعلم كولى شيئًا: إن فوميرو كان يشاهد على الدوام إعادات عرض فيلم وسترن طويل على التليفزيون. كان يحبه. وخاصة المثلة الساذجة الشقراء التى تمثل دور فتاة مرقص مقدامة، ولكن بالغة الأنوثة ، ومع ذلك بريئة. هبطت على كولى فكرة

بارعة مفاجئة ، عن طريق علاقاته السينمائية اتصل بممثلة دور الفتاة السانجة، التى كانت تدعى لندا بارسوبز. طار إلى لوس أنجلوس، تناول الغداء معها وأخبرها بعاطفة فوميرو نحوها ونحو عرضها . فتنتها أحاديث كولى عن مقامرة فوميرو . كيف كان يحل فى الكسانادو مع حقائب تحوى ملايين الدولارات نقداً ، كان يفقدها أحيانًا فى ثلاثة أيام من لعب الباكاراه . كان بمقدور كولى أن يشاهد الطمع الطفولى، البرىء، فى عينيها . أخبرت كولى أنها ستحب المجىء إلى فيجاس فى المرة القادمة التى يأتى فيها فوميرو .

بعد شهر نزل فوميرو ونيغيتا في الكسانادو في إقامة لمدة أربعة أيام. وللتو أخبر كولى فوميرو عن رغبة لندا بارسونز بزيارته. أضاعت عينا فوميرو. رغم كونه فوق الأربعين، كان يتمتع بوسامة صبى، كان سروره الظاهر يجعلها حتى أكثر سحراً. طلب من كولى أن يتلفن للفتاة على التو، فقال كولى إنه سيفعل، من دون أن يذكر أنه سبق وتكلم معها وأنها قد وعدت بالمجىء إلى المدينة عصر اليوم التالى. كان فوميرو بالغ الانفعال بحيث إنه قامر كالمجانين وخسر أكثر من ثلاثمائة ألف دولار.

فى الصباح التالى خرج فوميرو يتبضع بدلة زرقاء جديدة. لسبب ما كان يظن إن البدلات الزرقاء هى قمة الأناقة الأمريكية، وقد رتب كولى بحيث إن جماعة ساى ديفور فى فندق الساندز أخنوا مقاس فوميرو وفصلوا له بدلة فى اليوم نفسه، أرسل كولى واحدة من مضيفات الكسانادو مع فوميرو لتطمئن إلى أن كل شيىء يجرى على ما يرام .

ولكن لندا بارسونز حصلت على طائرة مبكرة ووصلت إلى فيجاس قبل الظهر. قابلها كولى عند الطائرة وجلبها إلى الفندق. أرادت أن تستعيد نشاطها عند وصول فوميرو، وهكذا فقد وضعها كولى فى جناح نيغيتا لأنه افترض أن يكون نيغيتا مع رئيسه. وقد اتضح أن ذلك أوشك أن يصير خطأ قاتلاً.

فبعد أن تركها فى الجناح، عاد كولى إلى مكتبه وحاول أن يعرف مكان فوميرو، ولكنه كان قد ترك محل الخياط ولابد من أنه قد توقف فى إحدى الكازينوهات على

الطريق ليقامر. ما كان يمكن اقتفاء أثره. وبعد نحو ساعة تلقى مكالمة هاتفية من جناح فوميرو. كانت لندا بارسوبز. كانت تبدو منزعجة قليلاً. قالت:

- أيمكنك أن تنزل إلى هنا؟ إن عندى مشكلة لغوية مع صديقك .

لم ينتظر كولى ليسال أية أسئلة. كان فوميرو يتكلم الإنكليزية جيدًا بما فيه الكفاية، ولأسباب ما كان يتظاهر بأنه لا يستطيع. ربما خاب ظنه بالفتاة. كان كولى قد لاحظ أن الفتاة الساذجة أذكى، شخصيا، بكثير مما يبدو في عروض التليفزيون المصورة بعناية. أو ربما أن لندا قالت أو فعلت شيئًا أزعج حساسياته الشرقية المرهفة.

ولكن كان نيفيتا من أدخله إلى الجناح. وكان نيفيتا يهندم نفسه بزهو ثمل قليلاً. ثم رأى كولى لندا بارسونز تخرج من الحمام ملتفة بكيمونو يابانى رسمت عليه التنانين في كل مكان . قال كولى :

ـ يا يسوع المسيح ،

منحته لندا ايتسامة كامدة. قالت:

- لقد خدعتنى بالتأكيد. إنه ليس بهذا الحياء وهو ليس وسيمًا بداك القدر ولا يفهم الإنجليزية حتى. أرجو أن يكون غنيا في الأقل.

كان نيغيتا لا يزال يبتسم ويهندم، بل إنه حتى انحنى أمام لندا فيما كانت تتكلم. كان واضحًا أنه لم يفهم ما كانت تقول.

سألها كولى في يأس تقريبًا:

ـ هل نكحته؟. فبرطمت لندا:

- بقى يطاردنى حول الجناح. كنت أتصور فى الأقل أننا سنحظى معًا بأمسية فيها أزهار وكمنجات، ولكننى لم أستطع دفعه بالعراك. وهكذا فقد فكرت: يا للعنة. لنتخلص من الأمر لو كان يابانيًا حشريا بهذا الشكل. وهكذا فقد نكحته.

فهز كولى رأسه وقال:

- نكحت الياباني الخطأ .

نظرت إليه لندا برهة بمزيج من الصدمة والرعب. ثم انفجرت ضاحكة. كان ضحكًا أصيلاً يلائمها. سقطت على الأريكة وهى لا تزال تضحك، وتعرى فخذها الأبيض بتطاير الكيمونو. أثناء تلك اللحظة افتتن كولى بها. ولكنه هز رأسه عندئذ. كان هذا أمرًا جديا. رفع سماعة الهاتف وطلب ديزى فى شقتها. كان أول ما قالته ديزى: لا مزيد من الحساء. فطلب منها كولى أن تكف عن المزاح وتأتى إلى الفندق. أخبرها أن الأمر مهم إلى حد فظيع وأن عليها أن تسرع. ثم تلفن لغرونيفيلت وشرح الموقف. قال غرونيفيلت إنه سيهبط على الفور. فى هذه الأثناء، كان كولى يصلى كى لا يظهر فوميرو.

بعد خمس عشرة دقيقة كان غرونيفيات وديزى فى الجناح معه. كانت لندا قد أعدت لكولى ونيغيتا ونفسها شرابًا من مقصف الجناح، وكانت تكشيرة لا تزال ترتسم على وجهها. كان غرونيفيات فاتنًا معها، قال:

- يؤسفني ما وقع. واكن كوني صبورة قليلاً، سنرتب الأمور . ثم استدار إلى ديزي:

- وضحى السيد نيغيتا ما حدث، أنه أخذ امرأة السيد فوميرو. أنها ظنته السيد فوميرو. أوضحى له أن السيد فوميرو يعشقها حتى الجنون، وأنه قد خرج ليشترى بدلة من أجل لقائه بها.

كان نيغيتا يستمع متأملاً وعلى وجهه الابتسامة المرسومة عليه ذاتها. ولكن كان ثمة الآن ذعر طفيف في عينيه. سأل ديزي سؤالاً باليابانية، ولاحظ كولى الهسيس البسيط التحذيري في كلامه. بدأت ديزي تكلمه بسرعة باليابانية. بقيت تبتسم وهي تتكلم، ولكن ابتسامة نيغيتا واصلت الخبو فيما كانت كلماتها تنصب، وعندما انتهت، سقط على أرض الجناح في غيبوية موت.

توات دیزی المسئولیة. نترت زجاجة ویسکی وصبت بعضًا منها فی حنجرة نیغیتا، ثم ساعدته علی النهوض ثم الجلوس علی الکنبة، نظرت لندا إلیه بشفقة. كان نیغیتا یعصر یدیه ویتدفق فی الكلام مع دیزی. سالها غرونیفیلت ما كان یقول. فهزت دیزی كتفیها:

- يقول إن ذلك يعنى نهاية حياته العملية، يقول إن السيد فوميرو سيتخلص منه، إنه جعل السيد فوميرو يفقد اعتباره كثيرًا.

# هر غرونيفيلت رأسه متفهمًا:

- أخبريه بأن يبقى فمه مغلقًا فقط. أخبريه أننى سأدخله المستشفى ليوم واحد بسبب مرضه، ثم سيطير عائدًا إلى لوس أنجلوس من أجل العلاج. سنلفق قصة للسيد فوميرو. مريه ألا يخبر أحدًا، وسنراعى ألا يكتشف السيد فوميرو أبدًا ما جرى.

ترجمت ديزى وهز نيغيتا رأسه، عادت ابتسامته المؤدبة ولكنها كانت كشرة شبحية. والتفت غرونيفيلت إلى كولى:

- انتظر أنت والأنسة بارسونز مجىء فوميرو. تصرفا كأن شيئًا لم يحدث. سأهتم أنا بنيغيتا. لا يمكننا أن نتركه هنا، سيغمى عليه عندما يرى رئيسه. سأشحنه إلى الخارج.

وكانت تلك كيفية جريان الأمور. عندما وصل فوميرو أخيرًا بعد ساعة، وجد لندا بارسونز، مرتدية ومتزينة حديثًا تنتظره مع كولى. انسحر فوميرو للتو، وبدت لندا بارسونز متيمة بوسامته، ولكن بالبراءة التي يمكن للفتاة البريئة في فيلم الوسترن التليفزيوني أن تكون عليها. قالت:

- أرجو ألا تبالى، فقد أخذت جناح صديقك كى أكون إلى جانبك تمامًا، على هذه الصورة يمكننا أن نقضى أوقاتًا أطول معًا.

أدرك فوميرو الإشارة. لم تكن مجرد مومس ما بحيث تأتى لتقيم معه مباشرة. ينبغى أولاً أن تقع في الغرام. هز رأسه بابتسامة عريضة وقال: - بالطبع، بالطبع، وتنهد كولى الصعداء. كانت لندا تلعب أوراقها على نحو جيد. حيا مودعًا ثم تباطأ قليلاً في الصالة. بعد بضع دقائق كان بمقدوره أن يسمع فوميرو يعزف البيانو ولندا تغنى مصاحبة له.

فى الأيام الثلاثة التى تلت تمتع فوميرو وإندا بارسونز بالغرام اللاس فيجاسى الكلاسيكى، الكامل هندسيا تقريبًا. كانا مجنونين أحدهما بالآخر، وقضيا كل دقيقة معًا. فى السرير، على موائد القمار حسن حظهما أم ساء، متبضعين فى الأروقة المقنطرة ومحلات النسائيات الفاخرة فى فنادق الشريط. أحبت لندا الحساء اليابانى على الفطور، وعشقت عزف فوميرو على البيانو. وأحب فوميرو شحوب لندا الأشقر، وفخذيها الأبيضين كالحليب والثقيلين قليلاً، وطول ساقيها، والامتلاء الناعم المتدلى لنهديها. ولكنه أحب، فوق كل شيء، مرحها الدائم، وانشراحها. وقد أسر لكولى أنه كان يمكن للندا أن تصير فتاة غيشا عظيمة. وقد أخبرت ديزى كولى بأن هذا أعلى إطراء يمكن لرجل كفوميرو أن يمنحه. وقد زعم فوميرو أيضاً أن لندا كانت تعطيه الحظ عندما يقامر. عندما انتهت إقامته، لم يكن قد فقد غير مائتى ألف دولار من المليون بالنقد يقامر. عندما انتهت إقامته، لم يكن قد فقد غير مائتى ألف دولار من المليون بالنقد وخاتم ماس، وحصان بلمين (\*) وسيارة مرسيدس اشتراها للندا بارسونز. لقد أفلت وخاتم ماس، وحصان بلمين ثمة فرص كبيرة ليخسر نصف مليون أو حتى كل المليون قليل النفقات. فمن دون لندا كانت ثمة فرص كبيرة ليخسر نصف مليون أو حتى كل المليون على موائد الباكاراه.

فى البدء تصور كولى لندا نصَّابة رقيقة من نصابات الطبقة الرفيعة. ولكن بعد أن غادر فوميرو فيجاس، تناول العشاء معها قبل أن تأخذ طائرة المساء إلى لوس أنجلوس. كانت مجنونة حقًا بفوميرو. قالت:

- إنه رجل بالغ الجاذبية. لقد عشقت ذلك الحساء على الفطور وعزف البيانو. ولقد كان بالعظمة نفسها في الفراش. لا عجب في أن النساء اليابانيات يفعلن ارجالهن كل شيء. فابتسم كولى:

<sup>(\*)</sup> Palmino : قرس عربي الأصل.

- لا أظنه يعامل نساءه في موطنه بالطريقة التي عاملك بها. فقالت لندا:
- إى، أعرف. ومع ذلك، كان الأمر عظيمًا. تعرف، لقد التقط لي مئات الصور بالة تصويره. لابد من أنك تظنني تعبت من ذلك، ولكنني عشقت حقا قيامه بذلك. ولقد التقطت صورًا له أيضًا. إنه رجل وسيم. فقال كولى:
  - وترى جدا، فهزت لندا كتفيها:
- لقد عاشرت رجالاً أثرياء من قبل. وأنا أكسب مالاً جيداً. ولكنه كان مجرد طفل صغير. وأنا لا أحب حقا الطريقة التي يقامر بها، مع ذلك. يا الله! يمكنني أن أحيا عشر سنوات على ما يخسره في يوم واحد.
- فكر كولى: هل الأمر كذلك؟ ووضع على التو خططًا حتى لا يجتمع فوميرو ولندا بارسونز ثانية أبدًا. ولكنه قال بابتسامة ملتوية:
- إى، أكره أن أراه يتأذى على ذلك النحو، قد أثنيه عن المقامرة، فكشرت لندا نحوه، وقالت:
- ـ إى. أراهن على ذلك. ولكن شكرًا لك على كل شيء. لقد تمتعت حقا بأحد أفضل أوقات حياتي. ريما سأراك ثانية.
  - فهم ما كانت تستهدف، ولكنه قال بنعومة، بدلاً من ذلك:
- متى ما أحسست التوق إلى فيجاس ما عليك إلا أن تتلفنى لى. كل شيء على حساب المؤسسة فيما عدا الفيش.

## فقالت لندا متأملة قليلاً:

- أتظن فوميرو سيتلفن لى فى المرة القادمة التى يأتى فيها؟ لقد أعطيته رقم هاتفى فى لوس أنجلوس، حتى إننى قلت إننى قد أطير إلى اليابان فى عطلتى عندما

ننهى تسجيل الاستعراض. وقال إنه سيسر بذلك وإن على أن أشعره بوقت مجيئى. ولكنه كان باردًا قليلاً تجاه ذلك.

## هر كولي رأسه:

ـ لا يحب اليابانيون أن تكون النساء هجوميات. إنهم متخلفون ألف سنة عن العصر. خاصة قاطرة كبيرة مثل فوميرو، إن أفضل طريقة تلعبين بها هي أن تتراجعي منتظرة وتلعبي ببرود.

### فتنهدت:

ـ أظن ذلك.

أخذها إلى المطار، وقبلها على خدها قبل أن تصعد إلى طائرتها، وقال:

ـ سأتلفن لك عندما يأتى فوميرو ثانية.

عندما رجع إلى الكسانايو، صعد إلى جناح معيشة غرونيفيلت وقال مبرطمًا:

- ـ ثمة شيء في أن يحسن المرء كثيرًا للاعب ما. فقال غرونيفيلت:
- لا تحس خيبة. ما كنا نريد مليونه بالكامل فى هذه المرحلة المبكرة من المقامرة. ولكنك محق. ليست تلك المثلة بالفتاة التى يصح ربطها بلاعب. أولاً: لأنها ليست طماعة بما يكفى. وثانيًا: لأنها مباشرة جدا. وأسوأ من كل شيء، هى ذكية. فسأل كولى:
  - ـ وكيف تعرف؟. فابتسم غروبيفيلت:
    - أأنا مصيب؟. قال كولى:
  - أكيد. سأطمئن إلى إبعاد فوميرو عنها عندما يأتى ثانية. فقال غرونيفيلت:
- ـ لن نضطر إلى ذلك. إن رجلاً مثله عنده كثير من القوة الجسدية. إنه لا يحتاج إلى ما يمكنها أن تقدمه له. ليس أكثر من مرة واحدة. مرة واحدة أمر جميل. ولكن هذا

كل ما هناك. إن كانت أكثر، لكان اهتم بها أكثر من ذلك عندما انصرف. فذهل كولى قليلاً:

ـ مرسيدس، ومعطف منك وخاتم ماس؟ ليس ذلك اهتمامًا بها؟.

فقال غرونيفيلت:

- لا. وكان على حق. ففى المرة التالية التي جاء بها فوميرو إلى فيجاس لم يسأل عن لندا بارسونز أبدًا. وفي هذه المرة خسر مليون نقده الموجود في الصندوق.

طارت الطائرة لتدخل نور الصباح وجاءت المضيفة بالقهوة والفطور. أبقى كولى حقيبة الأوراق إلى جانبه فيما كان يأكل ويشرب، وعندما انتهى، رأى أبراج نيويورك الفولاذية على الأفق. كان المنظر يرعبه دائمًا، فيما كانت الصحراء تمتد بعيدًا عن فيجاس، هنا كانت أميال الفولاذ والزجاج المتجذرة والنامية كثيفة باتجاه السماء تبدو بلا حدود. وكانت تعطيه حس يأس.

غطست الطائرة وقامت بسيلان بطى ، ورشيق إلى اليسار فيما دارت حول المدينة ثم هبطت، سقفًا أبيض لسقف أزرق، ثم إلى هواء تنيره الشمس مع المدارج الرمادية الأسمنتية والرقع الضضراء المبعثرة التى كانت تشكل الأرض السجادية. ولامست الأرض بارتطام من الصلابة بحيث تكفى لإيقاظ من كان نائمًا لا يزال من الركاب.

أحس كولى نفسه نشطًا وصاحيًا تمامًا. كان متلهفًا على رؤية ميرلين: كانت فكرة هذه الرؤية تجعله يحس سعادة. ميرلين العتيق الطيب، الأمين الأصيل، الرجل الوحيد في العالم الذي يثق به.

فى اليوم الذى كان ينبغى أن أظهر فيه أمام هيئة المحلفين الكبرى، كان ابنى الأكبر يتخرج من الصف التاسع ويدخل المدرسة الثانوية. طلبت منى فاليرى أن آخذ إجازة من العمل وأذهب معها إلى التدريبات. أخبرتها أننى لا أستطيع لأن على أن أذهب إلى اجتماع يخص برنامج الاستدعاء المجدد للجيش. كانت لا تزال لا فكرة عندها عن المشكلة التى كنت فيها، ولم أخبرها. ما كانت لتحتمل، وما كانت لتستطيع شيئًا غير أن تقلق. لو أن كل شيء سار على ما يرام فهى لن تعرف. وهذا ما كنت أريد أن يجرى الأمر عليه. لم أكن حقا أومن بمشاطرة الهموم مع شركاء الحياة الزوجية عندما لا يكونون قادرين على المساعدة.

كانت فاليرى مزهوة بيوم تخرج ابنها، قبل بضع سنوات أدركنا فى موقع ما على طول الخط أنه لم يكن يستطيع القراءة فى الواقع، ومع ذلك كانت تجرى ترقيته فى كل فصل. لقد جنت فاليرى غضبًا، وبدأت تعلمه القراءة. ولقد قامت بعمل جيد. كان الآن يحصل على أعلى الدرجات. ليس الأمر أننى أنا لم أغضب. كان ذلك ضغينة أخرى أحملها ضد مدينة نيويورك. كنا نعيش فى منطقة واطئة الدخل، الجميع شغيلة عاملون وسود. لم يكن النظام المدرسى يبالى قيد شعرة ما إذا كان الأطفال يتعلمون شيئًا أم لا. إنه يبقى يرقيهم كى يتخلص منهم، كى يُخرجهم من النظام بدون أية مشكلة ويأدنى قدر من الجهد.

كانت فالى تتطلع إلى الانتقال إلى بيتنا الجديد. كان فى منطقة مدرسة جيدة، أحد مجمعات لونج أيلاند حيث يتأكد المدرسون من أن كل تلاميذهم يتأهلون الكلية. ولم يكن ثمة، مع أنها لم تقل ذلك، أى سود. سينشأ أطفالها فى النوع نفسه من البيئة

المستقرة، بالنسبة لها، التى نشأت هى فيها كتلميذة كاثوليكية. كان ذلك يناسبنى، لم أكن أريد أن أخبرها أن المشكلة التى كانت تحاول الهروب منها متجذرة فى أمراض مجتمعنا كله، وأنه ليس بمقدورنا أن نهرب منها إلى أشجار لونج آيلاند ومروجها.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت عندى مشكلات أخرى. قد أدخل السجن بدلاً من ذلك. يعتمد خلك على هيئة المحلفين الكبرى التى سأظهر أمامها اليوم. كل شيء يعتمد على ذلك. أحسست حقارة عندما خرجت من السرير ذلك الصباح. كانت فالى تأخذ الأطفال إلى المدرسة بنفسها وتبقى هناك لتدريبات التخرج. أخبرتها أننى سأذهب متأخراً إلى العمل، وهكذا فقد انصرفوا قبلى. أعددت قهوتى بنفسى، وفيما كنت أشربها، حددت كل الأشياء التي كان على أن أفعلها أمام هيئة المحلفين العليا.

كان على أن أنكر كل شيء. لم يكن ثمة احتمال لأن يقتفوا أثر مال الرشوة الذي أخذته. لقد طمأننى كولى إلى ذلك. ولكن الأمر الذي كان يقلقنى هو أن على أن أملأ استعلامًا يتعلق بموجوداتى. كان أحد الأسئلة ما إذا كان عندى بيت. ولقد خرجت بفارق دقيق من ذلك: كانت الحقيقة أننى دفعت مقدمة عن بيت في لونج آيلاند، وديعة، ولكن لم يكن قد جرى تسديد على البيت. وهكذا، فقد اكتفيت بالإجابة بلا. اعتبرت نفسى لا أملك بيتًا، ولم يكن ثمة أمر مذكور عن وديعة، ولكننى تساطت إن كان مكتب التحقيقات الاتحادى قد اكتشف ذلك. يبدو أنه لا شك فعل.

وهكذا، كان أحد الأسئلة التى أمكننى أن أتوقع أن تسالنى إياها هيئة المحلفين هى ما إذا كنت قد دفعت وديعة على بيت. وعندئذ سيكون على أن أجيب بنعم، وعندئذ ستسألنى لم لم أدرجها فى الاستعلام وسيترتب على أن أفسر ذلك. ولكن ماذا لو انهار فرانك ألكور وأقر بذنبه وأخبرهم عن معاملاتنا حين كنا شريكين؟ كنت قد حزمت رأيى مقدمًا أن أكذب بهذا الشأن. ستكون كلمة فرانك مقابل كلمتى. لقد عالج المعاملات دائمًا بنفسه، لم يكن بمقدور أحد أن يدعمه. ولقد تذكرت الآن ذات يوم حين حاول أحد زبائنه أن يدفع لى بمظروف كى أسلمه لفرانك، لأن فرانك لم يكن فى المكتب ذلك اليوم.

الذين كتبوا الرسائل المغفلة إلى مكتب التحقيقات الاتحادى، التى بدأت التحقيق كله. وكان ذلك حظا خالصًا. كنت رفضت ببساطة لأننى لم أكن أحب ذلك الفتى بالذات. حسن، سيتعين عليه أن يشهد بأننى رفضت أن أتسلم المال، وسيكون ذلك نقطة في صالحي.

وهل سينهار فرانك ويرمينى لهيئة المحلفين الكبرى؟ ما كنت أظن ذلك. كانت الطريقة الوحيدة التى ينقذ بها نفسه هى أن يشهد ضد واحد أعلى فى سلسلة القيادة. كالرائد أو المقدم. وكانت الصعوبة الخفية هناك أنهما لم يكونا فى الأمر أبدًا. وكنت أشعر أن فرانك رجل أكثر استقامة من أن يسبب لى أسى لمجرد أنه وقع. وإضافة إلى ذلك، كان عنده الكثير مما يجازف به. لو أنه أقر بالذنب، سيفقد عمله الحكومى وراتبه التقاعدى ودرجته الاحتياطية وراتبها التقاعدى.

كان قلقى الأكبر هو باول حمصى، الفتى الذى فعلت له أكثر مما فعلت لأى واحد غيره والذى كان والده قد وعدنى بأن يجعلنى سعيدًا بقية حياتى، بعد أن دبرت أمر باول، لم أسمع من السيد حمصى أبدًا. ولا حتى زوج جوارب، كنت أتوقع ثروة كبيرة من ذلك، فى الأقل ألفى دولار، ولكن تلك العلب الأولية من الملابس كانت كل ما فى الأمر، ولم أكن ضغطت أو طلبت أى شىء، فبعد كل شىء، كانت علب الملابس تلك تساوى ألوفًا. إنها لن تجعلنى سعيدًا بقية حياتى ولكن، ثم ماذا؟، ما كنت لأبالى أن أخدع.

ولكن عندما بدأ مكتب التحقيقات الاتحادى تحقيقاته ورد فى الشائعات أن باول حمصى قد تهرب من القرعة وسبجل فى الاحتياطى حتى بعد أن تلقى إشعار الاستدعاء. عرفت أن رسالة هيئة القرعة التى تنسخ إشعار استدعائه قد سحبت من ملفاتنا وأرسلت إلى مقرات أعلى. كان لابد من أن أتصور بأن رجال مكتب التحقيقات الاتحادى قد تكلموا مع كاتب هيئة التجنيد وأنه قد أخبرهم بالقصة التى أعطيته إياها. الأمر الذى كان مع ذلك لا بأس به. لا شىء غير قانونى حقا، ألاعيب إدارية بسيطة مما يقع كل يوم، ولكن الكلام انتشر يقول بأن باول حمصى قد انهار تحت استجواب مكتب التحقيقات الاتحادى وقد أخبرهم بأنى تسلمت رشاوى من أصدقاء له أيضاً.

تركت البيت وقدت سيارتى ماراً بمدرسة ابنى. كانت تضم ساحة لعب هائلة وساحة لعب هائلة وساحة لعب هائلة وساحة لعب هائلة على السلة من الأسمنت، كانت المنطقة كلها مسيجة بأسيجة أسلاك مشبكة عالية. فيما كنت أقود مجتازًا إياها، أمكننى أن أرى تدريبات التخرج تقام خارج اللعب. أوقفت سيارتى ووقفت وراء السياج، ممسكًا بالأسلاك.

كان فتيان وفتيات لا يكادون يبلغون سن المراهقة يقفون فى صفوف مرتبة، كلهم مرتبو الملابس استعدادًا للاحتفال، وقد مشطت شعورهم، وحُكَّت وجوههم لتنظف، ينظرون بزهو طفولى مرورهم الاحتفالي إلى الخطوة التالية نحو البلوغ.

كان قد جرى نصب أماكن مراقبة الآباء والأمهات. ومنبسط خشبى كبير المشخصيات المهمة: مدير المدرسة، وسياسى الدائرة الانتخابية، وهو رجل مسن أشيب يلبس القلنسوة المزينة بالشريط الأزرق لما وراء البحار والبدلة التى تبدو من طراز سنة ١٩٢٠ للفرقة الأمريكية. كان علم أمريكي يرفرف فوق المنبسط. سمعت المدير يقول شيئًا حول عدم توفر الوقت الكافى لتسليم الشهادات وعلامات التكريم على نحو فردى، ولكن عندما يعلن كل فصل، فعلى أفراد ذلك الفصل أن يستديروا ويواجهوا المواقف.

وهكذا رحت أراقبهم بضع دقائق. بعد كل إعلان كان صف من الفتيان والفتيات يلتف فيما حوله ليواجه مواقف الأمهات والآباء وبقية الأقرباء كى يتلقوا تصفيقهم. كانت الوجوه تطفع بالفخر والسرور والتوقع. كانوا أبطال هذا اليوم. جرى امتداحهم من قبل الشخصيات المهمة، ويجرى التصفيق لهم الآن من جانب الكبار. كان بعض أولاد الحرام المساكين ما زالوا لا يستطيعون القراءة. لم يكن أحد منهم هيئ للكلمة أو للمشكلة التي سيرونها. كنت مسروراً لأنه لم يكن بمقدورى أن أرى وجه ابنى. عدت إلى السيارة وقدت إلى نيويورك وإلى لقائى بهيئة المحلفين الكبرى.

قرب مبنى المحكمة الاتحادية وضعت سيارتى فى موقف السيارات ودخلت المرات · الضخمة ذات الأرضية الرخام. دخلت مصعداً إلى غرفة هيئة المحلفين الكبرى، وخرجت من المصعد. وصعقت إذ رأيت مصاطب ملزى بالشبان الذين كان قد جرى

تسجيلهم فى وحداتنا الاحتياطية. كان ثمة فى الأقل مائة منهم. وقد هز بعضهم الروس تحية لى، وصافحنى قلة منهم وتمازحنا بشأن الأمر كله. رأيت فرانك ألكور يقف بمفرده قرب إحدى النوافذ الضخمة. ذهبت إليه وصافحته. كان يبدو هادئًا. ولكن وجهه كان متوترًا. قال ونحن نتصافح:

- أليس هذا قدرًا كبيرًا من الهراء؟، فقلت:
  - إي.

لم يكن أحد يرتدى البزة غير فرانك. كان يحمل كل أشرطته الخاصة بحملة الحرب العالمية الثانية وخيوط درجته كرئيس عرفاء وعلامات أقدمية مكررة، كان يبدو مثل جندى عريق محترف. عرفت أنه كان يقامر بأن هيئة محلفين كبرى سترفض إدانة وطنى استدعى مجددًا للدفاع عن بلاده، ولقد رجوت أن ينجح ذلك. قال فرانك:

- يا للمسيح، لقد نقلوا مائتين منا بالطائرات من فورت لى. كل ذلك من أجل حفنة هذر. لمجرد أن بعض هؤلاء الإيور الصغار لم يستطيعوا أن يتجرعوا الأمر عندما استدعوا مجددًا.

لقد تأثرت ودهشت. لقد بدا ما فعلناه أمرًا صغيرًا. مجرد أخذ قليل من المال للقيام بخداع إدارى صغير لا ضرر فيه. لم يكن يبدو حتى أعوج. مجرد توفيق، وتلاق للمصالح بين طرفين مختلفين مفيد لكليهما وغير مؤذ لأحد. لقد خرقنا، بالتأكيد، بضعة قوانين، ولكننا لم نفعل أمرًا سيئًا حقا. وهاهى الحكومة تنفق آلاف الدولارات كى تسجننا. لم يكن ذلك يبدو منصفًا. إننا لم نطلق النار على أحد، ولم نهاجم مصرفًا، لم نختلس ودائع أو نزور صكوكًا أو نتلقى بضائع مسروقة أو نرتكب اغتصابًا أو حتى نكن جواسيس للروس. علام كانت كل هذه الضجة بحق الجحيم؟ ضحكت. لسبب ما، صرت فجأة في معنوية عالية حقا. قال فرانك:

- علام تضحك بحق الجحيم؟ هذا أمر جدى،

كان ثمة ناس منتشرين حولنا، بعضهم ضمن مدى السماع، فقلت لفرانك فرحًا:

- ماذا هناك كى نقلق بشانه؟ نحن بريئان، ونحن نعرف أن هذا كله كومة روث. فلينبعصوا جميعًا. رد على كشرتى، وقد فهمنى. قال:
  - إي. ولكنني لا أزال أرغب في قتل بعض هؤلاء الإيور الصغار.
- لا تقل هذا حتى مازحًا، ونظرت إليه نظرة تحذير. ربما كانوا زرعوا هذه القاعة
   بأجهزة تنصت: إنك تعرف بأنك لا تقصده. فقال فرانك متحفظًا:
- ـ نعم، أظن ذلك. إنك لتظن أن هؤلاء الفتية سيكونون فخورين إذ يخدمون بلادهم. أنا لم أتهرب، ولقد شاركت في حرب.

ثم سمعنا اسم فرانك يستدعى من جانب أحد الحجاب قرب البابين الضخمين اللذين تقوم فوقهما رقعة "غرفة هيئة المحلفين الكبرى". فيما دخل فرانك، رأيت باول حمصى يخرج. مضيت نحوه وقلت:

- تحية يا باول، كيف حالك؟. ومددت يدى فصافحها.

كان يبدو غير مرتاح، ولكن لم يبد عليه أنه مذنب. قلت:

- كيف أبوك؟. فقال باول:
- على ما يرام. وتردد قليلاً:
- أدرى أنه لا يجوز أن أكلمك عن شهادتى. تعرف أننى لا يمكن أن أقوم بذلك. ولكن أبي قال أن أخبرك بألا تحمل هم أي شيء.

أحسست جيشانًا هائلاً من الارتياح. لقد كان همى الحقيقى الوحيد. ولكن كولى كان قد قال بأنه سيرتب أمر عائلة حمصى، وهاهو الأمر يبدو قد تم. لم أعرف كيف دبره كولى وما كان ذلك يعنينى. راقبت باول وهو يمضى إلى مجموعة المصاعد، ثم جانى واحد آخر من زبائنى، فتى صغير كان مخرجًا مسرحيا متدربًا سجلته بلا مقابل. كان قلقًا حقا بشائى، وقد أخبرنى أنه وأصدقاءه يمكنهم أن يشهدوا بأننى لم

أطلب أو أتسلم منهم مالاً. شكرته وتصافحنا. أطلقت بعض المزحات وابتسمت كثيراً، ولم يكن ذلك مجرد تمثيل. كنت أمثل دور المرتشى المحتال المرح الذي يعرض من ثم براعته الأمريكية الكاملة. أدركت بشيء من الدهشة أننى كنت أستمتع بالأمر كله. كنت في الحقيقة، أعقد محكمة مع كثير من زبائني، الذين كانوا يخبرونني أية رزمة هراء كان الأمر كله، تسبب فيه قلة من سريعي الغضب. ولقد أحسست حتى إن فرانك قد يتخلص من الاتهام. ثم رأيت فرانك يخرج من غرفة هيئة المحلفين الكبرى وسمعت اسمى ينادى. بدا فرانك متجهمًا قليلاً ولكن غاضباً، وكان بمقدورى أن أجزم أنه لم ينهر، وأنه سيقاوم الأمر كله. اجتزت البابين الضخمين داخلاً غرفة هيئة المحلفين الكبرى. فيما عبرت الأبواب مسحت الابتسامة عن شفتيً.

لم يكن شيئًا يشبه الأفلام. بدت هيئة المحلفين الكبرى كتلة من الناس يجلسون على صفوف من الكراسى القابلة للطى. لا في منصة محلفين أو شيء آخر، كان مدعى المنطقة يقف إلى جانب منضدة فوقها أكوام من الأوراق كان يقرأ منها. كان ثمة كاتب اختزال يجلس إلى طاولة صغيرة عليها آلته. أمرت أن أجلس على كرسي كان على منصة مرفوعة قليلاً بحيث يمكن المحلفين أن يروني بوضوح. كما لو كنت مراقب المائدة في موقع باكاراه.

كان مدعى المنطقة شابًا يرتدى بدلة سوداء محافظة للغاية مع قميص أبيض وربطة عنق بزرقة السماء مرتبة العقد. كان له شعر أسود كث وبشرة شاحبة جدا. لم أكن أعرف اسمه، ولم أعرفه قط. كان صوته هادئًا جدا وغير متحيز كثيرًا وهو يلقى على الأسئلة. كان مجرد يضع المعلومات في السجلات، لا يحاول أن يؤثر في المحلفين.

حتى إنه لم يقترب منى عندما كان يسأل أسئلته، اكتفى بالوقوف عند منضدته. ثبَّت هويتى وشغلى. قال:

- يا سيد ميرلين، هل طلبت مالاً من أي شخص لأي سبب مهما كان؟. فقلت:
- كلا. نظرت إليه وإلى أعضاء هيئة المحلقين في أعينهم فيما كنت أرد على الأسئلة. أبقيت وجهى جادا، مع أننى كنت أريد الابتسام اسبب ما. كنت لا أزال محبوراً.

قال مدعى المنطقة:

ـ هل تسلمت مالاً من أي شخص كى يتم تسجيله فى برنامج احتياطى الجيش ذى الستة أشهر؟. فقلت:

٧.

ـ هل لديك أية معرفة عن تلقى أى شخص آخر للمال ضد القانون من أجل تلقى معاملة مفضلة بأى شكل؟.

#### فقلت:

ـ لا، وأنا لا أزال أنظر إليه وإلى كتلة الناس الجالسين بعدم ارتياح كبير على كراسيهم الصغيرة المنطوية. كانت الغرفة غرفة داخلية ومظلمة سيئة الإنارة. لم أستطع في الحقيقة أن أتميز وجوههم.

- أعندك معرفة عن استخدام ضابط أعلى أن أى شخص آخر تأثيرات خاصة لإدخال أحد إلى برنامج الستة أشهر فى حين لم يكن اسمه على قوائم الانتظار المودة فى مكتبكم؟.

كنت أدرى أنه كان سيسال سؤالاً كهذا. ولقد فكرت فيما إذا كان على أن أذكر عضو المجلس الذي جاء برفقة وريث ثروة الفولاذ وجعل الرائد يتجاوز الخط. أو أخبر كيف وضع المقدم الاحتياط أو بعض الضباط الاحتياط الآخرين أبناء أصدقائهم في القائمة خارج النوبة. ربما كان ذلك سيفزع المحققين أو يحرف اهتمامهم إلى هؤلاء الذين في الأعالى. ولكنني أدركت عندئذ أن سبب تجشم مكتب التحقيقات الاتحادي كل هذا العناء هو كشف الذين هم فوق، وأن ذلك إن تم، فسوف يوسع التحقيق. وكذلك، سيكتسب الأمر كله أهمية أكبر للصحافة لو أن عضو المجلس ورد اسمه. وهكذا فقد قررت إبقاء فمي مغلقًا، لو أنني أدنت وجرت محاكمتي فإن بمقدور محاميً دائمًا أن يستخدم تلك المعلومة. وهكذا، فقد هزرت رأسي وقلت: كلا.

كان مدعى المنطقة قد قلُّب أوراقه ثم قال، دون أن ينظر إليُّ:

- هذا كل شيء، أنت مأذون. فنهضت عن كرسيى وخطوت خارجًا فغادرت غرفة المحلفين. ثم أدركت لماذا كنت مرحًا جدا، ومحبورًا جدا، ومسرورًا تقريبًا.

لقد كنت ساحرًا، حقا. طوال هذه السنوات حين كان الجميع يبحرون متقدمين، أخذين الرشاوى من دون خشية فى الدنيا، كنت قد أمعنت النظر إلى المستقبل وتنبأت بهذا اليوم: هذه الأسئلة، وقاعة المحكمة هذه، ومكتب التحقيقات الاتحادى، وشبح السجن. ولقد أطلقت اللعنات عليهم. لقد خبأت مالى عند كولى. عانيت كثيرًا كى لا أخلق عداوات بين الناس الذين قمت بأعمال غير شرعية معهم. لم أطلب بصراحة أبدًا أى مبلغ محدد من المال. وعندما خدعنى بعض زبائنى، لم ألاحقهم أبدًا. حتى السيد حمصى بعد وعده إياى أن يجعلنى سعيدًا بقية حياتى، حسنًا، لقد أسعدنى بمجرد أنه جعل ابنه لا يشهد. ربما كان ذلك ما قلب اللعبة، لا كولى، إلا أننى كنت أعرف خيرًا من ذلك. لقد كان كولى هو الذى خلَّصنى من الخُطَّاف. ولكن حسنًا، حتى لو أننى احتجت إلى بعض المساعدة، هما زلت ساحرًا. لقد وقع كل شيء كما عرفت أنه سيقع بالضبط. كنت حقا مزهوًا بنفسى، لم أبال أننى قد أكون مجرد محتال مبتذل كان يتخذ احتراسات ذكية.

عندما خرج كولى من الطائرة أخذ سيارة أجرة إلى مصرف مشهور في مانهاتن. نظر إلى ساعته. كانت بعد العاشرة صباحًا. سيكون غرونيفيات يتلفن الآن بالضبط لنائب رئيس المصرف ويخبره بأن كولى كان يسلم المال.

كان كل شىء كما خطط. أُدخل كولى إلى مكتب نائب الرئيس، ووراء أبواب مغلقة ومقفلة سلَّم الحقيبة.

فتحها نائب الرئيس بمفتاحه وعد المليون دولار أمام كولى. ثم ملأ قصاصة إيداع مصرفية، خربش توقيعه عليها، وأعطى قصاصة الورق لكولى. تصافحا وانصرف كولى. على بعد مبنى من المصرف أخرج من جيبه مظروفًا مختومًا مهيأً ووضع القصاصة في المظروف وختمه. ثم وضعه في صندوق البريد عند الزاوية. وتعجب من كيفية جريان الأمر كله: كيف غطى نائب الرئيس الخسارة؟ ومن الذي تناول المال؟ ذات يوم، لابد من أن يعرف.

التقى كولى وميرلين في الغرفة البلوطية في الـ (بلازا) (\*). لم يتكلما عن المشكلة حتى أنهيا غداهما ثم تمشيا عبر المتنزه المركزي (\*\*). أخبر ميرلين كولى بالقصة كلها، وهز كولى رأسه وأظهر بعض الإشارات المتعاطفة. مما أمكنه أن يفهمه، كان الأمر عملية مبتز تافه وقعت بين أرجل مكتب التحقيقات الاتحادى. وحتى لو أدين ميرلين، فهو لن ينال إلا حكمًا معلقًا. لم يكن ثمة الكثير مما يستحق القلق. عدا أن

Plaza (\*)

Central Park (\*\*)

ميراين كان رجالاً من الاستقامة بحيث إنه يخجل من وجود حكم إدانة في سجله. سيكون ذلك أسوأ همومه، هكذا فكر كولى.

عندما ذكر ميرلين باول حمصى، دق الاسم جرسًا فى رأس كولى. ولكن الآن، وهما يتمشيان فى المتنزه المركزى وميرلين يخبره عن اللقاء مع حمصى الأب فى مركز الملابس، طقطق كل شىء. كان واحدًا من ملوك الألبسة الكثر الذين يأتون إلى فيجاس لقضاء نهايات أسبوع طويلة وعطلتى عيد الميلاد ورأس السنة، شارلز حمصى، مقامرًا كبيرًا ورجل فرج متفرعًا له. حتى عندما كان شارلز حمصى يجىء إلى فيجاس مع زوجته، كان على كولى أن يدبر اشارلز حمصى أن يحصل على قطعة. على طابق الكازينو بالذات، حيث تلعب السيدة حمصى الروليت، كان كولى يدس المقتاح، مربوطًا بالقطعة الخشبية التى تحمل رقم الغرفة، فى يد شارلز حمصى. وكان كولى يهمس بالوقت الذى ستكون فيه الفتاة فى الغرفة.

كان شارلز حمصى يخرج متجولاً إلى المقهى كى يتخلص من عين امرأته المراقبة. من المقهى كان يمشى الهوينى هابطًا المتاهة الطويلة من ممرات الفندق إلى الغرفة الموجود رقمها على لوحة المفتاح. في داخل الغرفة كان يجد فتاة مغرية تنتظر. كان الأمر يستغرق أقل من نصف ساعة. كان شارلز يعطى الفتاة فيش المائة دولار الأسود ثم، وقد ارتاح تمامًا، يمشى الهوينى هابطًا الممرات المفروشة بالسجاد الأزرق إلى الكازينو. كان يتجاوز مائدة الروليت ويراقب زوجته تقامر، يعطيها بعض كلمات التشجيع، بعض الفيش، لكن ليس من السود أبدًا، ثم يقتحم بمرح عائدًا إلى الصخب الوحشى لموائد الكرابس، رجل طيب السريرة، صريح، ضخم، مقامر فاشل كان يخسر دائمًا تقريبًا، مقامر مريض لا يترك أبدًا عندما يكون رابحًا. لم يكن كولى قد تذكره المتو لأن شارلز حمصى كان يحاول أن يأخذ العلاج.

كان لحمصى أوراق ديون فى طول فيجاس وعرضها. كان صندوق الكسانادو وحده يحتفظ بما قيمته خمسون ألف دولار من إقرارات (\*) شارلز حمصى. كانت

<sup>.</sup> lowe you=lu's (\*)

بعض الكازينوهات قد أرسلت سلفًا رسائل مطالبة، كان غرونيفيات قد أخبر كولى أن ينتظر. قال غرونيفيات:

ـ ربما سيُخرج نفسه بكفالة. وعندئذ سيتذكر أننا كنا رجالاً لطيفين وسوف نستعيد معظم نشاطه. المال في الصندوق عندما يقامر جحر الحمار ذاك.

شك كولى في ذلك. قال:

- إن جحر الحمار ذاك مدين بأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في أنحاء المدينة. لم يره أحد منذ سنة. أظنه سيمضي في طريق وكلاء المطالبة.

### فقال غرونيفيلت:

- ـ ربما. إن عنده شغلاً جيداً في نيويورك. إن كانت له سنة كبيرة، فسيعود. لا يمكنه أن يقاوم المقامرة والنساء. اسمع، إنه يجلس مع زوجته وأطفاله، يذهب إلى حفلات في الجوار. ربما يصيب النصابات في مركز الملابس. ولكن ذلك يجعله عصبيا، فكثيرون من أصدقائه يعرفون. هنا في فيجاس كل شيء نظيف، كما أنه رامي زهر. هؤلاء لا يتركون المائدة بتلك السهولة، فسأل كولي:
  - وإن لم يشهد شغله سنة كبيرة؟. فقال غرونيفيلت:
  - عندئذ سيستخدم ماله الهتاري، ولاحظ وجه كولى المتسائل بأدب والمتسلى:
- ـ ذلك هو الاسم الذى يطلقه عليه فتية مركز الملابس. لقد حققوا أثناء الحرب جميعًا ثروة من معاملات السوق السوداء. عندما حددت المواد حصص من جانب الحكومة، راحت مبالغ كبيرة من المال تنتقل من تحت الطاولة. مال ما كانوا ليعلنوه لضريبة الدخل. ما كانوا ليستطيعوا أن يعلنوه. لقد اغتنوا جميعًا. ولكنه مال ما كان بمقدورهم أن يجعلوه يظهر. إن كنت تريد أن تصير غنيا في هذه البلاد، فعليك أن تثرى في الظلام.

لقد كانت تلك الجملة التى يتذكرها كولى دائمًا: عليك أن تثرى فى الظلام، عقيدة فيجاس، لا فيجاس فقط، وإنما عقيدة الكثير من رجال الأعمال الذين يأتون إلى فيجاس، رجال يمتلكون أسواقًا مركزية، وأشغال مبادلة النقد، وروس شركات بناء، وموظفو كنائس مشبوهون من كل المسميات كانوا يجمعون النقد فى سلال مقدسة. اتحادات كبرى لها فصائل من المشاورين القانونيين الذين كانوا يخلقون امتدادًا منبسطًا من الظلام داخل القانون.

كان كولى يستمع لميرلين بنصف أذن فقط، وحمدًا لله أن ميرلين لم يكن يسرف فى الكلام أبدًا. سرعان ما انتهى الحديث، وفيما كانا يتمشيان فى المتنزه بصمت، رتب كولى كل شيء فى ذهنه. لمجرد أن يتأكد، طلب من ميرلين أن يصف حمصى الأب مرة أخرى. كلا، إنه ليس شارلى. لابد أنه أحد إخوته، شريك فى الشغل، والشريك المسيطر كما يبدو من ظاهر الأمور. لم يسبق لشارلى أن أقنع كولى بكونه تنفيذيا كادا. كان بمقدور كولى، وهو يعد تنازليا فى رأسه، أن يرى كل الخطوات التى سيتعين عليه أن يتخذها. كان ذلك جميلاً، ولقد كان واثقًا من أن غرونيفيلت سيؤيد ما فعل. كانت أمامه ثلاثة أيام فقط قبل أن يظهر ميرلين أمام هيئة المحلفين الكبرى، ولكن ذلك سيكون كافيًا.

وهكذا، فبمقدور كولى أن يستمتع بالنزهة فى المتنزه بصحبة ميرلين. تحدثا عن الأيام الخوالى. سألا الأسئلة القديمة ذاتها عن جوردان. لماذا فعلها؟ لماذا يمكن لرجل ربح لتوه أربعمائة ألف دولار أن يفجر رأسه؟ كانا، كلاهما، أفتى بكثير من أن يحلما بفراغ النجاح، مع أن ميرلين كان قد قرأ عنه فى روايات وكتب مدرسية. ولكن، ما كان كولى ليتقبل هذا الهراء. كان يعرف كم كان القلم، القلم الكامل، سيسعده، سيكون إمبراطورًا. سيكون رجال أغنياء وأقوياء، ونسوة جميلات، ضيوفه. سيكون بمقدوره أن يطيرهم من أطراف العالم بالمجان. سيدفع فندق كسانادو، بمجرد استعماله هو، كولى، لا القلم. سيهب أجنحة باذخة، اثنتين كل مرة، ثلاثًا كل مرة. وجميل حقًا. سيكون بمقدوره أن ينقل الفانى الاعتيادى إلى فردوس لمدة ثلاثة، وأربعة، وخمسة أيام، وحتى لاسبوع. مجانًا تمامًا.

فيما عدا، بالطبع، أن عليهم أن يشتروا الفيش، الخضر والسود، وأن عليهم أن يقامروا. ثمن صغير يدفعونه. ويمكنهم، بعد كل شيء، أن يربحوا، إن حالفهم الحظ، لو أنهم قامروا بذكاء، فإنهم أن يخسروا الكثير. فكر كولى بروح محبة للخير أنه سيستخدم القلم من أجل ميرلين. سينال ميرلين كل شيء يريده عندما يأتي إلى فيجاس.

وميرلين الآن كان معقوفًا. أو محنيا في الأقل، ومع ذلك، كان واضحًا لكولى أن ذلك كان ضلالاً مؤقتًا. إن كل امرئ يُحنى، ولو مرة، في حياته. ولقد كان ميرلين يكشف عن خجله، في الأقل لكولى. كان قد خسر بعض صفائه، وبعض ثقته. ولقد أثر ذلك في كولى. فهو لم يكن أبدًا بريئًا وهو يحيى البراءة لدى الآخرين.

وهكذا، فعندما توادع مع ميرلين، أعطاه معانقة:

- لا تقلق، سأرتب الأمر. ادخل غرفة هيئة المحلفين الكبرى تلك وأنكر كل شيء. مفهوم؟.

فضحك ميرلين، وقال:

- \_ وماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟. قال كولى:
- ـ وعندما تأتى إلى فيجاس، فإن كل شيء على المؤسسة. إنك ضيفي، فقال ميراين، مبتسمًا:
  - ـ ليست عندى جاكتة الرابحين المحظوظة خاصتى. وقال كولى:
- ـ لا تقلق، أو أنك غطست أعمق مما يجب، فسأوزع لك شخصيا بلاك جاك قليلاً. قال ميرلين:
- ـ تلك سرقة لا مقامرة. لقد تخليت عن السرقة منذ أن تلقيت ذلك الإشعار للحضور أمام هيئة المحلفين الكبرى.

قال كولى:

- كنت أمزح. لن أفعل ذلك لغرونيفيلت. أو كنت أمرأة جميلة ربما، نعم، ولكنك أقبح مما ينبغي.

ودهش إذ رأى ميرلين يجفل ثانية، وصدمه أن ميرلين كان واحدًا من أوائك الناس الذين يظنون أنفسهم قبيحين. كان نسوة كثيرات يشعرن بذلك، ولكن ليس الرجال، كما كان يظن. ألقى كولى وداعه الأخير بأن سأل ميرلين إن كان يحتاج إلى بعض نقوده المخبأة في الفندق، وقال ميرلين أن لا. وهكذا افترقا.

عائدًا في جناحه بغندق بلازا، أجرى كولى سلسلة من المكالمات الهاتفية مع الكازينوهات في فيجاس. نعم، كانت إقرارات شارلز حمصى موقوفة ماتزال. أجرى مكالمة مع غرونيفيلت ليوضح خطته العامة، ثم غيَّر رأيه. لم يكن أحد في فيجاس يدرى كم كان لمكتب التحقيقات الاتحادى من وسائل مراقبة في المدينة. وهكذا فقد اكتفى بأن ذكر عرضًا لغرونيفيلت أنه سيبقى في نيويورك بضعة أيام أخرى ويطلب سداد بعض الإقرارات من زبائن نيويورك الذين كانوا متأخرين، متأخرين قليلاً. كان غرونيفيلت مقتضبًا، قال:

- اطلبها بلطف. وقال كولى بالطبع، ماذا يمكنه أن يفعل غير ذلك؟ كانا كلاهما يعرفان أنهما إنما يتكلمان لتسجيلات مكتب التحقيقات الاتحادى. ولكن غرونيفيلت كان قد أنذر، وسيتوقع أن يتلقى تفسيرًا فيما بعد في فيجاس. سيكون كولى مبرأ من أي اتهام، إنه لم يحاول أن يلقى كرة محكمة تتجاوز غرونيفيلت.

فى اليوم التالى اتصل كولى بشارلز حمصى، لا فى مكتب مركز الملابس، وإنما فى ملعب جولف فى (روسلين)، بلونج آيلاند. استأجر كولى سيارة ليموزين ونزل هناك مبكرًا. تناول شرابًا فى مبنى النادى وراح ينتظر.

مضت ساعتان قبل أن يرى شارلز حمصى يأتى خارجًا من الملعب. نهض كولى عن كرسيه وأخذ يتمشى إلى الخارج، حيث كان شارلز يثرثر مع شركائه قبل الذهاب إلى صوانات اللباس. رأى حمصى يسلم بعض المال لأحد اللاعبين؛ المغفل قد سلُب لتوه في الجولف، إنه يخسر في كل مكان. تقدم كولى إليهما متمهلاً وكأنه جاء عرضاً.

قال بمتعة مضيف فيجاسي مخلصة:

- شارلی، جید أن أراك ثانیة. مد یده، فصافحها حمصی.

أمكنه أن يرى تلك النظرة المخادعة على وجه حمصى، التى كانت تعنى أنه قد ميز كولى ولكن ليس بمقدوره أن يتذكره. فقال كولى:

ـ من فندق كسانادو. كولى، كولى كروس،

تغير وجه حمصى مرة أخرى. اختلط الخوف بالانزعاج، ثم كشرة البائع. رسم كولى بسمته الأكثر فتنة، وقال وهو يضرب حمصى على ظهره:

- لقد افتقدناك. لم نرك منذ وقت طويل. يا للمسيح، يا البهجة في ملاقاتي إياك على هذا النحو؟ مثل الرهان على رقم على عجلة الروليت مباشرة.

كان شركاء الجولف يندفعون داخلين مبنى النادى، وبدأ شارلى يلحق بهم. كان رجلاً ضخمًا، أكثر بكثير من كولى، وقد اكتفى بأن دفعه فى عبوره. سمح كولى بذلك، ثم صاح من وراء حمصى:

ـ يا شارلى، امنحنى دقيقة. إننى هنا للمساعدة، وجعل صوته مفعمًا بالإخلاص، من دون توسل. ومع ذلك، فقد كانت نبرات صوته قوية، رنّت كالحديد.

تردد الرجل الآخر، وسرعان ما صار كولى إلى جانبه.

- اسمع يا شمارلي، لن يكلفك هذا فلسمًا ، يمكنني أن أسمع يا شمارلي، لن يكلفك هذا فلسمًا ، يمكنني أن أسمع يا شمارلي في فيجاس، ولا تدفع فلسمًا ، كل ما على أخيك أن يفعله هو معروف صنفير.

استحال وجه شارلي حمصى الصريح شاحبًا، وهز رأسه:

- لا أريد أن يعرف أخى عن تلك الإقرارات. إنه قاتل. ما من مجال لأن تخبر أخى. قال كولى بنعومة، أسفًا تقريبًا:

- لقد تعبت الكازينوهات من الانتظار، يا شارلى، سيظهر المحصلون فى الصورة. تعرف كيف يعملون. إنهم يذهبون إلى محل عملك، يتسببون فى مشاهد. إنهم يصرخون فى طلب أموالهم، عندما ترى شخصين يبلغ طول الواحد منهما سبعة أقدام ووزنه ثلاثمائة باون يصرخان من أجل مالهم، يكون ذلك مثيرًا للاعصاب قليلاً. قال شارلى حمصى:
  - ـ لا يمكنك أن تخيف أخي. إنه فظ، وعنده اتصالات.

### قال كولى:

- بالتأكيد. لا أعنى أن بمقدورهم أن يجعلوك تدفع إن لم تكن تريد أن تفعل. ولكن أخاك سيعرف وسيتورط وسيكون الأمر كله مرتبكًا مشوشًا. انظر، سأعطيك وعدًا. احمل أخاك على رؤيتى وسأفرض التأجيل على كل إقراراتك لدى الكسانادو. ويمكنك أن تأتى إلى هناك وتقامر، وسأدعمك دائمًا كما فى السابق. لن يكون بمقدورك أن توقع إقرارات، سيكون عليك أن تلعب نقدًا. إن ربحت، يمكنك أن تسدد قليلاً من الإقرارات وأنت توالى اللعب. تلك صفقة جيدة، لا؟. هنا، أدى كولى إشارة صغيرة كأنها إشارة اعتذار تقريبًا.

كان بمقدوره أن يرى عينى شارلى الزرقاوين الفاتحتين تلمعان اهتمامًا. الرجل لم يأت إلى فيجاس منذ سنة. لابد من أنه يحن إلى العمل. تذكر كولى أنه فى فيجاس لم يطلب أبدًا أن يُعتمد لملعب الجواف. الأمر الذى كان يعنى أنه ليس بهذا الولع بالجواف. لأن كثيرين من المقامرين المدمنين كانوا يحبون أن ينفقوا صباحًا فى ملعب الجواف بفندق كسانادو. كان هذا الرجل متصلبًا ضجرًا. ومع ذلك، تردد شارلى. قال كولى:

- سيعرف أخوك في كل حال، فمنى خير من المحصلين. أنت تعرفني. تعرف أننى لن أتجاوز الخط أبدًا.

### سأل شارلي:

ـ ما المعروف الصغير؟، قال كولى:

- صغير، صغير، سيصنعه بمجرد أن يسمع الاقتراح، أقسم لك، إنه أن يبالي، سيسر أن يفعله.

ابتسم شارلي ابتسامة حزينة، قال:

ـ ان يسر. ولكن تعال ادخل مبنى النادى وسنتناول شرابًا ونتكلم.

بعد ساعة كان كولى فى طريق عودته إلى نيويورك. كان قد وقف فوق رأس شارلى عندما تلفن شارلى لأخيه ورتب الموعد. كان قد خادع شارل حمصى واحتال عليه وفتنه بعشرة طرق مختلفة. إنه سيسوى كل الإقرارات فى فيجاس، إن أحدًا لن يزعجه من أجل المال أبدًا. إنه فى المرة التالية التى يأتى فيها شارلى إلى فيجاس سيكون له أفضل جناح وسيتم دعمه طوال الوقت. وعلاوة أيضنًا: إن ثمة فتاة، طويلة، طويلة الساقين، شقراء، من إنجلترا بتلك اللهجة الإنجليزية العظيمة، وأبدع عجيزة رأيتها فى عمرك، أجمل راقصة فى التشكيلة فى استعراض ملهى فندق كسانادو.

وهكذا، اتخذا ترتيبات سفرة شارلى عند نهاية الشهر. وفى الوقت الذى كان كولى قد أكمل حديثه مع شارلى كان شارلى يتصور أنه يأكل العسل، لا يحصل على زيت خروع يسكب فى حنجرته.

عاد كولى إلى البلازا أولاً كى يستحم ويغير ملابسه، تخلص من الليموزين، سيتمشى إلى مركز الملابس، فى جناحه ارتدى أفضل بدلاته من تصميم ساى ديفور، وقميصاً حريريًا، ورباط عنق ذا مربعات، بنيًا محافظًا، ركّب أزرار أكمام فى كمى قميصه. كانت عنده صورة جيدة نوعًا ما عن إيلى حمصى من أخيه شارلز، وما كان يريد أن يحدث انطباعًا أول سيئًا.

أحس كولى، وهو يمشى فى مركز الملابس، بالاشمئزاز من قذارة المدينة والوجوه المنقبضة، والمضناة الماشية فى الشوارع. كانت عربات يد، محملة بثياب براقة التلوين مدلاة من حوامل معدنية، يدفعها رجال سود أو عمال قدامى لهم وجوه مدمنى الكحول

المغضنة. كانوا يدفعون عربات اليد خلال الشوارع مثل رعاة البقر، يوقفون المرور، يكادون يدهسون المساة. مثل رمل الصحراء وأشواكها، كانت القمامة المكونة من صحف مرمية، وبقايا طعام، وقنانى مشروبات غازية خالية محشورة فى عجلات العربات، تساقط على أحذيتهم وثنيات بناطيلهم. كانت الأرصفة من التخمة بالناس بحيث لا يكاد يمكنك التنفس، حتى فى الهواء الطلق. كانت المبانى تبدو أورامًا رمادية، سرطانية، ترتفع إلى السماء. أسف كولى لحظة على مودته لميرلين. لقد كان يكره هذه المدينة. كان يتعجب من اختيار أى شخص العيش فيها، وكان الناس يقومون بالهجوم على فيجاس. والقامرة، فى الأقل، تبقى المدينة نظيفة.

كان مدخل بناية حمصى يبدو أكثر ترتيبًا من غيره؛ كان جلد البهو الذى يضم المصعد يبدو أن عليه طبقة أخف من السخام فوق القيشانى الأبيض الاعتيادى. فكر كولى: يا للمسيح، يا للشغل الزرى. ولكن عندما نزل فى الطابق السادس، تعين عليه أن يبدل رأيه. لم تكن فتاة الاستقبال والسكرتيرة مطابقتين لمقاييس فيجاس، ولكن جناح مكاتب إيلى حمصى كان كذلك. وكان إيلى حمصى، كما رأى كولى من أول لمحة، رجلاً لا يجدر التلاعب معه بأية طريقة.

كان إيلى حمصى يلبس بدلته الحرير الغامقة الاعتيادية مع ربطة عنق رمادية كاللؤلؤة تجلس على قميص مدهش البياض، انحنى رأسه الضخم في انتباه يقظ فيما كان كولى يتكلم، بدت عيناه عميقتا المحجرين حزينتين، ولكن لم يكن يمكن احتواء طاقته وقوته، وفكر كولى، يا لميرلين المسكين، إذ تورط مع هذا الرجل،

كان كولى مقلاً في الكلام قدر الإمكان في مثل تلك الظروف، كرجل أعمال وقور. إن السحر سيضيع على إيلى حمصى. قال كولى:

- لقد جنت إلى هنا كى أساعد شخصين. أخاك، شارلز، وصديقًا لى يدعى ميرلين. صدقنى عندما أقول لك إنه هدفى الوحيد. ولكى أساعدهما عليك أن تقدم معروفًا صغيرًا. إن قلت لا، فلن يكون عندى المزيد مما أفعله لأساعد. ولكن حتى إذا

قلت لا، فإننى لن أفعل شيئًا أبدًا لإيذاء أحد. سيبقى كل شيء على حاله. توقف لحظة ليجعل إيلى حمصى يقول شيئًا، ولكن ذلك الرأس الضخم الشبيه برأس الجاموس كان جامدًا بالانتباه المحترس. إن العينين المعتمتين حتى لم تومضا، فواصل كولى:

- أخوك شارلى مدين لفندقى فى فيجاس، الكسانادو، بأكثر من خمسين ألف دولار. وهو مدين بمائتين وخمسين ألفًا أخرى مبعثرة هنا وهناك فى فيجاس. دعنى أقول للتو إن فندقى لن يضغط عليه بسبب إقراراته. لقد كان زبونًا جيدًا جدا، وهو إنسان لطيف جدا أيضًا. قد تجعل الكازينوهات الأخرى الأمور غير بهيجة نوعًا ما بالنسبة له، ولكن ليس بمقدورها حقا أن تجعله يدفع إذا ما استخدمت اتصالاتك، التى أنا واثق من أن عندك منها. ولكن عندئذ ستصير مدينًا لاتصالاتك بمعروف قد يكلفك أخيرًا أكثر مما أطلب أنا.

تنهد إيلى حمصى ثم سأل بصوته الرقيق، ولكن القوى:

- هل أخى مقامر جيد؟، فقال كولى:
- ليس حقا. ولكن ذلك لا يغير شيئًا، فكل إنسان يخسر، وتنهد حمصى ثانية:
- إنه ليس أفضل من ذلك في الشغل. سأقوم بشراء حصته، أتخلص منه، أطرد أخى بالذات. إنه لا شيء غير إزعاج بمقامراته ونسائه، عندما كان يافعًا، كان بائعًا ممتازًا، الأفضل، ولكنه مسن جدا الآن وهو غير مهتم. لا أدرى إن كان بمقدورى أن أساعده. إنني أعرف أنني لن أسدد ديونه القمارية، أنا لا أقامر، أنا لا أحظى بتلك المسرة، فلماذا أدفع عن مسرته؟. قال كولى:
- ـ أنا لا أطلب منك أن تفعل. ولكن هاك ما أستطيع أن أفعل. سيشترى فندقى كل إقراراته من الكازينوهات الأخرى. لن يتعين عليه أن يدفع عنها إلا إذا جاء وقامر وربح فى كازينونا. لن نفتح له أى اعتماد بعد، وسأتأكد من ألا تعطيه أى كازينو أخرى فى فيجاس اعتبارًا. لن يصاب بأذى إذا ما لعب نقدًا فقط. ذلك قوة له. إن جعل الناس يوقعون العدادات هو قوتنا فى عمليتنا. يمكننى أن أقدم له هذه الحماية.

- كان حمصى لا يزال يراقبه مركِّزًا جدا:
- ولكن أخى يواصل القمار؟. قال كولى:
- لن تتمكن أبدًا من وقفه. ثمة كثير من الرجال مثله، وقلة من الرجال مثلك، لم تعد الحياة الحقيقية بتلك الإثارة بالنسبة له بعد، إنه غير مبال. أمر شائع جدا.
- هز إيلى حميمني رأسيه، وإذ فكر في الأمر راح يدير رأسيه الذي يشبه رأس الجاموس، ثم قال لكولي:
- ولكن هذا ليس صفقة شغل بالغة السوء لك. لن يتمكن أحد من تحصيل ديون أخى، وقد قلت هذا بنفسك، وهكذا فإنك لن تضحى بشىء. ثم يأتى أخى الأحمق وفى جيبه عشرة ألاف أو عشرين ألف دولار فتربحها أنت منه. وهكذا تربح. لا؟. قال كولى بعناية فائقة:
- قد يسير الأمر فى اتجاه آخر. قد يوقع أخوك مزيدًا من المعدادات ويصير مدينًا بمبلغ كبير من المال. ما يكفى من المال ليجعل ناسًا معينين يعتبرونه جديرًا بالتحصيل أو يحاولون تحصيله بشكل أكثر جدية. من يدرى كم يمكن للإنسان أن يصير أحمق؟ صدقنى عندما أقول لك إن أخاك لن يستطيع أن يبقى بعيدًا عن فيجاس. ذلك فى دمه. إن أناسًا مثله يأتون من جميع أنحاء العالم. ثلاث، أربع، أو خمس مرات فى السنة. لا أدرى لماذا، ولكنهم يأتون. إنه يعنى شيئًا معينًا لهم بحيث لا نفهمه أنت وأنا. وتذكر، على أن أشترى إقراراته، سيكلفنى ذلك شيئًا. وفيما قال هذا، كان يتسائل كيف يمكنه أن يجعل غرونيفيلت يرضى باقتراحه. ولكنه سيقلق بهذا الشأن فيما بعد.
- ـ وما المعروف؟. طرح السؤال أخيرًا بالصوت الناعم، والقوى، مع ذلك، نفسه. لقد كان في الواقع صوت قديس، الصوت الذي كان يبدو أنه يبعث سكينة روحية. كان كولى متأثرًا، ولأول مرة قلقًا قليلاً. قد لا ينجح هذا. قال:
- ابنك، باول. قدم شهادة ضد صديقى ميرلين. إنك تذكر ميرلين. كنت وعدت بأن تجعله سعيدًا بقية عمره، ثم ترك كولى الفولاذ يأتى إلى صوته. كان منزعجًا من القوة

التى تنطلق من هذا الرجل. قوة ولَّدها نجاحه الهائل فى المال، والنهوض من الفقر إلى ملايين فى عالم مناوئ، ومن حروب حياته الظافرة فيما هو يقود أخاه الأحمق.

ولكن إيلى حمصى لم ينجر إلى طُعم هذا اللوم الساخر. حتى إنه لم يبتسم، كان لا يزال يستمع.

- إن شهادة ابنك هى الدليل الوحيد ضد ميرلين. أنا أفهم بالتأكيد أن باول كان مرتعبًا. فجأة كان ثمة ومض خطير فى هاتين العينين اللتين كانتا تراقبانه، الغضب من هذا الغريب الذى يعرف اسم ابنه الأول ويستخدمه بألفة إلى هذا الحد وما يشبه الازدراء. رد كولى بابتسامة حلوة:

- ولد لطيف جدا عندك، يا سيد حمصى. الكل متأكد أنه قد احتيل عليه، هدد، لكى تقدم بيانه لمكتب التحقيقات الاتحادى. لقد استشرت محامين جيدين جدا. يقولون إن بإمكانه التراجع فى غرفة هيئة المحلفين الكبرى، أن يشهد على نحو لن يقنع المحلفين ومع ذلك لا يورطه فى مشكل مع مكتب التحقيقات الاتحادى. ربما يمكنه أن يسحب الشهادة كليا ، ودرس الوجه المواجه له. لم يكن فيه ما يقرأ. قال كولى:

- إننى أفترض أن لابنك حصانة. لن يتم تعقبه، وأفهم أيضًا أنك دبرت ألا يؤدى خدمته العسكرية. سيخرج من الأمر على ما يرام مائة بالمائة. أتصور أنك دبرت ذلك كله. ولكنه إن قدم هذا المعروف، فإننى أعدك بألا يتغير أي شيء.

تكلم إيلى حمصى الآن بصوت مختلف. كان أقوى، ليس بتلك الرقة، ومع ذلك مقنعاً: بائع يبيع، قال:

- أتمنى لو كان يمكننى أن أفعل ذلك. إن ذلك الفتى، ميرلين، ولد لطيف جدا. لقد ساعدنى، سأبقى ممتنًا له إلى الأبد. لاحظ كولى أن هذا رجل يستخدم كلمة إلى الأبد كثيرًا جدا. لا إشارات نصفية له. كان قد وعد ميرلين أن يجعله سعيدًا بقية عمره. وسيبقى الآن مدينًا إلى الأبد. وكيل شكاوى لعين حقيقى يتهرب من التزاماته. أحس كولى للمرة الثانية أن هذا الرجل كان يعامل ميرلين كما لو كان شيئًا تافهًا جدا. ولكنه واصل الاستماع بابتسامة مقبولة على وجهه. قال حمصى:

- ليس ثمة ما أستطيع أن أفعله. لا يمكننى أن أعرض ابنى للخطر، ان تغفر زوجتى لى ذلك. إنه كل حياتها. إن أخى رجل كبير، من يمكنه أن يساعده؟ من يمكنه أن يقوده؟ من يستطيع أن يصنع حياته الآن؟ ولكن ابنى ينبغى العناية به. إنه همى الأول. بعدنذ، صدقنى، سافعل أى شىء السيد ميرلين. بعد عشر سنوات، عشرين أو تلاثين من الآن. ان أنساه أبدًا. فيما بعد، عندما ينتهى هذا كله، يمكنك أن تطلب منى أى شىء. نهض السيد حمصى عن مكتبه ومد يده، وانحنى هيكله القوى إلى الأمام بشدة تدقيق فى التفاصيل ممتنة:
  - ايت ابنى كان له صديق مثلك، فكشر كولى نحوه، وهز رأسه:
- أنا لا أعرف ابنك، ولكن أخاك صديقى. سيأتى لزيارتى فى فيجاس أخر هذا الشهر. ولكن لا تقلق. سأعنى به. سأبعده عن المشكلات. ورأى النظرة المتأملة على وجه إيلى حمصى. يمكنه أن يصبها عليه كاملة. قال كولى:
- ما دمت لا تستطيع مساعدتى، فإن على أن أتدبر ليرلين محاميًا جيدًا حقا. يحتمل الآن أن يكون مدعى المنطقة قد أخبرك أن ميرلين سيقر أنه مذنب فيحصل على حكم معلق. وسينفجر كل شيء زائلاً بحيث إن ابنك لن يحظى بحصانة فقط، وإنما لن يضطر أبدًا إلى العودة إلى الجيش. هذا جائز. ولكن ميرلين لن يقر بالذنب. ستكون ثمة محاكمة. سيتعين على ابنك أن يظهر في محاكمة مكشوفة. أدرى أن ذلك لن يزعجك، ولكن الصحف ستعرف أين هو ابنك، باول، وماذا يفعل. أنا لا يهمنى من وعدك بماذا. سيتعين على ابنك أن يذهب إلى الجيش. إن الصحف لن تفعل غير أن تمارس كثيرًا من الضغط. ثم، إضافة إلى ذلك كله، سيصير لك ولابنك أعداء، وإذا أردت استعمال عبارتك في سئجعلك غير سعيد بقية عمرك.

الآن وقد طرح التهديد إلى العلن، فقد تراجع حمصى إلى وراء فى المقعد وحدق إلى كولى، كان وجهه، الثقيل والملىء بالتجاعيد، فى دكنته حزينًا أكثر منه غاضبًا. وهكذا، فقد أعطاه إياه كولى ثانية:

- إن عندك ارتباطات، تلفن لهم واستمع إلى مشورتهم. سل عنى، قل لهم إننى أعمل لغرونيفيلت، فليس ثمة أعمل لغرونيفيلت في فندق الكسانادو، إذا ما اتفقوا معك وتلفنوا لغرونيفيلت، فليس ثمة ما يمكننى أن أفعله. ولكنك ستكون مدينًا لهم.

تراجع حمصى إلى الوراء في كرسيه:

- تقول إن كل شيء سينتهي حسنًا إن فعل ابني ما تطلب؟. قال كولي:
  - أنا أضمن ذلك، وسأل حمصى ثانية:
  - ـ ان يضطر إلى العودة إلى الجيش؟. قال كولى:
- وأضمن ذلك أيضاً. إن عندى أصدقاء فى واشنطن، كما عندك. ولكن أصدقائى يمكنهم أن يفعلوا أشياء لا يستطيع أصدقاؤك فعلها، حتى ولو لمجرد أنهم لا يمكنهم أن يرتبطوا معك.

كان إيلى حمصى يقود كولى إلى الباب. قال:

ـ أشكرك. أشكرك كثيرًا جدا. سيتعين علىُّ أن أفكر في كل ما قلت. سأتصل بك.

تصافحا ثانية، وسار كولى إلى باب جناحه، قال:

- إننى فى البلازا. وأنا مغادر إلى فيجاس صباح الغد. ولهذا، إذا أمكنك أن تتلفن لى مساء اليوم سأكون ممتناً.

ولكن شارلى حمصى كان من تلفن له. كان شارلى تملاً ومرحاً:

- كولى، أيها النغل الصغير البارع. لا أدرى كيف فعلتها، ولكن أخى طلب منى أن أقول لك إن كل شيء على ما يرام. إنه متفق معك كليًا.

استراح كولى. لقد قام إيلى حمصى باتصالاته الهاتفية للتأكد بشأنه. ولابد من أن غرونيفيلت قد ساند اللعبة. أحس مودة وعرفانًا بالجميل هائلين نحو غرونيفيلت. قال لشارلي:

- هذا عظيم، أراك في فيجاس في نهاية الشهر، يا شارلي، سيكون لك وقت لم تعرف مثله في حياتك، فقال شارلي حمصي:
  - ـ لن أضيعه. ولا تنس تلك الراقصة. فقال كولى:
    - ـ لن أنساها،

وبعد ذلك ارتدى ملابسه وخرج إلى العشاء. في رواق المطعم استخدم هاتف النقود ليتلفن لميرلين:

ـ كل شيء على ما يرام. لقد كان الأمر كله سوء تفاهم، ستكون بخير.

بدا صوت ميرلين سعيدًا، ذاهلاً تقريبًا، وليس بالامتنان الذي كان كولى يود أن يكون عليه. قال ميرلين:

- أشكرك. أراك في فيجاس. ووضع سماعة الهاتف.

سوَّى كولى كروس كل شىء لى، ولكن فرانك ألكور الوطنى المسكين أدين، فأعفى من الخدمة الفعلية إلى الحالة المدنية، ثم حوكم. سنة فى السجن. بعد أسبوع استدعانى الرائد إلى مكتبه. لم يكن غاضبًا على أو ناقمًا، كان ـ فى الحقيقة ـ يحمل ابتسامة متسلية على وجهه. قال لى:

- است أدرى كيف فعلتها، يا ميرلين، ولكنك تخلصت من الاتهام. لك تهانيّ. وأنا لا أبالى أبدًا، إن الأمر كله نكتة عابثة، كان المفروض أن يضعوا أولئك الفتية في السجن. أنا سعيد لك، ولكن عندى أوامرى بأن أعالج هذا الأمر وأضمن ألا يتكرر ثانية، إننى أكلمك الآن كصديق. أنا لا أضغط، نصيحتى هي: استقل من الخدمة الحكومية. فورًا.

صعقت، وأحسست قليلاً من الغثيان. ظننتنى عدت إلى البيت حرا، وها أنا بلا عمل. كيف سأسدد، بحق الجحيم، كل الفواتير؟ كيف أعيل زوجتى وأطفالى؟ كيف سأسدد الرهن على البيت الجديد في لونج آيلاند، الذي سأنتقل إليه خلال بضعة أشهر فقط؟

حاولت أن أحتفظ بوجه بوكرى عندما قلت:

- برأتنى هيئة المحلفين الكبرى. لماذا على أن أترك العمل؟.

لابد من أن الرائد كان قد قرأنى، أتذكر كيف كان جوردان وكولى يمازحاننى فى لاس فيجاس بأن بمقدور كل إنسان أن يعرف ما أفكر به. لأن نظرة شفقة كانت مرتسمة على وجه الرائد عندما قال:

ـ إننى أخبرك لصالحك. سيكون للقيادة العسكرية رجال تحقيقاتها الجنائية في كل مستودع السلاح هذا. قد يبقى مكتب التحقيقات الاتحادي يتطفل في هذه الانحاء.

كل الفتية فى برنامج الاحتياط سيحاولون استغلالك، ويسعون إلى إدخالك فى معاملات. سيبقون القدر تفور. ولكن إن غادرت، فلابد أن ينسى كل شىء بسرعة بالغة. سيبرد المحققون ويبتعدون دون شىء يركزون عليه.

أردت أن أسال عن كل المدنيين الآخرين الذين كانوا يأخذون الرشاوى، ولكن الرائد توقعني:

- أنا أعرف بما لا يقل عن عشرة مرتشين آخرين مثلك، مديرى وحدات، سيستقيلون. وقد استقال بعضهم سلفًا. صدقنى، أنا إلى جانبك. وستكون على ما يرام. إنك تضيع وقتك على هذا العمل. كان المفروض أن تفعل لنفسك خيرًا في سنك هذه.

هززت رأسى موافقًا، كنت أفكر بذلك أنا أيضًا، إننى لم أصنع بحياتى الكثير بعد. صحيح، عندى رواية نشرت، ولكننى كنت أكسب مائة بولار صافية أسبوعيا من الخدمة المدنية. صحيح، إننى كنت أكسب ما بين ثلاثمائة وأربعمائة أخرى شهريا من المقالات الحرة المجلات، ولكن ، مع انغلاق منجم الذهب ، كان على أن أقوم بخطوة. قلت:

- حسنًا، سأكتب رسالة أعطى فيها إخطارًا لمدة أسبوعين.

هر الرائد رأسه، وصافحتي. قال:

- عندك إجازة مرضية قادمة. استخدمها أثناء هذين الأسبوعين وابحث عن عمل جديد. سأتحمل الوضع في هذه الأثناء. مجرد تعال مرتين أسبوعيا كي تبقى العمل الورقى جاريًا.

عدت إلى مكتبى وكتبت خطاب استقالتى. لم تكن الأمور بالسوء الذى بدت عليه. كان عندى أجر نحو عشرين يوم عطلة فى الطريق، يبلغ نحو أربعمائة دولار. وعندى، كما حسبت، نحو ألف وخمسمائة دولار فى صندوق تقاعدى الحكومى، الذى يمكننى أن أسحبه، مع أننى سأتخلى عن حقى فى التقاعد عندما أبلغ الخامسة والستين. ولكن ذلك سيكون بعد أكثر من ثلاثين سنة. المجموع ألفان. ثم كان ثمة مال الرشوة الذى

كنت قد خبأته لدى كولى فى فيجاس، أكثر من ثلاثين ألف دولار هناك. للحظة، غمرنى إحساس فزع، ماذا لو أن كولى ارتد على ولم يعطنى مالى؟ ما كان ثمة ما يمكننى أن أفعله بهذا الشأن. كنا صديقين جيدين، ولقد خلصنى من ورطاتى، ولكن لم تكن عندى أوهام بشأن كولى، لقد كان مخادعًا فيجاسيا. ماذا لو قال إنه يستحق مالى من أجل المعروف الذى صنعه لى؟ لن يمكننى أن أجادل فى هذا، كنت سأدفع المال لأتخلص من السجن، يا للمسيح، أكنت سأدفعه؟!

ولكن ما فزعت منه أكثر من غيره هو اضطرارى لإخبار فاليرى أننى بلا عمل. واضطرارى لشرح الأمر لأبيها. إن العجوز سيسال هنا وهناك، وسيعرف الحقيقة على كل حال.

لم أخبر فاليرى تلك الليلة. في اليوم التالى أخذت إجازة من العمل وذهبت إلى إدى لانسر في مجلاته. أخبرته بكل شيء، وجلس هو هناك يهز رأسه ويضحك. وعندما انتهيت، قال، مندهشاً تقريباً:

ـ أتدرى؟ إنني أفاجأ دائمًا. كنت أظنك أكثر الناس استقامة في العالم بعد أخيك، أرتى.

أخبرت إدى لانسر عن كيفية أخذ الرشاوى، كيف أن صيرورتى مجرمًا نصف مكشوف العجيزة قد جعلتنى أحس أفضل جسديا. إننى قد أفرغت، على نحو ما، بعض المرارة التى كنت أحسها: رفض روايتى من قبل الجمهور، وكابة حياتى، وفشلها الأساسى، كيف أننى كنت غير سعيد حقا على الدوام.

كان لانسر ينظر إلى وعلى وجهه تلك الابتسامة الصغيرة، قال:

ـ وقد كنت أظنك الشخص الأقل عُصابية ممن التقيتهم. إنك متزوج زواجًا سعيدًا، وعندك أطفال، وتعيش حياة مضمونة، وتكسب معيشتك. أنت تعمل على رواية أخرى. ماذا تريد أكثر بحق الجحيم؟. فأخبرته:

ـ أريد عملاً.

فكر إدى لانسر في هذه المسألة لحظة، ومن الغريب أننى لم أحس حرجًا وأنا أطلب منه، قال:

- بينى وبينك فقط، أنا تارك هذا المكان خلال ستة أشهر. سيرقُون محررًا آخر إلى مركزى. سأوصى بمن يكون خلفى، وسيكون مدينًا لى بمعروف. سأطلب منه أن يعطيك ما يكفى من فرص الكتابة الحرة لكى تعيش عليه. فقلت:
  - سيكون هذا عظيمًا. قال إدى بسرعة:
- يمكننى أن أحملُك بالشغل حتى ذلك الوقت. قصص مغامرات، ويعض هذر روايات الحب وبعض عروض الكتب التي أقوم بها اعتياديا، حسن؟. فقلت:
  - بالتأكيد، متى تظن أنك ستفرغ من كتابك؟. قال لانسر:
    - خلال شهرين، وماذا عنك؟،

كان ذلك سؤالاً طالما كرهته. الحقيقة أنه لم يكن عندى غير تصور عام لرواية كنت أريد كتابتها عن قضية إجرامية شهيرة في (أريزونا). ولكننى لم أكن قد كتبت شيئًا. كنت قد أعطيت التصور العام لناشرى، ولكنه رفض أن يعطينى دفعة على الحساب. قال إنها من نوع الروايات التى لا يمكن أن تحقق مالاً لأنها تتضمن خطف طفلة تقتل. لن يكون ثمة أي تعاطف مع الخاطف، بطل الكتاب. كنت أهدف إلى (جريمة وعقاب) جديدة، وذلك ما أرعب الناشر. قلت:

- إننى أشتغل عليه. لا يزال أمامي الكثير، فابتسم لانسر متعاطفًا، وقال:
  - أنت كاتب جيد. ستحقق نجاحًا كبيرًا ذات يوم. لا تهتم.

تحدثنا فترة أخرى عن الكتابة والكتب. اتفق كلانا على أننا روائيان أفضل من أشهر الروائيين الذين كانوا يصنعون مصائرهم على قوائم الأكثر مبيعًا. وعندما انصرفت، كنت في مزاج رائق. كنت دائمًا أترك لانسر على ذلك النحو. ولسبب ما كان واحدًا من الناس القلائل الذين كنت أحس معهم باليسر، ولأننى كنت أعرف أنه ذكى وموهوب، فإن رأيه الحسن في موهبتي كان يرفع معنوياتي.

وهكذا، فقد تطور كل أمر إلى الأفضل. كنت الآن كاتبًا متفرغًا. سأحيا حياة شريفة، لقد تخلصت من السجن وسأنتقل خلال بضعة أشهر إلى بيتى الجديد الخاص، للمرة الأولى في حياتي. ربما كان قليل من الإجرام يجدى حقا.

بعد شهرين انتقات إلى بيتى المبنى حديثًا فى لونج آيلاند. صار لكل من الأطفال غرفته الخاصة. كان لنا ثلاثة حمامات وغرفة خاصة للغسيل. لم أعد مضطرا إلى البقاء متعددًا فى حوض الحمام فيما تقطر الملابس المغسولة حديثًا على وجهى. لم أعد مضطرا إلى أن ينتهى الأطفال. لقد صار عندى رفاهية الخصوصية الموجعة تقريبًا. عرينى الخاص الذى أكتب فيه، وحديقتى الخاصة، ومرجى الخاص. كنت منفصلاً عن الآخرين. كانت مدينة فاضلة. ومع ذلك كانت شيئًا يعتبره كثير من الناس أمرًا مسلمًا.

والأكثر أهمية من كل شيء، أننى كنت أشعر أن عائلتى كانت فى أمان. لقد خلفنا الفقراء واليائسين وراحنا. لن يلحقوا بنا أبدًا؛ لن تتسبب مآسيهم بعد فى مآسينا، لن يصير أطفالى أيتامًا .

وأنا أجلس على شرفتى الخلفية ذات يوم، أدركت أننى سعيد حقا، ربما أسعد مما سأكون في أي وقت آخر من حياتى. وقد جعلنى ذلك ساخطًا قليلاً. لقد كنت فنانًا، فلماذا كنت سعيدًا بمثل هذه المسرات الاعتيادية، زوجة أجبها، وأطفال يبهجونني، ومنزل على قطعة أرض رخيصة في الضواحى؟ كان شيء واحد مؤكدًا، أنني لم أكن جوجان (\*). ربما كان ذلك سبب عدم كونى أكتب، كنت سعيدًا جدا. ولقد أحسست وخزة امتعاض ضد فاليرى. لقد أوقعتنى في الفخ، يا أيها المسيح.

إلا أنه حتى هذا لم يتمكن أن يبقى شعورى راضيًا. كان كل شيء حسنًا. والمتعة التي ينالها المرء من الأطفال مبتذلة للغاية. كانوا فاتنين بشكل مقزز جدا. عندما كان ابنى في الخامسة، كنت قد أخذته في نزهة عبر شوارع المدينة، وقد قفزت قطة خارجة من سرداب أوشكت أن تطير، حرفيا، أمامنا. كان ابنى قد استدار نحوى وقال: أتلك قطة خوًافة؟. وعندما أخبرت فالى بذلك، ابتهجت وأرادت أن ترسل ذلك التعليق إلى واحدة من تلك المجلات التي تعطى مالاً للقصيص الجذابة الصغيرة. بينما كان رد فعلى مغايرًا. لقد تساءلت إن كان أحد أصدقائه قد سخر منه على كونه قطا خوافًا فاحتار

<sup>.</sup> Gaugin (\*)

بما كانت تعنيه العبارة أكثر من كونه أحس إهانة منها. فكرت فى كل غوامض اللغة والتجربة التى كان ابنى يواجهها للمرة الأولى، ولقد حسدته على براءة الطفولة كما حسدته على الحظ الذى أصابه فى أن يكون له والدان يمكنه أن يقول ذلك لهما تم يجعلهما يقيمان ضجة حوله.

وأتذكر يومًا عندما كنا خارجين في نزهة عائلية بعد ظهر يوم أحد التمشى في الجادة الخامسة، وفاليرى تتفرج على واجهات الملابس التي ما كانت لتستطيع شراءها أبدًا. جاءت متجهة نحونا امرأة لا تتجاوز الثلاثة أقدام طولاً ولكنها لابسة، بأناقة، سترة طويلة بلا أكمام من قماش وبلوزة ذات أهداب بيضاء وتنورة غامقة من صوف التويد، شدت ابنتي على جاكتة فاليرى وأشارت إلى السيدة القزمة وقالت: ماما، ما هذا؟.

ارتعبت فاليرى من الإحراج. كانت ترتعب دائمًا من جرح مشاعر أى شخص. أسكتت ابنتى حتى وصلت المرأة إلى بعد مأمون. ثم شرحت لابنتنا أن المرأة واحدة من أولئك الناس الذين لم ينموا أبدًا أطول مما بلغوه، لم تلقف ابنتى الفكرة حقا. فسالت أخيرًا: تقصدين أنها لم تنمُ. أتعنين أنها امرأة كبيرة مثلك؟.

ابتسمت فاليرى نحوى، وقالت:

ـ نعم، يا عزيزتي. والآن، دعى التفكير في الأمر بعد. لا يحدث ذلك إلا لقلة من الناس.

فى البيت فى تلك الليلة، عندما قصصت على أطفالى قصة قبل أن أرسلهم إلى أسرتهم، بدت ابنتى ضائعة فى التفكير وغير مصغية. سألتها ما الأمر. ثم، اتسعت عيناها وقالت:

- بابا، أأنا حقا بنت صغيرة أو أنا امرأة كبيرة لم تنمُ؟.

كنت أعرف أن ثمة ملايين من الناس عندهم قصص من هذا النوع يروونها عن أطفالهم، وأن ذلك كله أمر عادى، ومع ذلك لم أستطع الاستناع عن الشعور بأن مشاطرة جزء من حيوات طفولتى قد جعلنى أثرى، إن نسيج حياتى كان مكونًا من هذه الأشياء الصغيرة التى تبدو عديمة الأهمية.

مرة أخرى ابنتى. ذات أمسية على العشاء كانت قد أغضبت فاليرى بإساعتها التصرف باستمرار. كانت ألقت الطعام على أخيها، سكبت عمدًا شرابًا ثم قلبت وعاء صلصة. أخيرًا، صرخت فاليرى بها:

- افعلى شيئًا آخر وسأقتلك.

كان ذلك، بالطبع، مجازًا في الخطاب. ولكن ابنتي حدقت إليها في تركيز شديد وسألت: - أعندك مسدس؟.

كان ذلك مضحكًا لأن من الواضح تمامًا أنها كانت تعتقد أن أمها لا تستطيع أن تقتلها ما لم يكن عندها مسدس. لم تكن تعرف شيئًا بعد عن الحروب والأوبئة، عن المغتصبين والمتحرشين، عن حوادث السيارات وسقوط الطائرات، عن الضرب بالهراوات، والسرطان، والسم، والرمى من نافذة. ضحكنا أنا وفاليرى معًا، وقالت فاليرى: طبيعى ليس عندى مسدس، لا تكونى حمقاء. فاختفت عقدة التركيز القلق عن وجه ابنتى. ولاحظت أن فاليرى لم تهدد بمثل ذلك النوع من التعليق المهتاج بعدئذ.

وكانت فاليرى أيضًا تدهشنى فى بعض الأحيان. ازدادت كاثوليكية ومحافظة بمرور السنين. لم تعد أبدًا تلك الفتاة البوهيمية من قرية (جرينويتش) التى كانت تريد أن تصير كاتبة. فى مشروع السكن فى المدينة كانت الحيوانات البيتية ممنوعة فلم تخبرنى فاليرى قط أنها تحب الحيوانات، والآن وقد صار لنا منزلنا، اشترت فاليرى كليبًا وهريرة. الأمر الذى لم يجعلنى بالغ السعادة، حتى مع أن ابنى وابنتى كانا يشكلان صورة جميلة وهما يلاعبان هذين الحيوانين على المرج. الحقيقة أننى لم أحب قط الكلاب والقطط المنزلية أبدًا؛ لقد كانت كاريكاتيرات لليتامى.

كنت سعيدًا جدا مع فاليرى. لم تكن عندى حينئذ فكرة كم كان هذا نادرًا وكم كان ثمينًا. ولقد كانت الأم الكاملة بالنسبة للكاتب، عندما كان الأطفال يقعون ويحتاجون أن تخاط جروحهم، ما كانت لتصاب بالفزع أو تزعجنى أبدًا، ما كانت تبالى بأن تقوم بكل العمل الذى يقوم به الرجل عادة فى البيت والذى لم أكن أصبر على

أدائه. كان والداها يعيشان الآن على مبعدة ثلاثين دقيقة فقط، وغالبًا ما كانت فى العصارى والأماسى تأخذ السيارة والأطفال فتذهب إليهما دون حتى أن تسالنى ما إذا كنت أريد الذهاب أم لا. كانت تعرف أننى أكره ذلك النوع من الزيارة وأن بإمكانى أن أستعمل وقت انفرادى للعمل على كتابى.

ولكن لسبب ما كانت تشاهد كوابيس، ربما بسبب تربيتها الكاثوليكية. خلال الليل كان يتعين على أن أوقظها لأنها كانت تطلق صرخات يأس صغيرة وتبكى حتى عندما تكون في نوم عميق. ذات ليلة ارتعبت بشكل فظيع فأمسكت بها عن كثب بين ذراعي وسألتها ما الأمر، فيم حلمت، فهمست لي:

# - لا تقل لى أبدًا إننى سأموت.

أرعبنى هذا الأمر فأطار صوابى، راودتنى رؤى عن رواحها إلى الطبيب وتلقى الأخبار السيئة. ولكن فى الصباح التالى، عندما سألتها عن الأمر، لم تكن تتذكر شيئًا. وعندما سألتها إن كانت قد رأت الطبيب، ضحكت على، قالت:

## - إنها تربيتي الدينية، أظنني مجرد أقلق من ذهابي إلى الجحيم،

طوال سنتين كتبت مواد بصورة حرة المجلات، وراقبت أطفالي وهم يكبرون، وكنت من السعادة في زواجي بحيث كان ذلك يكاد يصيبني بالتقزز. قامت فاليزي بزيارات كثيرة لعائلتها، وصرفت أنا قدرًا كبيرًا من الوقت في عرين كتابتي في القبو، وهكذا فلم يكن يرى أحدنا الآخر كثيرًا. كنت أحصل على ثلاث مأموريات على الأقل كل شهر من المجلات، بينما أشتغل على رواية كنت أرجو أن تجعلني غنيا ومشهورًا. كانت رواية الخطف والقتل وسيلة لهوى، وكانت المجلات خبزي وزيدتي. حسبت أن أمامي ثلاث سنوات أخرى قبل أن أتم الكتاب، ولكنني لم أبال. كنت أقرأ في ركام المخطوط المتكاثر كلما صرت وحيدًا. وكان لطيفًا مشاهدة الأطفال يكبرون وفاليرى تزداد سعادة ورضاً ويقل خوفها من الموت. ولكن لا شيء يدوم. إنه لا يدوم لأن المرء لا يريده أن يدوم، كما أظن. لو كان كل شيء كاملاً، فإنه يخرج باحثًا عن المشكلات.

بعد سنتين من معيشتى فى بيتى بالضواحى، والكتابة عشر ساعات يوميا، والذهاب إلى السينما مرة فى الشهر، وقراءة كل ما يقع فى المتناول، رحبت بنداء إدى لانسر الهاتفى، الذى يدعونى إلى العشاء معه فى المدينة. للمرة الأولى فى سنتين سأرى نيويورك فى الليل. كنت قد ذهبت أثناء النهار للحديث عن مأمورياتى للمجلة مع المحررين، ولكننى كنت أعود دائمًا إلى البيت للعشاء. كانت فاليرى قد صارت طباخة عظيمة، ولم أكن أريد تضييع الأمسية مع أطفالى وحصتى الأخيرة من العمل فى عرينى.

ولكن إدى لانسر كان عائدًا لتوه من هوليود، ووعدنى بقصص عظيمة وطعام عظيم. وكالمعتاد سألنى كيف كانت روايتى تسير. كان دائمًا يعاملنى كما أو أنه يعرف أننى سأصير كاتبًا عظيمًا، وكنت أحب ذلك. كان واحدًا من الناس القلائل الذين أعرفهم الذين يبدو أن عندهم لطفًا طبيعيا غير مشوب بالمنفعة الذاتية. وكان بمقدوره أن يصير مضحكًا جدا بطريقة أحسده عليها. كان يذكرنى بفاليرى عندما كانت تكتب قصصمًا في المدرسة الجديدة. كانت تمتلك ذلك في كتابتها وفي بعض الأحيان في المعيشة اليومية. وكان يبرق بين آونة وأخرى حتى الآن. وهكذا فقد أخبرت إدى أن على أن أذهب إلى المجلات في اليوم التالى لأحصل على تكليف، وهكذا نستطيع الذهاب إلى المعشاء بعدئذ.

أخذنى إلى محل يدعى اللؤاؤة لم أكن قد سمعت به أبداً. كنت من البلادة بحيث لم أعرف أنه كان مطعم نيويورك الصينى الوافد. كانت تلك المرة الأولى التى آكل فيها طعاماً صينيا، وعندما أخبرت إدى بذلك، دهش. قام بالعملية المألوفة من تعريفى على الأطباق الصينية المختلفة كاملة، بينما كان يشير إلى المشهور منها، وحتى يفتح كعكة حظى ويقرأها لى. كما أنه أوقفنى عن أكل كعكة الثروة. قال: لا، لا، إنك لا تأكلها، ذلك بسيط بشكل رهيب. إن كان ثمة شيء قيم ستحصل عليه من هذه الليلة فهو تعلم ألا تأكل كعكة حظك في مطعم صيني.

لقد كان نسقًا عاديا هو مجرد مضحك بين أصدقاء في مجرى علاقة أحدهم بالآخر. ولكننى قرأت بعد شهور قصة له في "إسكواير" (\*) استخدم فيها الواقعة. كانت قصته مؤثرة، يسخر فيها من نفسه إذ يسخر منى. ولقد عرفته أفضل بعد القصة، كيف أن طيبة مزاجه تقنع وحدته الجوهرية وغربته عن العالم والناس من حوله. وقد حصلت على لمحة عما كان يظن بي حقا. لقد رسم عنى لوحة كإنسان يسيطر على الحياة ويعرف إلى أين هو ذاهب. الأمر الذي كان يسليني كثيرًا.

ولكنه كان على خطأ إذ تصور أن مسألة كعكة الحظ هى الأمر القيم الوحيد الذى كنت سأحصل عليه من تلك الليلة. لأنه أقنعنى بعد العشاء بالذهاب إلى واحد من تلك الحفلات الأدبية النيويوركية، حيث التقيت أوزانو العظيم ثانية.

كنا نتناول الحلوى والقهوة. جعلنى إدى أطلب متلَّجة الشوكولا، أخبرنى أنها الحلوى الوحيدة التي تنسجم والطعام الصيني، قال:

ـ تذكر ذلك. لا تأكل أبدًا كعكة حظك واطلب دائمًا مثلجة شوكولا كحلوى ما بعد العشاء. ثم سألنى ارتجالاً أن أتى معه إلى الحفلة. كنت متحفظًا قليلاً. كانت أمامى قيادة ساعة ونصف إلى اونج أيلاند، وكنت متلهفًا على الوصول إلى البيت وربما مباشرة عمل ساعة قبل أن أوى إلى السرير. قال إدى:

- تعال. لا يمكنك أن تكون ناسكًا خانعًا لزوجتك دائمًا. اخرج من من ذلك ليلة. سيكون ثمة شراب جيد، وحديث جيد وبعض النساء الجميلات. وربما ستجرى اتصالات قيَّمة. سيكون أصعب على ناقد ما أن يقرعك إذا ما عرفك شخصيا. وقد يجد بعض الناشرين مادتك أفضل إذا ما كان قابلك في حفلة واعتبرك رجلاً لطيفًا.

كان إدى يعرف أنه لا ناشر عندى لكتابى الجديد. لم يرد ناشر كتابى الأول أبدًا أن يرانى ثانية لأنه لم يبع من الكتاب غير ألفى نسخة ولم يصل إلى مرحلة الغلاف الورقى،

. Esquire (\*)

وهكذا فقد ذهبت إلى الحفلة ولاقيت أوزانو. لم يكشف أبدًا بأنه تذكر تلك المقابلة، ولم أفعل أنا. ولكننى تلقيت بعد أسبوع رسالة منه يسأل إن كان بمقدورى المجىء وتناول الغداء معه ورؤيته بشأن عمل يريد أن يعرضه علىً.

أخذت الشغل مع أوزانو لعدد من الأسباب المختلفة. كان الشغل جذابًا وذا امتياز. منذ تعيين أوزانو محررًا للملحق الأدبى الأكثر تأثيرًا في البلاد قبل بضع سنوات، كان يعانى من صعوبات مع الناس العاملين تحت إشرافه، وهكذا فسأصير معاونه. كان المال جيدًا، وإن يتدخل الشغل بروايتي. ثم إننى كنت سعيدًا جدا في البيت، كنت أصير ناسكًا بورجوازيًا أكثر فأكثر، كنت سعيدًا، ولكن حياتي كانت كئيبة. كنت أتشهى إثارة ما، ويعض الخطر. كانت لى ذكريات مبهمة عابرة عن فراري إلى فيجاس وكيف أننى تلذذت عمليا بالوحدة واليأس اللذين أحسستهما أنذاك. أهو جنون بالغ أن يتذكر المرء التعاسة بمثل هذا السرور ويكره السعادة التي يمسكها بيده؟

ولكن قبل كل شيء، أخذت الشغل بسبب أوزانو ذاته. كان، بالطبع، أشهر كاتب في أمريكا. مثنيًا عليه بسبب سلسلة رواياته الناجحة. مشهورًا بسبب ورطاته مع القانون وموقفه الثورى تجاه المجتمع. سيئ السمعة بسبب سوء سلوكه الجنسى الفاضح. كان يحارب كل شخص وكل شيء. ومع ذلك، ففي الحفلة التي أخذني إليها إدى لانسر لملاقاته سحر وفتن كل شخص. وكان الناس في الحفلة زيدة العالم الأدبى ولم يكونوا غير أكفاء لأن يصيروا ساحرين وصعبين بحكم حقوقهم الشخصية.

وإن على أن أعترف بأن أوزانو سحرنى. فى الحفلة دخل فى جدال غاضب مع واحد من أقوى نقاد الأدب فى أمريكا، الذى كان فى الوقت ذاته صديقًا قريبًا ومناصرًا لعمله. ولكن الناقد كان قد تجرأ فأيد الفكرة القائلة بأن كتَّاب غير القصص كانوا يخلقون فناً وأن بعض النقاد هم فنانون. هجم أوزانو عليه تمامًا، صرخ وكأس الشراب متوازنة فى إحدى يديه، بينما الثانية جاهزة كما لوكانت مستعدة لتوجيه ضربة:

ـ يا ماص الايور مصاص الدماء عندك الأعصاب اللعينة لتعيش على الكتاب الحقيقيين ثم تقول إنك أنت الفنان؟ إنك لا تعرف حتى ما الفن. إن الفنان يخلق من لا شيء غير نفسه، هل تفهم هذا، أنت يا جحر الحمار اللعين؟ إنه مثل عنكبوت لعين، أنسجته مصرورة في جسده وأنتم أيها التافهون تأتون فتطيحون بها بمكانس ربات البيوت اللعينات خاصتكم بعد أن يخرجها هو مغزولة أنت جيد مع مكنسة، أيها الأحمق اللعين، هذا كل ما هو أنت ولقد ذهل صديقه لأنه كان قد امتدح لتوه كتب أوزانو غير القصصية وقال إنها فن.

وسار أوزانو مبتعدًا إلى مجموعة من النساء كن ينتظرن أن يحتفين به. كان ثمة اثنتان من داعيات حرية المرأة في المجموعة، ولم يبق معهن غير دقيقتين قبل أن تصير مجموعته مرة أخرى مركز الاهتمام. كانت إحدى النساء تصرخ عليه بغضب فيما هو يصغى إليها باحتقار مسلً، وعيناه الجديرتان بالازدراء تشعان كعيني قطة. ثم انطلق. قال:

- أنتن أيتها النساء تردن المساواة، في حين أنكن حتى لا تفهمن ألاعيب القوة. إن أقوى ورقة تمتلكن هي فرجكن، وأنتن تُرينها لخصومكن ووجهها إلى أعلى. إنكن تسلمنه، ومن دون فروجكن لا قوة لكن أبدًا. يستطيع الرجل أن يحيا دون محبة ولكنه لا يستطيع بلا جنس، ولكن يتعين على المرأة أن تحس محبة، ويمكنها أن تعيش بلا جنس، عند هذا التصريح تجمعت النساء فوقه باحتجاجات غاضبة.

## ولكنه بقى على مبعدة منهن:

- تشكو النساء بشأن الزواج في حين أنهن يحصلن على أفضل صفقة يمكن أن يحصلن عليها في حيواتهن. إن الزواج مثل هذه السندات التي تشترينها، ثمة تضخم وثمة تخفيض قيمة. تواصل القيمة الهبوط والهبوط بالنسبة الرجال. أتعرفن لماذا؟ تقل قيمة النساء باطراد فيما يتقدمن في السن، ثم نصير ملتصقين بهن كما مع سيارة قديمة. إن النساء لا يتقدمن في السن كما يتقدم الرجال. أيمكنكن أن تتصورن امرأة في الخمسين قادرة على جلب فتي في العشرين إلى السرير؟ وقليل جدا من النساء من عندهن القدرة الاقتصادية على شراء الشباب كما يفعل الرجال. فصاحت امرأة:

- إن عندى عشيقًا في العشرين. كانت امرأة جميلة في نحو الأربعين: كشر أوزانو نحوها بشرًانية، وقال:
- أهنتك. ولكن ماذا عن الوقت الذي ستبلغين فيه الخمسين؟ مع الشابات اللائي يسلمنه بسهولة سيتعين عليك أن تمسكينهم وهم يخرجون من المدرسة الثانوية وتعدينهن بدراجة هوائية ذات عشر سرعات. وهل تظنين عشاقك الشبان يقعون في حبك كما تفعل الفتيات مع الرجال؟ ليس عندكن صورة الأب الفرويدية تلك تعمل لصالحكن كما عندنا. ولابد من أن أكرر، إن رجلاً في الأربعين يبدو أكثر جاذبية مما كان عليه في العشرين. في الخمسين، يمكن أن يبقى جذاباً. إنه أمر بيولوجي. فقالت المرأة الجذابة ابنة الأربعين:
- روث. إن الفتيات الصغيرات يصير نكن حمقى، أيها الشيوخ، فتصدقون بهرائهن. إنكم ما عدتم جذابين، ليس عندكم غير القوة. وعندكم كل القوانين إلى جانبكم. عندما نغير ذلك، فسنغير كل شيء. قال أوزانو:
- بالتأكيد، ستمررن قوانين تفرض على الرجال أن يجروا عمليات ليجعلوا أنفسهم أقبح عندما يكبرون، باسم اللعب النظيف والحقوق المتساوية، حتى قد تجعلن خصانا تُقص قانونيا، ذلك لا يغير الحقيقة الآن، وتوقف، ثم قال:
- أتعرفن أسوأ بيت شعر؟ براونينج: 'اكبرى معى! ما هو أفضل لم يحصل بعد...'. اكتفيت بالتسكع والاستماع. ما كان أوزانو يقوله صدمنى بوصف أغلبه روث. فمن ناحية كانت عنده آراء مغايرة عن الكتابة. كنت أكره الحديث الأدبى، مع أننى كنت أقرأ لجميع النقاد وأشترى كل العروض النقدية.
- ما هو، بحق الجحيم، أن يكون المرء فنانًا؟ لم يكن الحساسية، لم يكن الذكاء، لم يكن الذكاء، لم يكن الكرب، ليس النشوة، كل ذلك روث،

الحقيقة أنك تكون مثل محطم خزائن حديدية تعبث بقرص الأرقام وتصغى إلى ريشات القفل تتك مستقرة في مكانها. وبعد سنتين أو ثلاث قد يندفع الباب مفتوحًا فيصير بمقدورك أن تبدأ بالضرب على الطابعة، وكان جحيم ذلك أن ما كان في الحرز والصون لم يكن في أغلب الأوقات بتلك القيمة أبدًا.

لم يكن في الصفقة مجرد شغل شاق لعين ووجع في الجحر. لا يمكنك النوم ليلاً. لقد فقدت كل ثقتك في الناس وفي العالم الخارجي. صرت جبانًا، ومتمارضًا متهربًا في الحياة اليومية. تفاديت مسئوليات حياتك العاطفية، ولكن ذلك كان، بعد كل شيء، الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تفعله. وربما كان ذلك سبب زهوى بكل السَقَط الذي كتبت لمجلات الإثارة وعروض الكتب. كانت مهارة أمتلكها، حرفة أخيرًا. لم أكن مجرد فنان لعين تافه.

لم يفهم أوزانو ذلك أبدًا. لقد كافح على الدوام ليصدير فنانًا وقد أنتج بعض الفن وقريبًا من الفن. كما لم يفهم بعد سنوات الأمر الهوليودى. إن حرفة الأفلام كانت فتية، مثل طفل لم يعود على المرحاض بعد، وهكذا فلا يمكنك أن تلومه لكونه يخرأ على الجميع.

#### قالت إحدى النساء:

- ـ يا أوزانو، إن عندك سجل انسجام عظيمًا مع النساء، ما سر نجاحك؟، فضحك الجميع، بمن فيهم أوزانو. ولقد أحببته أكثر: رجلاً له خمس زوجات سابقات يمكنه أن يتحمل الضحك! قال أوزانو:
- إننى أخبرهن أن الأمر سيكون مائة بالمائة على طريقتى ولا شيء في المائة على طريقتهن قبل أن يتحولن ليعشن معى، إنهن يفهمن موقفى ويقبلن، إننى أخبرهن على الدوام أنهن عندما لا يعدن راضيات بالترتيب فما عليهن إلا الخروج. لا نقاش، ولا شروح، ولا مفارضات، مجرد يغادرن. ولا أستطيع أن أفهم ذلك: إنهن يقلن نعم عندما يأتين، ثم يخرقن القواعد. إنهن يحاولن أن يفرضن عشرة بالمائة على طريقتهن. وعندما لا يحصلن على ذلك يبدأن النزاع. قالت امرأة أخرى:

- ـ يا للاقتراح الرائع. وعلى أى شىء يحصلن بالمقابل؟. نظر أوزانو فيما حوله، وبوجه صريح تمامًا قال:
- نكاح عادل. بدأت بعض النساء يطلقن أصوات استهجان.

عندما قررت أن آخذ الشغل معه، عدت فقرأت كل ما كان كتب. كان عمله المبكر من الدرجة الأولى، فيه مشاهد دقيقة، وحادة مثل أعمال الحفر. كانت الروايات متماسكة تلصقها الشخصيات والقصص. ومجموعة كبيرة من الأفكار تعمل. صارت كتبه التالية أعمق وأكثر تفكيرًا، والنثر أكثر فخامة. كان مثل رجل مهم يحمل أوسمته. ولكن كل رواياته تدعو النقاد، تعطيهم مادة كثيرة يشتغلون عليها، ويفسرونها، ويناقشونها، ويطعنونها من هنا أو هناك. ولكنني رأيت كتبه الثلاثة الأخيرة تافهة. ولم يجدها النقاد كذلك.

بدأت حياة جديدة. صرت أقود سيارتى إلى نيويورك كل يوم وأشتغل من الحادية عشرة صباحًا إلى أى وقت كان. كانت مكاتب قسم عرض الكتب ضخمة، جزء من الجريدة التى كانت توزعها. كان الخطو محمومًا، كانت الكتب تصل بالآلاف، حرفيا، شهريا، وما كان عندنا مجال لغير نحو ستين عرض أسبوعيا. ولكن كان ينبغى تصفح جميع الكتب على الأقل. في العمل كان أوزانو رقيقًا بأصالة تجاه كل من يعمل معه. كان يسالني دائمًا عن روايتي وتطوع لقراعتها قبل النشر وإعطائي بعض المشورة التحريرية، ولكنني كنت أكثر غرورًا من أن أعطيها له. فعلى رغم شهرته وقلة شهرتي، كنت أعتبر نفسي الروائي الأفضل.

بعد ليال طويلة من العمل على جدول الكتب التى ينبغى عرضها ولمن تعطى، كان أوزانو يشرب من زجاجة الويسكى التى يحتفظ بها فى مكتبه ويلقى على محاضرات طويلة حول الأدب، وحياة الكاتب، والناشرين، والنساء وكل شىء آخر كان يضايقه فى ذلك الوقت بالذات. كان يشتغل على روايته الكبرى، الرواية التى يظنها ستجلب له جائزة نوبل، منذ خمس سنوات. وكان قد جمع أصلاً دفعات مقدمة هائلة عليها، وكان الناشر يزداد عصبية ويضغط عليه. كان أوزانو ساخطًا حقًا بشأن ذلك. قال:

ـ ذلك الثقب. طلب منى أن أقرأ الروايات الكلاسيكية من أجل الإلهام. ذلك النكاح الجاهل. أحاولت أن تقرأ الكلاسيكيات ثانية قط؟ يا للمسيح، أولئك الملاعين القدامى من أمثال هاردى وتولستوى وغالسورثى (\*) قد جعلوها ممكنة. كانوا يستنفدون أربعين صفحة ليطلقوا ضرطة. وهل تعرف لماذا؟ كانوا قد أوقعوا قراءهم فى الفخ. كانوا قد أمسكوا بهم من خصاهم: لا تليفزيون، ولا راديو، ولا سينما. ولا سفر إلا إن أردت المثانات على جحرك من كثرة النط هنا وهناك على مركبات السفر. فى إنجلترا ما كان يمكنك حتى أن تحظى بنكاح. ريما كان هذا هو السبب فى كون الكتاب الفرنسيين أكثر انضباطًا. كان الفرنسيون فى الأقل ماضين فى النكاح، لا مثل أولئك الحمقى الإنجليز الفيكتوريين. والآن أسالك لماذا يقرأ إنسان، عنده جهاز تليفزيون وبيت على الساحل، بروست (\*\*) ؟.

لم أكن قد تمكنت أبدًا من أن أقرأ بروست، وهكذا فقد هززت رأسى مؤيدًا. ولكننى كنت قرأت كل واحد أخر ولم أكن لأستطيع أن أرى التليفزيون أو البيت الساحلي يحلان محلهم، وواصل أوزانو:

- (أنا كارنينا)، يسمونها رائعة. إنها كتاب مملوء هراء. إنه عن رجل متعلم من الطبقة العليا يتنازل النساء. إنه لا يبين الك أبدًا ما تشعر به أو تفكر فيه تلك المرأة. إنه يعطينا النظرة العامة التقليدية لذلك العصر والمكان. ثم يواصل اثلاثمائة صفحة متحدثًا عن كيفية إدارة مزرعة روسية. وهو يقحم ذلك هنالك بالضبط كما لو أن أحدًا يبالى ولو قليلاً. ومن يبالى أبدًا بجحر الحمار فرونسكى ذاك وروحه؟ يا المسيح، است أدرى من الأسوأ، الروس أم الإنجليز. ذلك اللعين ديكنز أو ترولوب (\*\*\*) ، كانت الخمسمائة صفحة لا شيء بالنسبة لهما. لقد كتبا عندما كانا يرتاحان من عملهما في رعاية حديقتيهما. الفرنسيون أبقوها قصيرة في الأقل. ولكن ماذا عن ذلك اللعين بلزاك (\*\*\*\*) ؟ إنني أتحدى! إنني أتحدى! أيا كان أن يقرأه اليوم.

Galsworthy - Tolstoy - Hard (\*)

Proust (\*\*)

Trollope -Dickens (\*\*\*)

Balzac (\*\*\*\*)

أخذ جرعة ويسكى وأطلق تنهدة:

- لم يكن أى منهم يعرف كيف يستخدم اللغة، لا أحد منهم غير فلوبير<sup>(\*)</sup> ، وهو ليس بتلك العظمة. هذا لا يعنى أن الأمريكان أفضل بكثير. ذلك اللعين درايزر<sup>(\*\*)</sup> لا يعرف حتى ما تعنيه الكلمات. إنه أمى، أنا أعنى ذلك. إنه أرومى <sup>(\*\*\*)</sup> لعين. تسعمائة صفحة أخرى من وجع الجحر. لا أحد من أولئك اللعينين يمكنه أن يحظى بالنشر اليوم، وإن نجحوا فإن النقاد كانوا سيغتالونهم. أه يا فتى، إن هؤلاء قد جعلوها ممكنة حينذاك. لا منافسة توقف وتنفس بضجر:

ـ يا ميرلين، يا فتاى، إننا سلالة ميتة، الكتّاب من أمثالنا. جد لك عملاً آخر، بع هراء تليفزيونيا، اصنع أفلامًا. يمكنك أن تقوم بذلك وأنت تحشر أصبعك في شرجك، ثم، وقد أحس بالإرهاق، كان يتمدد على الأريكة التي يحتفظ بها في مكتبه من أجل قيلولة ما بعد الظهر. حاولت أن أروِّح عنه. أخبرته:

- ستكون هذه فكرة عظيمة لمقالة في الـ"إسكواير". خذ نحو ستة من الكلاسيكيين وانحرهم. مثل تلك القطعة التي فعلتها بالروائيين الجدد. فضحك أوزانو:

ـ يا للمسيح. كان ذلك مضحكًا. كنت أمزح، وأستخدمها لمجرد لعبة قوة كى أعطى نفسى مزيدًا من النسغ فغضب الجميع. ولكنها نجحت. جعلتنى أكبر وجعلتهم أصغر. وتلك هى اللعبة الأدبية، كل ما هنالك أن جحور الحمير البؤساء أولئك ما كانوا يعرفونها، لقد أبعدوا أنفسهم فى أبراجهم العاجية وفكروا أن ذلك سيكون كافيًا. فقلت:

- إذن فسيكون هذا يسيراً. فيما عدا أن الأساتذة الجامعيين من النقاد سينقضُّون عليك.

Flaubert (\*)

Dreiser (\*\*)

<sup>(\*\*\*)</sup> أصيل ، أصيل في بلاده،

تصاعد اهتمام أوزانو. نهض عن الأريكة وذهب إلى منضدته:

- ما الكلاسيكية التي تكرهها أكثر من غيرها؟، فقلت:
- (سيلاس مارنر)، وما زالوا يدرُّسونها في المدارس. فقال أوزانو:
- (جورج إيليوت) (\*) السد العجوز، يحبها معلمو المدارس. حسنًا، ذلك واحد. أنا أكره (أنا كارنينا) أكثر من غيرها. إن تواستوى أفضل من إيليوت. لم يعد أحد يبالى إيليوت أبدًا، ولكن الأساتذة سيخرجون صارخين عندما أصيب تواستوى. قلت:
  - ـ ديكنز؟، فقال أوزانو:
- واجب، ولكن ليس (دافيد كوبرفيلد). على أن أعترف أننى أحب ذلك الكتاب. لقد كان حقا رجلاً غريبًا، ديكنز ذاك، يمكننى أن أظفر به على المادة الجنسية، مع ذلك. لقد كان منافقًا لعينًا، ولقد كتب قدرًا كبيرًا من الخراء، أطنانًا منه.

بدأنا نعد القائمة. كنا من الاستقامة بحيث لم نضايق فلوبير وجين أوستن (\*\*). ولكن عندما أعطيته فيرتر الشاب لجوته (\*\*\*) ، ضربنى على الظهر وعوى. قال:

- أكثر الكتب التي كتبت إثارة للسخرية، سأصنع منه شطيرة همبورجية ألمانية.

وأخيرًا صارت لدينا قائمة:

سيلاس مارنر

أنا كارنينا

فيرتر الشاب

- . George Eliot (\*)
- . Jane Austin (\*\*)
  - . Goethe (\*\*\*)

دوميي وابته

الرسالة القرمزية

اللورد جيم

موپی دیك

بروست (کل شیء)

هاردی (أی شیء)

قال أوزانو:

- نحتاج واحدًا آخر لتتم العشرة، فاقترحت:

ـ شکسبیر <sup>(+)</sup> .

هز أوزائو رأسه:

- لا أزال أحب شكسبير. أتدرى، إنه لأمر مضحك: كان يكتب من أجل المال، كان يكتب سريعًا، كان واطئ العيش جاهلاً، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يمسه. ولم يكن يبالى أبدًا ما إذا كان ما يكتبه حقيقيا أم لا، ما دام جميلاً أو مؤثرًا. ما رأيك فى (الحب ليس الحب الذى يتغير عندما يجد تغييرا؟). ويمكننى أن أعطيك أطنانًا. ولكنه عظيم جدا. مع أننى كنت دائمًا أكره ماكنوف الزائف اللعين ذاك وذلك الغبى أوتيلو. قلت:

- لا تزال بحاجة إلى واحد أخر.

فقال أوزانو، مكشرًا بابتهاج:

- إي، لنر. (بوستويفسكي) (\*\*<sup>)</sup>، هو الرجل، ما رأيك بـ (الإخوة كارامازوف)؟ فقلت:

- . Shakespear (\*)
- . Dostoevsky (\*\*)

- أتمنى لك الحظ، قال أوزائو مفكرًا:
- إن (نابوكوف) يعتبره هراء. فقلت:
  - أتمنى له الحظ هو أيضًا.

وهكذا بقينا عالقين، وقرر أوزانو أن يمضى بتسعة فقط. سيجعلها ذلك مختلفة عن العشرة الاعتيادية من أي شيء. ولقد عجبت لم لم نستطع الصعود إلى عشرة.

كتب المقالة تلك الليلة وجرى نشرها بعد شهرين. كان ألمعيا ومثيرًا للحنق، وقد ألقى عبرها إشارات صغيرة إلى روايته العظيمة وكيف أنها كانت تتقدم بدون أن تحتوى على أى من أخطاء هذه الكلاسيكيات وستحل محلها جميعًا. بدأت المقالة صخبًا غاضبًا، وظهرت مقالات في طول البلاد وعرضها تهاجمه وتهين روايته التي كانت تتقدم، وكان ذلك ما يريده بالضبط. لقد كان محتالاً من الدرجة الأولى، أوزانو. كان كولى سيفخر به. وقد كونت ملاحظة بأنهما ينبغي أن يلتقيا ذات يوم.

خلال ستة أشهر صرت ذراع أوزانو اليمين. أحببت الشغل. قرأت كثيرًا من الكتب وأعطيت أوزانو ملاحظات عنها ليتمكن من إحالتها للعرض إلى الكتّاب المستقلين الذين بحوزته. كانت مكاتبنا محيطات من الكتب؛ كان المرء يغرق بها. كان يحجل عليها، كانت تغطى مناضدنا وكراسينا. كانت مثل كتل النمل والديدان تلك التي تغطى جثة ميتة. لقد طالما أحببت واحترمت الكتب، ولكن بمقدوري أن أفهم احتقار بعض المستعرضين المثقفين والنقاد وازدراهم؛ كانوا يقومون بدور خدم خصوصيين لأبطال.

ولكننى عشقت جانب القراءة، وخاصة الروايات والسير. لم أستطع أن أفهم كتب العلوم أو الفلسفة أو النقاد الأكثر سعة اطلاع، وهكذا فقد كان أوزانو يحيلها بالمجارف إلى مساعدين متخصصين آخرين. كان يمتعه أن يتناول نقاد الأدب نوى الوزن الثقيل الذين كانوا يأتون مع الكتب، وكان يغتالهم عادة. وعندما كانوا يتلفنون أو يكتبون ليعترضوا، كان يخبرهم أنه كان حكم الكرة، وليس اللاعب، وهو اللغو خفيض المستوى الفكرى الذي كان يلهبهم أكثر. ولكن لكونه يضع جائزة نوبل دائمًا نصب

عينيه، كان يعامل بعض النقاد باحترام فائق، يمنحهم مساحات واسعة لمقالاتهم وكتبهم. وكان ثمة قلة بالغة من هذه الاستثناءات. لقد كان يبغض بشكل خاص الروائيين الإنجليز والفلاسفة الفرنسيين، ومع ذلك، فمع تقدم الزمن، كان بمقدورى أن أرى أنه كان يكره الشغل ويتملص منه قدر ما يمكنه.

وكان يستخدم مركزه دون حياء. سرعان ما تعلمت فتيات العلاقات العامة لدى الناشر أنهن إن كان عندهن كتاب ساخن يردن أن يتم عرضه، فما كان عليهن إلا أن يأخذن أوزانو إلى غداء ويضعن سطراً ضخماً من الروث عليه. وإذا ما كانت الفتيات شابات وجميلات، كان يتمازح ويجعلهن يفهمن بطريقة لطيفة أنه يقايض المساحة بقطعة مؤخرة. كان بتلك المباشرة بشأن الأمر. الأمر الذي كان لي صادمًا. كنت أظن ذلك لا يحدث إلا في شغل السينما، وكان يستخدم فنون المساومة ذاتها على عارضي الكتب الباحثين عن عمل دون التزام. كان عنده ميزانية ضخمة، وكنا نشرف على عدد من العروض التي نستطيع أن ندفع عنها ولكننا لم نكن نستخدمها أبدًا. وكان دائمًا يحتفظ بصغقاته. إن وافقوا، تنازل. عندما وصلت كانت عنده سلسلة طويلة من الصديقات اللائي لهن تسلط على الاستعراض الأدبى الأكثر نفوذًا في أمريكا بفعل قوة سخائهن الجنسي، ولقد كنت أعشق تضاد هذا مع النبرة المثقفة والأخلاقية العالية للعرض.

غالبًا ما كنت أبقى إلى وقت متأخر معه فى المكتب فى الليالى التى ينبغى أن نقدم فيها المواد، فكنا نخرج العشاء وتناول كأس مشروب معًا، ويعدئذ كان يذهب ليحظى بمضاجعة. كان يريد أن يرتب شانى، ولكننى واصلت إخباره أننى كنت متزوجًا بسعادة. ولقد تطور هذا إلى نكتة قائمة. كان يسأل: ألم تتعب بعد من نكح زوجتك؟ مثل كولى بالضبط. ما كنت أجيب، كنت أتجاهله فقط. ليس ذلك من شأنه. كان يهز رأسه ويقول: أنت الأعجوبة العاشرة. متزوج منذ مائة سنة وما زلت تحب نكح زوجتك، فى بعض الأحيان كنت أوجه له نظرة منزعجة، فكان يقول، مقتبسًا من كاتب ما لم يسبق لى أن قرأته: لا حاجة إلى أى وغد. فالزمن هو العدو. كان ذلك اقتباسه المفضل.

وفى عملى هناك كنت أحس مذاق العالم الأدبى. طالما حلمت أن أكون جزءًا منه. كنت أفكر فيه باعتباره مكانًا لا يتنازع فيه أحد أو يساوم من أجل المال. إنه ما دام هؤلاء هم الناس الذين خلقوا الأبطال الذين يحبهم المرء فى كتبهم، فالخالقون مثلهم. وطبيعى أننى وجدتهم مثل أى أحد آخر، فقط أشد جنوبًا. واكتشفت أن أوزانو كان يكره كل هؤلاء الناس أيضًا. كان يلقى على محاضرات. كان يقول:

- إن الشخص الخاص الوحيد هو الروائى. ليس مثل كتاب قصصك القصيرة وكتاب السيناريو والشعراء وكتاب المسرحيات اللعينين وأولئك الصحفيين الأدبيين من وزن الذبابة اللعينين. كلهم ألبسة مبهرجة. كلها مهلهلة. لا عظم ثقيل فيهم. إن عليك أن يكون عندك عظام ثقيلة في عملك عندما تكتب رواية. كان يتأمل بهذا الشأن ثم يكتبه على صفحة ورق، وكنت أعرف أنه ستكون ثمة مقالة عن العظام الثقيلة في عرض الأحد القادم.

ثم في أوقات أخرى كان يتبجح بشأن الكتابة التافهة في مجلة العروض. كان التوزيع يهبط، وكان يضع اللوم على بلادة حرفة النقد:

- بالتأكيد، هؤلاء الخبثاء أذكياء، بالتأكيد عندهم أشياء جذابة يقولونها. ولكن ليس بمقدورهم أن يكتبوا جملة مقبولة. إنهم مثل رجال يتئتئون. إنهم يكسرون رجليك فيما تحاول أن تتمسك بكل كلمة تخرج من بين تلك الأسنان المطبقة.

كل أسبوع كان لأوزانو مقالته على الصفحة الثانية. كانت كتابته ذكية، وظريفة وموجهة لتخلق أكثر ما يمكن من الأعداء. نشر ذات أسبوع مقالة لصالح حكم الإعدام. أشار إلى أنه في أي استفتاء على المستوى الوطنى سيتم تأييد عقوبة الإعدام بأغلبية ساحقة من الأصوات. وأن الطبقة النخبوية وحدها، مثل قراء المجلة، هي التي نجحت في وقف عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، وادعى أن ذلك كان مؤامرة أساطين الحكومة العليا. ادعى أن سياسة الحكومة كانت إعطاء المجرمين والعناصر المتأثرة بالفقر إجازة بالسرقة والهجوم والسطو والاغتصاب والقتل ضد الطبقة الوسطى. كان هذا متنفساً هيئ للطبقات الوسطى كي لا تستحيل ثورية. وأن أساطين الحكومة العليا

قد قدرت أن الكلفة ستكون أقل على هذا النحو، وأن النخبوبين يعيشون في جيرات مأمونة، ويرسلون أطفالهم إلى مدارس خاصة، ويستأجرون قوات أمن خاصة فهم بهذا بمنجى من انتقام البروليتاريا المضلُّلة. وقد هزأ بالليبراليين الذين كانوا يزعمون أن الحياة البشرية مقدسة وأن سياسة حكومية تسلم المواطنين للموت لها تأثير توحشي في الإنسانية عمومًا ، قال، نحن لسنا غير حيوانات، فلا ينبغي أن نعامل خيرًا من الفيلة . الفظة التي يتم إعدامها في الهند عندما تقتل كائنًا بشريا. كان يؤكد أن الفيل المعدوم، في الحقيقة، عنده سمو أكثر ويمكن أن يصعد إلى سماء أعلى من القتلة المخبولين بفعل الهيرويين، الذين كان يسمح لهم بالعيش في سجن مريح لخمس سنوات أو ست قبل أن يطلقوا ليقتلوا المزيد من مواطني الطبقة الوسطي. وعندما كان يعالج ما إذا كانت عقوبة الإعدام رادعًا، أشار إلى أن الإنجليز كانوا الشعب الأكثر إطاعة للقانون على الأرض، حيث رجال الشرطة حتى لا يحملون مسدسات. وقد عزا هذا فقط إلى حقيقة أن الإنجليز كانوا قد أعدموا حتى وقت متأخر كالقرن التاسم عشر أطفالاً في الثامنة لسرقة مناديل دانتيلا. ثم اعترف بأن هذا مع كونه اكتسح الجريمة وحمى الملكية، فإنه قد حول من هم أكثر حيويّة من الطبقات العاملة إلى حيوانات سياسية أكثر منهم حيوانات مجرمة وهكذا جلب الاشتراكية لإنجلترا. وكان ما أثار قراء أوزانو بشكل خاص أحد تعابيره: نحن لا ندري ما إذا كانت العقوبة القصوى رادعة، ولكننا نعرف أن الرجال الذين نعدمهم لن يقتلوا أحدًا بعد.

وأنهى المقالة بتهنئة حكام أمريكا على تمتعهم ببراعة منح طبقاتهم الدنيا إجازة السرقة والقتل كي لا يصير أفرادها ثوريين سياسيين.

كانت مقالة شائنة، ولكنه كتبها على نحو جيد جدا بحيث بدا الأمر كله منطقيا. تدفقت رسائل احتجاج من مئات من المفكرين الأكثر شهرة وأهمية من بين قرائنا المثقفين الليبراليين. وأرسلت رسالة، كتبتها منظمة راديكالية ووقعها أهم كتاب أمريكا، إلى الناشر تقترح عزل أوزانو من تحرير المجلة. وقد نشرها أوزانو في العدد التالي.

كان لا يزال أشهر من أن يمكن فصله. كان الجميع ينتظرون إتمام روايته العظيمة، الرواية التي ستضمن له جائزة نوبل. في بعض الأحيان عندما كنت أذهب

إلى مكتبه، كنت أجده يكتب على صفحات طويلة صفراء كان يضعها فى درج طاولة عندما أدخل وكنت أعرف أنها كانت العمل الشهير فى تقدمه. لم أساله عنها أبدًا ولم يتطوع هو بشىء أبدًا.

بعد بضعة أشهر وقع فى مشكلة من جديد. كتب مقالة من مقالات الصفحة الثانية فى المجلة استند فيها إلى دراسات ليبين أن الآراء المقولبة ربما كانت صحيحة. فالإيطاليون يولدون مجرمين، واليهود أفضل فى كسب المال من أى إنسان آخر وهم عازفو الكمان الأفضل وطلاب الطب الأفضل، وأن الأسوأ من كل شىء أنهم، أكثر من أى شعب آخر، يضعون آباءهم فى مراكز المسنين. ثم اقتبس من دراسات ليبين أن الأيرلنديين سكيرون ربما بفعل نقص كيمياوى مجهول أو حمية غذائية أو حقيقة أنهم كانوا مثليين جنسيا مكبوتين. وهكذا، وقد جلبت هذه المقالة الصراخ حقا. ولكنها لم توقف أوزانو.

فى رأيى، كان يتجه إلى الجنون. فى هذا الأسبوع كان يأخذ الصفحة الأولى لعرضه الخاص لكتاب عن الطائرات السمتية. كانت تلك النحلة المجنوبة فى قلنسوته لا تزال تئز. ستحل السمتيات محل السيارات، وعندما يقع هذا، ستحطم كل ملايين الأميال من الطرق الخارجية الأسمنتية وتحول إلى مزارع. ستساعد السمتية على عودة العوائل إلى تركيبها النواتي لأنه سيكون عندئذ يسيرًا على الناس أن يزوروا الأقارب المقيمين بعيدًا. ربما لأنه كان يكره السيارات. من أجل عطلاته فى الهامبتون كان يأخذ دائمًا طائرة مائية أو سمتية مستأجرة خصيصًا.

ادعى أن مجرد بضعة مخترعات فنية أخرى ستجعل معالجة السمتية بسهولة السيارة. أشار إلى أن محول السيارة قد جعل ملايين النساء سائقات لا يستطعن معالجة ترس التحويل. وقد جلبت هذه الجملة الاعتراضية الصغيرة غضب جماعات تحرير المرأة. وما جعل الأمر أسوأ أن دراسة جادة نشرت في ذلك الأسبوع عن هيمنجواي (\*) أعدها واحد من أكثر الدارسين الأدبيين احترامًا في أمريكا. كان لهذا

#### . Hemingway (\*)

الدارس شبكة قوية من الأصدقاء النافذين، وكان قد انفق عشر سنوات على تك الدراسة. ولقد حصلت على عروض فى الصفحات الأولى من كل المجلات عدا مجلتنا. وأعطاها أوزانو الصفحة الخامسة ومنحها ثلاثة أعمدة بدلاً من صفحة كاملة. فى وقت متأخر من ذلك الأسبوع أرسل الناشر فى طلبه، وقد قضى ثلاث ساعات فى جناح المكتب الكبير فى الطابق الأعلى، شارحًا تصرفاته. ونزل، مكشرًا من الأذن إلى الأذن، وقال لى بمرح:

- ميرلين، يا بنى، سأضخ بعد حياة فى هذه الخرقة اللعينة. ولكننى أظن أن عليك أن تبدأ بالبحث عن شغل آخر. ليس على أن أقلق، فلقد أوشكت أن أنتهى من روايتى ثم سأصير حرًا فى قعود البيت.

عندما كان قد مضى على اشتغالى معه سنة تقريبًا، لم أستطع أن أفهم كيف كان ينجز أى عمل أصلاً. كان يلخبط كل شىء يمكن أن يضع عليه يديه، إضافة إلى أنه كان يذهب إلى كل حفلات نيويورك. وفى أثناء ذلك الوقت كان قد سلق رواية قصيرة مستعجلة لقاء سلفة مقدارها مائة ألف دولار. كتبها فى مكتبه ضمن وقت المجلة، واستغرقته شهرين. جنَّ النقاد بها، ولكن لم يتم بيع الكثير منها على رغم كونها سميت لجائزة الكتاب الوطنية. قرأت الكتاب، وكان النثر باهتًا بشكل ظاهر، ورسم الشخصيات مضحكًا، والحبكة مجنونة. بالنسبة لى كان كتابًا أحمق على رغم بعض الأفكار المعقدة. لقد كان له عقل من الدرجة الأولى، لا شك فى ذلك. ولكن الكتاب كان بالنسبة لى فشلاً مطبقًا كرواية. لم يسائنى أبدًا ما إذا كنت قرأته. كان واضحًا أنه لم يكن يريد رأيى، كان يعرف أن كتابه ملىء بالهراء، فيما أظن. لأنه قال يومًا: الآن وقد حصلت على المال، يمكننى أن أنجز الكتاب الكبير. نوع من الاعتذار.

صرت أحب أوزانو، ولكننى كنت دائمًا مجرد خائف قليلاً منه. كان يمكنه أن يجرنى إلى التحدث بحرية كما لا يستطيع أى أحد غيره. جعلنى أتكلم عن الأدب والقمار وحتى النساء. ثم، عندما يكون قد وزننى، كان يطرحنى بضربة قاضية. كانت له عين حادة لكشف الادعاء لدى كل شخص عداه. عندما أخبرته عن قتل جوردان

نفسه في فيجاس وكل شيء جرى بعد ذلك وكيف أحسست أن ذلك غير حياتي، فكر في ذلك وقتًا طويلاً ثم أعطاني نفاذ بصيرته ممزوجًا بمحاضرة.

- إنك تتمسك بهذه القصة، إنك تعود إليها دائمًا، أتعرف لماذا؟، سأل. كان يبحث عبر أكوام الكتب على مكتبه، ملوحًا بذراعيه في الأنحاء:

- لأنك تعرف أن تلك هى المنطقة الوحيدة التى است فى خطر فيها. إنك ان تهزم نفسك أبدًا. ان تتقصف إلى ذلك الحد. تعرف أننى أحبك، ما كنت لتصير ذراعى الأيمن لو لم أكن أحبك. وإننى لأثق بك أكثر من أى شخص أعرف. اسمع، دعنى أعترف لك بأمر. كان على أن أعيد تحرير وصيتى فى الأسبوع الماضى بسبب تلك اللعينة (وندى). كانت وندى زوجته الثالثة وما زالت تجننه بطلباتها مع أنها كانت قد تزوجت ثانية بعد طلاقهما. عندما كان مجرد يذكرها، كانت عيناه تبدوان مجنونتين قليلاً. ولكنه كان يهدأ بعدئذ. أعطانى واحدة من ابتساماته العذبة التى كانت تجعله يبدو مثل طفل صغير، مع أنه كان متقدمًا مثيرًا فى خمسينياته الآن. قال:

- أرجو ألا تهتم. ولكننى قد أسميتك منفِّذى الأدبى.

لقد ذهات وسررت، ومع ذلك كله انكمشت من الأمر كله. لم أكن أريده أن يثق بى إلى ذلك الحد أو يحبنى إلى ذلك الحد. لم أكن أشعر على ذلك النحو إزاءه. لقد صرت أحب صحبته، حقا، وأفتتن بكيفية عمل دماغه. ومع أننى حاولت أن أنكر ذلك، كنت واقعًا تحت تأثير شهرته الأدبية. لقد فكرت فيه غنيا وشهيرًا وقويا، ولقد بينت لى حقيقة كونه قد وثق بى إلى ذلك الحد كم كان سريع العطب، وقد أرعبنى ذلك. لقد عصف بعض أوهامى عنه.

### لكنه واصل بشأني:

- أتدرى، تحت كل شىء، عندك احتقار لجوردان لا تجرؤ على الاعتراف به لنفسك. لقد استمعت إلى قصنك تلك لا أدرى كم مرة. صحيح، أنت تحبه، صحيح، أنك تأسف له، وربما تكون حتى فهمته. ربما. ولكن ليس بمقدورك أن تقبل حقيقة إطاحة رجل

حصل على كل ذلك المبلغ بنفسه. لأنك تدرى أنك عانيت حياة أسوأ عشر مرات مما عانى وأنك ان تفعل شيئًا كهذا أبدًا. إنك سعيد حتى. إنك تعيش حياة هرائية، لم يكن عندك شيء، هراًت خصاك في العمل. نلت زواجًا بورجوازيًا محدودًا وأنت فنان انصرم نصف حياتك ولا نجاح حقيقيا. وأنت أساسًا سعيد. يا المسيح، إنك لا تزال تستمتع بنكح زوجتك علمًا بأنك متزوج منذ ـ ماذا؟ عشر، خمس عشرة سنة. إنك إما أن تكون أحد الأشخاص الأكثر عدم حساسية الذين قابلتهم أو الأكثر كليا. شيئًا وإحدًا أعرفه، أنك الأصلب. إنك تعيش في عالمك الخاص. إنك تفعل بالضبط ما تريد أن تفعل. أنت تسيطر على حياتك. أنت لا تقع في ورطة أبدًا. وعندما تقع، لا تصاب بالنعر: إنك تخرج منها. حسنًا، أنا أكبرك، ولكنني لا أحسدك. لم أرك تفعل أو تقول شيئًا دنيئًا حقا، ولكنني

ثم انتظر رد فعلى. كان يكشر، العينان الخضراوان الجبانتان تتحديان. كنت أعرف أنه كان مجرد يتسلى بالأمر، ولكننى كنت أعرف أيضًا أنه كان يعنى ذلك قليلاً فتألت.

كان ثمة كثير من الأشياء أردت أن أقولها. أردت أن أخبره كيف أن ينمو الإنسان يتيمًا. أننى أضعت ما كان أساسيا، لب تجربة كل كائن بشرى تقريبًا. كونى كنت بلا عائلة، بلا مجسًات اجتماعية، بلا شيء يربطنى ببقية العالم. لم يكن عندى غير أخى أرتى. عندما كان الناس يتكلمون عن الحياة، لم أكن أستطيع أن أدرك حقا ما كانوا يعنون إلا بعد أن تزوجت فالى. كان ذلك هو السبب فى كونى تطوعت للقتال فى الحرب. لقد فهمت أن الحرب كانت تجربة شاملة أخرى، ولم أكن أريد أن أبقى خارجها. وقد كنت على حق. لقد كانت الحرب عائلتى، مهما بدا ذلك غبيا. كنت الأن سعيدًا لأننى لم أفوتها. وما كان فوته أوزانو، أو لم يعبأ بأن يقوله لأنه كان يتصور أننى أعرفه كان أنه لم يكن يسيرًا أن يسيطر المرء على حياته الخاصة. وما لم يستطع أن يعرفه هو أن مسكوكة السعادة كانت عملة لم أستطع أن أفهمها أبدًا. لقد قضيت أغلب حياتى المبكرة فى كونى غير سعيد بسبب ظرف خارجى، وقد صرت سعيدًا نسبيا ثانية بسبب ظرف خارجى، وأدجاب أطفال، وامتلاكى نسبيا ثانية بسبب ظرف خارجى، وأدجاب أطفال، وامتلاكى

المهارة أو الفن أو القدرة على إنتاج مادة مكتوبة تكسب لى معيشة، هو ما جعلنى سعيدًا. كانت سعادة مسيطرًا عليها قائمة على ما كسبته من خسارة ميتة. وهكذا، ثمينة جدا بالنسبة لى. كنت أدرى أننى أحيا حياة محدودة، ما كان يبدو حياة جرداء، بورجوازية. أنه كان عندى قلة من الأصدقاء، ولا حياة اجتماعية، وقليل من الاهتمام بالنجاح. كان كل ما أريد هو أن أشق طريقى في الحياة، أو هكذا كنت أظن.

وكان أوزانو، وهو يراقبني، لا يزال يبتسم:

- ولكنك أصلب ابن قحبة سبق لى أن رأيته أبداً. إنك لا تدع أحداً يقترب منك، لا تدع أحداً يقرف ما تفكر فيه حقا،

عند هذا كان لابد من أن أعترض:

- اسمع، سلنى رأيى فى أى شىء وساعطيك إياه. حتى لا تسال. كان كتابك الأخير قطعة هراء، وأنت تدير هذه المجلة مثل مجنون. فضحك أوزانو:

ي بنا لا أعنى هذا النوع من الأشياء. أنا لم أقل أبدًا إنك لست صادقًا. ولكن دع ذلك يمضى، ستعرف عم أتكلم ذات يوم، خاصة إذا ما بدأت تطارد النساء فانتهيت مع واحدة مثل وندى.

كانت وندى تأتى إلى مكاتب المجلة بين آونة وأخرى. كانت شقراء كاسحة لها عينان مجنونتان وجسد محمل بطاقة جنسية. كانت ذكية جدا، وكان أوزانر يعطيها كتبًا لتعرضها. كانت الوحيدة من بين زوجاته السابقات التى لم تكن تخشاه، وكانت تجعل حياته بائسة منذ أن طلقا. عندما كان يتأخر في دفعات نفقته، كانت تحاول جعله يعتقل. وكلما كان ينشر كتابًا جديدًا، كانت تذهب إلى المحكمة لترفع دعم طفلها ونفقتها. كانت قد أخذت كاتب رواية ابن عشرين سنة إلى شقتها وصارت تعيله. كان الكاتب مدمن مخدرات ثقيلًا، وكان أوزانو قلقًا مما كان يمكن أن يفعله للأطفال.

روى أوزانو حكايات عن زواجهما لا تصدق بالنسبة لى. أنهما مرة، إذ كانا ذاهبين إلى حفلة، صارا في المعد ورفضت وندى أن تخبره في أي طابق تقوم الحفلة

لمجرد أنهما كانا تشاجرا. وقد صار محنقًا جدا بحيث بدأ يخنقها ليجبرها على إخباره، لاعبًا لعبة خنق الفرخ، كما كان يدعوها. لعبة كانت ذكراه الأعز عن الزواج. كان وجهها يسدد، وكانت تهز رأسها، لا تزال رافضة أن تجيب على سؤاله عن موقع الحقلة، اضطر إلى إطلاقها. كان يعرف أنها أكثر منه جنونًا.

فى بعض الأحيان، عندما كانت تقوم بينهما نزاعات صغيرة، كانت تستدعى الشرطة كى تلقيه خارج الشقة، وكانت الشرطة تأتى وتنذهل من لاعقلانيتها. كانت تجد ملابس أوزانو مقصقصة إلى شرائط على الأرض. كانت تعترف بأنها فعلت ذلك، ولكن ذلك لا يمنع أوزانو الحق فى ضربها. وكان ما أسقطه أنها كانت جلست فوق كومة من البدلات والقمصان والأربطة المقصقصة ومارست عليها الاستمناء بمعونة هزاً ز.

وكانت لدى أوزانو قصص يرويها عن الهزاز. كانت تذهب إلى معالج نفسانى لأنها لم تكن تحصل على هزات نشوة. بعد ستة أشهر اعترفت لأوزانو أن المعالج النفسانى كان ينكمها كجزء من العلاج. لم يكن أوزانو غيورًا؛ عندما وصل الأمر إلى ذلك اشمأز منها حقا، قال: "اشمأز" ولم يقل "كره". ثمة فرق.

ولكن أوزانو كان يهتاج في كل مرة يتلقى القائمة من المعالج النفساني فكان يقول لها مغضياً:

- أعطى رجلاً مائة دولار أسبوعيا كى ينكح زوجتى، ويدعون ذلك طبًا حديثًا؟. وروى قصة إقامة زوجته حفلة كركتيل، وكونها توقفت عن الرواح إلى المعالج النفسانى واشترت هزازًا. كل ليلة قبل العشاء كانت تقفل على نفسها في غرفة النوم كى تبعد الأطفال وتستمنى بالجهاز. كانت تنال هزة نشوة دومًا. ولكنها وضعت القاعدة الصارمة بألا تقاطع أثناء تلك الساعة، سواء من جانب الأطفال أو من جانب زوجها. كانت العائلة كلها، بما فيها الأطفال، تدعوها بالساعة السعيدة.

وما جعل أوزانو، في الأخير، يتركها، كما يروى القصة، كان أنها عندما بدأت تلغو حول كيف أن أف. سكوت فيتزجيرالد (\*) قد سرق كل مادته الجيدة من زوجته، "زيلدا". وكيف أنها كانت ستصير روائية عظيمة لو لم يفعل زوجها ذلك. أمسكها أوزانو من شعر رأسها وحشر أنفها داخل "غاتسبي العظيم" قائلاً:

- اقرأى هذه، أيتها الفرج المغفل. اقرأى عشر جمل، ثم اقرأى كتاب زوجته. ثم تعالى وأخبريني بذلك الخراء.

قرأت الاثنين وجاحت إلى أوزانو وقالت له الشيء ذاته. لكمها في وجهها وسودً عينيها كلتيهما ثم انصرف نهائيا.

فى هذه الأواخر فقط أحرزت وندى نصراً مغيظًا على أوزانو. كان يدرى أنها تعطى دفعات دعم الأطفال لعشيقها الشاب. ولكن ابنته جاءت ذات يوم إليه وطلبت منه مالاً للملابس. أخبرته أن طبيب أمورها النسائية أمرها ألا تلبس البنطال بعد بسبب التهاب فى المهبل، وأنها عندما طلبت من أمها المال للثياب قالت لها أمها: اطلبى من أبيك. كان هذا بعد أن كانا تطلقا للمرة الخامسة.

لكى يتجنب أوزانو شجارًا، أعطى ابنته مال دعمها لها مباشرة. لم تعترض وندى. ولكن بعد سنة أخذت أوزانو إلى المحكمة مطالبة بمال تلك السنة. شهدت البنت لصالح أبيها. وكان أوزانو واثقًا من أنه سيكسب ما دام القاضى يعرف كل الظروف. ولكن القاضى أمره بصراحة لا بأن يدفع المال مباشرة للأم وإنما أن يدفع مال دعم السنة الماضية دفعة واحدة. وهكذا، فقد دفع في الواقع مرتين.

ولقد بلغ من فرح وندى بانتصارها أنها حاولت أن تصير ودودة معه فيما بعد. أمام أطفالهما أزاح تودداتها المدعاة وقال ببرود: امرأة أنت أسوأ فرج رأيتها. وفي المرة التالية التي جاحت فيها إلى المجلة رفض دخولها إلى مكتبه وقطع كل العمل الذي

<sup>.</sup> Fizgerald, F. Scott (\*)

كان يعطيها إياه. وكان ما أدهشه أنها لم تستطع أن تفهم لماذا كان يشمئز منها. تحدثت بغضب عنه لأصدقائها وصديقاتها وأذاعت أنه لم يروها أبدًا في الفراش، وأنه لم يكن يستطيع أن ينعظ. وأنه كان مثليًّا جنسيا مكبوتًا يحب حقيقةً الأولاد الصغار. حاولت أن تمنعه من أخذ الأطفال صيفًا، ولكن أوزانو كسب تلك المعركة. ثم نشر قصة قصيرة طريفة بشكل حقود عنها في مجلة وطنية. ربما لم يكن يستطيع أن يعالجها في الحياة، ولكن في القصة رسم لوحة رهيبة حقيقة، وبما أن كل امرئ في العالم الأدبى في نيويورك كان يعرفها، فقد تم تشخيصها فورًا. لقد اهتزت، بقدر ما كان يمكن أن تهتز، وتركت أوزانو وشانه بعد ذلك. ولكنها أوجدت فيه ضغينة مثل سم ما. لم يكن يستطيع أن يفكر فيها دون أن يحمر وجهه وتجن عيناه قليلا.

جاء ذات يوم إلى المكتب وأخبرنى أن السينما اشترت واحدة من رواياته القديمة لتحولها إلى فيلم وأن عليه أن يخرج ليذهب إلى هناك من أجل اجتماع حول النص، وأن سفرته مدفوعة الأجر، عرض أن يأخذنى معه. قلت حسنًا ولكننى أود أن أنزل فى لاس فيجاس لأزور صديقًا قديمًا لمدة يوم أو يومين ما دمنا ذاهبين إلى هناك. قال إن ذلك مناسب. كان بين زوجات، وكان يكره أن يسافر وحيدًا أو يكون وحيدًا وكان يشعر أنه ذاهب إلى منطقة العدو. كان يريد أن يكون معه صديق. على كل حال، كان ذلك ما قاله. وبما أننى لم أكن قد زرت كاليفورنيا وأننى سأتلقى أجرى بينما أنا مسافر، فقد بدا ذلك صفقة طيبة. لم أكن أدرى أننى سيتعين على أكثر من أن أكسب أجرى.

كنت فى فيجاس عندما أنهى أرزانو اجتماعاته بشأن سيناريو الفيلم عن كتابه. وهكذا، فقد أخذت الطيران القصير إلى لوس أنجلوس كى أطير عائدًا معه، أرافقه من لوس أنجلوس إلى نيويورك. أرادنى كولى أن أجلب أوزانو إلى فيجاس لا لشىء إلا لكى يقابله. لم أستطع أن أقنع أوزانو بذلك، وهكذا ذهبت إلى لوس أنجلوس.

فى جناحه فى فندق (بيفرلى هيلز) كان أوزانو أكثر سخطًا مما سبق لى أن رأيته. لقد أحس أن صناعة السينما عاملته بإهمال شنيع. أفلم يكونوا يعرفون أنه مشهور عالميا، ومحبوب نقاد الأدب من لندن إلى نيودلهى، ومن موسكو إلى سيدنى فى أستراليا؟ كان شهيرًا فى ثلاثين لغة، بما فيها التنويعات المختلفة من السلافية. وما أحبطه أن كل فيلم صنع من أحد كتبه كان قد خسر المال لسبب غريب ما.

وكان أوزانو ساخطًا لأمور أخرى. لم تستطع أناه أن تهضم كون مخرج الفيلم أكثر أهمية من الكاتب. وعندما حاول أوزانو أن يحصل لصديقة له على دور صغير فى الفيلم، لم يستطع أن يحقق ذلك، فأسخطه الأمر. وأسخطه أكثر عندما أدخل المصور والمثل الثانوى صديقتيهما فى الفيلم. المصور الحقير وممثل ثانوى تافه لهما نفوذ أكثر مما للعظيم أوزانو. لم أكن أرجو غير أن أضعه على الطائرة قبل أن يجن ويبدأ فى تحطيم الاستوديو كله مفككًا إياه وينتهى فى السجن. وكان أمامنا يوم كامل وليلة ننتظر خلالهما، فى لوس أنجلوس، طائرة صباح اليوم التالى. ولكى أهدئه، أخذته إلى وكيله على الساحل الغربي، وهو رجل ضخم الورك جدا، لاعب تنس، له عدة زبائن فى حرفة السينما. وكان عنده أيضًا بعض أجمل الصديقات اللائى رأيت قط. كان اسمه (دوران رود).

فعل دوران خير ما أمكنه، ولكن عندما تكون الكارثة في الانتظار، لا شيء ينفع. قال دوران:

- إنك تحتاج إلى ليلة تقضيها فى الخارج. قليلاً من الاسترخاء، وعشاء جيد مع مرافقة حسناء، ومهدئ صغير كى تستطيع النوم الليلة. ربما قرص نفغ (\*) . كان دوران ساحرًا تمامًا مع النساء، ولكن عندما يكون وحيدًا مع الرجال كان يهين الجنس النسوى.

حسنًا، كان لابد من أن يتظاهر أوزانو قليلاً قبل أن يعطى موافقته. فبعد كل شيء لا يحتاج كاتب مشهور عالميا، وفائز قادم بجائزة نوبل للأداب، أن يرتب له أمره مثل فتى مراهق. ولكن الوكيل كان قد عالج رجالاً مثل أوزانو من قبل. كان دوران رود قد رتب أمور وزير خارجية، رئيس جمهورية، والمبشر الأكبر في أمريكا الذي جر ملايين المؤمنين إلى الهيكل المقدس، وكان ابن القحبة الأكثر حشرية والأضخم أيراً في العالم، كما قال دوران.

كانت مشاهدة الوكيل وهو يتملق غرور أوزانو المتكدر متعة حقيقية. لم تكن هذه إحدى عمليات فيجاس، حيث ترسل الفتيات إلى غرفتك كما ترسل البيتزا. كانت هذه رفيعة. أخبر دوران أوزانو:

- عندى فتاة ذكية حقا تموت من أجل ملاقاتك، لقد قرأت كل كتبك. إنها تعتبرك أفضل كاتب فى أمريكا. بلا مزاح، وهى ليست واحدة من هاته النجمات الصغيرات. إن عندها درجة فى علم النفس من جامعة كاليفورنيا، وهى تأخذ أجزاء أدوار فى السينما كى تتمكن من إجراء اتصالات لكتابة سيناريو. إنها الفتاة التى تناسبك.

طبيعى أنه لم يخدع أوزانو. كان أوزانو يعرف النكتة الشائعة عنه، أنه ينبغى أن يجرى خداعه ليفعل ما كان هو يريد حقا. وهكذا، فهو لم يستطع الامتناع عن القول، فيما كان دوران يرفع السماعة:

<sup>(\*)</sup> كناية واضحة المعنى .

ـ هذا كله جيد جدا، ولكن هل عليٌّ أن أنكحها؟.

كان الوكيل يدير الرقم أصلاً بقلم ذهبي الرأس. قال:

- عندك فرصة بنسبة اثنين وتسعين بالمائة. فسأل أوزانو مسرعًا:
- كيف استخرجت هذا الرقم؟. كان يفعل ذلك كلما ألقى أحد بوجهه إحصائيات. كان يكره الإحصائيات. لقد كان حتى يعتقد بأن (النيويورك تايمز) لفقت أسعارها عن أسهم السوق لمجرد أن واحدًا من أسهم شركة (أى. بى. إم) خاصته أدرج على ٢٩٥ نقطة، وعندما أراد بيعه لم يحصل على غير ٢٩٠

تحير دوران، توقف عن إدارة القرص:

ـ لقد أرسلتها خارجًا مع خمسة رجال منذ أن عرفتها. وقد نجحت مع أربعة منهم. فقال أوزانو:

ـ ذلك ثمانون بالمائة.

بدأ دوران يدير القرص مجدداً. وعندما أجابه صنوت، استرخى على كرسيه الدوار وغمز لنا. ثم دخل في رقصته.

لقد أحببت ذلك. أحببته حقا. كان جيدًا جدا، صوته بالغ الدفء، وضحكته معدية للغاية. دندن الوكيل:

- يا كاترين، يا زبونتى المفضلة، المفضلة، اسمعى، كنت أتكلم مع المخرج الذى سيصنع ذلك الفيلم الوسترن مع (كلينت إيستود). أتصدقين أنه لا يزال يتذكرك من تلك المقابلة الوحيدة العام الماضى؟ قال إنك أعطيت قراءة أفضل من أى واحدة أخرى، ولكن كان عليه أن يجرى وراء اسم وبعد التصوير ندم على ذلك. على أية حال، إنه يريد أن يراك غدًا في الحادية عشرة أو الثالثة. سأتلفن لك فيما بعد كى أخبرك بالوقت الدقيق. حسنًا؟ اسمعى. عندى إحساس جيد حقا بالنسبة لهذا الفيلم. أعتقد أن هذا هو الانطلاق الكبير. أعتقد أن وقتك قد حان. لا، دون مزاح. وأصغى قليلاً:

- إى، إى، أظنك ستكونين عظيمة فيه. رائعة تمامًا. وقلب عينيه لنا هازئًا مما جعلني أكرهه:

- إى، سأسبرهم وأعود إليك. هَى، اسمعى، خمنى من عندى فى مكتبى الأن بالضبط! لا! لا! اسمعى، إنه كاتب. أوزانو. إى، بلا مزاح. لا، صدقًا. نعم، إنه هو حقا. وصدقى أو لا تصدقى، إنه قد ذكرك لا بالاسم، وإنما كنا نتحدث عن الأفلام فذكر ذلك الدور الذى مثلته، الدور البارز، فى (موت المدينة). أليس هذا غريبًا؟ اسمعى، إن عندى فكرة عظيمة. إننى خارج العشاء معه الليلة، فى (تشازن)، لم لا تأتين فتجملى مائدتنا؟ عظيم. سأجعل سيارة ليموزين تأخذك فى الثامنة. حسنًا، يا حبيبتى، أنت بنيتى، أعرف أنه سيحبك. إنه لا يريد ملاقاة أية نجيمات. إنه لا يحب نوعية النجيمات. إنه يحتاج إلى حديث ولقد أدركت أنكما قد خلقتما أحدكما للآخر. صحيح، مع السلامة يا حبيبة.

وضع الوكيل السماعة وارتاح على كرسيه ومنحنا ابتسامته الساحرة. قال:

ـ إنها حقا فرج لطيف.

كان يمكننى أن أرى أوزانو وقد هبط به المشهد كله قليلاً. كان يحب النساء حقا، وكان يكره أن يراهن يُخدعن. كان غالبًا ما يقول إنه يفضل أن تخدعه امرأة على أن يخدعها. لقد أعطانى مرة، في الحقيقة، كامل فلسفته عن العشق. كيف أن من الأفضل أن يكون المرء الضحية. كان أوزانو قد قال:

- انظر إلى الأمر على هذا النحو. عندما تكون عاشقًا امرأة، فأنت تنال السهم الأكبر حتى إن كانت تبتزك. تكون أنت الشخص الذي يحس بالعظمة، وأنت الشخص الذي يتمتع بكل دقيقة. هي الطرف الذي يعاني وقتًا حقيرًا. هي تشتغل، وأنت تلعب. فلماذا إذن تشكو عندما تتخلص منك أخيرًا وتعرف أنك قد خُدعت؟.

حسنًا، لقد وضعت فلسفته موضع التطبيق تلك الليلة. عاد قبل منتصف الليل هاتفنى في غرفتي ثم دخل عندي ليتناول كأسًا، ليخبرني بما جرى مع كاترين. كانت

نسب كاترين النجاح قد هبطت تلك الليلة. كانت شقراء صغيرة شديدة الحساسية ساحرة واندفعت نحو أوزانو تمامًا. لقد أحبته. عبدته. كانت مستثارة حتى الموت إذ كانت تتناول العشاء معه. أدرك دوران الرسالة فاختفى بعد تناول القهوة. كان أوزانو وكاترين يتناولان زجاجة أخيرة من الشمبانيا لإرخاء التوتر قبل العودة إلى الفندق للانصراف إلى العمل. كان هذا الوقت الذى دار فيه حظ أوزانو، مع أنه كان لا يزال بمقدوره أن ينسحب خارجًا منه لولا غروره.

ما لخبط الأمور كان واحدًا من أكثر ممثلى هوليود استثنائية. كان اسمه (ديكى ساندرز)، وكان قد نال (أوسكار) وقد شارك فى ستة أفلام ناجحة. وما جعله فريدًا كونه قزمًا. ليس ذلك سيئًا كما يبدو. لقد فاته بالضبط أن يكون رجلاً قصيرًا. ولقد كان رجلاً وسيمًا، بالنسبة لقزم. يمكنك أن تقول إنه كان منمنمة (جيمس دين). كانت له الابتسامة الحزينة العذبة ذاتها التى كان يستخدمها بتأثير مدمر ومحسوب على النساء. لم يكن ليستطعن مقاومته. وكما قال دوران فيما بعد، إذا ما تركنا كل الهراء جانبًا: فأية امرأة منطلقة يمكنها أن تقاوم الذهاب إلى الفراش مع قزم وسيم؟

وهكذا فعندما دخل ديكى ساندرز المطعم، لم يكن ذلك سباقًا. كان بمفرده ووقف عند مائدتهما ليحيى كاترين، كان يبدو أنهما يعرفان بعضهما، كانت قد أخذت دورًا فى أحد أفلامه. على أية حال، كانت كاترين تعبده ضعف ما كانت تعبد أوزانو. ولقد سخط أوزانو سخطًا جعله يتركها مع القزم ويعود إلى الفندق وحده. قال:

ـ يا المدينة الملعونة، رجل مثلى يُهزم أمام قزم حقير، كان متاللًا حقا، لم تكن شهرته تعنى شيئًا، لم تكن جائزة نوبل القادمة تعنى شيئًا، جوائز بوليتزر وجوائز الكتاب الوطنى التى نالها ما كانت ذات جدوى، لقد جاء ثانيًا بعد ممثل قزم، وما كان يستطيع تحمل ذلك، تعيَّن على أن أحمله إلى غرفته أخيرًا وأصبه في فراشه، كانت أخر كلمات عزيته بها:

ـ اسمع، إنه ليس قرمًا، إنه مجرد رجل قصير جدا.

فى الصباح التالى، عندما صعدنا، أوزانو وأنا، تلك الـ ٧٤٧ المسافرة إلى نيويورك، كان لا يزال مكتئبًا. لا لأنه قد هبط بمعدل كاترين فقط، وإنما لأنهم كانوا قد رقعوا النص السينمائى لكتابه. كان يعرف أنه نص تافه، وكان محقاً. وهكذا، فقد كان فى مزاج سيئ حقاً على الطائرة ولقد انتزع كأس ويسكى من المضيفة حتى قبل الإقلاع.

كنا فى أول المقاعد الأمامية قرب الحاجز، وعلى المقعدين إلى الجانب الآخر من المشى كان ثمة زوجان من أولئك الأزواج الكهول، النحيلين جدا، والأنيقين جدا. كان للرجل مظهر مسحوق، غير سعيد، على وجهه، كان يبدو مستغيثًا من شيء ما. يتكون عند المرء انطباع بأنه كان يحيا في جحيم خصوصي، ولكنه جحيم يستحقه. يستحقه بسبب غطرسته الخارجية، ثراء لباسه، وحقد عينيه. كان يعانى، ولقد كان ، بحق المسيح، سيجعل كل امرئ آخر حوله يعانى أيضًا، لو أنه كان يتصور أنهم سيتحملون ذلك.

وكانت زوجته تبدو مثل الزوجة المدالة الكلاسيكية. كان واضحًا أنها ثرية، أثرى من زوجها، مع أنه يمكن أن يكونا ثريين كلاهما. كان الحكم عليهما من الطريقة التى تناولا بها لائحة المشروبات من المضيفة، من الطريقة التى راحا يرمقان بها أوزانو وهو يرشف شرابه غير المشروع فنيًا.

كان المرأة ذلك الحسن الجرىء الذى تحافظ عليه جراحة تجميلية من أرفع مستوى ويلمعه التلويح المستوى المصابيح الشمسية وشمس الجنوب، النهارية. وكان لها ذلك الفم المتبرم الذى ربما هو أقبح شيء في أية امرأة. عند قدمها ومستندًا إلى جدار الحاجز كان ثمة صندوق من سلك مشبك كان يأوى ربما أبدع بودل (\*) فرنسي في العالم كله. كان له فراء فضى أجعد يتساقط في حلقات حول عينيه، وله فم زهرى وعقدة شريط زهرى على رأسه. وكان له حتى ذنب جميل عليه حلقة زهرية يهزه في الأنحاء. كان أسعد كلب صغير يمكن المرء أن يكون رأه وأحلاها منظرًا. وكان الكائنان البشريان التعيسان اللذان يمتلكانه يستمدان، ظاهريًا، المتعة من امتلاك كنز

Poodle (\*)

كهذا. كان وجه الرجل يرق قليلاً عندما ينظر إلى البودل. ولم تكن المرأة تبدى مسرة، وإنما فخر امتلاك. مثل امرأة قبيحة مسنة مسئولة عن ابنتها العذراء الجميلة التى تتهيأ للخروج إلى السوق. عندما كانت تمد يدها للبودل كى يلعقها بفجور، كان ذلك كما يمد البابا خاتمه كى يتم تقبيله.

كان الشيء العظيم في أوزانو أنه لا يفوت شيئًا حتى عندما يبدو وكأنه ينظر إلى الجانب الآخر. كان قد وجه انتباهًا كليا لشرابه، واسترخى متهدلاً في مقعده. ولكنه قال لي الآن:

- إننى أفضل أن يمصنى ذلك الكلب على أن تمصنى تلك المرأة.

كانت المحركات النفاثة تجعل من المستحيل على المرأة عبر الممشى أن تسمع، ولكننى أحسست عصبية على أية حال. وجهت إلينا نظرة باردة القذارة، ولكن قد تكون هذه هي الطريقة التي تنظر بها عادة إلى الناس.

ثم شعرت بالذنب لكونى أدنتها وزوجها. لقد كانا، بعد كل شيء، كائنين بشريين. بأى حق أصنفهما ضمن زمرة ما لمجرد تصور؟ وهكذا، فقد قلت لأوزانو:

- ـ ربما لم يكونا بالسوء الذي يظهران عليه، فقال:
  - ـ نعم، هما سيئان.

لم يكن ذلك يليق به. كان يمكن أن يكون شوفينيًا، عرقيا، ضيق الأفق ولكن بمجرد ظاهر رأسه، لم يكن ذلك يعنى شيئًا حقا. وهكذا، فقد تغاضيت عن الأمر، وفيما حبستنا المضيفة الحسناء في مقاعدنا من أجل العشاء، رحت أروى له قصصًا عن فيجاس، لم يستطع أن يصدق أننى كنت يومًا مريض قمار.

متجاهلاً الناس عبر المشي، ناسيًا أمرهما، قلت له:

ـ أتعرف ماذا يسمى المقامرون الانتحار؟. فقال أوزانو:

**ـ کلا**.

## اىتسىمت:

- ـ يسمونه الآس الكبير، فهر أوزانو رأسه، وقال:
  - ـ أليس هذا رائعًا؟.
- رأيت أنه كان يحس احتقارًا بسيطًا لميلودراما العبارة، ولكنني واصلت:
- ذلك ما قاله لى كولى ذلك الصباح عندما فعلها جوردان. نزل كولى من فوق وقال: أتدرى ما فعل جوردى اللعين ذاك؟ لقد سحب الآس الكبير من كمه. لقد استخدم الأحمق أسه الكبير، توقفت، متذكرًا الأمر بوضوح أشد الآن بعد سنوات. كان ذلك غريبًا. لم أتذكر أبدًا تلك العبارة من قبل، أو استخدام كولى لها تلك الليلة.
  - لقد كبُّرهما في صوته، كما تعرف. الآس الكبير.

## سال أورانو:

- لماذا تظنه فعلها حقا؟. لم يكن مهتما كثيرًا، ولكنه رأى أننى كنت منزعجًا. قلت:
- من يدرى بحق الجحيم؟ كنت أظننى ذكيا جدا، كنت أظننى فهمته. أوشكت أن أفهمه، ولكنه خدعنى عندئذ، ذلك ما يقتلنى، لقد جعلنى أكفر بإنسانيته المساوية، لا تدع أحدًا يجعلك تكفر بإنسانية أحد.

كشر أوزانو، وأشار برأسه نحو الناس عبر المشي، وقال:

- مثلهما؟. وأدركت عندئذ أن ذلك كان السبب في أننى حدثته بالقصة.

نظرت إلى المرأة والرجل، وقلت:

- ـ ريما. فقال:
- حسنًا. ولكن الأمر يمضى أحيانًا ضد الميل الفطرى. خاصة بالنسبة للأثرياء. أتدرى ما مشكلة الأثرياء؟ إنهم يتصورون أنهم بجودة أى امرى آخر لأن عندهم كميات كبيرة من الدراهم. فسألته:

- أو ليسوا كذلك؟. قال أوزانو:
  - ـ لا، إنهم كالحُدْب، فسألته:
- أليس الحدب بمثل جودة أي إنسان آخر؟. أوشكت أن أقول الأقزام، قال أوزانو:
- كلا. وليس كذلك نوى العين الواحدة، والمقعدون والنقاد والنسوة القبيحات والرجال الذروق. إن عليهم أن يعملوا على أن يصيروا بمثل جودة الناس الآخرين. إن هذين الشخصين لم يشتغلا على الموضوع. إنهما لم يبلغا ذلك أبدًا.

كان ينحو منحى غير عقلانى وغير منطقى قليلاً. لم يكن فى أحسن تألقه. ولكنْ ثم ماذا، لقد قضى أسبوعًا سيئًا. وليس كل امرى يجد حياته الغرامية وقد خربها قزم. تركت ذلك يمضى بلا اعتراض.

أنهينا عشامنا، وقد شرب أوزانو الشمبانيا التافهة وأكل الطعام الحقير الذى حتى في الدرجة الأولى أحرى بك أن تقايضه بلقانق (كونى آيلاند). وفيما فتحوا شاشة السينما، اندفع أوزانو خارجًا من مقعده وصعد السلالم إلى غرفة الاستراحة في قبة الد ٧٤٧. أتممت قهوتي ولحقت به إلى هناك.

كان جالسًا في كرسى عالى الظهر وقد أشعل واحدًا من سيجاره الهافانا. قدم لى واحدًا فأخنته. كنت أنحو نحو الميل إليه، وكان ذلك يبهج أوزانو. كان سخيا دائمًا واكن حذرًا نوعًا ما في سيجاره الهافانا. لو أنك حصلت على واحد منه، كان يراقبك عن كثب ليرى إن كنت تستمتع به بما يكفى لكى تستحقه. كانت غرفة الاستراحة تبدأ بالامتلاء. كانت المضيفة المناوبة مشغولة في إعداد المشروبات. عندما جلبت لأوزانو كأسًا من المارتيني، جلست على ذراع كرسيه المريح فوضع إحدى يديه في حضنها كي يمسك بيدها.

كان بمقدورى أن أرى أن أحد الأمور العظيمة في كون المرء شهيرًا شهرة أوزانو أنه ينفذ بجلده عندما يفعل أمورًا مثل تلك. ففي المرتبة الأولى، تكون عنده الثقة بالنفس. وثانيًا، فإن الفتاة الشابة، بدلاً من أن تعتبرك شيخًا قدرًا، غالبًا ما تجد غرورها أشبع إلى حد كبير لأن شخصًا بهذه الأهمية يمكن أن يعتبرها جذابة إلى ذلك الحد. لو أن أوزانو كان يريد أن يواقعها، فلابد من أنها شيء خاص. ما كن يدرين أن أوزانو كان من الحشرية بحيث إنه يمكن أن يواقع أى شيء يلبس تنورة. وليس هذا بالسوء الذي قد يبدو عليه ما دام رجال كثر مثله يواقعون كل شيء يلبس بنطالاً أو تنورة.

كانت الفتاة الشابة مفتونة بأوزانو. ثم بدأت مسافرة حسناء تتقرب منه، امرأة أكبر عمرًا لها وجه مثير للاهتمام، مجنون. أخبرتنا كيف أنها قد شفيت لتوها من جراحة قلبية وأنها لم تنكح منذ ستة أشهر وأنها الآن جاهزة للانطلاق. هذا هو نوع الأشياء التي تخبر بها النساء أوزانو دائمًا. كن يشعرن أن بمقدورهن أن يخبرنه بكل شيء لأنه كاتب، وهكذا فهو سيتفهم كل شيء. وكذلك، لأنه كان شهيرًا وكان ذلك يجعلهن مثيرات لاهتمامه.

أخرج أوزانو علبة أقراصه الـ (تيفانية) (\*) التى على شكل قلب. كانت ملآى بحبات بيضاء. أخذ واحدة وقدم العلبة لسيدة القلب والمضيفة. قال:

- هيا، إنه مصعِّد، سنطير عاليًا حقا، ثم غير رأيه، فقال لسيدة القلب:

- لا، أنت لا، ليس فى حالتك. وكان عند ذلك أن فهمت أن سيدة القلب كانت خارج اللعبة. لأن الأقراص كانت فى الواقع حبوب بينسيلين كان أوزانو يتناولها دائمًا قبل الاتصال الجنسى لكى يتحصن ضد الأمراض التناسلية. ولقد كان يستعمل دائمًا هذه الحيلة ليجعل الشريكة المحتملة تتناوله كى يضاعف اطمئنانه. دس واحدة فى فمه وأنزلها بالويسكى، أخذت المضيفة، ضاحكة، واحدة، وراح أوزانو يراقبها بابتسامة مرحة، عرض العلبة على فهززت رأسى.

كانت المضيفة شيئًا جميلاً حقا، ولكن لم يكن بمقدورها أن تتصدى لأوزانو وسيدة القلب. وفي محاولة لاستعادة الاهتمام بها، قالت بعنوبة لأوزانو:

<sup>(\*)</sup> Tiffany : منسوب إلى Louis Comfort Tiffany (۱۹۳۲–۱۸۶۸) الرسام والمصمم والمزخرف الأمريكي الذي ابتكر زجاجًا خاصا سمى باسمه.

**۔ أأنت متزوج؟**.

وصارت تعرف الآن، كما كان الجميع يعرفون، أن أوزانو لم يكن متزوجًا فقط، بل إنه كان متزوجًا خمس مرات على الأقل. لم تكن تدرى أن سؤالاً من ذلك النوع كان يزعج أوزانو لأنه كان يحس على الدوام تأنيب ضمير من الخداع ـ لزوجاته جميعًا، حتى اللائى طلقهن. كشر أوزانو نحو المضيفة وقال ببرود:

- إننى متزوج، وعندى عشيقة، ولدى صديقة باستمرار. إننى مجرد أبحث عن امرأة يمكننى أن أتسلى معها.

كان ذلك مهينًا. توردت الفتاة الصغيرة خجلاً وانطلقت كى تخدم مشروبات المسافرين الآخرين.

استقر أوزانو على الاستمتاع بالحديث مع سيدة القلب، مقدمًا لها النصح بشأن نكحها الأول. كان يستخدمها قليلاً. قال:

- اسمعى. است بحاجة إلى أن تنكحى مباشرة فى المرة الأولى اخروجك مع أحد، ان يكون ذلك نكمًا جيدًا الرجل لأنك ستكونين خائفة قليلاً. الشيء الذي ينبغى أن تفعليه هو أن تجعلى الرجل يلحسك بينما تكونين نصف نائمة. خذى مهدئًا ثم يقوم بأكلك فيما أنت على وشك أن تغفى قليلاً، هل تعرفين؟ واختارى رجلاً جيدًا فى ذلك. فنان نفخ مهذب حقيقى.

احمرت المرأة قليلاً. كشر أوزانو. كان يعرف ما كان يفعل، وقد ارتبكت قليلاً أنا أيضًا. كنت أقع دائمًا قليلاً فى حب نساء غريبات يواجهننى بشكل حميم. عادة بعد الساعة الأولى أخرج من الحب ثانية، الأمر الذى كنت أعرف أنه سيحدث مع هذه السيدة. كان بمقدورى أن أراها تفكر فى كيفية جعل أوزانو يقوم لها بالعمل. لم تكن تدرى أنها كانت أسن مما ينبغى بالنسبة له، وأنه إنما كان يلعب أوراقه ببرود تام كى يخطف المضيفة الشابة.

ها نحن نسرع متقدمين بستمائة ميل في الساعة ولا نحس شيئًا. ولكن أوزانو كان يزداد سكرًا، وبدأت الأمور تسوء. كانت سيدة القلب ثملة، تبكى وتهرف بشأن الموت وكيف سيمكنها أن تجد الرجل المناسب للحسمها على الفور، جعل ذلك أوزانو عصبيا. قال لها:

- يمكنك دائمًا أن تلعبي الأس الكبير.

طبيعى أنها لم تفهم عم كان يتحدث. ولكنها عرفت أنه كان يتم صرفها، ولقد أزعجت النظرة المتئلة على وجهها أوزانو أكثر. طلب شرابًا آخر، وأعطته المضيفة، الغيورة الساخطة لكونه أهملها، الشراب، وانسلت بالطريقة المهينة الباردة التى يمكن الشباب دائمًا أن يستخدموها كى يُسكتوا المسنين. وكان أوزانو يظهر بكل عمره ذلك اليوم.

فى تلك اللحظة صعد الزوجان صاحبا البودل السلالم إلى غرفة الاستراحة. حسنًا، إنها لامرأة لن أقع فى حبها. الفم الساخط، والوجه المصبوغ بنيا كالجوز اصطناعيًا وقد استأصل مشرط جراح كل خطوط الحياة منه، كانا منفرين جدا، ولا يمكن لأية خيالات أن تدور حولهما ما لم يكن المرء يبحث عن مواد سادى ـ مازوخية.

كان الرجل يحمل البودل الصغير الجميل، وكان لسان الكلب يتدلى بفرح. كان حمل البودل يضفى على الرجل المتجهم الوجه مسحة من قابلية الانجراح. وكالعادة، بدا على أوزانو أنه لم يلحظهما، مع أنهما كانا يرمقانه بنظرات كانت تظهر أنهما يعرفان من هو. ربما من التليفزيون. كان أوزانو قد ظهر على التليفزيون مائة مرة وكان دائمًا يجعل نفسه مثيرًا للاهتمام بطريقة سخيفة تقلل من أهميته الحقيقية.

طلب الزوجان مشروباً. قالت المرأة شيئًا للرجل فأنزل مطيعًا البودل إلى الأرض، بقى البودل قريبًا منهما، ثم تجول فى الأنحاء قليلاً، متشممًا كل الناس وكل الكراسى. كنت أدرى أن أوزانو يبغض الحيوانات، ولكن لم يبد عليه أنه لاحظ البودل يتشمم عند قدميه، واصل الحديث مع سيدة القلب. مالت سيدة القلب إلى أمام كى تسوى الشريط الزهرى على رأس البودل وتحصل على لعقة ليدها بلسان البودل الصغير الزهرى.

لم أستطع أبدًا أن أفهم الشيء الحيواني، ولكن هذا البودل كان، بطريقة غريبة، مثيرًا جنسيا. كنت أتسامل ما الذي كان يجرى مع ذينك الزوجين متجهمي الوجهين. تجول البودل على غير هدى حول غرفة الاستراحة، لف عائدًا إلى صاحبيه وجلس عند قدمي المرأة. كانت تضع نظارة قاتمة، كانت تبدو، لسبب ما، منذرة بالسوء. وعندما جلبت لها المضيفة شرابها، قالت الفتاة الصغيرة شيئًا. نظرت المضيفة إليها في دهشة.

أظن أنه كان في هذه اللحظة أن صرت عصبيا قليلاً. كنت أدرى أن أوزانو كان منتعشًا كليًّا. كان يكره أن يقع في فغ طائرة، كان يكره أن يقع في فغ حديث مع امرأة لا يريد حقا أن يواقعها. ما كان يفكر فيه هو كيف يجعل المضيفة الشابة تذهب إلى مرحاض فيعطيها نكحًا وحشيا سريعًا. جاءت المضيفة إلى ومعها شرابي، وانحنت على لتهمس في أذنى. كان يمكنني أن أرى أوزانو يصير غيورًا. كان يظن الفتاة تتقرب منى، وكان ذلك إهانة اشهرته أكثر من أي شيء آخر. كان يمكنه أن يفهم أن تكون الفتاة تريد رجلاً أفتي، وأجمل شكلاً، ولكن لا أن ترفض شهرته.

ولكن المضيفة كانت تهمس بنوع آخر من المشكلات. قالت:

- تريدني تلك المرأة أن أطلب من السيد أوزانو أن يطفئ سيجاره. تقول إنه يزعج كلبها.

يا عيسى المسيح. إن الكلب لم يكن مفروضًا أصلاً أن يكون موجودًا في الأعلى يتلاعب في أنحاء غرفة الجلوس. كان مفروضًا أن يكون في صندوقه. الجميع يعرفون ذلك. همست الفتاة بقلق:

- ماذا ينبغي أن أفعل؟.

أعتقد أن ما جرى بعدئذ كان غلطتى جزئيا، كنت أدرى أن أوزانو قد يجن فى أى وقت وأن هذا كان وقتًا مناسبًا. ولكننى كنت فضوليا دائمًا بشأن كيفية رد فعل الناس. كنت أريد أن أرى إن كانت المضيفة سيكون لها من الأعصاب ما يجعلها حقا تطلب من رجل مثل أوزانو أن يطفئ واحدًا من سيجاره الهافانا المحبوب بسبب كلب حقير. خاصة عندما يكون أوزانو قد دفع ثمن تذكرة الدرجة الأولى لمجرد أن يدخنه فى غرفة

الاستراحة. كنت كذلك أريد أن أرى أوزانو يضع المرأة المتكبرة يابسة الوجه فى مكانها المناسب. أنا نفسى كنت سأتخلص من سيجارى وأدع الأمر يمر بسلام، ولكننى كنت أعرف أوزانو: إنه سيرسل الطائرة هابطة إلى الجحيم أولاً.

كانت المضيفة لا تزال تنتظر جوابًا. هززت كتفي، وقلت:

ـ ما يمليه عليك عملك. وكان ذلك جوابًا خبيئًا.

أظن أن المضيفة كان لها الشعور نفسه. أو ربما أنها كانت تريد أن تهين أوزانو لأنه لم يعد يوليها أى اهتمام. أو ربما، لأنها كانت مجرد طفلة، فقد اتخذت ما ظنته الطريق الهين المؤدى إلى الخارج. وكان أوزانو، إن لم تكن تعرفه، يبدو أسهل معالجة من سيدة الكلب.

حسنًا، لقد ارتكبنا جميعًا خطأ فاحشًا. وقفت المضيفة إلى جانب أوزانو وقالت:

ـ يا سيدى، أتمانع في إطفاء سيجارك؟ تلك السيدة تقول إن الدخان يزعج كلبها.

بردت عينا أوزانو الخضراوان المتحيرتان كما التاج. ألقى نظرة طويلة، قاسية، على المضيفة، وقال:

ـ دعيني أسمع ذلك ثانية.

عند ذلك بالضبط كنت مستعدًا للقفز إلى خارج الطائرة. رأيت نظرة الغضب المجنون تتشكل على وجه أوزانو. لم يعد الأمر مزحة. كانت المرأة تحدق إلى أوزانو بكراهية. كانت تموت من أجل شجار، ضجة حقيقية. يمكنك أن ترى أنها تحب العراك. ألقى الزوج نظرة إلى خارج النافذة، دارسًا الأفق اللامحدود. من الواضح أن هذا كان مشهدًا مألوفًا وكان عنده كل الثقة في أن زوجته يمكنها أن تنتصر. إنه حتى كان يبتسم ابتسامة راضية خفيفة. البودل حلو المنظر وحده كان مكروبًا قليلاً. كان يلهث طلبًا للهواء ويحدث فؤاقات صغيرة حادة. كانت غرفة الجلوس مدخنة ولكن لا من سيجار أوزانو. كان للجميع تقريبًا سيجار يدخن، ويتكون لدى المرء انطباع بأن صاحبي البودل يريدان أن يجعلا الجميع يطفئون سيجارهم.

أصيبت المضيفة، وقد أفزعها وجه أوزانو، بالشلل ، لم يمكنها أن تتكلم. ولكن المرأة لم تخُوف. يمكن المرء أن يرى أنها كانت تحب نظرة الغضب المجنون تلك على وجه أوزانو. ويمكنه أيضًا أن يرى أنها لم تلكم أبدًا في حياتها في الفم، وأنها لم يحدث لها أن فقدت بعض أسنانها ساقطة. لم تطرأ لها الفكرة. وهكذا، فإنها حتى قد مالت نحو أوزانو كي تكلمه، واضعة فصها ضمن المدى. أوشكت أن أغمض عيني. في الحقيقة، أغمضت عيني لجزء من ثانية وكان بمقدوري أن أسمع المرأة، بصوتها المهذب البارد تقول صريحًا جدا الأوزانو:

ـ سيجارك يضايق كلبي. هل لك أن تتوقف رجاء؟.

كانت الكلمات متشامخة مزدرية بما يكفى، ولكن النبرة كانت مهينة خارج أية كلمات مجردة. كان يمكننى أن أرى أنها كانت تنتظر شجارًا حول أنه لم يكن مجازًا لكلبها أن يوجد فى غرفة الجلوس، وكيف أن غرفة الجلوس مخصصة للتدخين. كيف أنها كانت تدرك أنها لو قالت بأن الدخان كان يضايقها شخصيا فإن أوزانو كان سيتخلص من السيجار. ولكنها كانت تريده أن يطفئ السيجار من أجل كلبها. كانت تريد مشهدًا.

أدرك أورانو هذا كله في ثانية. فهم كل شيء. وأظن ذلك هو ما دفعه إلى الجنون. رأيت تلك الابتسامة تأتى إلى وجهه، ابتسامة كان يمكن أن تكون ساحرة بشكل غير محدود لولا العينين الخضراوين اللتين كانتا جنونًا صرفًا.

لم يصرخ عليها. لم يلكمها فى وجهها. ألقى نظرة على زوجها ليرى ما سيفعل. ابتسم الزوج بشكل باهت. كان يحب ما تفعله زوجته، أو هكذا كان يبدو. ثم بحركة متروية أطفأ أوزانو سيجاره فى المنفضة المركبة بكرسيه. راقبته المرأة باحتقار. ثم مد أوزانو ذراعًا عبر المنضدة فكان بمقدور المرء أن يرى المرأة تظن أنه كان سيربت على المبودل. لكننى كنت أعرف خيراً من ذلك. لقد نزلت يد أوزانو فوق رأس البودل وحول عنقه.

وما جرى بعدئذ كان سريعًا جدا على بحيث لم أستطع وقفه. رفع الكلب المسكين إلى أعلى، وهو ينهض عن مقعده، وخنقه بكلتا يديه. لهث الكلب واختنق، وراح ذيله الملفوف بشريط زهرى يهتز فى كرب، بدأت عيناه تجحظان خارج مستقرهما المكون من فراء حريرى الحلقات. صرخت المرأة وقفزت واقفة وخمشت وجه أوزانو. لم يتحرك الزوج من مقعده. فى تلك اللحظة أصابت الطائرة جيبًا هوائيًا صغيرًا فاهتززنا جميعًا. ولكن أوزانو، السكران، الذى كان كل توازنه مركزًا على خنق البودل، فقد توازنه فمضى منبطحًا إلى أدنى المشى، ويداه لا تزالان مشدودتين بإحكام حول حنجرة الكلب. لكى ينهض كان يتعين عليه أن يطلق الكلب. كانت المرأة تصرخ بشىء عن قتله. وكانت المضيفة تزعق من تأثير الصدمة. ابتسم أوزانو، وقد نهض مستقيمًا، حول غرفة الجلوس ثم تقدم نحو المرأة، التى كانت لا تزال تصرخ نحوه. لقد ظنت أنه سيكون الآن قد خجل مما فعل، فيمكنها أن تعنفه. لم تكن تدرى أنه كان قد عزم توًا على خنقها كما خنق الكلب. أدركت... فانكتمت.

## وقال أوزانو بهدوء جنوني:

- أيتها الفرج، لقد فهمت الآن، واندفع نحوها. كان مجنوبًا حقا. ضربها على وجهها. انطلقت إلى أمام وأمسكته. ولكنه كان قد وضع يديه حول حنجرتها وكانت تصرخ. ثم صار المكان دار مجانين. لابد من أنه كان في الطائرة حراس أمن في ملابس مدنية لأن رجلين أمسكا أوزانو بشكل حرفي جدا من ذراعيه وأنزلا جاكتته من وراء مكونين منها سترة مجانين. ولكنه كان متوحشاً وكان يطوح بهما في الأنحاء على أية حال. كان الجميع يراقبون، مرتعبين. حاولت أن أهدئ أوزانو، ولكنه ما كان ليسمع شيئًا. كان مسعورًا. كان يصرخ بالشتائم على المرأة وزوجها، وكان رجلا الأمن يحاولان أن يهدئاه، مخاطبين إياه بالاسم، وكان أحدهما ، وهو صبى قوى وسيم ، يسال ما إذا كان سيحسن التصرف لو أطلقاه. كان أوزانو لا يزال يكافح. ثم فقد المعبى عسره.

كان أوزانو الآن في غضب لا يمكن السيطرة عليه لأن ذلك كان طبيعته جزئيا، ولأنه كان مشهوراً وكان يعرف أنه سيصان من أي انتقام من غضبه. فهم الصبي

القوى ذلك بالغريزة، ولكنه كان قد أهين الآن لأن أوزانو لم يحترم قوته الشبابية الأعلى، فغضب، أمسك ملء قبضة من شعر أوزانو وسحب رأسه إلى وراء بقوة بحيث أوشك أن يقصم عنقه، ثم وضع ذراعه حول رقبة أوزانو وقال:

## ـ يا ابن القحبة، سأدقه، فخمد أوزانو.

يا يسوع، كانت فوضى بعد ذلك. أراد قبطان الطائرة أن يضع أوزانو فى سترة مجانين، ولكننى أقنعته بصرف النظر عن ذلك. أخلى رجال الأمن غرفة الجلوس. وجلسنا أنا وأوزانو هناك معهم بقية الرحلة. لم يتركونا فى نيويورك حتى خلت الطائرة، وهكذا فإننا لم نر المرأة ثانية. ولكن تلك اللمحة الأخيرة منها كانت كافية. كانوا قد غسلوا الدم عن وجهها، ولكن إحدى عينيها كانت تكاد تكون مسدودة وفمها مهروساً إلى عجينة. كان الزوج يحمل البودل، الذى ما زال حيا، يهز ذيله بإفراط طلباً للمحبة والحماية. ووقعت بعدئذ بعض الشكايات القانونية التى تولاها المحامون. وطبيعى، أنها نشرت جميعاً فى الصحف. الروائى الأمريكى العظيم والمرشح الرئيس لجائزة نوبل أوشك أن يقتل بودل فرنسيا صغيراً، الكلب المسكين. أوزانو المسكين. اتضح أن المرأة كانت مسهمة كبيرة فى شركة الخطوط الجوية إضافة إلى امتلاكها ملايين أخرى من الدولارات، ومن الطبيعى أنها لم تكن تقدر أن تهدد بألا تسافر على طائرات تلك الخطوط مرة أخرى. أما فيما يتعلق بأوزانو فقد كان سعيداً بشكل كامل. لم تكن عنده أية مشاعر نحو الحيوانات. قال: ما دام يمكننى أن أكلها، فيمكننى أن أقتلها. وعندما أشرت إلى أنه لم يذكل أبداً لحم كلب، اكتفى بأن هن كتفيه وقال: اطبخه جيداً وساكله.

شيء واحد فات أوزانو. كان لتلك المرأة المجنوبة إنسانيتها أيضاً. حسنًا، كانت مجنوبة، حسنًا، كانت مجنوبة، حسنًا، كانت تستحق فمًا داميًا، ولربما نفعها ذلك كثيرًا. ولكنها لم تكن تستحق ما فعله أوزانو بها. لم تكن في الحقيقة لتستطيع أن تكون غير الشخص الذي كانته، هكذا فكرت حينئذ. كان أوزانو قبل ذلك الزمن سيرى ذلك كله. ولسبب ما لم يكن يقدر الآن.

لم يمت البودل محرك الشهوات. وهكذا فإن السيدة لم تتابع الدعوى. ما كان يبدو أنها تبالى بأن يسحق وجهها، أو أن ذلك لم يكن مهمًّا لها أو لزوجها. ولربما كانت ستستمتع بذلك حتى. أرسلت رسالة ودية إلى أوزانو، تاركة الباب مفتوحًا أمامهما للقاء، أصدر أوزانو دمدمة صغيرة غريبة وألقى بالرسالة إلى سلة مهملاته. قلت:

- ـ لم لا تجربها. فلربما كانت مثيرة للاهتمام. قال أوزانو:
- ـ أنا لا أحب ضرب النساء. تلك المرأة تريدني أن أستخدمها كيس ملاكمة. فقلت:
- ـ ستكون وندى أخرى، كنت أعرف أن وندى كان لها على الدوام فتنة من نوع ما له، على رغم كونهما مطلقين طيلة هذه السنوات وعلى رغم كل الإثارة التي سببتها له. قال أوزانو:
- ـ وحق المسيح. ذلك كل ما أحتاجه، ولكنه ابتسم، كان يعرف ما قصدت، إن ضرب النساء قد لا يزعجه إلى ذلك القدر. ولكنه أراد أن يبين لى أننى كنت مخطئًا. قال:
- كانت وندى الوحيدة من زوجاتى التى جعلتنى أضربها. كل زوجاتى الأخريات ضاجعن أفضل أصدقائى، وسرقن مالى، وسلبننى من أجل النفقة، وكذبن عنى، واكننى لم أضربهن أبدًا، وحتى لم أكرههن. إننى على صداقة طيبة مع كل زوجاتى الأخريات. واكن وندى اللعينة تلك مسألة ما. طبقة بذاتها. لو أننى بقيت متزوجًا إياها، لكنت قتلتها.

ولكن خنق البودل بلغ الدوائر الأدبية في نيويورك. خشى أوزانو على فرصه لنيل جائزة نوبل. قال:

- أولئك الإسكندنافيون البؤساء يحبون الكلاب.

وصعةًد حملته النشطة من أجل نوبل بكتابة رسائل إلى كل أصدقائه ومعارفه المهنيين. وواصل أيضًا نشر مقالات وعروض بشأن أهم الأعمال النقدية في المجلة. إضافة إلى مقالات في الأدب كنت أعتبرها دائمًا ماذي بالتفاهات. كانت روايته العظيمة، هي الشيء الوحيد الذي يكتبه بخط اليد. وبقية المواد كان يلطشها بأصبعين على الآلة الكاتبة التي كان يمكنه الاستدارة إليها من مكتبه الإداري المركوم بالكتب. كان أسرع طابع رأيته حتى بمجرد أصبعين. كان يبدو مثل مدفع رشاش، حرفيا. وبثلك الطباعة الرشاشية كتب تعريف ما يمكن أن تكون عليه الرواية الأمريكية العظيمة، وشرح لماذا لم تعد إنجلترا تنتج قصصمًا عظيمة إلا من النوع الجاسوسي، وفكك أخر أعمال، وأحيانًا مجموع أعمال، رجال من أمثال فواكنر، ومايلر، وستيرون، وجونز (\*)، أعمال، وأحيانًا مجموع أعمال، رجال من أمثال فواكنر، ولمايلر، وستيرون، وجونز (\*)، كان يقنعك. بنشر كل ذلك الهذر، أزاح خصومه وترك الميدان خاليًا لنفسه. كانت كان يقنعك. بنشر كل ذلك الهذر، أزاح خصومه وترك الميدان خاليًا لنفسه. كانت محدرتا قبل عشرين سنة يمكن أن يعطيه ادعاءً جديا بسمعة أدبية. لم يكن باقي محدرتا قبل عشرين سنة يمكن أن يعطيه ادعاءً جديا بسمعة أدبية. لم يكن باقي وواياته وعمله غير القصصي بتلك الجودة.

كانت الحقيقة أنه قد فقد، طوال السنوات العشر الأخيرة، قدرًا كبيرًا من نجاحه الشعبى وشهرته الأدبية. لقد نشر العديد من الكتب التى أنتجها من سطح دماغه، وصنع أعداءً كثرًا بالطريقة التحكمية التى كان يدير بها المجلة. وحتى عندما قام ببعض تقبيل الأقفية عن طريق امتداح الشخصيات الأدبية القوية، كان يفعل ذلك بعجرفة وتعطف كبيرين، يفعله ويخلط نفسه به على نحو ما (كمقالته عن أينشتين التى كانت عن نفسه بقدر ما هى عن أينشتين)، بحيث كان يستدعى عداء الناس الذين كان يصيبهم. ولقد كتب سطرًا واحدًا أحدث هياجًا حقا. قال إن الاختلاف الضخم بين الأدب الأدب الفرنسيين كان

Jones, Henry Arthur-Styron-Mailer, Norman - Faulkner-(\*)

لديهم كثير من الجنس بينما لم يكن لدى الإنجليز أى منه. راح قراء مجلتنا بغلون غضياً.

وفوق هذا كله، كان سلوكه الشخصى فضائحيا. علم ناشرو المجلة بواقعة الطائرة، وقد تسربت إلى أعمدة الشائعات. فى إحدى محاضراته بكلية كاليفورنيا قابل طالبة آداب فتية فى التاسعة عشرة من عمرها كانت تبدو أشبه بمديرة مباهج أو نجمة ناشئة منها بعاشقة الكتب، الأمر الذى كانته حقا. جلبها إلى نيويورك كى تحيا معه. استمرت نحو سنة أشهر، ولكنه أثناء ذلك الوقت كان يأخذها إلى كل الحفلات الأدبية. كان أوزانو فى منتصف خمسينياته، لم يصر شعره رماديا بعد ولكنه كان بالتأكيد كبير البطن. عندما كنت تراهما معًا، كنت تشعر بعدم ارتياح قليل. خاصة عندما يكون أوزانو ثملاً وتضطر هى إلى حمله إلى البيت. إضافة إلى أنه ممار يشرب بينما هو يعمل فى المكتب، إضافة إلى أنه كان يخادع صديقته ابنة التسعة عشر ربيعًا مع روائية فى الأدبعين من عمرها كانت قد نشرت التو أفضل الكتب مبيعًا. لم يكن الكتاب بتلك الجودة حقا، ولكن أوزانو كتب مقالة من صفحة كاملة فى المجلة محييًا إياها كعظيمة مقبلة فى الأدب الأمريكي.

وفعل أمرًا كرهتُه حقا. كان يعطى، لكل صديق يطلب، قولاً ينشر عنه، وهكذا، كنت ترى روايات تصدر هى تافهة ولكنها تحمل تعليقًا من أوزانو يقول شيئًا مثل: هذه أبدع رواية جنوبية منذ رواية ستايرون تمدد فى الظلام. أو كتاب صاعق سيفزعك، الأمر الذى كان نوعًا من الخبث لأنه كان يحاول أن يلعب على الطرفين ضد الوسط: مقدمًا لصديقه الفضل، ومع ذلك محاولاً أن يحذر القارئ للابتعاد عن الكتاب بتعليق غامض.

كان يسيرًا على أن أرى أنه كان يتهاوى على نحو ما. فكرت أنه ربما كان يصاب بالجنون. ولكننى لم أكن أعرف مم. كان وجهه يبدو غير صحى، منفوخًا؛ وكان لعينيه ألق ليس طبيعيا حقا. وكان ثمة شىء مريب فى مشيته، نخع فى خطوه أو ترنح بسيط إلى اليسار أحيانًا، أحسست بالقلق عليه. لأننى، على رغم مخالفتى لكتاباته، وسعيه إلى نوبل بكل مناوراته المفضوحة، ومحاولته مواقعة كل امرأة يصير لها اتصال معه،

كنت أحس ميلاً نحوه. كان يحدثنى عن الرواية التى كنت أكتبها، ويشجعنى، وينصحنى، ويحاول إقراضى المال مع أننى كنت أعرف أنه كان غارقًا فى الديون حتى أذنيه ويصرف المال بوتيرة ضخمة ليعيل زوجاته السابقات الخمس وأطفاله الثمانية أو التسعة. أصبت بالرعب من كمية العمل الذى كان ينشره، رغم كونه ذا عيوب. كان يظهر دائمًا فى إحدى المجلات الشهرية، وأحيانًا فى اثنتين أو ثلاث؛ وكان ينشر كل سنة كتابًا غير قصصى حول موضوع كان الناشرون يعتبرونه ساخنًا. كان يحرر المجلة، ويكتب لها مقالة طويلة كل أسبوع، وكان يقوم ببعض الأعمال للسينما، كان يكسب مبالغ هائلة، ولكنه كان مفلسًا على الدوام، وكنت أعلم أنه كان مدينًا بثروة. لا بسبب اقتراض المال فقط، وإنما لسحب المقدمات على كتبه القادمة، ذكرت له هذا، أنه كان يحفر حفرة لن يخرج منها أبدًا، ولكنه اكتفى بأن لوّح بيده طاردًا الفكرة بنفاد صبر، قال:

- إن عندى آسى فى المخبأ. إن الرواية الكبيرة على وشك التمام، خلال سنة ربما، وعندئذ سأصبير ثريا مرة أخرى، وعندئذ إلى إسكندنافيا من أجل جائزة نوبل، فكر بكل أولئك النسوة الشقراوات الضخمات اللائى يمكن أن نواقعهن. كان دائمًا ما يجعلنى ضمن السفرة لأخذ نوبل.

كانت أكبر معاركنا تنشب عندما يسائنى رأيى فى أحد مقالاته عن الأدب عمومًا. وكنت أغيظه بجوابي الذي صار اعتياديا الآن من أننى مجرد راوى قصص. كنت أقول له:

- إنك فنان بإلهام ربانى. أنت المثقف، إن عندك ذهنًا لعينًا يمكنه أن يبغ ما يكفى من الروث لألف دورة تعليمية حول الأدب الحديث. وأنا مجرد محطم خزائن حديد أسرقها. إننى أضع أذنى على الجدار وأنتظر كى تسقط ريشات الأقفال في مواقعها. وكان أوزانو يقول:
- أنت وهراء محطم خزائنك. إنك مجرد تعود إلى طبيعتك بعيدًا عنى. إن عندك أفكارًا، أنت فنان حقيقى، ولكنك تحب فكرة أن تكون ساحرًا، محتالاً، قادرًا على أن تسيطر على كل شيء: ما تكتب، حياتك عمومًا، إن بمقدورك أن تتغلب على كل الفخاخ، هكذا تعمل، فأخبرته:

- ـ إن لديك فكرة خاطئة عن الساحر، إن الساحر يقوم بالسحر، هذا كل ما هناك. فسأل أوزانو:
  - ـ وتظن ذلك كافيًا؟. كانت على وجهه ابتسامة حزينة قليلاً. قلت:
    - ـ هو كاف بالنسبة لي. هز أوزانو رأسه إيجابًا:
- أتدرى، كنتُ ساحرًا عظيمًا ذات مرة، لقد قرأتَ كتابي الأول. كله سحر، أليس كذلك؟.

سررت إذ كان بإمكاني أن أؤيد. كانت عندي محبة لذلك الكتاب. فقلت:

- ـ سحر خالص، قال أوزانو:
- ولكنه لم يكن كافيًا . ليس بالنسبة لي.

فكرت: إذن بؤساً الك. وبدا كأنه يقرأ أفكارى، فقال:

- كلا، ليس مثلما تفكر. لم أستطع أن أفعلها ثانية لمجرد أنني لا أريد أن أفعلها أو لا أستطيع أن أفعلها ربما. لم أعد ساحرًا بعد ذلك الكتاب. صرت كاتبًا.

هززت كتفى بشيء من عدم التعاطف، فيما أظن. لاحظ أوزانو ذلك وقال:

- واستحالت حياتى إلى هراء. ولكن يمكنك أن ترى ذلك. إننى أغبط عليك حياتك. كل شيء تحت السيطرة. أنت لا تشرب، ولا تدخن، ولا تطارد النساء. إنك تكتب فقط وتقامر وتمثل دور الأب الطيب والزوج الصالح. إنك ساحر غير زاه جدا، يا ميرلين. إنك لساحر مأمون. حياة مأمونة، وكتب مأمونة؛ لقد جعلت اليأس يختفى.

كان ساخطًا على كان يظن نفسه يغوص إلى العظم، لم يكن يدرى أنه مملوء هراء، ولم أكن أبالى، فذلك يعنى أن سحرى كان يعمل. كان ذلك كل ما أمكنه أن يرى، وكان ذلك بديعًا بالنسبة لى، كان يظننى مسيطرًا على حياتى، أننى لست أعانى أو لا أسمح لنفسى بأن تعانى، أننى لم أكن أحس نوبات الوحدة التى تسوقه نحو نساء مختلفات، ونحو المشروب، ونحو شمًاته من الكوكايين. شيئان لم يدركهما: أنه كان

يعانى لأنه كان يتجه عمليا نحو الجنون، لا أنه كان يتالم. والآخر أن كل شخص آخر فى العالم كان يعانى وكان وحيدًا وكان يستفيد من ذلك إلى أقصى حد. وأن ذلك ليس مسئلة كبيرة. فى الحقيقة، يمكنك أن تقول إن الحياة نفسها لم تكن أمرًا كبيرًا، ودعك من أدبه اللعين.

ثم فجأة عانيت مشكلات من مصدر غير متوقع، ذات يوم تلقيت في المجلة مكالمة هاتفية من زوجة آرتى، (بام). قالت إنها تريد أن ترانى بشأن أمر مهم، وإنها تريد أن ترانى بشأن أمر مهم، وإنها تريد أن ترانى بدون آرتى. أيمكننى أن أجىء مباشرة؟ أحسست رعبًا حقيقيا. في خلفية دماغى كنت أحس على الدوام قلقًا بشأن آرتى. كان سهل الانقياد حقا ويبدو دائمًا متعبًا. كانت وسامته دقيقة العظام تظهر الإجهاد الشديد أوضح من أي شيء آخر. كنت مرعوبًا جدا بحيث توسلت إليها أن تخبرنى على الهاتف ما الأمر، ولكنها ما كانت لتفعل. لقد أخبرتنى أنه لم يكن ثمة مشكلة جسدية، لا تقارير طبية عن شؤم. كانت مشكلة شخصية تعانى منها وآرتى، وهي تحتاج إلى معونتي.

على الفور، وبشكل أنانى، أحسست ارتياحًا. كان واضحًا أنها هى التى كانت تعانى من مشكلة، لا اَرتى. ولكن، مع ذلك، طلبت إذنًا للخروج مبكرًا من العمل وقدت سيارتى إلى لونج اَيلاند كى أراها. كان اَرتى يقيم على الشاطئ الشمالى للونج اَيلاند، وأنا أقطن على الشاطئ الجنوبي. وهكذا، فلم يكن يبعد كثيرًا عن طريقى حقا، حسبت أنه كان بمقدورى أن أستمع إليها وأصل إلى البيت على العشاء، بتأخير قليل. لم أهتم بأن أخابر فاليرى.

كنت دائمًا أحب الذهاب إلى منزل آرتى، كان عنده خمسة أطفال، ولكنهم كانوا أطفالاً لطفاء عندهم العديد من الأصدقاء الذين هم دائمًا في الأنحاء ولم تكن بام يبدو عليها أنها تبالى أبدًا. كان عندها جرار كبيرة من الكعك لإطعامهم وأباريق سعة جالون من الحليب. كان ثمة أطفال يشاهدون التليفزيون وأخرون يلعبون على المرج. حييت الأطفال، فردوا على باختصار. أدخلتني بام إلى المطبخ بنافذته ذات المشربية الضخمة. كانت عندها قهوة جاهزة فصبت لى بعضها. أبقت رأسها مطأطأ ثم رفعت نظرها إلى فجأة وقالت:

ـ أرتى عنده صديقة.

على الرغم من إنجابها خمسة أطفال، كانت بام لا تزال فتية المظهر ذات شكل بديع: طويلة، ونحيلة، طويلة بهزال قبل مجىء الأطفال، وواحد من تلك الوجوه الشهوانية التى تملك نوعًا من نظرة المادونا، كانت تتحدر من مدينة فى الغرب الأوسط، وقد قابلها أرتى فى الكلية وكان أبوها رئيسًا لمصرف صغير، لم يكن لأى من أفراد عائلتها فى الأجيال الثلاثة الأخيرة أكثر من طفلين، فكانت بطلة ، شهيدة بالنسبة لأبويها بسبب الخمس ولادات. لم يستطيعا أن يفهما ذلك، ولكننى أنا كنت أفهم. كنت قد سالت أرتى مرة عن الأمر وكان قد أجاب:

- وراء ذلك الوجه المادوني ثمة أكثر زوجات لونج أيلاند حشرية، وهذا يناسبني إلى حد كبير.

لو أن أي زوج آخر كان قد قال ذلك عن زوجته، لكنت أحسني جريح المشاعر. قلت:

- يا لحسن حظك. فقال أرتى:

- إى. ولكننى أظنها تشعر بالأسف لى، كما تعرف: قضية الملجأ. وهى تريد أن تتأكد أن لا أحس الوحدة ثانية. شيء من هذا القبيل. وكنت قد قلت:

ـ يا لحسن حظك.

وهكذا الآن، عندما ألقت بام اتهامها، غضبت قليلاً. إننى أعرف آرتى. كنت أعرف أنه لم يكن ممكنًا بالنسبة له أن يخدع زوجته، وأنه لن يعرض للخطر العائلة التى أنشأها أو السعادة التى كانت تمنحها إياه.

كان قوام بام الطويل يتهدل، كانت الدموع في عينيها. ولكنها كانت تراقب وجهى. لو أن اَرتى كان يتمتع بعلاقة، فقد كان الشخص الوحيد الذي سيخبره هو أنا. وكانت ترجو أننى كنت سأفشى السر بتعبير ما على وجهى. قلت:

- ـ ليس هذا صحيحًا. لقد وجد آرتى دائمًا النساء يطاردنه وكان يكره ذلك، إنه أكثر رجل في العالم استقامة. أنت تعرفين أننى ان أتستر عليه، لن أنمُ عليه، ولكننى ان أتستر عليه. فقالت بام:
- أعرف ذلك. ولكنه يعود إلى البيت متأخرًا ثلاث مرات في الأسبوع في الأقل. وليلة أمس كان على قميصه أحمر شفاه. ويقوم بمخابرات هاتفية بعد أن أوى إلى الفراش، في وقت متأخر من الليل. هل يتلفن لك؟. قلت:
- كلا. وقد أحسست الآن إحساسًا باسًا، قد يكون الأمر صحيحًا. كنت لا أزال غير مصدق، ولكن على أن أكتشف. وقالت بام:
- وهو ينفق مالاً إضافيا لم يصرف مثله من قبل. أوه، اللعنة. كانت تبكى على المكشوف الآن. سألتها:
- أسيتعشى فى البيت الليلة؟. هزت بام رأسها إيجابًا. رفعت سماعة هاتف المطبخ وتلفنت لفالى وأخبرتها أننى ساكل فى بيت ارتى. كنت أفعل ذلك بين اونة وأخرى عفو اللحظة عندما كنت أحس حافزًا لرؤيته، ولهذا لم تسال أى سؤال. عندما وضعت السماعة، قلت لبام:
  - أعندك ما يكفى لإطعامى؟،

ابتسمت وهزت رأسها، وقالت:

- بالطبع. فقلت:
- ساهبط وأحضره من المحطة. وسنسوى هذا الأمر كله قبل أن نتناول العشاء. وهزئت بالأمر قليلاً فقلت:
  - أخى برىء، فقالت بام:
  - ـ أوه، أكيد، ولكنها ابتسمت.

وفى المحطة، فيما كنت أنتظر دخول القطار، أحسست أسفًا لبام وآرتى. كان ثمة بعض الاعتداد بالنفس فى أسفى. كنت أنا الشخص الذى يخلّصه آرتى دائمًا. وكنت أنا سأخلصه أخيرًا. رغم كل الأدلة، أحمر الشفاه على القميص، والتأخر والمكالمات الهاتفية، والمال الإضافى، كنت أعرف أن آرتى برىء. كان أسوأ ما يمكن أن يكون أن فتاة ما كانت من الإلحاح بحيث إنه قد ضعف قليلاً أخيرًا، ربما. حتى الآن، لم أستطع أن أصدق ذلك. مخلوطًا مع الأسف، كان ثمة الحسد الذى كنت أشعر به على الدوام بشأن كون آرتى جذابًا للنساء بطريقة لم أصرها أنا أبدًا. بمجرد نسمة من الرضا أحسست أنه لم يكن على ذلك السوء أن يكون المرء قبيحًا.

عندما خرج ارتى من القطار، لم يفاجاً لرؤيتى. كنت قد فعلت هذا قبلاً؛ أن أزوره على نحو غير متوقع وأقابله عند قطاره. كنت أحس الرضا دومًا من فعل ذلك، وكان هو يسر دائمًا لرؤيتى. وكنت أحس دائمًا إحساسًا طيبًا إذ أرى أنه سعيد لرؤيتى أنتظره. هذه المرة، وقد راقبته عن كثب، لاحظت أنه لم يكن اليوم بذلك السرور تمامًا. قال:

- ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟، ولكنه احتضننى وابتسم. كان يمثلك ابتسامة عذبة بشكل استثنائى بالنسبة الرجل. لقد كانت هى الابتسامة التى كانت له فى طفولته ولم تتغير قط. قلت مرحًا:
  - جئت لأنقذ مؤخرتك. لقد أمسكت بك بام أخيرًا. فضحك:
  - ـ يا يسوع. ليس ذلك الهراء ثانية. كانت غيرة بام تصلح دومًا للضحك. قلت:
- إى. ساعات التأخير، والنداءات التليفونية المتأخرة، والآن أخيراً الدليل الكلاسيكي: أحمر شفاه على قميصك. كنت أحس إحساسًا عظيمًا لاننى كنت أدرى، بمجرد رؤية آرتى والحديث إليه، أن الأمر كله كان غلطة.

ولكن آرتى جلس فجأة على إحدى مصاطب المحطة، بدا وجهه متعبًا جدا. كنت أقف فوقه وقد بدأت أحس عدم ارتياح قليل.

- رفع أرتى نظره إلىُّ. رأيت شفقة غريبة على وجهه، قال:
- ـ لا تحمل هما . سأرتب كل شيء. وحاول أن يبتسم، ثم قال:
- ميرلين الساحر. يستحسن أن تلبس قبعة السحر اللعينة خاصتك. اجلس فى الأقل. أشعل سيجارة. فكرت مرة أخرى أنه كان يدخن كثيرًا جدا. جلست قريبًا منه. فكرت: أوه، اللعنة. وكان ذهنى يسارع للتفكير فى كيفية تسوية الأمور بينه وبين بام. كنت أعرف شيئًا واحدًا: لم أكن أريد أن أكذب عليها أو أجعل آرتى يكذب عليها. قال آرتى:
  - أنا لا أخدع بام. وذلك كل ما أريد أن أخبرك إياه.
  - لم يكن ثمة شك في تصديقي إياه، ما كان ليكذب على أبدًا. فقلت:
  - \_ صحيح. ولكن عليك أن تخبر بام بما يجرى وإلا فإنها ستجن. لقد تلفنت لى فى الشغل. قال اَرتى:
    - ـ لو أخبرت بام، فعلى أن أخبرك. لن تريد أن تسمع به، فقلت:
- خبرنى إذن. ما الفرق بحق الجحيم؟ إنك تخبرنى بكل شىء على الدوام. كيف يمكن أن يؤذى؟.

رمى ارتى سيجارته على الأرضية الأسمنتية الصخرية لرصيف القطار. وقال:

ـ حسنًا .

وضع يده على ذراعى فأحسست شعوراً مفاجئًا بالرهبة. عندما كنا طفلين وحيدين معًا، كان يفعل ذلك دائمًا ليهدئ روعى. قال:

- ـ دعنى أكمل، لا تقاطع، فقلت:
- ـ حسنًا. وصار وجهى فجأة دافئًا جدا. لم أستطع أن أفكر بما هو آت. قال آرتى:
- كنت أسعى خلال السنتين المنصرمتين أن أجد أمنًا، من هي؟ أين هي؟ وما نحن؟ وقد وجدتها قبل شهر.

- كنت أقف. سحبت ذراعي بعيدًا عنه. نهض آرتي وأمسكني ثانية. قال:
- إنها سكيرة. إنها تضع الأحمر. تبدل جيدة جدا. ولكنها وحيدة تمامًا في هذه الدنيا. إنها تريد أن تراك، تقول إنها لا تستطيع الكف..، فانفجرت عليه:
- لا تخبرنى بأى شىء آخر. لا تخبرنى أبدًا. افعل ما تشاء، ولكننى سأراها فى الجحيم قبل أن أراها حية. فقال آرتى:
- هَىْ، هيا، هيا. وحاول أن يضع يده على ثانية فانفككت مبتعدًا ومشيت نحو السيارة. لحق أرتى بى. دخلناها وقدتها موصللاً إياه إلى البيت. في هذه الأثناء سيطرت على نفسى، وصار بإمكاني أن أرى أن أرتى كان مكروبًا، ولهذا قلت له:
  - من الأفضل أن تخبر بام. فقال آرتى:
    - ـ ساقعل.

وقفت في طريق سيارات البيت. سألني أرتى:

- ـ أتدخل العشاء؟. كان يقف عند نافذتي المفتوحة، ومرة ثانية مد يده فوق نراعي. قلت:
  - ٠٧ \_

راقبته وهو يدخل المنزل، هاشاً آخر الأطفال الذين كانوا يلعبون على المرج إلى البيت معه. ثم قدت السيارة مبتعداً. قدت ببطء وحذر، لقد دربت نفسى طيلة حياتى على أن أكون أكثر حذراً عندما كان أكثر الناس يصيرون أكثر طيشاً. وعندما وصلت إلى البيت، تمكنت أن أرى من وجه فالى أنها كانت تدرى بما جرى. كان الأطفال نائمين، فوضعت لى عشائى على مائدة المطبخ. فيما رحت أكل، مررت يدها على مؤخرة رأسى وعنقى عندما مرت بى فى طريقها إلى الموقد، جلست فى المقابل، تحتسى القهوة، منتظرة إياى أن أفتح الموضوع. ثم تذكرت:

ـ تريدك بام أن تتلفن لها.

تلفنت. كانت بام تحاول أن تعتدر عن كونها أدخلتنى فى مثل هذه الورطة. أخبرتها أنها ليست ورطة، وسألتها إن كانت تحس أفضل الآن وقد عرفت الحقيقة؟ قهقهت بام وقالت:

- يا المسيح، أظننى كنت أفضل أنها كانت صاحبة. كانت مرحة مرة أخرى. وقد انقلب دورانا الآن. فى وقت مبكر من ذلك اليوم أشفقت عليها، كانت هى الشخص الواقع فى خطر رهيب وكنت أنا من يريد إنقاذها أو يحاول أن يساعدها. وها هى الآن تبدو وكأنها تعتقد أنه لم يكن عدلاً أن ينقلب دورانا. كان ذلك هو سبب الاعتذار. قلت لها ألا تهتم.

عثرت بام على ما كانت تريد أن تقول لاحقًا:

- ـ يا ميرلين، أنت لم تكن تقصد ذلك حقا، بشأن أمك، من أنك لن تراها؟، فسألتها:
  - ـ هل يصدقني أرتى؟، فقالت بام:
- ـ يقول إنه كان يعرف ذلك دائمًا. إنه ما كان ليخبرك قبل أن يرققك نوعًا ما. غير أننى تسببت في المشكلة. لقد كان يوبخني لإثارتي الأمر كله. فضحكت، وقلت:
- أرأيت؟ لقد بدأ يومًا سيئًا لك، وهو الآن يوم سيئ له، إنه هو الطرف المتأذى. أن يكون هو خير من أن تكونى أنت. فقالت بام:
  - بالتأكيد. اسمع، أنا أسفة بالنسبة لك، حقاء قلت:
  - ـ إن الأمر لا يتعلق بي، فقالت بام: حسنًا، وشكرتني، ووضعت السماعة.

كانت فاليرى تنتظرنى الآن. كانت تراقبنى عن كثب. كان قد وصلها تقرير من بام، وربما من أرتى، عن كيف يجب أن تعالج هذا الأمر، فكانت تلتزم الحذر. ولكننى أظن أنها لم تدركه حقا. كانت هى وبام امرأتين جيدتين حقا، ولكنهما لم تكونا تفهمان. لقد أثار أبواهما كلاهما مشكلات وعارضا زواجهما من يتيمين ليس لهما امتداد يمكن متابعته. كان بمقدورى أن أتصور قصص الرعب التى تروى عن حالات

مشابهة. ماذا لو كان ثمة جنون أو تفسخ في عائلتنا؟ أو دم أسود أو دم يهودي أو دم بروتستانتي؟ وكل ذلك الهراء السخيف. حسنًا، هاهي الآن قطعة دليل لطيفة تظهر حين لا تقوم إليها الحاجة أبدًا. كان بمقدوري أن أتصور أن بام وفاليري لم تكونا مسرورتين من رومانسية آرتي، نبشه عن الرابطة المفقودة مع أم. سالت فاليري:

- أتريدها أن تأتى هنا إلى البيت حتى تتمكن من رؤية الأطفال؟. فقلت:

. 4 -

بدت فاليرى منزعجة، ومرتعبة قليلاً. كان بمقدورى أن أرى كيف كانت تفكر: ماذا لو أن أطفالها رفضوا رؤيتها ذات يوم. قالت فاليرى:

- إنها أمك، لابد من أنها عاشت حياة غير سعيدة جدا. فقلت:
- أتعرفين ما تعنى كلمة (يتيم)؟ أنظرت إليها فى القاموس؟ إنها تعنى طفلاً فقد كلا أبويه عن طريق الوفاة. أو حيوانًا صغيرًا هُجر أو فقد أمه، أيهما تريدين؟. فقالت فاليرى:
- ـ حسنًا. كانت تبدو مفزوعة. ذهبت لتطل على الأطفال، ثم ذهبت إلى غرفة نومنا. كان بمقدورى أن أسمعها تذهب إلى الحمام وتتهيأ للفراش. بقيت مستيقظًا إلى وقت متأخر أقرأ وأدوِّن ملاحظات، وعندما ذهبت إلى الفراش، كانت غافية في نوم عميق.

انتهى الأمر كله خلال شهرين، تلفن لى آرتى ذات يوم وأخبرنى أن أمه قد اختفت ثانية، رتبنا أن نلتقى فى المدينة ونتعشى معًا حتى نتمكن من الكلام بمفردنا، ما كنا لنستطيع الحديث فى الأمر وزوجتانا حاضرتان، كما لو كانت معرفتهما به مخجلة كثيرًا، بدا آرتى مرحًا، أخبرنى أنها كانت قد تركت رسالة. أخبرنى أنها كانت تشرب كثيرًا، وكانت تريد دائمًا أن تذهب إلى المقاصف وتلتقط الرجال، أنها كانت بغيًًا متوسطة العمر ولكنه أحبها، جعلها تمتنع عن الشرب، واشترى لها ملابس جديدة، واستأجر لها شقة لطيفة التأثيث، وأعطاها منحة. أخبرته بكل ما كان قد جرى لها.

ـ أستبحث عنها ثانية؟.

ابتسم أرتى ابتسامته الجميلة الحزينة، وقال:

- لا. لقد كنت بالنسبة لها وجعًا فى الجحر ابتداءً، لم تكن تحب حقا أن أكون قريبًا منها. فى البدء، عندما عثرت عليها، لعبت الدور الذى كنت أريدها أن تلعبه، كما أظن، بفعل إحساس بالذنب من أنها ربما كان بمقدورها أن تصلح الأمور لى بأن تجعلنى أعنى بها. ولكنها لم تحب ذلك حقا. بل إنها حتى غازلتنى ذات يوم، فيما أظن، لجرد أن تحصل على الإثارة. وضحك:

- ـ طلبت منها أن تأتى إلى البيت، ولكنها ما كانت لترضى أبدًا. حسنًا فعلت. فسالته:
  - كيف تلقت بام الأمر كله؟. ضحك أرتى عاليًا:
- ـ يا للمسيح، كانت تغار حتى من أمى. عندما أخبرتها بأن الأمر كله انتهى، كان عليك أن ترى نظرة الارتياح على وجهها. لابد من أن أقول لك شيئًا يا أخ: إنك تلقيت الأخبار كلها دون أن تتحرك لك عضلة. فقلت:
  - لأننى لا أبالي قيد أنملة ما وقع أو ما إذا كان لم يقع. فقال آرتى:
    - إي. أدرى. إنه لا يهم، لا أظنك كنت ستحبها،

بعد ستة أشهر أصيب آرتى بنوبة قلبية. كانت خفيفة، ولكنه لزم المستشفى لأسابيع وأخذ إجازة من عمله شهرًا آخر. كنت أذهب لرؤبته فى المستشفى كل يوم، وواصل الإصرار على أن ذلك كان نوعًا من سوء الهضم، وأنها كانت حالة تقع بين السوية والمرض. مضيت إلى المكتبة وقرأت كل ما أمكننى عن النوبات القلبية. وجدت أن رد فعله كان شائعًا بين ضحايا النوبات القلبية وأنهم كانوا محقين أحيانًا. ولكن بام شلها الفزع، عندما خرج آرتى من المستشفى، وضعته على نظام حمية دقيق، رمت كل السجائر خارج المنزل وتوقفت عن التدخين كى يتمكن آرتى من الامتناع أيضًا. كان ذلك صعبًا عليه، ولكنه فعل. ولربما كانت النوبة القلبية أخافته حقا لأنه صار يعتنى

بنفسه الآن. كان يقوم بالمسيرات الطويلة التي وصفها له الطبيب، ويأكل بعناية ولم يمس التبغ قط، بعد ستة أشهر كان يبدو خيرًا مما كان عليه في أي يوم في حياته وكففنا أنا وبام عن إلقاء نظرات فزع أحدنا على الأخرى كلما كان يخرج من الغرفة. قالت بام:

ـ حمدًا لله، لقد توقف عن التدخين. كان قد بلغ ثلاث علب يوميا. ذلك ما طرحه.

هزرت رأسى مؤيدًا، لكننى لم أصدق ذلك. لقد كنت أعتقد دائمًا أن ذينك الشهرين اللذين قضاهما محاولاً استرداد أمه هما اللذان أوقعاه.

وما إن تحسن أرتى، حتى وقعت أنا فى ورطة. فقدت عملى فى المجلة الأدبية. لا بسبب أية غلطة منى، وإنما لأن أوزانو فُصل ففصلت معه لكونى ذراعه اليمين.

كان أوزانو قد نجا من كل عواصفه. احتقاره لأقوى النوائر الأدبية في البلاد، والمثقفين السياسيين، ومهووسي الثقافة، والليبراليين، والمحافظين، وحركة تحرير النساء، والراديكاليين، وطيشه الجنسي، ومقامراته على الألعاب الرياضية، واستخدامه موقعه لممارسة الضغوط من أجل جائزة نوبل. إضافة إلى كتاب غير قصصى نشره للدفاع عن الإباحية، لا من أجل قيمتها الاجتماعية التي تحل من المسئولية، وإنما بوصفها متعة ضد ، نخبوية لمن يعوزهم الذكاء، من أجل كل هذه الأمور كان الناشرون يوبون طرده، ولكن توزيع المجلة كان قد تضاعف منذ صار رئيسًا للتحرير.

فى هذه الأثناء كنت أكسب مالاً جيدا. كنت أكتب لأوزانو أجزاء كبيرة من مقالاته. كان بمقدورى أن أقلد أسلوبه جيداً جدا، وكان هو يعطينى نقطة البدء بخمس عشرة دقيقة من الخطب الرنانة عن كيفية شعوره تجاه موضوع معين، يكون دائمًا مجنونًا بشكل مثير للإعجاب. كان يسيراً على أن أكتب المقالة على أساس الخمس عشرة دقيقة من حديثه المتبجح. ثم كان يراجعها ويضع بضعًا من لمساته الأستاذية ثم كنا نقتسم المال. إن نصف أجره فقط كان يبلغ ضعف ما كنت أتقاضاه عن مقالة.

وحتى ذلك لم يتسبب فى طردنا. كانت زوجته السابقة وندى هى من قضت علينا. ومع ذلك، قد لا يكون هذا عادلاً: فقد قضى أوزانو علينا، وسلمته وندى السكين.

كان أوزانو قد قضى أربعة أسابيع فى هوليود بينما كنت أدير المجلة نيابة عنه. كان يُتمُّ نوعًا من صفقة سينمائية، وأثناء الأربعة الأسابيع استخدمنا مراسلاً خاصاً يعطيه مواد المجلة ليؤيدها قبل أن أمررها. وعندما عاد أوزانو أخيراً إلى نيويورك، أقام حقلة لجميع أصدقائه احتفالاً بعودته ويقضمة المال الكبيرة التي كسبها من هوليود.

أقيم الحفل في بيته الحجرى في الجانب الشرقي الذي كانت تستخدمه آخر زوجاته السابقات مع إنتاجهما من الثلاثة الأطفال. كان أوزانو يعيش في شقة ، استوديو صغيرة في القرية، وهي الشيء الوحيد الذي كان قادرًا على تحمل نفقاته، ولا ولكنها كانت صغيرة جدا بالنسبة للحفلة.

وقد ذهبت لأنه ألح على أن أذهب. لم تأت فاليرى. لم تكن تحب أوزانو، ولم تكن تحب الحفلات خارج دائرة عائلتها. على مر السنين كنا قد توصلنا إلى اتفاق غير منطوق: أعفينا أحدنا الآخر من حياة أحدنا الآخر الاجتماعية كلما كان ذلك ممكنًا. كان سببى أننى كنت مشغولاً فى العمل على الرواية، وشغلى ومهمات كتابتى الحرة. وكانت ذريعتها أن عليها الاهتمام بالأطفال وأنها لم تكن تطمئن إلى جلساء الأطفال. ولقد استمتعنا كلانا بهذا الترتيب. وكان أيسر عليها مما هو لى، بما أنه لم تكن لى حياة اجتماعية فيما عدا أخى أرتى، والمجلة.

على أية حال، كانت حفلة أوزانو واحدة من الأحداث الكبرى فى المشهد الأدبى فى نيويورك. جاء أرأس الناس فى (عرض كتب النيويورك تايمز)، النقاد فى أغلب المجلات والروائيون الذين كان أوزانو لا يزال على علاقات ودية معهم. كنت جالسًا فى زاوية أتحدث إلى آخر زوجات أوزانو السابقات عندما رأيت وندى تدخل ففكرت على الفور: يا للمسيح، مشكلة. كنت أدرى أنها لم تكن مدعوة.

لمحها أوزانو في الوقت نفسه فبدأ يسير نحوها بالوقع المتمايل الغريب الذي اكتسبه خلال بضعة الأشهر الأخيرة. كان ثملاً قليلاً، وكنت أخشى أن يفقد أعصابه فيتسبب في مشهد أو يقوم بشيء مجنون، وهكذا فقد نهضت وانضممت إليهما. وصلت في الوقت نفسه الذي سمعت فيه أوزانو يحييها، قال:

- ماذا تريدين؟. كان يمكنه أن يصير مخيفًا عندما يكون غاضبًا، ولكن مما سبق أن أخبرنى عن وندى كنت أعرف أنها الشخص الوحيد الذى يتمتع بإثارة جنونه. ولكننى كنت لا أزال مندهشًا لرد فعلها.

كانت وندى تلبس بنطال جيز وسترة صوفية معرّقة وتضع لفاحًا على رأسها. كان ذلك يجعل وجهها النحيف الغامق فاتنًا. وكان شعرها الأسود السلكى يفلت من اللفاع مثل أفاع سود رفيعة.

نظرت إلى أوزانو بهدوء مميت فيه انتصار شرير. كانت تأكلها الكراهية. ألقت نظرة طويلة على الغرفة كما لو كانت تتشرب ما لم تعد تستطيع الآن أن تدعى أى شيء منه، عالم أوزانو الأدبى المتألق الذي كان قد حرمها منه بفاعليه. كانت نظرة رضا. ثم قالت لأوزانو:

ـ عندى شيء مهم أخبرك به.

خفض أوزانو كأس الويسكي. صوب نحوها كشرة قبيحة.

- إذن فأخبريني واخرجي عليك اللعنة.

فقالت وندى بجد:

ـ إنها أخبار سيئة.

ضحك أوزان مناخبًا وصادقًا. لقد أبهجه ذلك حقا، قال:

- أنت دائمًا أخبار سيئة، وضحك مرة أخرى،

راقبته وندى برضا تام:

- على أن أخبرك على انفراد، فقال أوزانو:

- أوه، اللعنة، ولكنه كان يعرف وندى، كانت ستبتهج من إقامة مشهد. وهكذا فقد صعد بها السلالم إلى مكتبه. وفكرت فيما بعد أنه لم يأخذها إلى إحدى غرف النوم

لأنه عميقًا في داخله كان يخشى أن يحاول مواقعتها، فقد كان لها، بعد، ذلك النوع من السيطرة عليه. وكان يعرف أنها ستفرح بأن تصده. ولكنها كانت غلطة أنه أخذها إلى المكتب. لقد كان غرفته المفضلة، لا يزال يرتب له بوصفه محل عمل. كانت فيه نافذة ضخمة كان يحب التطلع منها فيما هو يكتب ويراقب الأحداث في الشارع تحته.

بقيت على كثب أدنى السلالم. لا أدرى حقا لماذا، ولكننى شعرت أن أوزانو سيحتاج إلى المساعدة. وهكذا فقد كنت أول من سمع وندى تصرخ فى رعب، وأول من يتصرف وفقًا لتلك الصرخة، صعدت السلالم راكضًا وركلت باب المكتب فاتحًا إياه.

وصلت فى الوقت المناسب لأرى أوزانو يتقدم من وندى بالضبط. كانت تلوح بنراعيها النحيلين نحوه، محاولة إبقاءه بعيدًا. كانت يداها العظميتان مقوستين، وقد امتدت الأصابع كالمخالب، كى تخمش وجهه. كانت مرتعبة، ولكنها كانت تستمتع بالأمر أيضًا. كان يمكننى أن أرى ذلك. كان وجه أوزانو ينزف من أخدودين طويلين على وجنته اليمنى. وقبل أن أتمكن من إيقافه، كان قد ضرب وندى فى وجهها بحيث إنها ترنحت نحوه، فى حركة سريعة رهيبة واحدة، التقطها كما لو كانت دمية عديمة الوزن ورماها عبر النافذة بقوة هائلة. تهشمت النافذة، وطارت وندى عبرها إلى الشارع فى الأدنى.

لا أدرى ما إذا كنت ارتعبت أكثر من منظر جسد وندى الدقيق يتحطم عبر النافذة أو من وجه أوزانو المجنون تمامًا. ركضت خارجًا من الغرفة وصرخت:

- تلفنوا اسيارة إسعاف، وخطفت سترة من المدخل وركضت خارجًا إلى الشارع.

كانت وندى متمددة على الأسمنت مثل حشرة كُسر ساقاها، فيما خرجت من المنزل، كانت تتمايل على ذراعيها وساقيها واكنها لم تنهض إلا على ركبتيها، كانت تبدو مثل عنكبوت يحاول أن يسير، ثم انهارت مرة أخرى.

ركعت إلى جانبها وغطيتها بالسترة، خلعت جاكتتى وطويتها تحت رأسها. كانت تتوجع، ولكن لم يكن ثمة دم ينزف من فمها أو أذنيها، كما لم تكن ثمة تلك الغشاوة

الميتة على عينيها التى سبق أن تعرفت عليها قبل زمن طويل، أثناء الحرب، بوصفها علامة خطر. وكان وجهها أخيرًا هادئًا وفي سالام مع ذاته. أمسكت يدها، كانت دافئة، وفتحت عينيها. قلت لها:

- ستكونين على ما يرام. سيارة إسعاف قادمة. ستكونين على ما يرام.

فتحت عينيها وابتسمت نحوى. كانت تبدو جميلة جدا، فأدركت للمرة الأولى افتتان أوزانو بها. كانت تتألم، ولكنها كانت عمليا تكشر. قالت:

ـ لقد قوِّمت ابن القحبة ذاك هذه المرة.

عندما أخذوها إلى المستشفى، وجدوا أنها كانت تعانى من أصبع مكسور وشرخ فى الترقوة. كانت واعية بما يكفى لتروى ما جرى، فمضى رجال الشرطة يبحثون عن أوزانو وأخذوه بعيدًا. تلفنت لمحامى أوزانو. أمرنى أن ألزم الصمت بقدر ما يمكننى وأنه سيسوى كل شىء. لقد كان يعرف أوزانو ووندى منذ زمن طويل ولقد فهم الأمر كله قبل أن أفهمه أنا. أمرنى أن أبقى حيث أنا حتى يتلفن.

لا توجد حاجة للقول بأن الحفلة انهدمت بعد أن سأل المحققون بعض الناس، بمن فيهم أنا، قلت إننى لم أر شيئًا عدا وندى تسقط من خلال النافذة. وكلا، لم أر أوزانو قريبًا منها، هكذا أخبرتهم. وتركوا الأمر عند هذا. أعطتنى زوجة أوزانو السابقة شرابًا وجلست إلى جانى على الأريكة. كانت ثمة ابتسامة غريبة خفيفة على وجهها. قالت:

ـ كنت أعرف دائمًا أن هذا سيحدث.

استغرق المحامى نحو ثلاث ساعات حتى تلفن لى، قال إنه أخرج أوزانو بكفالة، ولكن من الأفضل أن يكون معه شخص ما لمدة يومين. سيمضى أوزانو إلى شقته الاستوديو فى الـ(قرية). أيمكننى أن أهبط إلى هناك لأكون فى معيته ولأمنعه من الحديث إلى الصحافة؟ قلت إننى سأفعل. وعندئذ قدم لى المحامى تقريره. كان أوزانو قد شهد بأن وندى كانت هاجمته وأنه قد طوع بها بعيدًا عنه ففقدت توازنها ووقعت عبر

النافذة. وبلك كانت القصة التى أعطيت للصحف. كان المحامى واثقًا من أنه سيجعل وندى تساير القصة من أجل مصلحتها الذاتية. لو أن أوزانو دخل السجن، فإنها ستخسر النفقة ودعم الأطفال. سيتم تلطيف كل شيء خلال يومين لو أمكن منع أوزانو من قول شيء منفلت. سيكون أوزانو في شقته، سيأخذه المحامى إلى هناك.

تركت المنزل، وأخذت سيارة أجرة إلى القرية، جلست على رواق مدخل الشقة حتى درجت ليموزين المحامى التي يقودها سائق. خرج أوزانو.

كان يبدو كريهًا جدا. كانت عيناه تجحظان من رأسه، وبشرته بيضاء بياض الموت من التوتر. سار مجتازًا إياى مباشرة، ودخلت المصعد معه. أخرج مفاتيحه، ولكن يديه كانتا ترتعشان فعرفت أنه لن ينجح أبدًا في إدخال المفتاح إلى القفل. أنا الذي قمت له بذلك.

عندما صرنا في شقته ـ الاستوديو، ارتمى أوزانو ساقطًا على الأريكة التى تنفتح لتصير سريرًا، لم يكن قد قال لى شيئًا بعد. كان الآن متمددًا هناك، يداه تغطيان وجهه من الإرهاق، لا القنوط. نظرت في أرجاء الشقة ـ الاستوديو وفكرت: هاهو أوزانو، أحد أشهر الكُتُّاب في العالم وهو يحيا في هذا الثقب. ولكنني عندئذ تذكرت أنه كان نادرًا ما يعيش هنا، أنه كان يحيا عادة في بيته في (هامبتونز)، أو إلى أعلى في (بروفنس تاون). أو مع إحدى النسوة المطلقات الثريات اللائي كان ينجع في إقامة علاقة غرامية معهن ليضعة أشهر.

جلست فى كرسى ذى مسندين، مترب، وركلت كومة من الكتب إلى إحدى الزوايا . قلت الأوزانو:

- أخبرت الشرطة بأننى لم أر شيئًا.

جلس أوزانو وابتعدت يداه عن وجهه، ولدهشتى، كان بمقدورى أن أرى تلك الكشرة الوحشية على وجهه.

- يا للمسيح، لكم يحب المرء الطريقة التي طارت بها في الهواء. لطالمًا قلت إنها ساحرة حقيرة، أنا لم أرمها بتلك الشدة، كانت تطير من ذاتها.

#### فحدقت إليه، وقلت:

- أظنك تجن بشكل لعين. أظن من الأفضل لك أن ترى طبيبًا، كان صوتى باردًا. لم يكن بمقدورى أن أنسى وندى مطروحة في الشارع.

#### قال أوزانو:

- هراء، ستكون على ما يرام. ولا تسل لماذا. أم أنك تظن أننى أرمى كل زوجاتى السابقات من النافذة؟. فقلت:

## ـ ما من عذر، فكشر أوزانو:

- أنت لا تعرف وندى. سأراهنك بعشرين دولار أنك، عندما أخبرك بما قالت لى، سنتفق معى على أنك كنت ستفعل الشيء ذاته. فقلت:
- ـ راهن، دخلت إلى غرفة النوم وبللت منشفة وجه ورميتها له، مسح وجهه وعنقه وتنهد بسرور فيما أنعش الماء البارد بشرته.

# تحدب أوزانو إلى أمام على الأريكة:

- ذكرتنى كيف أنها كتبت لى رسائل أثناء الشهرين الماضيين سائلة مالاً لطفلتنا. طبيعى أننى لم أرسل لها مالاً، وإلا لكانت أنفقته على نفسها. ثم قالت إنها لم تكن تريد أن تزعجنى بينما كنت مشعولاً في هوليود، ولكن أصغر أولادنا أصيب بالتهاب السحايا الفقرية ولأنها لا تملك المال الكافي فقد وضعته في ردهة الإحسان في مستشفى المدينة. أيمكنك أن تتصور تلك المرأة اللعينة؟ إنها لم تتلفن لى لتخبرني بمرضه لأنها كانت تريد أن تلقى كل ذلك الهراء على، كل ذلك الذنب على.

كنت أعرف كم كان أوزانو يحب كل أطفاله من زوجاته المختلفات. وكنت أدهش لهذه القابلية فيه. كان يرسل لهم دائمًا هدايا أعياد ميلاد، ويضمهم إليه دائمًا في الأصياف. وكان يمر ليراهم في أوقات متفرقة ليأخذهم إلى المسرح وإلى العشاء أو إلى لعبة كرة. كنت مندهشًا الآن لكونه غير قلق بشأن إصابة ابنه بالمرض. لقد فهم ما كنت أحسه.

- ليس بالطفل غير حمى عالية، نوع من العدوى التنفسية. بينما كنت أنت تقوم بالفروسية تجاه وندى، كنت أنا أتلفن المستشفى قبل أن يأتى رجال الشرطة. قالوا لى إنه لم يكن ثمة ما يستحق القلق. تلفنت لطبيبى، وهو يرتب الأخذ الطفل إلى مستشفى خصوصى. وهكذا، فكل شيء على ما يرام.

سيألته:

- أتريدني أن أتسكع في الأنجاء. فهز أوزانو رأسه:
- يجب أن أرى طفلى وأعنى بالأطفال الآخرين الآن وقد حرمتهم من أمهم. ولكنها ستخرج غدًا.

قبل أن أترك أوزانو، سالته سؤالاً واحدًا:

- عندما رميتها من النافذة، أكنت تتذكر أنها كانت حقا مجرد طابقين أعلى من الشارع؟.

كشر نحوى ثانية، وقال:

- بالتأكيد، وإضافة إلى ذلك، فأنا لم أحسب أنها ستطير إلى ذلك البعد، أقول لك إنها ساحرة.

خرجت كل صحف نيويورك بقصص على صفحاتها الأول في اليوم التالى. كان أوزانو لا يزال من الشهرة بحيث يستحق مثل هذه المعاملة. إلا أن أوزانو، في الأقل، لم يدخل السجن لأن وندى لم تتابع الدعوى. قالت إنها ربما كانت تعثرت فمرقت من النافذة. ولكن ذلك كان في اليوم التالى، وكان الضرر قد وقع. أجبر أوزانو على الاستقالة بلباقة من المجلة، واستقلت أنا معه. وقد خمن أحد كتّاب الأعمدة، محاولاً أن يكون ظريقًا، أن أوزانو، لو كان سيفوز بجائزة نوبل، سيكون أول فائز بها ألقى بزوجته من النافذة. ولكن الحقيقة كانت أن الجميع كانوا يعرفون أن هذه الكوميديا الصغيرة كانت ستنهى كل أمال أوزانو في ذلك الاتجاه. ليس بمقدورك أن تمنع جائزة نوبل

المحترمة الرصينة اشخصية دنيئة كأوزانو. ولم يساعد أوزانو المجريات كثيرًا عندما كتب بعد وقت قصير مقالة تهكمية عن أفضل عشر طرق لاغتيال المرء زوجته.

ولكن الآن بالضبط كنا نعانى معًا من معضلة. كان على أن أكسب معيشة من شغل حر لا من عمل ثابت. وعلى أوزانو أن يستقر مختفيًا فى مكان ما لا تستطيع الصحافة أن تطارده فيه. تمكنت أن أحل مشكلة أوزانو. تلفنت لكولى فى فيجاس وشرحت له ما جرى، سألت كولى إن كان بمقدوره أن يخبئ أوزانو فى فندق كسانادو بضعة أسابيع. كنت أدرى أن أحدًا لن يبحث عنه هناك. وكان أوزانو مؤيدًا. فهو لم يسبق له الذهاب إلى لاس فيجاس.

بعد أن خبأت أوزانو بأمان في فيجاس كان على أن أسوى مشكلاتي الأخرى. لم يكن عندى عمل، وهكذا فقد أخذت أكثر ما أمكنني من شغل حر. قمت بعروض كتب لمجلة (تايم)، والم (نيويورك تايمز)، كما أعطاني محرر المجلة الجديد بعض الشغل. واكن الوضع كان مرهقًا للأعصاب جدا بالنسبة لي. لم أكن أعلم أبدًا ما مقدار المال الذي كان سيأتيني في كل وقت معين. وهكذا فقد قررت أن أحشد كل جهودي لأتم روايتي وأرجو أن تحقق مالاً عظيمًا. كانت حياتي، طيلة السنتين التاليتين، بسيطة للغاية. كنت أقضى ما بين اثنتي عشرة وخمس عشرة ساعة يوميا في غرفة عملي. كنت أخرج مع زوجتي إلى السوق. كنت أخذ أطفالي إلى (شاطئ جونز) (\*) في الصيف، أيام الأحد، كي أوفر الراحة لفاليري. وفي بعض الأحيان عند منتصف الليل كنت أتناول الرابعة صباحًا.

فى تلك الأثناء رأيت إدى لانسر على العشاء بضع مرات فى نيويورك. كان إدى قد صار أساسًا كاتب سيناريوهات فى هوليود، وكان واضحًا أنه لن يكتب روايات بعد. كان يستمتع بالحياة هناك: النساء، والمال السهل، وأقسم أنه لن يكتب الرواية مرة أخرى. صارت أربعة من سيناريوهاته أفلامًا ناجحة فازداد الطلب عليه. عرض أن يحصل لى على عمل أن أشتغل معه إن كنت راغبًا فى الذهاب إلى هناك، ولكننى أخبرته أن: لا. لم أكن أستطيع أن أرى نفسى عاملاً فى شغل السينما. لأن ما كان واضحًا جدًا، على رغم القصص الظريفة التى أخبرنى بها إدى، هو أن صيرورة المرء كاتبًا فى السينما لم يكن أمرًا محببًا. لن يبقى المرء فنانًا. يصير مترجمًا لأفكار الآخرين.

#### . Jones Beach (\*)

أثناء هاتين السنتين كنت أرى أوزانو مرة فى الشهر تقريبًا. كان قد بقى أسبوعًا فى فيجاس ثم اختفى، تلفن لى كولى ليشكو لى من أن أوزانو قد هرب مع صديقته المفضلة، فتاة تدعى (شارلى براون)؛ لم يكن كولى غاضبًا، كل ما هنالك أنه كان مستغربًا. أخبرنى أن الفتاة كانت حسناء، وأنها كانت تحقق ثروة فى فيجاس تحت توجيهه وكانت تحيا حياة عظيمة، وأنها قد تخلت عن ذلك كله لتمضى مع كاتب عجوز سمين لم يكن عنده كرش جعة فقط وإنما كان أكثر الناس النين سبق لكولى أن رآهم جنونًا.

أخبرت كولى أن ذلك كان فضلاً آخر أدين له به، وأننى إن رأيت مع أوزانو فتاة في نيويورك فسأشترى لها تذكرة عودة بالطائرة إلى فيجاس. قال كولى:

- أخبرها فقط أن تتصل بى. قل لها إننى أفتقدها، قل لها إننى أحبها، قل لها ما تريد. لا أريد إلا استرجاعها. إن الفتاة تساوى لى ثروة فى فيجاس. فقلت:

ـ حسنًا. ولكن، عندما كنت أقابل أوزانو للعشاء فى نيويورك، كان بمفرده دائمًا ولم يكن يبدو عليه كثيرًا مثل شخص يمكنه أن يحوز اهتمامات فتاة جميلة شابة بالمزايا التى وصفها كولى.

إنه لأمر غريب عندما تسمع عن نجاح شخص، عن شهرته، تلك الشهرة، مثل نجم ثاقب ظهر من لا مكان، ولكن الطريقة التي وقعت لي كانت خلوًا من المتعة بشكل مدهش.

كنت أحيا حياة ناسك لمدة سنتين وفى النهاية تم الكتاب وسلمته لناشرى ونسيته. بعد شهر تلفن ناشرى لى من نيويورك وأخبرنى أنهم قد باعوا روايتى إلى مؤسسة أغلفة ورقية لإعادة الطبع لقاء أكثر من نصف مليون دولار، ذهلت. لم أستطع حقا أن يكون لى رد فعل. كان الجميع قد حذرونى: ناشرى، ووكيلى، وأوزانو، وكولى، من أن كتابًا حول اختطاف طفل، يكون بطله الخاطف، لن يستمرئه الجمهور الواسع، وقد عبرت عن دهشتى لناشرى فقال:

ـ إنك رويت قصة عظيمة بحيث لم يكن ذلك مهمًا.

عندما عدت إلى البيت إلى فاليرى تلك الليلة وأخبرتها بما جرى، لم يبدُ عليها أنها فوجئت قط. اكتفت بأن قالت بهدوء:

ـ يمكننا أن نشترى بيتًا أكبر. إن الأطفال يكبرون، وهم يحتاجون إلى مجال أكبر. ثم مضت الحياة، ببساطة، كالسابق، فيما عدا أن فاليرى وجدت بيتًا لا يبعد إلا عشر دقائق عن أبويها فاشتريناه وانتقلنا إليه.

فى تلك الأثناء صدرت الرواية. اندرجت فى كل القوائم الأكثر مبيعًا فى جميع أنحاء البلاد. كانت الأفضل مبيعًا بشكل كبير، ومع ذلك لم يبدُ أنها غيرت حياتى بأى شكل من الأشكال. فى التفكير بهذا أدركت أن ذلك كان لأنه كان لى قليل جدا من الأصدقاء. كان ثمة كولى، وكان ثمة أوزانو، وكان ثمة إدى لانسر وهذا كل ما هناك. طبيعى أن أخى، أرتى، كان فخورًا بى بشكل رائع وأراد أن يقيم حفلاً كبيرًا إلى أن أخبرته أن بإمكانه أن يقيم الحفل ولكننى لن أحضره. وما أثر في حقا عرض الكتاب قام به أوزانو ظهر على الصفحة الأولى من المجلة الأدبية. امتدحنى للأسباب الصحيحة وأشار إلى العيوب الصحيحة. بطريقته الاعتيادية بالغ فى تقدير الكتاب لأننى كنت صديقه. ثم، بالطبع، واصل فتحدث عن نفسه وعن روايته التى فى طور التقدم.

تلفنت لشقته، ولكن لم يكن ثمة جواب. كتبت له رسالة، وتلقيت رسالة جوابية. تناولنا العشاء معًا في نيويورك. بدا رهيبًا، ولكن كانت معه شقراء فتية عظيمة الجمال نادرًا ما تكلمت ولكنها أكلت أكثر مما أكلت وأوزانو معًا. قدمها بوصفها شارلي براون، فأدركت أنها صديقة كولي، ولكنني لم أبلغها رسالة كولي أبدًا. لماذا أوذي أوزانو؟

كانت ثمة واقعة صرت أتذكرها دائمًا. طلبت من فاليرى أن تخرج لتتبضع وتشترى لنفسها بعض الملابس، كما تريد، وأننى كنت سأهتم بالأطفال ذلك اليوم. ذهبت مع بعض صديقاتها ثم عادت مليئة اليدين بالعلب.

كنت أحاول أن أشتغل على كتاب جديد، ولكننى لم أستطع حقا الواوج إليه، وهكذا فقد أرتنى ما اشترت. فتحت رزمة وأرتنى ثوبًا أصفر جديدًا. قالت فاليرى:

- ـ لقد كلَّف تسعين دولارًا. أيمكنك أن تتصور تسعين دولارًا من أجل ثوب صيفى صغير؟. فقلت كما شخص بحس بالواجب:
  - إنه يبدى جميلاً. كانت تمسك به أمام عنقها. قالت:
- أتدرى؟ لم أستطع حقا أن أقرر ما إذا كنت أحب الأصفر أم الأخضر. ثم استقر رأيى على الأصفر. أظنني أبدو أفضل في الأصفر، ألا تظن ذلك؟.

# فضحكتُ، وقلت:

- يا حبيبتي، أفلم يخطر لك أن بمقدورك أن تشتري الاثنين؟.

نظرت إلى حائرة لحظة، ثم ضحكت هي الأخرى، وقلت:

- يمكنك أن تشترى أصفر وأخضر وأزرق وأحمر،

وابتسمنا كلانا أحدنا للآخر، ولأول مرة أدركنا، فيما أظن، أننا قد دخلنا نوعًا من الحياة الجديدة، ولكننى وجدت، عمومًا، النجاح ليس بالجاذبية أو بالإمتاع الذى ظننته سيكون، وهكذا، فكما كنت أفعل دائمًا قرأت عن الموضوع فوجدت أن حالتى لم تكن غير اعتيادية، وأن كثيرًا من الرجال الذين جاهدوا طوال أعمارهم ليبلغوا ذرى حرفهم كانوا يحتفلون فورًا، في الواقع، بأن يرموا بأنفسهم من خارج نافذة عالية.

كان فصل الشتاء، وقد قررت أن أخذ العائلة كلها إلى (بورتوريكو) في عطلة. ستكون تلك المرة الأولى في حياتنا الزوجية التي نستطيع فيها احتمال نفقات السفر بعيدًا. لم يسبق لأطفالي أن ذهبوا حتى إلى معسكر صيفي.

تمتعنا بوقت عظيم سباحةً، واستمتعنا بالحرارة، واستمتعنا بالشوارع الغريبة والطعام المختلف، ومسرة ترك الشتاء البارد ذات صباح لنكون في الشمس اللاهبة عصر اليوم نفسه، ومستمتعين بالأنسام المنعشة. في المساء أخذت فاليري إلى كازينو القمار في الفندق فيما جلس الأطفال منضبطين في كراسي الأماليد المضفورة

الضخمة فى الردهة، منتظرين إيانا. كل خمس عشرة دقيقة أو نحوها كانت فاليرى تركض نازلة لترى إن كانوا بخير، وأخيراً أخذتهم إلى جناح غرفتنا وبقيت أقامر حتى الرابعة صباحًا. الآن وقد صرت غنيا، كان طبيعيا أن أكون محظوظًا، وقد ربحت بضعة آلاف دولار، وعلى نحو غريب استمتعت من الربح فى الكازينو أكثر من النجاح والمبالغ الطائلة من المال التى كنت حققتها حتى ذلك الحين من الكتاب.

عندما عدنا إلى البيت، كانت ثمة مفاجأة أكبر في انتظارى. أنفق أحد استوديوهات السينما، (شركة أفلام مالومار)، مائة ألف دولار على حقوق الفيلم لكتابى وخمسين ألف دولار أخرى، بالإضافة إلى نفقات ذهابى إلى هوليود، لكتابة السيناريو.

تحدثت فى الأمر مع فاليرى، لم أكن حقا أريد كتابة سيناريوهات أفلام، أخبرتها أننى سأبيع الكتاب، ولكن سأرفض عقد كتابة السيناريو، ظننتها ستفرح، ولكنها على العكس ـ قالت:

- أظنه سيكون جيداً لك أن تذهب إلى هناك، أظنه سيكون جيداً لك أن تقابل مزيداً من الناس، وأن تعرف مزيداً من الناس، أنت تعرف أننى أقلق عليك أحيانًا لكونك متوحداً جدا. فقلت:

# ـ يمكننا أن نذهب جميعًا، فقالت فاليرى:

- كلا. إننى سعيدة هنا حقا مع عائلتى ولا يمكننا أن نأخذ الأطفال من المدرسة وأنا لا أريدهم أن يترعرعوا في كاليفورنيا.

مثل كل شخص آخر في نيويورك، كانت فاليرى تعتبر كاليفورنيا مركزًا متقدمًا دخيلاً للولايات المتحدة مليئًا بمدمنى المخدرات، والقتلة، والوعاظ المجانين، الذين يطلقون النار على الكاثوليك ما إن يروهم. قلت:

ـ إن العقد لمدة ستة أشهر، ولكن بمقدورى أن أشتغل شهرًا ثم أعود وهكذا. فقالت فاليرى:

- يبدى هذا ممتازًا، وإضافة إلى ذلك، ولأقلها لك بصراحة، يمكننا أن نستفيد من الراحة أحدنا من الآخر.

أدهشني هذا، فقلت:

- لا أحتاج إلى الراحة منك، فقالت فاليرى:
- ولكن أنا أحتاج إلى الراحة منك. إنه لإرهاق للأعصاب أن يعمل الرجل فى البيت، سل أية امرأة، إنه يخل بكل روتين إدارتى للمنزل. لم أكن أستطيع قول شىء قبلاً لأنه لم يكن بوسعك أن تنفق على استوديو خارج البيت تعمل فيه. ولكن الآن وأنت تستطيع، أتمنى ألا تعمل فى البيت بعد الآن. يمكنك أن تستأجر مكانًا فتخرج صباحًا وتأتى إلى البيت عند المساء. إننى متأكدة من أنك ستشتغل أفضل.

لا أدرى حتى الآن لماذا جرحنى قولها هذا كثيراً. كنت مسروراً لكونى أبقى وأشتغل فى البيت، وقد تألت حقا لأنها لم تحس بالطريقة ذاتها، وأظن أن هذا ما جعلنى أقرر أن أكتب سيناريو روايتى، كان رد فعل طفوليا. إذا كانت لا تريدنى فى البيت، فسأنصرف وأرى كيف ستجد الوضع، فى ذلك الوقت كان يمكننى أن أقسم أن ما كان سيهز أى كاتب أخر طربًا لم يهزنى، إن هوليود مكان لطيف للقراءة عنه، ولكننى لا أريد حتى زيارتها.

أدركت أن جزءًا من حياتي قد انطوى، كان أوزانو قد كتب في عرضه: كل الروائيين، الجيدون والسيئون، أبطال. إنهم يحاربون بمفردهم، لابد من أن يكون عندهم إيمان القديسين. إنهم ينهزمون في الأغلب الأعم أكثر مما ينتصرون، ولا يلقون أية رحمة من العالم البغيض. تهن قوتهم (ولهذا توجد في أغلب الروايات مواقع ضعيفة، وتكون هدفًا يسيرًا للهجوم)؛ ينبغي إزاحة مشكلات العالم الحقيقي جانبًا: مرض الأطفال، وخيانة الأصدقاء، ومخادعات الزوجات، إنهم يتجاهلون جراحهم ويواصلون القتال، داعين المعجزات من أجل طاقة طازجة.

لم أوافق على ميلودرامياته، ولكن كان صحيحًا أننى أحسست كما لو كنت أهجر صحبة الأبطال. ولا يعنيني أبدًا ما إذا كان ذلك عاطفية كُتَّاب نموذجية.

كانت (أفلام مالومار) تشتغل ، مع أنها شركة فرعية استوديوهات (موسى وارتبورغ للثقافات الثلاث) ، على أساس مستقل تمامًا، بصورة مبدعة، وكان لها استوديوها الصغير الخاص مع ملحقاته وأراضيه. وهكذا كان بيرنارد مالومار طليق اليدين على الفيلم الذي خطط له لرواية جون ميرلين.

كان كل ما يريد مالومار أن يفعله هو أن يصنع أفلامًا جيدة، ولم يكن ذلك سهلاً أبدًا، ليس سهلاً وستوديوهات موسى وارتبورغ للثقافات الثلاث تحوم فوق كل خطوة من خطواته. كان يكره وارتبورغ. كانا عدوين مشهورة عداوتهما، ولكن وارتبورغ كان عدوًا ، مثيرًا للاهتمام، يحلو التعامل معه. وكذلك، كان مالومار يحترم عبقرية وارتبورغ للالية والإدارية. كان يعرف أن صانعى الأفلام من أمثاله لا يستطيعون أن يوجدوا من دون ذلك.

كان على مالومار فى جناح مكتبه المترف المستقر فى زاوية من أراضى استوديوه الخاص أن يصبر على وجع فى الجحر أكبر من وارتبورغ، مع أنه أقل إماتة. لو كان وارتبورغ مصابًا بسرطان المستقيم، كما كان مالومار يقول مازحًا، فإن جاك هولينان عنده البواسير وهو، على أساس يومى، أكثر إزعاجًا.

وكان جاك هولينان، نائب الرئيس المسئول عن العلاقات العامة الإبداعية، يلعب دوره بوصفه العبقرية رقم واحد فى العلاقات العامة، بإخلاص قاتل. عندما كان يطلب منك أن تفعل شيئًا فظيعًا وترفض، كان يعترف بحماس عنيف بحقك فى الرفض. كان قوله الأثير هو: كل ما تقوله حسن بالنسبة لى. لن أحاول أبدًا، أبدًا، أن أقنعك بأن تفعل شيئًا لا تريد أن تفعله. كنت مجرد أسأل. ويكون هذا بعد محاولة إقناع بالإلحاح

لساعة كاملة عن ضرورة قفزك من أعلى (مبنى الإمباير ستيت) (\*) لتتأكد من نيل فيلمك الجديد حيزًا مناسبًا في الرتايمز) (\*\*).

ولكن مع رؤسائه، مثل نائب الرئيس المسئول عن الإنتاج في ستوديوهات وارتبورغ العالمية الثقافات الثلاث، مع فيلم ميرلين هذا الأفلام مالومار وزبونه الشخصى بالذات، (أوغو كيلينو)، كان أكثر صراحة بكثير، وأكثر إنسانية. والآن كان يتحدث بصراحة إلى بيرنارد مالومار، الذي لم يكن حقا عنده وقت للهذر. قال هولينان:

- نحن في ورطة، أظن هذا الفيلم اللعين يمكن أن يصير القنبلة الأكبر منذ ناجازاكي.

كان مااومار أصغر رئيس استوديو منذ ثالبيرج، وكان يحب أن يمثل دور عبقرى مغفل. بوجه صادق قال:

- أنا لا أعرف ذلك الفيلم، وأظنك مملوء هذرًا . أظنك قلق بشأن كيلينو. تريدنا أن ننفق ثروة لمجرد أن ذلك الأحمق قرر أن يُخرج بنفسه وأنت تريد أن تحصل على تأمين عليه.

كان هولينان المثل الشخصى للعلاقات العامة لأوغو كيلينو لقاء مقدم أتعاب بواقع خمسين ألف دولار فى السنة، كان كيلينو ممثلاً عظيمًا ولكنه يكاد يكون مخبولاً، رسميًا، بتضخم الذات، وليس هذا بالمرض غير الشائع بين أعلى الممثلين والممثلات والمخرجين وحتى مراقبات النصوص اللائى يتخيلن أنفسهن كاتبات سيناريو. كان الغرور فى أرض الأفلام كالدرن الرئوى فى مدينة مناجم. متوطئًا ومدمرًا، ولكن ليس بالضرورة مميتًا.

في الحقيقة، كان زهو الكثيرين منهم بذواتهم يجعلهم أكثر جاذبية مما لو لم يكونوا كذلك. كان هذا صحيحًا بالنسبة لكيلينو. كانت ديناميته على الشاشة بشكل أهله أن يدرج في قائمة أشهر خمسين رجلاً في العالم. قصة الأخبار المعززة تحيا في

Empire State Building (\*)

Times (\*\*)

وكره مع أسطورته الخاصة بالقلم الأحمر التى تنص للمواقعة. كان هولينان يقول دائمًا، وصوته تأكيدى، بإعجاب: يمكن لكيلينو أن يواقع أفعى. مضيفًا على الكلمة لحنًا كما لو أن العبارة لم تكن إكليشة مازوخية قديمة، وإنما سكَّت خصيصًا الآن لزبونه.

قبل عام كان كيلينو قد أصر على إخراج فيلمه القادم. كان واحدًا من النجوم القلائل الذين كان بإمكانهم أن ينفذوا بجلودهم بطلب كهذا. ولكنه كان قد وُضع على ميزانية صارمة، وارتُهن ماله المكشوف ونسبِّه لقاء تعهد بالإنجاز. كانت أفلام مالومار مشاركة بمبلغ أقصاه مليونان ثم تكون خارج المصيدة. تحسبًا لاحتمال أن يجن كيلينو فيبدأ بتصوير مائة لقطة من كل مشهد فيه آخر صديقاته أمامه أو آخر أصدقائه تحته. وكان قد شرع يفعل الأمرين بلا ضرر مشهود للفيلم. ولكنه كان قد عبث بالنص. حوارات طويلة، الأنوار رقيقة ومظللة على وجهه الباعث على اليأس، كان قد روى قصة صباه المأساوية بارتجاعات فنية معذِّبة، ليبين لماذا كان يواقع البنات والبنين على الشاشة. كان المعنى الضمني أنه لو كانت له طفولة سوية، ما كان ليواقع أحدًا، وكان عنده قطع أخير، فلم يستطع الاستوديو أن يعالج الفيلم في غرفة التحرير بشكل قانوني. عدا أنهم كانوا سيفعلون، على أية حال، إن كان ذلك ضروريا. لم يكن مالومار شديد القلق. إن فيلمًا من بطولة كيلينو سيسترجع مليوني الاستوديو. كان ذلك مؤكدًا. وكل شيء أخر لا قيمة له. ولو وقع الأسوأ، يمكنه أن يقبر الفيلم في التوزيم، لن يراه أحد. وكان سيخرج من الصفقة بهدفه الرئيسي: أن يقوم كيلينو بدور البطولة في رواية جون ميرلين الأفضل مبيعًا، القنبلة المدوية التي كان مالهمار يشعر في عظامه بأنها ستحقق للاستوديو ثروة.

## قال هولينان:

- علينا أن نتدبر حملة خاصة. علينا أن ننفق مالاً كبيراً. علينا أن نبيعه على مستواه. فقال مالومار:
- ـ يا عيسى المسيح. كان عادة أكثر أدبًا . ولكن كيلينو أتعبه، كان متعبًا من هولينان وكان متعبًا من الأمر الذي لم يكن يعني شيئًا . كان متعبًا من النساء

الجميلات والرجال الساحرين. كان متعبًا من جو كاليفورنيا. ولكى يشغل نفسه، راح يدرس هولينان. كان عنده ضغينة عريقة ضده وضد كيلينو.

كان هولينان يلبس على نحو جميل. بدلة حرير، وربطة عنق حرير، وحذاء إيطالى، وساعة (بياجيه) (•) . كان إطار نظارته مصنوعًا خصيصًا، أسود ومرقشًا بالذهب. كان له الوجه الأيرلندى الجميل الرقيق لوعاظ التحذير من الجذام الذين يملأون شاشات تليفزيون كاليفورنيا في صباحات الأحد. كان صعبًا أن يصدق المرء أن له قلب أسود، ويفتخر به أيضًا.

قبل سنوات كان كيلينو ومالومار قد تشاجرا فى مطعم عمومى، مسابقة صراخ مبتذل صارت قصة مهيئة فى الأعمدة وفى الحرفة، ولقد خطط هولينان وأدار حملة لجعل كيلينو يخرج من الشجار بوصفه البطل ومالومار الوغد الجبان، رئيس الاستوديو ضعيف الشخصية ينحنى أمام النجم السينمائى البطل. كان هولينان عبقريا، صحيح. ولكنه قصير النظر نوعًا ما. لقد جعله مالومار يدفع من وقتها.

طوال السنوات الخمس الماضية لم يمر شهر دون أن تحمل الصحف قصة عن مساعدة كيلينو الشخص ما أقل منه حظا، أثمة فتاة مسكينة مصابة بسرطان الدم تحتاج إلى حقن دم خاص من متبرع يعيش في سيبريا؟ كانت الصفحة الخامسة من كل جريدة تخبرك بأن كيلينو قد أرسل نفاثته الخاصة إلى سيبريا. هل كان أسود ما ذاهبًا إلى سجن في الجنوب بسبب الاحتجاج؟ أرسل كيلينو الكفالة. عندما تمزق شرطى أيراندي عنده سبعة أطفال حتى الموت في كمين نصبه الفهود السود في هارلم، ألم يرسل كيلينو صكا بمبلغ عشرة آلاف دولار للأرملة ويخصص منحة دراسية للأطفال السبعة جميعًا؟ عندما اتهم واحد من أعضاء الفهود السود بقتل شرطى، أرسل كيلينو عشرة آلاف دولار إلى صندوق الدفاع عنه. كلما كان نجم سينمائي قديم مشهور يصاب بمرض، كانت الصحف تلاحظ أن كيلينو يرفع رقابة مستشفاه ويطمئنه

<sup>.</sup> Piaget (\*)

بدور بارز فى فيلمه التالى لكى يتوفر لسيئ السمعة القديم ما يعيش من أجله. وقد أجرى واحد من سيئى السمعة القدامى، عنده عشرة ملايين مخبوءة وكراهية لمهنته، مقابلة أهان فيها كرم كيلينو، باصقًا عليه فى الحقيقة، ولقد كان ذلك مسليًا جدا بحيث إن حتى هولينان العظيم لم يتمكن من طمسه.

وكان لهواينان مواهب خفية أكثر. كان قوادًا يجعله أنفه الحساس للنجيمات الحديثات (دانيل بون) (\*) متاهة هوليود الفيلمية. كان هولينان غالبًا ما يباهى بتكنيكه: أخبر أية ممثلة بأنها كانت عظيمة فى دورها الصغير. قل لها ذلك ثلاث مرات فى ليلة واحدة وستسحب لباسك الداخلى إلى أسفل وتخلع قضيبك من جنوره. كان كشاف كيلينو المتقدم، مختبرًا عدة مرات مواهب الفتاة فى الفراش قبل أن يمررها له. أما أولئك العصابيات جدا، حتى وفقًا لمقاييس الصناعة المرنة، فلم يكنُّ يجتزنه إلى كيلينو. ولكن، كما كان هولينان يقول غالبًا: إن مرفوضات كيلينو خيارات جديرة بالالتقاط.

قال مالومار بأول بهجة شعر بها ذلك اليوم:

ـ انس كل شيء عن ميزانيات إعلان كبير. إنه ليس ذلك النوع من الأفلام.

نظر إليه هولينان مفكرًا:

- وماذا عن القيام بترويج خاص مع بعض أهم النقاد؟ ثمة اثنان منهم يدينان لك بفضل كبير.

فقال مالومار بجفاف:

ـ لن أضيعه على هذا. ولم يقل إنه سيسترد كل ديونه على الفيلم الكبير في السنة القادمة. كان قد حصل على ذلك مرسومًا بتفاصيله، وما كان هولينان ليدير ذلك العرض. كان يريد أن يكون الفيلم القادم هو النجم، لا كيلينو.

. Daniel Beone (\*)

- نظر إليه هولينان مفكرًا، ثم قال:
- أظنني سأضطر إلى إقامة حملتي الخاصة. فقال مالومار بسأم:
- ـ تذكر فقط أنه لا يزال فيلمًا من إنتاج أفلام مالومار. اتفق على كل شيء معى. حسنًا؟.
- بالطبع، قال هولينان مع تأكيده الضاص كما لو أنه لم يخطر له أن يفعل أى شيء آخر. قال مالومار بهدوء:
  - ـ تذكر، يا جاك، إن ثمة خطا لا تجتازه معى. كائنًا من كنت.
    - فقال هولينان بابتسامته الباهرة:
- ـ إننى لا أنسى هذا أبدًا. هل نسبت هذا؟ اسمع، ثمة امرأة عظيمة الجمال من بلجيكا. لقد أبقيتها مخفية في جمالين فندق بيفرلي هيلز، أنعقد مؤتمر إفطار غدًا؟.

## قال مالومار:

- فى وقت آخر. كان متعبًا من النسوة اللائى يطرن من جميع أنحاء العالم كى يواقعن. كان متعبًا من كل الوجوه النحيلة، والجميلة، والمنحوتة، والأجساد النحيفة، الهيفاء، ورائعة الملابس، من كل الجمال الذى يُصور معه باستمرار فى الحفلات والمطاعم والعروض الأولى. كان مشهورًا لا بكونه أكثر المخرجين موهبة فى هوليود فقط، بل بوصفه المخرج الذى لديه أجمل النساء. لم يكن إلا أصدقاؤه يعرفون أنه كان يفضل ممارسة الجنس مع الخادمات المكسيكيات السمينات اللائى يعملن فى قصره. وعندما كانوا يمازحونه بشأن هذا الانحراف، كان مالومار يخبرهم دائمًا أن النسوة الجميلات فى المجلات لم يكن عندهن ما يلمسه الرجل غير عظم وشعر. والخادمة المكسيكية لحم وعصارة، ليس أن هذا كله كان صحيحًا دائمًا؛ بل إن مالومار، لمعرفته كان أنيقًا، كان مجرد يريد أن يظهر كراهيته لتلك الأناقة.

فى هذا الوقت من حياته، كان كل ما يريد مالهمار أن يفعله هو أن يصنع فيلمًا جيدًا. كانت أسعد الساعات بالنسبة له بعد العشاء، عندما كان يذهب إلى غرفة القطيع ويشتغل حتى ساعات الصباح الباكر فى تحرير فيلم جديد.

فيما أوصل مالومار هولينان إلى خارج بابه، تمتمت سكرتيرته أن كاتب الرواية كان ينتظر مع وكيله، دوران رود. أمرها مالومار أن تجلبهما. وعرفهما على هولينان.

أعطاهما هولينان معًا تقويمًا سريعًا. كان يعرف رود: مخلصًا، فاتنًا، باختصار: نصابًا. كان نمطًا. وكان الكاتب أيضًا نمطًا. الروائي الساذج الذي يأتي للعمل على نص فيلمه، فتبهره هوليود، ويحتال عليه المنتجون والمخرجون ورؤساء الاستوديوهات حتى يجردونه من حذائه. ويقع في هوى نجيمة فيحطم حياته بتطليق زوجته التي رافقته عشرين عامًا من عمره من أجل امرأة واقعت كل مخرج توزيع أدوار في المدينة كمجرد مقدمات. ثم ينقم على الطريقة التي يجرى بها تشويه روايته نصف الشوهاء على الشاشة. لم يكن هذا الحالى مختلفًا. كان هادئًا ومن الواضح أنه خجول ويلبس كالأجلاف. لا جلف على الموضة، التي هي الصيحة الجديدة حتى بين منتجين من أمثال كالأجلاف. لا جلف على الموضة، التي هي الصيحة الجديدة حتى بين منتجين من أمثال مالومار والنجوم الذين يبحثون عن بنطلونات جينز زرقاء مرقعة وحائلة اللون خصيصًا جرى تفصيلها بعناية فائقة من قبل خياطين بارعين ، ولكن جلف حقيقي. وإضافة إلى خيط فهو قبيح مثل ذلك المثل الفرنسي اللعين الذي حقق ربحًا عاليًا جدا في أوربا.

أعطى هولينان الكاتب، جون ميرلين، أهلاً كبيرة وأخبره أن كتابه كان الكتاب الأفضل جدا مما قرأ طوال حياته. لم يكن قد قرأه،

ثم توقف عند الباب واستدار وقال للكاتب:

- اسمع، سيحب كيلينو أن يتصور معك عصر اليوم. إن عندنا اجتماعًا مع مالومار بعد ذلك، وسيكون ذلك دعاية عظيمة للفيلم. أهو جيد الساعة الثالثة؟ ستكون عندئذ تقريبًا هنا، أليس كذلك؟.

قال ميرلين حسنًا . كشر مالومار . كان يعرف أن كيلينو لم يكن في المدينة أصلاً ، أنه كان يشمّس نفسه في (ينابيع بالم) (\*) ولن يصل قبل السادسة . كان هولينان

<sup>.</sup> Palm Spering (\*)

سيجعل ميرلين يتسكع من أجل لا ظهور، ليعلمه أين هو النفوذ في هوليود. حسنًا، قد يكون خيرًا له أن يتعلم.

عقد مالومار، ودوران رود وميرلين جلسة طويلة حول كتابة الفيلم. لاحظ مالومار أن ميرلين كان يبدو معقولاً ومتعاونًا أكثر من الوجع المعتاد في الجحر. أعطى الوكيل الهراء المعتاد حول تحقيق الفيلم لقاء مليون، في حين كان كل شخص يعرف أنهم سيضطرون أخيرًا إلى إنفاق خمسة. ولم يشهد مالومار مفاجأته الأولى إلا حين انصرفوا، ذكر لميرلين أن بإمكانه انتظار كيلينو في المكتبة. نظر ميرلين إلى ساعته وقال بلطف:

- لقد تجاوزت الثالثة بعشرة دقائق. إننى لا أنتظر أكثر من عشرة دقائق أبدًا لأى أحد، حتى ولا لأطفالي. ثم سار خارجًا.

ابتسم مالهمار للوكيل. قال: الكُتَّاب، ولكنه كان غالبًا يقول: الممثلون، بنبرة الصوت ذاتها. والمخرجون، والمنتجون، لم يقلها أبدًا عن الممثلات لأنه ليس بمقدور المرء أن يلوم كاننًا بشريا عليه أن يصارع دورة حيض ويريد أن يمثل معًا. وذلك ما يجعلهن مجنونات حد اللعنة ابتداءً.

## هز دوران رود کتفیه:

- إنه لا ينتظر حتى للأطباء، كان علينا أن ننال علاجًا معًا، وكان عندنا موعد العاشرة صباحًا، أنت تعرف عيادات الأطباء عليك أن تنتظر بضع دقائق، قال لموظفة الاستقبال: لقد جئت في الوقت المحدد، فلماذا لا يلتزم الطبيب بالوقت ثم سار خارجًا.

### فقال مالومار:

#### ـ يا مسيح.

كان يحس أرجاعًا في صدره، ذهب إلى الحمام وتناول قرص ذبحة ثم مضى ليأخذ قيلولة على الأريكة كما كان طبيبه قد نصح، ستوقظه إحدى سكرتيراته عندما يصل هولينان وكيلينو.

(المرأة المسخرية) هو الظهور الأول الكيلينو مخرجًا، ممثلاً، كان دائمًا رائعًا، وإكن مخرجًا، كان أقل من قادر، وفيلسوفًا، هو دعى وجدير بالازدراء، ليس معنى هذا أن المرأة الصخرية فيلم ردىء، إنه ليس تافهًا حقا، فقط أجوف،

يسود كيلينو الشاشة، نصدق دائمًا الشخصية التي يمثل دورها، ولكن الشخصية التي يمثلها هنا رجل لا نهتم له. كيف يمكننا أن نهتم ارجل يبدد حياته من أجل دمية فارغة الرأس مثل (سلينا دنتون) التي تروق شخصيتها الرجال الذين ترضيهم النساء اللائي مسعورهن ومؤخراتهن معورات بإفراط بالشكل النمطي لفانتازيا للرجال المتعصبين؟ إن تمثيل سلينا دنتون، أسلوبها الخشيبي ـ الهندي المألوف، وجهها البايخ المتلوي في تقلصات النشوة، هو مجرد مربك ببساطة، متى سيتعلم مخرجو توزيم الأدوار في هوايود أن النظارة يريدون مشاهدة نساء حقيقيات على الشاشة؟ إن ممثلة مثل (بيلي ستراود) بحضورها الأمر، وذكائها وفنها القوى، ومظهرها المذهل، إنها جميلة حقا لو تمكن المرء أن ينسى كل الأنماط التجارية المبعدة التي كان الرجل الأمريكي قد ألَّهما منذ اختراع التليفزيون، ريما أمكنها أن تنقذ الفيلم، وإنه لمدهش أن كيلينو، ذا التمثيل الذكي والبديمي للغاية، لم يدرك هذا عندما كان يوزع الأدوار، يفترض أنه كان عنده سلطة أكثر كنجم ومخرج ومنتج مشارك للإصرار على عذه المسألة، في الأقل.

إن النص الذي كتبه (هاسكوم واتس) هو واحد من تك التمارين الأدبية الزائفة التي تبدو جيدة للقراءة على الورق واكن لا معنى فيها على الإطلاق في التصوير فيلما. يُتوقع منا أن نشعر

بإهساس تراجيدى لرجل لا يقع له أى أمر تراجيدى، رجل يرتكب أخيرًا الانتحار لأن عهدته إلى وضعه السابق كممثل تفشل، كل امرئ يفشل، ولأن امرأة فارغة الرأس، أنانية تستخدم جمالها، كلهن في أعين الرائى، لتخونه بأكثر الطرز ابتذالاً منذ بطلات (دوما) الابن.

ونظير كيلينو إذ يحاول أن ينقذ العالم بأن يكون على الجانب الصحيح من كل مسألة اجتماعية طيب القلب لكنه، جوهريا، فاشي المفهوم. إن البطل الليبرالى المعد للمعركة يتحول إلى الدكتاتور الفاشى، كما فعل موسولينى. ومعاملة النساء فى هذا الفيلم فاشية أساسًا هى الأخرى، إنهن لا يفعان شيئًا غير التلاعب بالرجال بأجسادهن، عندما يسهمن فعلاً فى الحركات السياسية، يجرى إظهارهن محطّمات لكفاح الرجال من أجل تحسين العالم. ألا تستطيع هوليود أن تؤمن لحظة واحدة أن ثمة علاقة بين الرجال والنساء لا يلعب فيها الجنس دورًا؟ ألا يمكنها أن تُظهر مرة لعينة واحدة أن للنساء قيمًا رجولية من إيمان بالإنسانية ونضالها الرهيب من أجل المضى إلى الأمام؟ أفلا يمتلكون الفيال للتنبؤ بأن النساء يمكن، مجرد يمكن، أن يحببن فيلمًا يصورهن ككائنات بشرية حقيقية، أكثر من هذه الدمى فليمًا يصورهن ككائنات بشرية حقيقية، أكثر من هذه الدمى المتمردة المألوفة التى تحطم القيود التى يضعها الرجال حولهن.

ليس كيلينو مخرجًا موهوبًا، إنه أقل من قادر. إنه يضع الكاميرا حيث ينبغى أن تكون، لكن المشكلة الوحيدة هى أنه لا يحصل أبدًا على طريق للخروج منه، ولكن تمثيله ينقذ الفيلم من الكارثة الكاملة التى يحكمه النص المومسى بأن يكونها، إن إخراج كيلينو لا يساعد، ولكنه لا يدمر الفيلم، وباقى التوزيع هو ببساطة مروع.

ليس عدلاً ألا يحب المرء ممثلاً بسبب مظهره، ولكن (جورج فاولز)
قدر أكثر مما ينبغى حتى الدور القدر الذى يمثله هنا. إن سلينا
بنتون خاوية المظهر جدا حتى بالنسبة المرأة الفارغة التى تمثل
بورها. إنها ليست فكرة سيئة أن يتم التوزيع أحيانًا ضد الدور،
ولريما كان ذلك ما لابد من أن كيلينو قد فعله فى هذا الفيلم.
ولكنه ريما لم يكن جديرًا بالإزعاج. إن فلسفة النص الفاشية،
ومفهومها الرجولى المتعصب عمًا يكون امرأة محبوبة، حكم على
المشروع كله بالموت قبل أن يضعوا الغيلم الخام فى الكاميرا.

- الفرج اللعينة، قال هولينان ليس بغضب ولكن بعجز مرتبك، ماذا تريد عليها اللعنة من فيلم على أية حال؟ ويا عيسى المسيح، لماذا تواصل الاستمرار عن كون بيلى ستراود امرأة حسناء؟ طيلة سنواتى الأربعين في السينما لم أر أبداً ممثلة أقبح. إن ذلك خارج فهمى. قال كيلينو مفكرًا:

- كل هؤلاء النقاد اللعينين يتبعونها، إن بمقدورنا أن ننسى هذا الفيلم.

أصغى مالومار إلى كليهما، زوج متقارن من وجع فى الجحور. ما الذى يهم بحق الجحيم ما تقوله (كلارا فورد)؟ إن فيلمًا بطولة كيلينو سيسترد ماله ويساعد على دفع بعض مصاريف الاستوديو الإدارية. هذا هو كل ما كان يتوقعه منه إطلاقًا، وهاهو قد جعل كيلينو مربوطًا للفيلم المهم، من رواية جون ميرلين، وكلارا فورد، الذكية التى كانتها، لا تدرى أن كيلينو عنده مخرج ظهير يقوم بكل العمل دون اعتراف بوجوده.

كانت الناقدة موضع كراهية خصوصية لدى مالومار. كانت تتحدث بخبرة فائقة، تكتب جيداً جدا، وكانت بالغة النفوذ ولكن لم تكن لديها أية فكرة عما يدخل فى صناعة فيلم ما. كانت تشكو من توزيع الأدوار، أفلم تكن تدرى أنه يعتمد على من كان كيلينو ينكح فى الدور الأنثوى الرئيسى ثم على من كانت تواقع مخرج التوزيع للأدوار الأصغر؟ ألم تكن تدرى أن تلك كانت هى الامتيازات المحمية بغيرة للعديد من الناس ذوى السلطة فى أفلام معينة؟ كان ثمة ألف امرأة لكل دور صغير يمكنك أن تنكح نصفهن

من دون حتى أن تعطيهن شيئًا؛ فقط بأن تدعهن يقرأنه وتقول إنك ربما ستتصل بهن من أجل قراءة ثانية. وكل أولئك المخرجين اللعينين الذين يجمع كل منهم حريمه الخاص، هم أقوى من أعظم صانعى المال في العالم بقدر ما يتعلق الأمر بالنسوة الذكيات الجميلات. ليس الأمر أنك حتى تتحمل عناء القيام بذلك. حتى ذلك كان إزعاجًا كبيرًا ولا يستحق العناء. إن ما كان يسلى مالومار هو أن الناقدة كانت الشخص الوحيد الذي يزعج هولينان العصى على الضرب.

وكان كيلينو غاضبًا من أجل شيء آخر:

- ـ ما الذى تعنيه بحق اللعنة بالفاشى؟ لقد كنت معاديًا للفاشية طيلة حياتى. فقال مالومار متعبًا:
- إنها مجرد وجع في الجحر. إنها تستخدم كلمة فاشي بالطريقة التي نستخدم فيها نحن كلمة فرج. إنها لا تعنى بها شيئًا.

## فجن كيلينو كالجحيم:

- أنا لا أبالى قدر قلامة ظفر بشأن تمثيلي. ولكن لا أحد يشبهني بالفاشيين وينفذ بجلده من ذلك.

تمشى هولينان فى الغرفة، وأوشك أن يغوص فى صندوق مالومار من سيجار (مونت كريستو)، ثم فكر فى أمر أفضل. قال:

- تلك المرأة تقتلنا. إنها تقتلنا دائمًا، ومنعك إياها من العروض الخصوصية لا يساعد، يا مالومار.

## فهز مالومار كتفيه:

ـ ليس مفروضًا أن يساعد، إننى أفعل ذلك من أجل مرتّى،

فنظرا إليه كلاهما باستغراب. كانا يعرفان ما تعنيه المرة (\*) ، ولكنهما كانا يعرفان أنه لم يكن من المناسب له أن يقولها. كان مالومار قد قرأها في نص ما ذلك الصباح.

#### قال هولينان:

- لا هراء، إن الوقت متأخر جدا بالنسبة لهذا القيلم، ولكن ما الذى سنفعله بحق الجحيم بشأن كلارا في الفيلم القادم؟. فقال مالومار:
  - أنت الوكيل الصحفى الشخصى لكيلينو، افعل ما تشاء. إن كلارا طفلتك.

كان يرجو أن ينهى هذا المؤتمر فى وقت مبكر. لو أنه كان هولينان وحده، لكان انتهى خلال دقيقتين. ولكن كيلينو كان واحدًا من النجوم العظماء حقا، ولابد من تقبيل مؤخرته بحلم غير محدود وعروض حب فائقة.

كان مالومار قد خطط لبقية النهار والمساء أن يقضيهما في غرفة التقطيع. متعته الأعظم. كان واحدًا من أعظم محررى الأفلام في الصنعة، وهو يعرف ذلك. وإضافة إلى ذلك، كان يحب تقطيع فيلم بحيث تتساقط كل روس النجيمات على الأرض. كان سهلاً معرفتهن. الصور المقربة غير الضرورية لفتاة حسناء تراقب التمثيل الرئيسي. كان المخرج قد واقعها عابرًا، وتلك كانت طريقته في السداد. كان مالومار في غرفة تقطيعه يقطعها تمامًا ما لم يكن يحب المخرج أو الاحتمال الواحد في المليون بأن تكون اللقطة ناجحة. يا المسيح، كم امرأة يتشبثن ليرين أنفسهن هناك على الشاشة لجزء من ثانية، ظائّات أن جزءً من الثانية سيرسلهن على طريق الشهرة والثروة؟ إن جمالهن وموهبتهن سيومضان كالصاعقة؟ كان مالومار متعبًا من النساء الجميلات. كن وجعًا في الجحر، خاصة إن كن ذكيات. ولا يعني هذا أنه لم يتم الإيقاع به بين آونة وأخرى، كان قد نال سهمه من الزيجات الكارثية، ثلاثًا، وجميعها بممثلات. كان الآن يبحث عن أية امرأة لا تنصب عليه من أجل شيء ما. كان يشعر نحو الفتيات الجميلات كما يشعر المحامي نحو سماع هاتفه يرن. إنه لا يمكن إلا أن يعني المشاكل.

# قال كيلينو:

- استدع واحدة من سكرتيراتك إلى هنا.
  - (\*) الصفراء ، إفراز الكبد الذي يخزن في المرارة .

رن مالومار الجرس على مكتبه فظهرت فتاة عند الباب كما لو بالسحر، وكان ذلك خيرًا لها. كان لمالومار أربع سكرتيرات: اثنتان تحرسان الباب الضارجى لمكاتبه، واثنتان أخريان تحرسان باب الحرم المقدس الداخلى، واحدة على كل جانب كالتنين. كاننة ما كانت الكوارث التى تحدث ما إن يرن مالومار جرسه حتى يظهر شخص ما، قبل ثلاث سنوات كان المستحيل قد وقع. كان قد ضغط زر الجرس فلم يحدث شىء، كانت إحدى السكرتيرات تعانى من انهيار عصبى فى مكتب تنفيذى مجاور، وكان منتج مستقل يعالجها بشىء من التمسيد. وكانت الثانية قد اندفعت إلى الطابق الأعلى إلى قسم المحاسبة لتحصل على بعض الأرقام بخصوص الحسابات النهائية لفيلم ما، وكانت الثالثة خارجة بسبب المرض فى ذلك اليوم. وقد هوجمت الرابعة والأخيرة برغبة موجعة فى التبول، ولكن ذلك لم يكن كافيًا. فى تلك الثوانى القاتلة رن مالومار جرسه ولم تكن السكرتيرات الأربع ضمانة كافية. لم تظهر أية واحدة. فتم طردهن جميعًا.

أملى كيلينو الآن رسالة إلى كلارا فورد. أعجب مالومار بأسلوبه. وعلم ما الذى كان يرمى إليه. لم يكلف نفسه عناء إخبار كيلينو أنه لم تكن ثمة فرصة. كان هذا ما أملاه كيلينو:

- عزيزتى الأنسة فورد. إن إعجابى بعملك وحده هو الذى يحملنى على كتابة هذه الرسالة إليك وأشير إلى بعض النقاط التى أختلف فيها مع عرضك افيلمى الجديد. أرجوك ألا تعتبرى هذه شكوى من أى نوع. إننى أحترم استقامتك بما يكفى لأن أجل ذكا كثيرًا جدا بحيث لا أرفع شكوى سخيفة. إننى أريد أن أقرر فقط بأن فشل الفيلم، إن كان حقا فشل، يعود كليًّا إلى عدم خبرتى كمخرج. إننى لا أزال أعتبر أن النص كان جيد الكتابة. وأظن أن الناس الذين عملوا معى فى الفيلم كانوا جيدين جدا وأنا الذى أعقتهم كمخرج. هذا كل ما لدىً لأقوله عدا أننى لا أزال واحدًا من المعجبين بك ولربما أمكننا الالتقاء ذات يوم كى نتغدى معًا ونتناول شرابًا ونتحدث حديثًا حقيقيا عن الفيلم والفن. أحس أن ثمة الكثير جدا مما أتعلمه قبل أن أخرج فيلمى التالى، الذى عن الفيلم والفن. أحس أن ثمة الكثير جدا مما أتعلمه قبل أن أخرج فيلمى التالى، الذى لن يكون بعد وقت طويل، أؤكد لك، ومن هو الشخص الأفضل منك؟ المخلص، كيلينو.

#### قال مالومار:

- لن تنفع. فقال هولینان:
  - ريما، قال مالومار:
- عليك أن تطاردها وتجننها. وإنها لامرأة أذكى من أن تنوب أمام محفوظاتك من الهراء. قال كلينه:
  - إننى معجب بها حقا، إننى أريد حقا أن أتعلم منها.
  - لا تبال بذلك، أوشك أن يصير كلام هولينان هذا صراخًا:
  - واقعها، يا للمسيح. ذاك هو الجواب، واقعها حتى تجننها،
    - فجأة وجدهما مالومار لا يطاقان كليهما، قال:
    - لا تفعل ذلك في مكتبى. اخرجا من هنا ودعاني أشتغل.

فغادرا. لم يهتم بأن يوصلهما إلى الباب.

فى الصباح التالى كان هولينان، فى جناحه الخاص من المكاتب فى استوديوهات الثقافات الثلاث، يفعل ما يحب أن يفعله أكثر من أى شىء آخر. كان يهيئ بيانًا صحفيا سيجعل أحد زبائنه يبدو مثل الله. كان قد راجع عقد كيلينو ليتأكد من أن له سلطة أن يفعل ما كان لابد من أن يفعله، ثم كتب:

استوديوهات الثقافات الثلاث وأفلام مالومار

تقدم إنتاجًا من مالومار ـ كيلينو تمثيل أوغو كيلينو

# فای میدوز فی فیلم أوغو کیلینو نزهة متهورة بالسیارة من إخراج بیرنارد مالومار

وتمثيل..، ثم خريش بضعة أسماء بخط صغير جدا ليشير إلى صغر الحروف التى تطبع بها. ثم وضع: المنتجون المنفذون: أوغو كيلينو وهاغان كورد. ثم: إنتاج مالومار وكيلينو، ثم أشار إلى حرف أصغر كثيرًا: سيناريو جون ميرلين عن رواية لجون ميرلين. استرخى إلى وراء فى مقعده وتأمل عمله. رن اسكرتيرته لتطبعه ثم طلب من سكرتيرته أن تجلب ملف نعى كيلينو.

كان يحب النظر إلى ذلك الملف. كان سميكًا بالعمليات التي ستنفذ عند وفاة كيلينو. كان هو وكيلينو قد اشتغلا لمدة شهر في ينابيع بالم لإكمال الخطة. ليس الموضوع أن كيلينو كان يتوقع أن يموت، وإنما كان يريد أن يتأكد من أنه، عندما يموت، سيعرف كل امرئ أي رجل عظيم كان. كان ثمة حافظة أوراق سميكة تحتوي أسماء كل شخص عرفه في شغل الأفلام الذين ينبغي أن يتم الاتصال بهم لأخذ تعليقاتهم عند وفاته. وكان ثمة مخطط تمهيدي كامل عن تكريم تليفزيوني. عرض خاص من ساعتين.

كان سيطلب إلى كل أصدقاء النجم أن يظهروا، كان ثمة قصاصات معينة من الأفلام في حافظة أخرى عن كيلينو في أفضل أدواره يتم عرضها في ذلك العرض الخاص. كان ثمة قصاصة فيلم عنه يتسلم جائزة أوسكار كأفضل ممثل. وكان ثمة مخطط كوميديا مكتوب بشكل كامل يهزأ فيه أصدقاؤه من طموحاته في أن يصير مخرجًا.

كان ثمة قائمة بجميع الأشخاص الذين ساعدهم كيلينو كى يستطيع بعضهم أن يرووا وقائع صغيرة تتعلق بكيفية إنقاذ كيلينو إياهم من هوة اليأس شريطة ألا يخبروا بذلك أحداً.

كانت ثمة ملاحظة عن أولئك الزوجات السابقات اللائى يتم الاتصال بهن من أجل التعليق وأولئك اللائى لا يتم الاتصال بهن، وكانت ثمة خطط لزوجة واحدة بالذات: أن يتم تطييرها خارج البلاد فى رحلة إلى أفريقيا فى يوم وفاة كيلينو كى لا يتمكن أحد فى وسائل الإعلام من الاتصال بها. وكان ثمة نائب رئيس سابق للولايات المتحدة قد أدلى بتعليقه سلفًا.

فى الملف كانت ثمة رسالة حديثة إلى كلارا فورد يطلب إليها فيها أن تسهم بتأبين كيلينو. كانت مكتوبة على ورق صحيفة، لوس أنجلوس تايمز، الرسمى، وكانت حقيقية ولكن أوحى بها هولينان، كان قد حصل على نسخته من جواب كلارا فورد ولكنه لم يعرضه أبدًا على كيلينو. قرأه مرة أخرى. إن كيلينو ممثل موهوب قام ببعض العمل الرائع في السينما، وإنه لأمر محزن أن يكون قد توفى مبكرًا جدا بحيث لم يتمكن من تحقيق العظمة التى ربما كانت تنتظره بالدور المناسب والإخراج المناسب.

كل مرة كان يقرأ فيها هولينان تلك الرسالة كان يضطر إلى تناول شراب آخر. لم يكن يدرى أيهما يكره أكثر: كلارا فورد أم جون ميرلين. كان هولينان يكره الكتاب المتكبرين بمجرد رؤيتهم، وكان ميرلين واحدًا منهم. من كان، عليه اللعنة، بحيث لا يستطيع الانتظار ليتصور مع كيلينو؟ ولكنه في الأقل سيتمكن من تقويم عربة ميرلين، ولكن فورد كانت خارج متناوله، حاول أن يتسبب في فصلها بتنظيم حملة رسائل كراهية من المعجبين، باستخدام كل ضغط استوديوهات الثقافات الثلاث، ولكنها كانت، ببساطة، قوية جدا بالنسبة له. كان يرجو أن يحظى كيلينو بحظ أطيب معها مما حظى هو، ولكنه سرعان ما سيعرف. لقد كان كيلينو على موعد معها. كان قد أخذها إلى عشاء ليلة أمس، وكان سيتصل به حتمًا ويقدم له تقريرًا عن كل ما حدث.

فى أسابيعى الأولى فى هوليود بدأت أفكر فيها كما لو كانت أرض الأمبيديات. تصور مسلٍّ، على الأقل لى، حتى ولو كان يهبط بمستوى المرء قليلاً.

الأمبيد حشرة، الأنثى منها آكلة لحم، ويشحذ العمل الجنسى شهيتها بحيث إن الذكر، في لحظة نشوته، يجد نفسه بلا رأس.

واكن فى واحدة من هذه العمليات التطورية العجيبة تعلَّم ذكر الأمبيد أن يجلب قطعة صنغيرة من الطعام إلى نسيج يُغزل من جسده، وبينما تسلخ الأنثى القاتلة النسيج، يركبها، يسافدها ويحقق تخلصه.

وقد حسب أمبيدٌ ذكرٌ أكثر تطورًا أن كل ما ينبغى أن يفعله هو أن يغزل نسيجًا حول حصاة صغيرة، أو أية قطعة صغيرة من السقط. وفي قفزة تطورية عظيمة صار ذكر ذبابة الأمبيد منتجًا هوليوديًّا. عندما ذكرت ذلك لمالومار، كشر وألقى على نظرة قذرة، ثم ضحك. قال:

- حسنًا، أتريد أن تجد رأسك اللعين يقطع من أجل قطعة عجيزة؟.

فى البدء كان يدهشنى كل امرئ قابلته بوصفه شخصًا يمكن أن يأكل أذن أحد ما أو قدمه أو مرفقه ليصير ناجحًا. ومع ذلك، فيما طالت إقامتى، أدهشتنى العاطفة التى كان الناس يُشركونها فى صناعة الأفلام. لقد كانوا يعشقونها حقا. مراقبات النصوص، والسكرتيرات، ومحاسبو الاستوديوهات، والمصورون، والمالكون، والطواقم الفنية، والممثلون والمثلات، والمخرجون وحتى المنتجون. كلهم يقولون الفيلم الذى صنعتُه. كلهم يعتبرون أنفسهم فنانين. لاحظت أن الوحيدين المعنيين بالأفلام الذيل لا يتكلمون

بهذه الطريقة هم عادة كتَّاب السيناريو. ربما كان ذلك لأن الجميع كانوا يعيدون كتابة نصوصهم. كان كل امرئ يُدخل قطعة سنتيه (\*) اللعينة فيه. حتى مراقبة النص كانت تغير سطرًا أو سطرين، أو تعيد زوجة ممثل كتابة دور زوجها، فياتى به هو في اليوم التالى ويقول إن تلك هي الطريقة التي يتصور أنه ينبغي أن يُمثّل بها، طبيعي أن إعادة الكتابة كانت تعرض مواهبه أكثر مما تقدم هدف الفيلم. كان ذلك أمرًا مزعجًا للكاتب. كان الجميع يريدون شغله.

خطر لى أن صناعة الأفلام شكل فنى هاو إلى درجة بعيدة وهذا كاف بشكل برىء لأن الوسط، الناقل، ذاته، قوى جدا. باستخدام تركيب من الصور الفوتوغرافية، والأزياء، والموسيقى، وباختصار: خط القصة، يمكن لناس بلا أية موهبة إطلاقًا أن يخلقوا أعمالاً فنية. ولكن ربما كان ذلك يمضى أبعد مما ينبغى. إن بإمكانهم فى الأقل أن ينتجوا شيئًا جيدًا بما يكفى لإعطاء أنفسهم إحساس أهمية، وقيمة ما.

يمكن للأفلام أن تمنحك متعة كبرى وتحركك عاطفيا. واكن بإمكانها أن تعلمك قليلاً. لا يمكنها أن تسبر أعماق شخصية ما كما تستطيع الرواية أن تفعل. لا يمكنها أن تعلمك كما تستطيع الكتب أن تعلمك. لا يمكنها إلا أن تجعلك تشعر، لا يمكنها أن تجعلك تفهم الحياة. إن الفيلم سحرى جدا بحيث يمكنه أن يعطى كل شيء تقريبًا بعض القيمة. يمكن أن يكون لكثير من الناس شكلاً من مخدر، أو كوكايين غير مضر. ولآخرين يمكن أن يكون شكلاً من أشكال العلاج الثمين. من الذي لا يريد أن يسجل حياته الماضية أو مسالكه القادمة كما يريدها أن تكون لكي يتمكن من عشق ذاته؟

على أية حال، كان هذا تصويرًا استطعت أن أقوم به لعالم السينما، فى ذلك الوقت. وفيما بعد، عندما عضتنى البقة نفسها، أحسست أن ذلك ربما كان رأيًا قاسيًا جدا.

تعجبت من القوة التي كان يبدو أن صنع الأفلام يحوزها على الجميع. كان مالومار يعشق باندفاع صنع الأفلام. كان كل الناس الذين يشتغلون في الأفلام

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى تشغيل الهاتف العمومي بمسكوك من فئة السنتين.

يكافحون كى يسيطروا عليها: المخرجون، والنجوم، والمصورون الرئيسيون، وأساطين الاستوديو.

كنت أدرك أن الشينما هى الفن الأكثر حيوية فى عصرنا، فكنت غيوراً. فى كل حرم جامعى، كان الطلاب ، بدل أن يكتبوا روايات، يصنعون أفلامهم الخاصة. وفجأة خطر لى أنه ربما كانت فائدة الفيلم ليست حتى فناً. إنها كانت نوعاً من العلاج. كان كل امرى يريد أن يروى قصة حياته، وعواطفه هو، وأفكاره بالذات. ومع ذلك، كم كتابًا نشر من أجل الهدف ذاته ؟ ولكن السحر لم يكن بتلك القوة فى الكتب أو الرسم أو الموسيقى. إن الأفلام تربط كل الفنون، لابد من أن الأفلام عصية على المقاومة. بتلك الترسانة القوية من الأسلحة لابد من أن يكون مستحيلاً صنع فيلم ردىء. يمكن للمرء أن يكون أكبر جحر فى العالم ويصنع، مع ذلك، فيلما مثيراً للاهتمام. فلا عجب أن يكون شمة الكثير من محاباة الأقارب فى صناعة الأفلام. ليس بمقدور المرء، حرفيا، أن يكون ثمة الكثير من محاباة الأقارب فى صناعة الأفلام. ليس بمقدور المرء، حرفيا، أن يدع ابن أخ يكتب سيناريو، ويأخذ صديقة فيجعلها نجمة، أو يجعل ابنه رئيس استوديو. يمكن الأفلام أن تخلق فنانًا ناجحًا من كل شخص. لا مزيد من ميلتونات (\*) بُكُم.

وما السبب في أن ممثلاً ما لم يقتل أبدًا مخرجًا أو منتجًا؟ كان ثمة، عبر السنين، لابد، كثير من الأسباب، المالية والفنية. كيف جرى أن مخرجًا ما لم يقتل رئيس استوديو؟ لماذا لم يقتل كاتب أبدًا مخرجًا؟ لابد من أن صناعة الفيلم تطهر الناس من العنف، إنها كانت علاجية.

أيمكن أن يصير ذات يوم أحد العلاجات الأكثر فاعلية للمضطربين عاطفيا تركهم يصنعون أفلامهم الخاصة؟ يا للمسيح، فكروا في أن كل الحرفيين في دنيا الأفلام مجانين أو أشباه مجانين على أية حال. كان المتلون والمتلات مشهودًا لهم بذلك بالتأكيد.

إذن، ذلك ما سيكون. في المستقبل سيلزم كل امرئ بيته ويشاهد الأفلام التي صنعها أصدقاؤه كي يتجنبوا الجنون، ستنقذ الأفلام حياته. فكر في الأمر على هذا

<sup>(\*)</sup> جمع Milton والمقصود به

النحو. وأخيرًا، يمكن لكل جحر أن يكون فنانًا. بالتأكيد، لو أن الناس فى هذه التجارة يمكنهم أن يخرجوا أفلامًا جيدة، فبمقدور كل امرئ أن يفعل. هنا عندك مصرفيون، وصناع ملابس، ومحامون، إلخ.. يقررون أية أفلام ينبغى صنعها. ليس عندهم حتى ذلك الجنون الذى قد يساعد على خلق الفن. إذن فما الذى يمكن خسرانه لو أن كل جحر صنع فيلمًا؟ لقد كانت المشكلة الوحيدة هى خفض التكاليف، لن تكون بحاجة بعد إلى تحليلات نفسية أو موهبة. يمكن لكل امرئ أن يكون فنانًا.

كل أولئك الناس، غير المحبوبين، لم يفهموا أبدًا أنه تعين عليك أن تعمل كى تصير محبوبًا، ومع ذلك فعلى رغم نرجسيتهم، وطفوليتهم، وحبهم لأنفسهم، يمكنهم الآن أن ينقلوا صورتهم الداخلية عن أنفسهم إلى ظاهر محبوب على الشاشة. يجعلون أنفسهم محبوبين كظلال. دون أن يستحقوا ذلك في الحياة الواقعية. وبالطبع، يمكنك أن تقول إن كل الفنانين يفعلون ذلك؛ فكر في صورة الكاتب العظيم بوصفه أحمق يطلق العنان لأموائه في حياته الشخصية. أوزانو. ولكن لابد لهم، على الأقل، من أن يكون عندهم بعض الموهبة في فنهم يعطى متعة أو تعليمًا أو فهمًا أعمق.

ولكن، مع الفيلم كان كل شيء ممكنًا من دون موهبة، من دون أية موهبة. يمكنك أن تجد أحمق ثريًّا حقا يصنع من قصة حياته فيلمًا، دون مساعدة مخرج عظيم، وكاتب عظيم، ونجم عظيم، إلخ، إلخ.. بمجرد سحر الفيلم يجعل نفسه بطلاً. إن المستقبل العظيم للفيلم، بالنسبة لكل هؤلاء الناس، أنه يمكن أن ينجح دون موهبة، مما لا يعنى أن ليس بمقدور الموهبة أن تجعله أفضل.

لأننا كنا نشتغل عن كثب على النص، قضينا أنا ومالومار وقتًا طويلاً معًا، في بعض الأحيان إلى وقت متأخر من الليل في بيته المغولي الفيلمي حيث لم أكن أشعر بالراحة. كنت أجده كبيرًا جدا على شخص واحد. الغرف الضخمة ثقيلة الأثاث، وملعب التنس، المسبح والبيت المنفصل الذي يضم غرفة العرض. ذات ليلة عرض أن يريني فيلمًا جديدًا، فقلت له إنني لا أحب الأفلام كثيرًا. أظن أن ازدرائي كان واضحًا لأنه سخط قليلاً. قال:

- أنت تدرى أنه كان يمكننا أن نشتغل على نحو أفضل على هذا النص لو أنك لم تكن تُكنُّ مثل هذا الاحتقار لصناعة السينما.

لسعنى ذلك قليلاً. فأولاً كنت أزدهى بنفسى بأن حسن سلوكى كان أفضل من أن أظهر شيئًا كهذا. وثانيًا، كان عندى فخر حرفى فى عملى وهو كان يخبرنى أننى كنت أعبث. وكذلك لأننى صرت أحترم مالومار. لقد كان المنتج والمخرج وكان بمقدوره أن يتسلط على فيما كنا نعمل معًا، ولكنه لم يفعل ذلك أبدًا. وعندما كان يقدم اقتراحًا بتغيير النص، كان عادة ما يكون على حق. وعندما يكون مخطئًا وكنت أبرهن على ذلك في نقاش، كان يذعن لى. باختصار، لم تكن تنطبق عليه كل أفكارى المتصورة سلفًا عن أرض الأمبياد.

وهكذا، فبدلاً من مشاهدة الفيلم أو العمل على النص، تعاركنا تلك الليلة. أخبرته كيف أشعر عن صناعة السينما والناس فيها. وكلما ازداد كلامي قل غضب مالومار، وأخيرًا راح يبتسم. قال:

- إنك تتكلم مثل امرأة لم تعد تستطيع الحصول على رجال بعد. إن السينما هي شكل الفن الجديد، إنك قلق على صيرورة عملك باطلاً. كل ما هنالك أنك تغار. فقلت:
- لا تستطيع الأفلام أن تقارن بالروايات، لا يمكن للأفلام أبدًا أن تفعل ما تفعله الكتب. فقال مالومار:
- هذا غير مهم. إن الأفلام هي ما يريده الناس الآن وفي المستقبل. وكل هذرك عن المنتجين وذبابة الأمبيد. جئت إلى هنا من أجل بضعة أشهر وأنت تصدر الأحكام على كل إنسان. إنك تضعنا جميعًا في الأسفل. ولكن كل شغل مشابه. الجميع يلوحون بتلك الجزرة على عصا. بالتأكيد، إن ناس السينما مجانين إلى حد اللعنة، بالتأكيد هم ينصبون، بالتأكيد يستخدمون الجنس كما خرز المقايضة، ولكن: ثم ماذا؟ إن ما تجهله أنهم جميعًا: منتجين وكُتُّابًا، مخرجين وممثلين، يمرون بألم كبير، إنهم يدرسون شغلهم أو حرفتهم سنوات ويشتغلون بجد أكثر من أي ناس آخرين أعرفهم. إنهم مخلصون

حقا، ومهما قات فإن صناعة فيلم جيد تحتاج إلى موهبة، وحتى إلى عبقرية. إن هؤلاء المثلين والممثلات مثل أفراد صف المشاة البائسين. إنهم يقتلون، وهم لا يحصلون على الأدوار الجيدة عن طريق العبث. ينبغى أن يبرهنوا على كونهم فنانين، يجب أن يعرفوا حرفتهم. صحيح أن ثمة جحوراً ومجانين فى هذه التجارة يدمرون فيلماً قيمته خمسة ملايين دولار بوضع رفيقهم أو رفيقتهم فيه. ولكنهم لا يدومون طويلاً. ثم إنك تواصل حول المنتجين والمخرجين. حسناً، ليس على أن أدافع عن المضرجين. إنه أصعب شغل فى الصناعة، ولكن للمنتجين وظيفة هم أيضاً. إنهم مثل مروضى الأسود فى حديقة حيوانات. أتدرى ما يعنى صنع فيلم؟ أولاً عليك أن تقبل عشر مؤخرات فى الهيئة المالية لاستوديو ما. ثم أن عليك تكون أماً وأباً لبعض النجوم الحمقى المجانين. عليك أن تبعدهم جميعًا عن اغتيال بعضهم بعضاً. انظر، إننى أكره موسى وارتبورغ، عليك أن تبعدهم جميعًا عن اغتيال بعضهم بعضاً. انظر، إننى أكره موسى وارتبورغ، ولكننى أقدر أن لديه عبقرية مالية تساعد على إبقاء صناعة السينما منطلقة. إننى أحترم تلك العبقرية بقدر ما أغتاظ من نوقه الفنى. وإن على أن أحاربه طوال الوقت بوصفى منتجًا ومخرجًا. وأظن أنه حتى أنت تعترف بأن بضعة من أفلامى يمكن تسميتها أعمالاً فنية. فقلت:

# - هذا على الأقل نصف هراء، فقال مالومار:

- إنك توالى الحط من المنتجين. حسنًا، إنهم الناس الذين يجعلون الأفلام مترابطة. إنهم يفعلون ذلك عن طريق إنفاق سننتين مقبلين مئات من الأطفال المختلفين؛ والأطفال الماليين، والأطفال المتلين، والأطفال المخرجين، والأطفال الكتاب. وعلى المنتجين أن يغيروا حضاناتهم، ويستنشقوا أطنانًا من الخراء حتى أدمغتهم. ريما لهذا السبب يكون لديهم مثل هذا الذوق البائس. ومع ذلك، فإن كثيرين منهم يؤمنون بالفن أكثر من الموهبة. أو بخياليته. إنك لا ترى أبدًا منتجًا لا يظهر عند توزيع جوائز الأكاديمية ليأخذ أوسكاره. قلت:

ـ ذلك مجرد غرور، لا إيمان بالفن. فقال مالومار:

- أنت وفنك اللعين. بالتأكيد، إن فيلمًا واحدًا فقط من مائة يستحق شيئًا، ولكن ماذا عن الكتب؟. فقلت مدافعًا:
  - ـ الكتب وظيفة مغايرة. الأفلام لا تستطيع أن تبيِّن غير الظاهر. فهز مالومار كتفيه:
    - إنك حقا وجع في الجحر، قلت:
- ـ ليست الأفلام فنا . إنها حيل سحرية للأطفال. كنت أومن نصفيا بذلك فقط. تنهد مالومار:
- ربما كانت لديك الفكرة الصحيحة. في أي شكل، كل الأمر سحر، وليس فنا . إنه مزيف بحيث ينسى الناس ما يتعلق بالصباغ.

لم يكن ذلك صحيحًا، ولكننى لم أجادل. كنت أعرف أن مالومار يعانى من مشكلة منذ نويته القلبية فلم أكن أريد أن أقول إن ذلك كان ما يؤثر فيه. بالنسبة لى كان الفن هو ما يجعل الإنسان يفهم كيف يعيش.

حسنًا، إنه لم يقنعنى إذن، واكننى صرت بعد ذلك أنظر فيما حولى بطريقة أقل تحيزًا. ولكنه كان محقا في شيء واحد. كنت أغار من الأفلام. كان العمل سهلاً جدا، والمكافآت مربحة جدا، والشهرة مدوخة. كرهت فكرة العودة إلى كتابة الروايات وحيدًا في غرفة. تحت كل احتقارى كان ثمة حسد طفولى. كان شيئًا لم أستطع أبدًا أن أكرن حقا جزء منه؛ لم يكن عندى الموهبة أو المزاج لذلك. سأظل أكرهه دائمًا بطريقة ما لأسباب نقاجة أكثر منها أخلاقية.

لقد قرأت كل شيء عن هوليود، وأقصد بهوليود حقا تجارة السينما. كنت قد سمعت كتّابًا يعودون شرقًا، خاصة أوزانو، ويلعنون الاستوديوهات، ويسمون المنتجين أسوأ متطفلين منحلًين في العالم، ورؤساء الاستوديوهات الرجال الأكثر فجاجة وفظاظة على هذا الجانب من القردة، والاستوديوهات نصابة ومتغطرسة ومجرمة للغاية بحيث إنها تحول (اليد السوداء) إلى (الأخوات العذبات للإحسان). حسنًا، كيف عادوا من هولود، كذلك دخلت أنا.

كنت أحوز كل الثقة في العالم على أن بمقدوري معالجتها. عندما أخذني دوران إلى أول لقاء مع مالومار وهولينان، اكتشفتهما للتو. كان هولينان يسيراً. ولكن مالومار كان أكثر تعقيداً مما توقعت. كان دوران، بالطبع، كاريكاتوراً. ولكن لابد من قول المحقيقة وهي أننى كنت أحب دوران ومالومار. ولقد كرهت هولينان من النظرة الأولى. وعندما أخبرني هولينان أن أتصور مع كيلينو، أوشكت أن أقول له أن ينبعص. وعندما لم يأت كيلينو في الوقت المحدد، خرجت. إننى أكره انتظار أي شخص. إننى لا أغضب عليهم إذ يتأخرون، فلماذا يغضبون إذن على كوني لم أنتظر؟

كان ما يجعل هوايود فاتئة هو الأنواع المختلفة من ذبابة الأمبيد.

شبان ببطاقات تدل على أنهم خضعوا لجراحة قطع القناة الدافقة، وعلب أفلام تحت أباطهم، ونصوص وكوكايين في شققهم بالاستوديوهات. يأملون أن يصنعوا أفلامًا، ويبحثون عن فتيات وشبان موهوبات وموهوبين كي يقرأن ويقرأوا أنوارًا ويواقعونهن أو يواقعونهم لتمضية الوقت. ثم كان ثمة المنتجون الحقيقيون الذين لهم مكاتب في مواقع الاستوديو وسكرتيرة، إضافة إلى مائة ألف دولار كمال لتظهير الأفسلام. يتلفنون الوكلاء ووكالات توزيع الأدوار كي يرسلوا لهم ناسًا. إن لهولاء المنتجين على الأقل فيلمًا يشهد لصالحهم. عادة فيلم مغفل قليل الميزانية لم يسترد أبدًا كلفة الفيلم الخام وانتهى إلى أن يُعرض على الطائرات وفي دور سينما الدرايف إن (\*) كان هؤلاء المنتجون يدفعون لأسبوعية في كاليفورنيا عن تعليقات تقول عن فيلمهم إنه واحد من أفضل عشرة أفلام للسنة. أو عن تقرير مزروع في فاريتي (\*\*) يقول إن الفيلم تجاوز (ذهب مع الريح) في (أوغندا)، الأمر الذي يعني أن (ذهب مع الريح) لم يعرض هناك أبدًا. لدى هؤلاء المنتجين عادة صور لنجوم كبار على مناضدهم مكتوب عليها مع الحب. إنهم يقضون النهار في مقابلة ممثلات مكافحات جميلات جادًات حتى الموت بشئن عملهن ولا فكرة عندهن أن الأمر كان بالنسبة للمنتجين مجرد طريقة لقتل ما بعد

<sup>(\*)</sup> Drive in : سينما يدخلها الرواد بسياراتهم ، ويبقون فيها ليشاهنوا العروض.

<sup>(\*\*)</sup> Variety (ومجلة منرعات).

الظهيرة وربما فى الحصول على عملية مص قد تحسن شهيتهم للعشاء. ولو كانوا متلهفين حقا على ممثلة ما، فإنهم يأخذونها إلى الغداء فى مطعم الاستوديو ويقدمونها إلى ثقيلي الوزن الذين يمكن أن يمروا من هناك. وكان ثقيلو الوزن، الذين سبق أن مروا بالتجربة ذاتها في عهد غرارتهم، يقفون بلا حراك لهذه اللعبة إن لم يكن ذلك المنتج يتجاوز الحدود كثيرًا. لقد كبر ثقيلو الوزن على لعب الأطفال هذا. لقد كانوا مشغولين جدا إلا إذا كانت الفتاة شيئًا خاصًا، وعندئذ كانت ربما تحظى بلقطة.

وكان البنات والأولاد يعرفون اللعبة، يعلمون أنها كانت دورة مدبرة جزئيا، ولكنهم كانوا يعرفون أيضًا أنهم يمكن أن يجدوا حظًا. وهكذا فهم يقتنصون فرصهم مع منتج، أو مع مخرج، أو مع نجم، ولكن إن كانوا يعرفون نسيجهم حقا وعندهم بعض العقل، فإنهم ما كانوا ليعلقوا أمالهم على كاتب. إننى أدرك الآن كيف أن أوزانو كان قد شعر.

ولكن أيضًا، كنت أفهم دائمًا أن هذا جزء من الفخ. إلى جانب المال والأجنحة الوثيرة والتملق والجو المدوِّخ لاجتماعات الاستوديوهات والشعور بالأهمية في صنع فيلم كبير. وهكذا فإنني لم أعلق حقا بالشص، إذا ما كنت أحس قليلاً من الحشرية، كنت أطير إلى فيجاس وأقامر لأبردها. وكان كولى يحاول على الدوام أن يرسل دمية عالية الطبقة إلى غرفتي. ولكنني كنت أرفض دائمًا. لا لأننى كنت متزمت السلوك، وكنت أحس بالطبع، غواية. ولكنني كنت أحب المقامرة أكثر وكان عندى ذنوب كثيرة.

قضيت أسبوعين في هوليود ألعب التنس، وأخرج إلى العشاء مع دوران ومالومار، أذهب إلى حفلات. كانت الحفلات مسلية، وفي إحداها التقيت نجمة خابية كانت بطلة استمنائي عندما كنت مراهقًا. لابد من أنها كانت في الخمسين، ولكنها كانت لاتزال تبدو جميلة جدا بشد الوجه وجميع أنواع مساعدات التجميل. ولكنها كانت سمينة بعض الشيء وكانت منفوخة من الكحول. سكرت وحاولت أن تواقع كل ذكر وأنثى في الحفلة ولكنها لم تستطع العثور على من يتخذها. وقد كانت هذه فتاة كان ملايين الشبان الأمريكان حمر الدم حلموا بها ذات يوم. وجدت ذلك مثيرًا للاهتمام نوعًا ما.

وأظن أن حقيقة الأمر هي أن ذلك أحبطني أيضًا . كانت الحفلات جيدة، وجوه مآلوفة لمناين وممثلات. وكلاء ينطلقون بثقة، منتجون فاتنون، مخرجون أقوياء. لابد من أن أقول إنهم أكثر سحرًا وإثارة للاهتمام مما كنت أنا أبدًا في حفل ما.

ثم أحببت الطقس المنعش، أحببت شوارع بيفرلى هيلز المشجرة بالنخيل، وأحببت التسكع حول (الغابة الغربية) (\*) بكل دورها السينمائية وصبية الكليات الصغار حيث صنع الأفلام مع فتيات رائعات الجمال حقا. فهمت لماذا تم بيع كل روائيى ثلاثينيات القرن العشرين أولئك. لماذا يقضى المرء خمس سنوات في كتابة رواية تكسب ألفى دولار عندما يمكنه أن يحيا هذه الحياة ويكسب المبلغ نفسه خلال أسبوع واحد؟

أثناء النهار كنت أشتغل في مكتبى، أعقد المؤتمرات بشأن النص مع مالومار، أتناول الغداء في مطعم الاستوديو، وأتحول إلى موقع وأراقب تصوير الفيلم. في الموقع كانت قوة الممثلين والممثلات تفتنني دائمًا، وقد فزعت ذات مرة حقا. كان زوجان شابان يمثلان مشهدًا يقتل فيه الفتى صديقته فيما هما يمارسان الحب. بعد المشهد سقطا كلاهما بين ذراعي أحدهما الآخر وبكيا كما لو كانا جزءًا من مأساة حقيقية، وسارا خارجين من الموقع يحتضن أحدهما الآخر.

كان الغداء في مطعم الاستوديو مسليًا . إنك تلتقى كل الناس الذين يمتلون في الأفلام، وكان يبدو كما لو أن الجميع قد قرأوا كتابى، على الأقل كانوا يقولون إنهم فعلوا . ودهشت إذ لم يكن الممثلون والممثلات يتكلمون كثيرًا حقا . كانوا مستمعين جيدين . المنتجون يتكلمون كثيرًا . وكان المخرجون مشغولين مسبقًا ، ومصحوبين عادة بثلاثة مساعدين أو أربعة . كان أفراد الطواقم يبدون في أفضل أوقاتهم . ولكن مراقبة تصوير فيلم كانت مملة . لم تكن حياة سيئة ، واكنني كنت أفتقد نيويورك . كنت أفتقد فاليرى والأطفال ، وكنت أفتقد عشاءاتي مع أوزانو . كانت تلك هي الليالي التي أقفز فيها على طائرة إلى فيجاس السهرة ، حيث أنام الليل وأعود ثانية في الصباح الباكر .

. West Wood (\*)

ثم ذات يوم فى الاستوديو، بعد أن كنت قد ذهبت وعدت بضع مرات، من نيويورك إلى لوس أنجلوس ومن لوس أنجلوس إلى نيويورك، طلب منى دوران المجىء إلى حفلة فى بيته المستأجر فى (ماليبو). حفلة حسن نية حيث يختلط نقاد الأفلام وكُتّاب النصوص والعاملون فى الإنتاج معًا بالممثلين والممثلات والمخرجين. لم يكن عندى شىء أفضل أفعله، ولم أكن أحس ميلاً للذهاب إلى فيجاس، وهكذا فقد ذهبت إلى حفلة دوران، وهناك التقيت جانيل لأول مرة.

كان واحدًا من لقاءات الأحد غير الرسمية هذه، أقيم في بيت فخم فيه ملعب تنس إضافة إلى مسبح جاكوزي، فيه ماء ساخن. كان المنزل لا يعزله عن المحيط إلا شريط ضيق من الرمل. كان الجميع يلبسون ملابس كيفما اتفق. لاحظت أن أغلب الرجال ألقوا مفاتيح سياراتهم على الطاولة في غرفة الاستقبال الأولى، وعندما سألت إدى لانسر عن ذلك، أخبرني أن بناطيل الرجال في لوس أنجلوس مخيطة بشكل بالغ الضبط بحيث لا يستطيع المرء أن يضع في جيويه شيئًا.

فيما تجولت عبر الغرف المختلفة، سمعت أحاديث لافئة. كانت امرأة طويلة، نحيفة، هجومية المظهر داكنة اللون تتساقط تمامًا على نمط من مخرج وسيم يلبس قبعة نزهات بحرية. اندفعت شقراء صغيرة بالغة القصر نحوهما وقالت للمرأة: ضعى يدًا أخرى على زوجى وسألكمك مباشرة. فأصيب الرجل نو القبعة البحرية باللكنة وقال بوجه جامد جدًا: ذا.. ذال على ما يرام، فهى لا تستخدمه كثر.ثر. يرًا على كل حال.

وأنا ذاهب إلى إحدى غرف النوم، رأيت زوجًا، رأسًا لقدم، وسمعت صوت امرأة بالغ المدرسية والانضباط يقول: اصعد إلى هنا.

سمعت رجلاً عرفت فيه روائيا من نيويورك يقول: شغل السينما. لو أنك حققت اسمًا كطبيب أسنان عظيم، فإنهم سيسمحون لك بأن تجرى جراحة فى الدماغ. ففكرت: هذا كاتب آخر حُمل على أن يسخط.

تجولت إلى منطقة إيقاف السيارات قرب الشارع الخارجي لساحل المحيط فرأيت دوران مع مجموعة من الأصدقاء يتأملون (ستوتز بيركات) (\*). كان أحدهم قد قال توًّا

## .Stutz Bearcat (\*)

لدوران إن السيارة تكلف ستين ألف دولار. قال دوران: مقابل هذا النوع من المال، فلابد لها من أن تحدث إنعاظًا. وضحك الجميع. ثم قال دوران: كيف طاوعتك أعصابك على مجرد إيقافها؟ إن ذلك مثل أن تكون مشغولاً ليلاً وأنت متزوج من مارلين مونرو.

كنت قد ذهبت إلى الحفلة حقا كى أقابل كلارا فورد، التى هى فى تقديرى أحسن مستعرضة أفلام أمريكية عاشت على الإطلاق. كانت ذكية كالجحيم، وتكتب جملاً عظيمة، وقرأت كتبًا عديدة، ورأت كل فيلم، وتوافقنى بشأن تسعة وتسعين فيلمًا من مائة. عندما كانت تمتدح فيلمًا، كان يمكننى أن أذهب لأراه، ويحتمل أن أحبه، أو يمكننى فى الأقل الأدنى أن أبقى جالسًا طوال عرض الشىء اللعين. كانت عروضها أقرب ما يجعل الناقد فنانًا، ولقد أحببت حقيقةً أنها لم تزعم أبدًا أنها مبدعة. كانت قانعة بأن تكون ناقدة.

فى الحفلة لم تتح لى فرصة كبيرة التحدث إليها، ولم يكن فى ذلك بأس بالنسبة لى. كنت لا أريد إلا أن أرى أى نوع من النساء هى حقا. جاءت مع كيلينو، وقد أبقاها مشغولة. ولما كان أغلب الناس قد تجمعوا حول كيلينو، فقد نالت كلارا فورد كثيراً من الانتباه. وهكذا فقد جلستُ فى الزاوية واكتفيت بالمراقبة.

كانت كلارا فورد واحدة من أولئك النسوة الصغيرات، حلوات المظهر، اللائى يسمين عادة بالبسيطات، ولكن وجهها كان حيثًا بالذكاء بحيث إنها كانت، لعيني، جميلة. وما يجعلها فاتنة أنه كان بمقدورها أن تكون صلبة وبريئة في أن واحد. كانت صلبة بما يكفي لأن تتولى كل النقاد السينمائيين الرئيسيين الآخرين في نيويورك فتكشفهم على أنهم مغفلون من الطراز الأول. وكانت تفعل ذلك على نحو مرتب بسيط، مثل نائب الادعاء العام الذي يطرح قضية شديدة الإحكام. كشفت رجلاً، كانت أعمدته الهزلية أيام الأحد عن الأفلام محرجة، على أنه مغفل. اتخذت صوت مخفف الصدمات لطلائعيي قرية غرينويتش السينمائيين وأرتهم أي ابن حرام متبلد الحس هو، ومع ذلك فقد كانت حاذقة بما يكفي لأن تراه عالماً أبله، أغبى رجل يضع الكلمات على الورق، ممن لهم إحساس حقيقي تجاه أفلام معينة. وعندما بلغت النهاية كانت قد وضعت كل خصاهم في حقيبة يدها قديمة الطراز.

كان يمكننى أن أرى أنها كانت تستمتع بوقتها فى الحفلة. وأنها كانت مدركة أن كيلينو كان يتملقها بأحاديثه الرومانسية. وأمكننى أن أسمع من بين الضجيج كيلينو يقول: إن الوكيل هو طرر (\*) عالم أبله، كانت تلك حيلة قديمة عنده يستعملها مع النقاد، ذكورًا وإناثًا. كأن، فى الحقيقة، قد حقق نجاحًا عظيمًا مع ناقد ذكر صارم إذ سمى ناقدًا أخر باله طرح المتدرب.

كان كيلينو يصير الآن ساحراً للغاية مع كلارا فورد بحيث كان الأمر يشبه مشهداً من فيلم. كان كيلينو يعرض غمازات كالعضلات وكانت كلارا فورد، رغم كل ذكائها، بدأت تذوى وتتشبث به قليلاً.

فجأة، قال صوت من جانبي: أتظن كيلينو سيدعها تواقعه في الموعد الأول؟.

صدر الصوت عن فتاة شقراء جميلة حقاء أو بالأحرى امرأة، لأنها لم تكن طفلة. خمنت أنها في الثلاثين. ومثل كلارا فورد، كان ما يمنح وجهها بعضًا من جماله هو ذكاؤها.

كانت لها عظام كبيرة حادة القطع فى وجهها وبشرة بيضاء لطيفة على هذه العظام، لم يكن المرء ليلاحظ أن بشرتها تدين بشىء للزينة، وكانت لها عينان بنيتان سريعتا التأثر يمكن أن تصيرا فرحتين مثل عينى طفل ومأساويتين مثل عينى بطلة من بطلات دوما، لو أن ذلك يبدو مثل وصف عاشق من رواية لدوما، فلا بأس فى ذلك. ربما لم أحس على ذلك النحو عندما رأيتها أول مرة. جاء ذلك فيما بعد. الآن بالضبط كانت العينان البنيتان تبدوان عابثتين. كانت تستمتع بوقتها إذ تقف خارج مركز عاصفة الحينان البنيتان تمتلكه، وهو غير مألوف فى النسوة الجميلات، هو الجو المبتهج، السعيد الذى يغمر الأطفال عندما يتركون بمفردهم، يفعلون ما هو مسلً لهم. قدمت نفسى فقالت إن اسمها هو جانيل لامبرت.

تعرفت عليها الآن. سبق أن رأيتها في أدوار صغيرة في أفلام مختلفة وقد كانت جيدة دائمًا. كانت تمنح دورها جهدًا ثانيًا. إن المرء يحبها دائمًا على الشاشة، ولكنه لا يفكر

<sup>(\*)</sup> الجنين المسقط. وقد وردت بالفرنسية في الأصل.

فيها أبدًا على أنها عظيمة. كان بمقدورى أن أرى أنها كانت معجبة بكلارا فورد وقد أملّت أن تقول لها الناقدة شيئًا ما. لم تفعل، وهكذا فقد كانت جانيل تصير حقودة بشكل غريب، من امرأة أخرى، كان ذلك سيكون تعبيرًا خبيثًا حول فورد، ولكن منها كان لا بأس به.

كانت تعرف من أنا، فقالت الأشياء المألوفة عن الكتاب، التي يقولها الناس. فتظاهرت بدوري المآلوف من شرود الذهن كما لو أننى لم أكد أسمع الإطراء. أحببت طريقة لبسها: متواضعة، ومع ذلك على الموضة للغاية بدون أن تكون موضة فائقة، قالت:

- فلنلتحق. كنت أظنها تريد أن تلاقى كيلينو، واكن عندما صرنا هناك، رأيتها تحاول أن تجر كلارا فورد إلى حديث. قالت أشياء ذكية، ولكن كان بمقدور المشاهد أن يلاحظ أن فورد كانت تصورتُ حينئذ.

فجأة استدارت جانيل وسارت مبتعدة عن المجموعة. لحقت بها. كانت تولينى ظهرها، ولكن عندما بلغتها عند الباب، وجدت أنها كانت تبكى.

كانت عيناها رائعتين إذ تغرورقان بالدموع. كانتا بنيتين أقرب إلى الذهبى مبقعتين بنقط سود ربما كانت مجرد بنية أغمق (وجدت فيما بعد أنهما كانت عدستين لاصقتين)، وكانت الدموع تجعل العينين أوسع، وتزيد الذهب فيهما. كما كانت تفضح حقيقة أنها قد ساعدت العينين قليلاً بالزينة التي راحت تسيل الآن. قلت:

- إنك جميلة عندما تبكين. كنت أقلد كيلينو، في أحد أبواره الساحرة. فقالت:

- أوه، انبعص يا كيلينو.

كنت أكره استعمال النساء لمفردات خارجة. ولكنها كانت المرأة الوحيدة التى سمعتها تجعل هذه الكلمات تبدو مرحة وودية. كان الباء والصاد ناعمتين رقيقتين مثل لفظ الجنوبيين.

ريما كان واضحًا أنها لم يسبق لها أبدًا أن استخدمت الكلمة إلا حديثًا جدا. ربما كان ذلك لأنها كشرت نحوى لتجعلنى أعرف أنها عرفت أننى كنت أقلد كيلينو. كانت لها كشرة كبيرة، لا ابتسامة ساحرة. قالت:

- است أدرى لم أنا بهذا الحمق، ولكننى لا أذهب إلى الحقالات قط. لم أت إلا لأننى كنت أعرف أنها ستكون هنا. إننى أحبها كثيرًا جدا. فقلت:
  - إنها ناقدة جيدة. قالت جانيل:
- أوه، إنها ذكية جدا. لقد كتبت مرة شيئًا لطيفًا عنى. وهل تعرف: كنت أظنها أحبتنى. وإذا بها تكبتني. بلا سبب. قلت:
- .. إن عندها كثيرًا من الأسباب: إنك جميلة، وهى ليست كذلك. وعندها خطط لكيلينو الليلة، وما كانت لتسمح أن تجتذبيه منها. قالت:
  - هذا سخيف. أنا لا أحب المثلين. فقلت:
  - ـ ولكنك جميلة. وكذلك، أنت تتكلمين بذكاء. لابد لها من أن تكرهك.

لأول مرة نظرت إلى بشىء يشبه الاهتمام الحقيقى. كنت أسبقها كثيراً. لقد أحببتها لأنها كانت حسناء، أحببتها لأنها لم تكن تذهب إلى الحفلات. أحببتها لأنها لا تواع بممثلين مثل كيلينو، الذين هم وسيمون وفاتنون وجميلو اللبس فى بدلات مفصلة بإتقان، حد اللعنة، مع تسريحات شعر من (رودان). ولأنها كانت ذكية. وأيضاً، لأنها يمكن أن تبكى لأن ناقداً يقمعها فى حفلة. لو أنها على ذلك القدر من رقة القلب، فلربما لن تقتلنى. لقد كانت قابليتها للاندهار أخيراً هى ما جعلتنى أدعوها إلى عشاء وفيلم. لم أكن أدرى ما الذى كان سيقوله لى أوزانو: إن امرأة قابلة للجرح ستقتلك دائماً.

المسالة هي أننى لم أرها بمنظار جنسى، كل ما هنالك أننى أحببتها كثيرا جدا، لأنه رغم حقيقة كونها جميلة وامتلاكها تلك الكشرة السعيدة بشكل غريب حني مع الدموع، لم تكن حقا امرأة مثيرة للجنس عند اللمحة الأولى، أو أننى كنت عديم السبر، جدا فلم ألاحظ، لأن أوزانو، عندما التقاها لاحقًا، قال إنه أحس بالجنسية فيها كما سلك كهربائي مكشوف، وعندما أخبرت جانيل عن أوزانو، قالت إن ذلك لابد قد جرى

لها بعد أن لاقيتها. لأنها كانت، قبل أن تلقاني، خارج الجنس. وعندما مازحتها بهذا الشائن ولم أصدقها، أعطتني تلك الكشرة السعيدة وسالتني إن كنت قد سمعت بالهزازات (\*).

إنه لغريب أن يجعلك إخبار امرأة ناضجة إياك، بأنها تستمنى بمعونة هزاز، تنشد إليها. ولكن ذلك يسير التصور. إن الإيحاء هو أنها ليست مشوشة، مع أنها حسناء وتعيش في وسط يقع فيه الرجال بسرعة وراء النساء كما القطة على فأر، وغالبًا للسبب ذاته.

خرجنا مع أحدنا الآخر لمدة أسبوعين، نحو خمس مرات، قبل أن نذهب أخيرًا معًا إلى القراش. وربما كنا قد استمتعنا قبل أن ننام معًا أكثر مما فعلنا بعد ذلك.

كنت أذهب إلى العمل في الاستوديو أثناء النهار وأشتغل على النص وأتناول بعض الكئوس مع مالومار ثم أعود إلى الجناح في فندق بيفرلي هيلز وأقرأ. وكنت في بعض الأحيان أذهب لمشاهدة فيلم. وفي الليالي التي كنت متواعدًا مع جانيل فيها كانت تلاقيني في الجناح، ثم تقود بي السيارة إلى السينما وإلى مطعم ثم نعود إلى الجناح. كنا نتناول بعض الكئوس ونتحدث، وكانت تذهب إلى بيتها في نحو الواحدة صباحًا.

أخبرتنى لماذا طلقت زوجها. عندما كانت حبلى، كانت تصير حشرية بشكل لا يوصف، ولكنه لم يكن يبالى بها لحملها. ثم عندما جاء الطفل، كانت تحب إرضاعه. كانت مبتهجة بالحليب ينهمر من ثديها والطفل يلتذ به، كانت تريد أن يتذوق زوجها الحليب، أن يمص ثديها ويحس التدفق. كانت تتصور أن ذلك سيكون عظيماً. ولكن زوجها كان يستدير عنها باشمئزاز. ولقد أنهاه ذلك بالنسبة لها. قالت:

- لم يسبق لى أبدًا أن أخبرت أحدًا بذلك، فقلت:

<sup>(\*)</sup> الهزاز ، أن الرهاز Vibrator جهاز صارت تستخدمه بعض النساء بعد 'الثورة الجنسية' في أواخر ستينيات القرن الماضية استعاضة عن الرجال.

ـ يا للمسيح. لقد كان مجنوبًا.

ذات ليلة في وقت مستأخر جلست إلى جانبي على الأريكة، تعانقنا كالأطفال وسحبت لباسها الداخلي إلى أسفل حول ساقيها وعندئذ صدت ووقفت. في هذا الوقت كنت قد خفضت لياسي الداخلي توقعًا، لكنها كانت تضحك ونصف تبكي، وقالت:

- أسفة. إننى امرأة عقلانية. ولكننى فقط لا أقدر. نظر أحدنا إلى الآخر وبدأنا نضحك معًا. لم نكن نبدو إلا مضحكين جدا، كلانا، بسيقاننا وأربيتينا العارية ولباسها الأبيض فوق قدميها. وأنا ببنطلونى ولباسى يلتصق بكاحليً.

ولكننى فى تلك المرة أحببتها أكثر بكثير من أن أغضب عليها. ومن الغرابة أننى لم أحس نفسى مرفوضاً. قلت:

- لا بأس فى ذلك، ورفعت بنطالى. رفعت لباسها وعانق أحدنا الآخر على الأريكة ثانية. عندما انصرفت، سائتها إن كانت ستأتى فى الليلة التالية. وعندما قالت إنها ستأتى، عرفت أنها ستدخل الفراش معى.

في الليلة التالية دخلت الجناح وقبلتني. ثم قالت، بابتسامة خجلي:

ـ يا الهراء، احزر ما جرى.

كنت أعرف بما فيه الكفاية، لما كنت بريئًا كما هو حالى، أنه عندما تقول رفيقة فراش شيئًا من هذا النوع، فذلك يعنى الحكم عليك بالبقاء في البرد، ولكنني لم أقلق. قالت:

- جاعتنى العادة. فقلت:
- ذلك لا يعيقنى إن لم يكن يعيقك. أخذتها من يدها وقدتها إلى غرفة النوم. خلال ثانيتين كنا في السرير عاريين إلا من لباسها الداخلي، وكان بمقدوري أن أتحسس الحشوة تحته. قلت:

- أبعدى ذلك الشيء، ففعلت. اكتفينا بالتقبيل وإمساك أحدنا الآخر.

لم نكن عاشقين في تلك الليلة الأولى. كنا نحب فقط أحدنا الآخر كثيراً جدا، مارسنا الحب كالأطفال، مجرد مقبلين ومتواقعين مباشرة، وممسكًا أحدنا بالآخر ومتحدثين وشاعرين بالراحة والدفء. كانت لها بشرة كالساتان ومؤخرة ناعمة محبوبة لم تكن رخوة. كانت إحدى هاته النساء اللواتي لهن مؤخرات لا يخطئ المرء فيتصورها مؤخرة رجل. ولا يعني هذا أننى رأيت كثيراً من مؤخرات الرجال أو النساء، ولكن من صور المجلات كنت غالبًا ما أفاجأ بحقيقة أن المؤخرة، كمؤخرة، يمكن أن تكون من أية جناسة. وإلا فلم كل هذا التخيل تحت الملابس؟

كان لها ثديان صغيران لهما ملمس عظيم حقا وحلمتان حمراوان كبيرتان. مارسنا الحب مرتين في ظرف ساعة واحدة. ولم أكن قد فعلت ذلك منذ وقت طويل. أخيرًا أصابنا العطش، فذهبت إلى الغرفة الأخرى كي أفتح زجاجة شمبانيا كنت أضعها في الانتظار. عندما عدت إلى الغرفة، كانت قد أعادت لبس لباسها. كانت تجلس متصالبة الساقين على السرير وفي يدها منشفة ندية، وكانت تمسح بقع الدم الداكنة عن الملاءات البيضاء. وقفت أراقبها، عاريًا، كأسا الشمبانيا في يدى، وكان عند ذلك أنني أحسست للمرة الأولى ذلك الإحساس من الرقة الذي هو نذير الهلاك. رفعت نظرها وابتسمت نحوى، شعرها الأشقر مشعث، وعيناها البنيتان الكبيرتان جادتان بقصر نظر. قالت:

- لا أريد أن ترى المنظفة، فقلت:
- لا، لا تريدها أن تعرف ما فعلنا.

واصلت الفرك بجدية فائقة، متطلعة بقصر نظر إلى الملاءات كى تتأكد من أنها لم تضع أية بقعة. ثم أسقطت المنشفة الرطبة إلى الأرض وتناولت كأس شمبانيا من يدى. جلسنا على السرير معًا، شاربين ومبتسمين ببلاهة أحدنا للآخر بطريقة مبتهجة. كما لو كنا ونحن نشكل الفريق معًا، اجتزنا نوعًا من اختبار مهم. ولكننا لم نكن بعد مغرمين

بأحدنا الآخر. كان الجنس جيدًا واكن ليس عظيمًا. كنا مجرد سعيدين لكوننا معًا. وعندما كان عليها أن تذهب إلى بيتها، طلبت منها أن تنام عندى ولكنها قالت إنها لا تستطيع ولم أحقق معها. فكرت أنها ربما كانت تعيش مع رجل وأن بمقدورها أن تتأخر عليه ولكنها لا تستطيع أن تتغيب ليلة كاملة، ولم يزعجنى ذلك. ذاك هو الشيء العظيم في عدم كون المرء عاشقًا.

إن الأمر الجيد في حركة تحرير النساء هو أنها ربما ستجعل الوقوع في الحب أقل سخافة. لأننا عندما وقعنا في الحب فعلاً، بالطبع، يكون ذلك بالتقليد الأكثر ابتذالاً. وقعنا في الحب إذ اشتبكنا في عراك.

قبل ذلك عانينا مشكلة صغيرة. ذات ليلة في الفراش لم أستطع أن أولج فيها. ليس أننى كنت عاجزًا، ولكننى لم أستطع أن أنهى الأمر. وكانت تحاول مسعورة من أجلى كي أنجح. وأخيرًا بدأت تصرخ وتصيح بأنها لن تمارس الجنس بعد اليوم، وأنها تكره الجنس، ولماذا بدأنا أصلاً. كانت تبكى من الإحباط والإخفاق. ضحكت لأخرجها من تلك الوساوس. شرحت لها أن الأمر لم يكن مسألة كبيرة. أننى كنت تعبًا، أنه كان في ذهنى كثير من الأمور مثل فيلم بكلفة خمسة ملايين دولار، إضافة إلى كل الذنوب المالوفة والمتعلقات الجانبية لذكر أمريكي مشروط بالقرن العشرين كان قد عاش حياة متوازنة، أمسكتها في ذراعي وبقينا نتكلم بعض الوقت وبعد ذلك بلغنا، كلانا، النشوة ، بلا إرهاق. لا تزال غير عظيمة بعد، ولكن جيدة.

حسنًا. حان الوقت الذي تعين على فيه العودة إلى نيويورك للاهتمام بشغل العائلة، ثم، عندما عدت إلى كاليفورنيا، تواعدنا لقضاء ليلتى الأولى بعد العودة. كنت من اللهفة بحيث إننى، في الطريق إلى الفندق بالسيارة المستأجرة، قدت عبر النور الأحمر فصدمتنى سيارة أخرى. لم أتأذ، ولكن كان على أن أحصل على سيارة جديدة وأظننى كنت في نوع خفيف من صدمة. على أية حال، عندما تلفنت لجانيل، فوجئت. كانت قد أساعت الفهم. كانت تظن أن الموعد الليلة التالية. غضبت حقا. لقد أوشكت أن أعرض نفسي للقتل كي أتمكن من رؤيتها، وهاهي تمارس هذا الروتين معي. ولكنني

كنت مهذبًا.

أخبرتها أن عندى شغلاً فى الليلة التالية، ولكننى سأتلفن لها لاحقًا خلال الأسبوع حين كنت أعرف أنها حرة. لم تكن عندها أدنى فكرة أننى كنت غاضبًا، وترثرنا لبعض الوقت. لم أتلفن لها أبدًا. بعد خمسة أيام تلفنت هى لى. كانت أول كلماتها هى:

- أنت يا ابن .... كنت أظنك تحبنى حقا . وإذا بك تمارس ذلك الهراء الدون جوانى على من عدم الاتصال بي. لم بحق الجحيم لم تأت وتقل إنك لم تعد تحبني بعد. فقلت:

- اسمعى، أنت المتلاعبة، كنت تعرفين حق المعرفة أنه كان لدينا موعد تلك الليلة. لقد ألغيته لأنه كان لديك شيء أفضل تفعلينه.

فقالت بهدوء شديد، بصورة مقنعة للغاية:

ـ لقد أسأت الفهم، أو أنك أنت الذي أخطأت. قلت:

- إنك لكذابة لعينة. لم أكن أصدق الغضب الصبيانى الذى تولانى. ولكن ربما كان أكثر من ذلك. لقد وثقت بها. كنت أظنها رائعة. ولقد مارست واحدة من أقدم الحيل الأنثوية. كنت أعرف، لأننى كنت، قبل الزواج، على الجانب الآخر من الخط حين كان البنات يلخبطن مواعيدهن على تلك الصورة كى يكن معى. ولم أكن أنظر عاليًا إلى أولئك الفتيات.

كان ذلك كل ما في الأمر. انتهى، وما كنت أبالي قيد أنملة حقا. واكنها بعد ليلتين للفنت لي.

حيا أحدنا، ثم قالت:

- كنت أظنك تحبنى حقًا، فوجدت نفسى أقول:

- أنا أسف يا حبيبتى، لم أعرف لماذا قلت حبيبتى. أنا لا أستعمل هذه الكلمة أبدًا. ولكنها رققتها كلية. قالت:

- أريد أن أراك، فقلت:

- ـ تعالى، ضحكت:
- ـ الأن؟. كانت الساعة الواحدة صباحًا. قلت:
  - ـ بالتأكيد، فضحكت ثانية، وقالت:
    - ـ حستًا .

وصلت إلى بعد نحو عشرين دقيقة. كانت عندى زجاجة شمبانيا جاهزة، وتحادثنا ثم قلت:

أتريدين أن نذهب إلى الفراش؟. فقالت:

۔ نعم،

لماذا يصعب كثيرًا وصف شيء هو مبهج تماما؟ كان أكثر جنس في العالم براءة وكان عظيمًا. لم يسبق أن شعرت بمثل تلك السعادة منذ كنت طفلاً ألعب الكرة طوال النهار في الصيف. ولقد أدركت أن بمقدوري أن أغفر لجانيل كل شيء عندما أكون لها ولا أغفر لها شيئًا عندما أكون بعيدًا عنها.

كنت قد أخبرت جانيل مرة سابقًا أننى أعشقها، وكانت قد طلبت منى ألا أقول شيئًا كهذا، وأنها تعرف أننى لا أعنيه. لم أكن متأكدًا مما إذا كنت أعنيه، وهكذا فقد قلت حسنًا. لم أقله الآن. ولكن في وقت ما أثناء الليل استيقظنا ومارسنا الحب فقالت بجد بالغ في الظلام:

ـ أحيك.

يا عيسى المسيح. إن الأمر كله هراء بالغ حد اللعنة. إنه لهراء كثير يستعملونه حتى يجعلونك تشترى نوعًا جديدًا من معجون الحلاقة أو تطير بواسطة خطوط جوية معينة. ولكن، مع ذلك، لماذا يكون فعالاً إلى لهذا الحد؟ بعد ذلك تبدل كل شيء. صارت ممارسة الجنس خاصة. لم أر، حرفيا، امرأة أخرى، وكان يكفى مجرد أن أراها

لأستثار جنسيا. عندما كانت تلاقيني على الطائرة، كنت أمسكها وراء السيارات في الموقف كي ألمس تدييها وساقيها وأقبلها عشرين مرة قبل أن نمضي إلى الفندق.

لم أكن أستطيع الانتظار. في إحدى المرات، عندما اعترضت ضاحكة، أخبرتها عن الدببة القطبية. عن كيف أن الدب القطبي لا يمكن أن يكون له رد فعل إلا لرائحة دبة قطبية بالذات ويكون عليه في بعض الأحيان أن يجول منطقة بمساحة ألف ميل مربع من الجليد القطبي قبل أن يتمكن من مواقعتها. وأن هذا هو السبب في أن ثمة قليلاً جدا من الدببة القطبية. دهشت من ذلك، ثم أدركت أنني كنت أمزح فلكمتني، ولكنني أخبرتها أن ذلك كان حقا تأثيرها في. إنه لم يكن غرامًا أو أنها رائعة المظهر كثيراً وذكية وكل شيء سبق لي أن حلمت به في امرأة منذ أن كنت طفلاً. لم يكن ذلك إطلاقًا. لم أكن ضعيفًا أمام ذلك الهذر الغث عن الحب وتقارن الأرواح وما إلى ذلك. كان الأمر ببساطة تامة أنها كانت تمتلك الرائحة المناسبة؛ كان جسدها يبعث الأريج المناسب لي. لقد كان ذلك بسيطًا، وليس فيه شيء المباهاة بشأنه.

كان الأمر العظيم أنها كانت تفهم، كانت تعرف أننى لم أكن أسعى لأصير جذابًا. أننى كنت أتمرد على استسلامي لها والحب الرومانسي. اكتفت بأن عانقتني وقالت:

- ـ حسنًا. حسنًا. وعندما قلت:
- ـ لا تستحمى كثيرًا، اكتفت بأن عانقتني مرة أخرى وقالت:
  - ـ حسنًا ،

لأنه كان حقا آخر شيء أريده في الدنيا. كنت متزوجًا على نحو سعيد. كنت أعشق زوجتي أكثر من أي امرئ آخر في العالم في وقت ما، ومع ذلك كنت أستلطفها خيرًا من أية أنثى أخرى سبق لي أن قابلتها حتى عندما بدأت أصير غير مخلص. وهكذا فقد أحسست الآن لأول مرة بالذنب تجاههما معًا. طالما أزعجتني القصص عن الحب.

حسنًا، كنا أكثر تعقيدًا من الدببة القطبية. والمفارقة في حكايتي الخرافية، التي لم أكشفها لجانيل، هو أن الدبة القطبية لم تكن عندها المشكلة ذاتها التي يعاني منها الفحل.

ثم، بالطبع، قمت بالأشياء الهرائية التى يقوم بها العاشقون. رحت أسأل عنها بتكتم: أتواعد المنتجين والنجوم لتحصل على أدوار؟ ألها علاقات أخرى؟ ألها صديق آخر؟ وبكلمات أخرى، أكانت مجرد امرأة وتواقع ملايين الرجال الآخرين عند أول إلقاء للقبعة؟ غريب ما يفعله المرء عندما يهوى امرأة. إنه لا يفعل ذلك أبدًا مع رجل يحبه. هناك، أنت تثق دائمًا بحكمك الخاص، شعورك الباطنى بالذات. ولكنك مع النساء تكون دائمًا عديم الثقة. ثمة شيء هرائي حقا في الوقوع في الحب.

ولو أننى كنت وجدت عليها شيئًا قذرًا حقا، لما كنت وقعت فى الغرام. ما رأيك بهذا فى رومانسية لعينة؟ ليس غريبًا أن كثيرات جدا من النساء يكرهن الرجال الآن. كان عذرى الوحيد أننى كنت ناسكًا كاتبًا طوال سنين ولم أكن بارعًا بشأن النساء بدايةً. ثم إننى لم أستطع أن أظفر بفضيحة لها. إنها لا تخرج إلى الحفلات. لم تكن مرتبطة بأى ممثلين. فى الحقيقة، بالنسبة لفتاة ظهرت وتشتغل فى السينما كثيرًا إلى حد ما، كان قليلاً ما يُعرف عنها. لم تكن تركض مع أى من جمهور السينما أو تذهب إلى أى من محلات الطعام التى يذهب إليها الجميع. لم تظهر أبدًا على أعمدة الشائعات. باختصار، كانت الفتاة المناسبة لعلم ناسك أمين. حتى إنها كانت تحب القراءة. فما الذى أريد أكثر؟

وأنا أسال عنها هنا وهناك، اكتشفت لدهشتى أن دوران رود كان قد نشأ معها فى مدينة ريفية ما فى تنيسى، أخبرنى أنها أكثر الفتيات فى هوليود استقامة، وأخبرنى أيضًا ألا أضيع وقتى، أننى لن أنال مواقعة، وقد سرنى ذلك. سالته ما الذى يعتقده فيها، فقال إنها أفضل امرأة عرفها، ولم أعرف إلا متأخرًا، وكانت جانيل هى من أخبرنى، أنهما كانا عاشقين، وأنهما عاشا معًا، وأن دوران هو من جاء بها إلى هوليود.

حسنًا، كانت مستقلة جدا. حاوات مرة أن أدفع ثمن الوقود عندما كنا نطوف معًا

بسيارتها. ضحكت ورفضت. لم تكن تبالى كيف ألبس وكانت تحب أن ترانى لا أبالى كيف تلبس. ذهبنا إلى دور السينما معًا بالجينز والكنزات وحتى إننا تناولنا الطعام فى أماكن فاخرة بتلك الطريقة. كان عندنا ما يكفى من المنزلة الرفيعة لذلك. كان كل شىء كاملاً. وصار الجنس عظيمًا. جيدًا كما عندما يكون المرء طفلاً، ومع مقدمات بريئة أكثر إيروتية من أى هراء داعر.

كنا نتحدث أحيانًا عن الحصول لها على ملابس داخلية مثيرة، ولكننا لم نفعل ذلك أبدًا. وحاولنا بضع مرات أن نستخدم المرايا لنكسب أية انعكاسات، ولكنها كانت قصيرة النظر جدا وكانت مزهوة جدا بحيث لا تضع نظارتها.

أثناء ذلك الوقت السعيد أخبرتنى، هى شهرزاد الشقراء، بقصة حياتها. وهكذا عشت لا حياتين بل ثلاثًا. حياتى العائلية فى نيويورك مع زوجتى وأطفالى، ومع جانيل فى لوس أنجلوس، وحياة جانيل قبل أن تلتقينى. كنت أستخدم طائرات ٧٤٧ كالبساط السحرى، لم أكن بتلك السعادة أبدًا فى حياتى. كان العمل على الأفلام مثل ميدان الرمى أو المقامرة: حالة استرخاء. أخيرًا وجدت النقطة الحيوية لما ينبغى أن تكون عليه الحياة. ولم أكن أكثر سحرًا مما أنا الآن. كانت زوجتى سعيدة، وكانت جانيل سعيدة، وكان أطفالى سعداء. لم يكن أرتى يدرى بما كان يجرى، ولكن ذات ليلة، عندما كنا نتناول العشاء معًا، قال فجأة:

- أنت تدرى أننى للمرة الأولى في حياتي لم أعد قلقًا عليك.
- متى بدأ ذلك؟، قلت، ظائًا أن الأمر كان بسبب نجاحى مع الكتاب واشتغالى في السينما.

قال أرتى:

- الآن بالضبط، في هذه الثانية بالذات،
  - صرت على حذري توا . قلت:

ـ ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟. فكر أرتى بالأمر، وقال:

ـ لم يسبق أن كنتَ سعيدًا حقا. كنت دائمًا لعينًا عبوسًا. لم يكن عندك أصدقاء حقيقيون. كان كل ما تفعله أن تقرأ الكتب وتكتب الكتب. لم تكن تستطيع تحمل الحفلات، أو الأفلام، أو الموسيقى، أو أى شىء آخر. لم تكن حتى تستطيع تحمل تناول عائلتينا عشاء أعياد معا. يا للمسيح، إنك لم تكن تستمتع حتى بأطفالك،

صدمت وتألت. لم يكن ذلك صحيحاً. ربما كنت أبدو على ذلك النحو، ولكن لم يكن صحيحاً حقا. أحسست شعوراً مريضاً في معدتي. لو أن أرتى يفكر بي على هذا النحو، فكيف يفكر بقية الناس؟ أحسست ذلك الإحساس المألوف عن الأسي. قلت:

ـ هذا ليس صحبحا،

ابتسم آرتی لی:

- بالطبع ليس صحيحًا. إننى لا أقصد إلا أنك صرت الآن تكشف أشياء لأشخاص إضافة إلىَّ. تقول فاليرى إنك صرت أيسر كثيرًا جدا لأن يعاش معك.

مرة أخرى أسعت، لقد كانت زوجتى تشكو كل تلك السنين ولم أعرف أبداً، لم تعاتبنى، ولكننى في هذه اللحظة عرفت أننى لم أسعدها حقا أبداً، ليس بعد بضعة السنوات الأولى من زواجنا. قلت:

ـ حسنًا، إنها سعيدة الآن.

وهز أرتى رأسه موافقًا، وفكرت كم كان سخيفًا أن أكون غير مخلص لزوجتى كى أسعدها، وأدركت فجأة أننى أحب فاليرى الآن أكثر مما فعلت فى أى وقت آخر، جعلنى ذلك أضحك، كان الأمر كله ملائمًا جدا، ولقد كان فى الكتب المنهجية التى كنت أقرأها، لأننى ما إن وجدت نفسى فى موقع الزوج غير المخلص التقليدى، حتى بدأت على نحو طبيعى أقرأ كل الأدبيات عن الأمر، سالت:

- لا تبالى فاليرى بذهابى إلى كاليفورنيا بهذه الكثرة؟. هز آرتى كتفيه:

- أظنها تحب ذلك. أنت تعرف أننى معتاد عليك، ولكنك إنسان صعب على الأعصاب. مرة أخرى ذهلت قليلاً، ولكن لم يكن بمقدوري أن أغضب على أخي. قلت:
  - ـ هذا حسن. سأغادر إلى كاليفورنيا للعمل على الفيلم ثانية.

ابتسم آرتى. لقد فهم ما كثت أحس. قال:

- ما دمت توالى العودة. لا يمكننا أن نعيش بدونك، لم يسبق أن قال أبدًا شيئًا إلى هذه الدرجة من العاطفية، ولكنه كان قد أدرك أن مشاعرى قد أوذيت. كان لا يزال يدلاني كما الأطُفال.
  - ولكننى كنت سعيدًا مرة أخرى.

يبدو عصيا على التصديق أننى كنت بعد أربع وعشرين ساعة على بعد ثلاثة ألاف ميل، وحيدًا مع جانيل، وأستمع إلى قصة حياتها.

كان أحد أولى الأمور التى أخبرتنى بها أنها كانت وبوران رود صديقين قديمين، وقد نشأ فى مدينة جونسون الجنوبية ذاتها، فى تنيسى، معًا. وأنهما صارا أخيرًا عاشقين وانتقلا إلى كاليفورنيا، حيث صارت ممثلة وبوران رود وكيلاً.

عندما ذهبت جانيل إلى كاليفورنيا مع دوران رود، كانت عندها مشكلة واحدة. ابنها. في الثالثة فقط من عمره، وأصغر من أن تجرجره هنا وهناك. تركته مع زوجها السابق. في كاليفورنيا كانت تعيش مع دوران. وعدها ببداية في السينما وبأن يحصل لها على عدد من الأدوار الصغيرة، أو أنها ظنت أنه وعد. كان في الواقع قد قام بالاتصالات، ولكن فتنة جانيل وذكاءها أنجزا الباقي. في أثناء ذلك الوقت بقيت مخلصة له، ولكنه كان يخونها، بشكل جلى، مع كل من تقع تحت أنظاره. ولقد حاول مرة، في الواقع، أن يقنعها بالذهاب إلى الفراش معه ومع رجل أخر في الوقت نفسه. ولكن الفكرة نقرتها. لا بسبب أية تحفظات أخلاقية، ولكن لأنه من السوء بمكان أن تحس الواحدة أن رجلاً يستغلها كأداة جنسية ولأن فكرة إيلام رجلين على جسدها كانت بغيضة لها. قالت إنها كانت، في ذلك الوقت، أكثر سذاجة من أن تدرك أنها كانت ستحظى بفرصة مراقبة رجلين يمارسان الجنس معًا. لو أنها كانت تدرك ذلك، فلريما كانت تأملت الأمر ـ لمجرد أن ترى دوران يتلقاه في شرجه، كما يستحقه كثيراً.

لقد كانت تعتبر دائمًا طقس كاليفورنيا هو المسئول عما حدث لحياتها أكثر من أى شيء أخر. كان الناس هناك غير اعتياديين، غالبًا ما كانت تقول لميرلين عندما تقص عليه القصمص. وكان بمقدوره أن يلاحظ أنها أحبت كونهم غير اعتياديين، مهما كان مبلغ الضرر الذي أوقعوه بها.

كان دوران يحاول وضع قدمه فى الباب ليصير منتجًا، محاولاً أن يجمع صفقة. كان قد اشترى نصا فظيعًا من كاتب مجهول، كانت فضيلته الوحيدة أنه وافق أن يأخذ نسبة صافية بدلاً من نقد مقدم. وأقنع دوران مخرجًا كان كبيرًا ذات يوم بأن يخرجه، ونجمًا مستنفدًا ليمثل الدور الرئيسي. لم يقبل أى استوديو، بالطبع، أن يمس المشروع، لقد كان واحدًا من تلك الصفقات التى تبدو جيدة للأبرياء. كان دوران بانعًا رهيبًا واصطاد مالاً من الخارج. ذات يوم جلب إلى البيت زبونًا محتملاً جيدًا: رجلاً وسيمًا خجولاً طويلاً فى حوالى الخامسة والثلاثين. رقيقًا جدا. غير مهذار، ولكنه كان مديرًا تنفيذيا فى مؤسسة مالية وطيدة نتعامل بالاستثمارات. كان اسمه تيودور ليفرمان، ووقع فى حب جانيل على مائدة العشاء.

تعشوا فى مطعم تشاسن. تسلم دوران قائمة الحساب، ثم انصرف مبكرًا إلى موعد مع كاتبه ومخرجه. كانوا يعملون على النص، كما قال دوران، مقطبًا بتركيز. كان دوران قد أعطى جانيل تعليماتها.

- يمكن لهذا الرجل أن يحصل لنا على مليون دولار للفيلم. كونى لطيفة معه. تذكرى أنك تمثلين الدور النسائي الثاني.

كان ذلك تكنيك دوران. وعد بالدور النسائى الثانى كى تكون عنده قوة ما للمساومة. لو أن جانيل صارت صعبة، كان سيصعد بالطُعم إلى الدور النسائى الرئيسى. وما كان ذلك ليعنى شيئًا. فإنه يمكن، إن كان ذلك ضروريا، أن ينكث بالوعدين.

لم تكن لدى جانيل النية فى أن تصير لطيفة حسب مفهوم دوران. ولكنها فوجئت إذ وجدت تيودور ليفرمان رجلاً بالغ العذوبة. لم يطلق نكاتًا خبيثة حول النجيمات. لم يفرض نفسه عليها. وكان خجولاً صدقًا. ولقد تأثر بجمالها وذكائها، مما منحها إحساساً مسكراً بالقوة. عندما عاد بها إلى البيت فى شقة دوران وشقتها بعد العشاء، دعته إلى كأس شراب. ومرة أخرى، كان الجنتلمان الكامل. وهكذا فقد أحبته جانيل. كانت تهتم دائمًا بالناس، تجد كل شخص فاتنًا. وقد علمت من دوران أن ليفرمان سيرث ذات يوم عشرين مليون دولار. لكن ما لم يخبرها به دوران هو أنه كان متزوجاً وعنده طفلان. وقد أخبرها ليفرمان بذلك. قال غير واثق من نفسه تمامًا:

ـ نحن منفصلان. وقد تعلق الطلاق لأن محاميها يطلب الكثير جدا من المال.

فكشرت جانيل، كشرتها المُعدية التي كانت تجرد دائمًا أغلب الرجال من أسلحتهم، عدا دوران:

- ـ ما هو الكثير جدا من المال؟. فقال تيودور ليفرمان، مكشرًا:
- مليون دولار، لا بأس فى ذلك. ولكنها تريده نقدًا، فيما يشعر محامى أن هذا وقت سيئ للتسديد.

فقالت جانيل ضاحكة:

ـ يا للجحيم، عندك عشرون مليون، فما الفرق؟.

المرة الأولى صار ليفرمان حيا حقا:

- إنك لا تفهمين. أغلب الناس لا يفهمون. أنا أساوى ستة عشر، وربما ثمانية عشر مليونًا، ولكن سيولتى النقدية ليست جيدة جدا. أتلاحظين؟ إننى أمتلك عقارات وأسهمًا وشركات، ولكن على المرء أن يبقى المال مستثمرًا بضخه مجددًا. وهكذا، فما عندى من رأس المال الجارى قليل جدا حقا. أتمنى أن أستطيع أن أنفق المال كما يفعل دوران. وهل تعلمين أن لوس أنجلوس مكان رهيب الغلاء العيش؟.

أدركت جانيل أنها قد قابلت ذلك النمط المألوف فى الأدب، المليونير البخيل. ولما كان غير ظريف، وغير ساحر، وغير جذاب جنسيًا، وباختصار لم يكن لديه من طُعم غير عذوبته وماله، الذى أوضح أنه لا ينفصل عنه بسهولة، فقد تخلصت منه بعد أول كأس. وعندما عاد دوران إلى البيت تلك الليلة، كان غاضبًا. قال لها:

ـ اللعنة، كان يمكن أن يكون ذلك تذكرة طعامنا . وكان عندئذ أن قررت هجره.

فى اليوم التالى وجدت شقة صغيرة فى هوليود قرب موقع باراماونت (\*) ، وحصلت، بمفردها، على دور صغير فى فيلم. بعد أن تم عملها الذى استغرق بضعة أيام، ولإحساسها بالحنين إلى طفلها وإلى تنيسى، عادت فى زيارة لأسبوعين. وكان ذلك كل ما تستطيع تحمله من مدينة جونسون.

تأملت فى العودة بابنها معها. ولكن ذلك سيكون مستحيلاً، فتركته مع زوجها السابق ثانية. أحست التعاسة وهى تتركه، ولكنها كانت عازمة على كسب بعض المال ونوع من شغل قبل أن تفتح بيتًا.

كان من الواضح أن زوجها السابق لا يزال مبتلى بسحرها. كان مظهرها أفضل، وأكثر صقلاً. لقد أثارته عامدة، لكنها تخلصت منه عندما حاول أخذها إلى السرير. فانصرف قبيح المزاج. كانت تحتقره. كانت قد أحبته حقا، وكان قد خانها مع امرأة أخرى عندما كانت حبلى. وكان قد رفض الحليب من ثديها الذي كانت تريده أن يشاطر فيه الرضيع.

## قال ميرلين:

- انتظرى لحظة. كررى ذلك مرة أخرى، فقالت جانيل:
  - \_ ماذا؟ وكشرت، وبقى ميرلين ينتظر.
- أوه، كان لدى ثديان عظيمان عندما ولدت الطفل. وكان الحليب يفتننى. كنت أريد أن يتنوقه، لقد أخبرتك بذلك مرة.

وعندما أقامت دعوى الطلاق، رفضت قبول النفقة لمجرد الاحتقار.

عندما عادت إلى شقتها في هوليود، وجدت رسالتين على خدمتها الهاتفية. واحدة من دوران، والأخرى من تيودور ليفرمان.

## . Paramount (\*)

تلفنت لدوران أولاً وحصلت عليه. كان مندهشًا لأنها قد عادت إلى مدينة جونسون، ولكنه لم يسأل أى سؤال عن أصدقائهما المشتركين. كان منكبا جدا، كالعادة، على ما هو مهم بالنسبة له. قال:

- اسمعى. إن تيودور ليفرمان ذلك مغرم بك حقا. أنا لا أمزح. إنه مغرم حتى الجنون، لا لمجرد الجنس. إذا ما لعبت أوراقك بشكل صحيح، يمكنك أن تتزوجى عشرين مليون دولار. لقد كان يسعى إلى الاتصال بك وقد أعطيته رقمك. تلفنى له. يمكنك أن تصيرى ملكة. فقالت جانيل:

\_ إنه متزوج. قال دوران:

ـ سيتم الطلاق أثناء الشهر القادم. لقد تحققت حوله. إنه رجل نزيه مستقيم جدا. ما إن ينوقك مرة في الفراش حتى تحصلين عليه وعلى ملايينه إلى الأبد. كان ذلك كله من أعلى سطح دماغه. كانت جانيل مجرد إحدى أوراقه. قالت جانيل:

- إنك مثير للاشمئزاز.

ولكن دوران كان في ذروة سحره:

- أه، هيا، يا عزيزتى. بالطبع سننفصل. ومع ذلك، فإنك أفضل قطعة عجيزة نلتها فى حياتى. خير من كل نساء هوليود هاته. إننى أفتقدك. صدقينى، إننى أفهم لماذا تفلقينى. ولكن هذا لا يعنى أنه ليس بمقدورنا أن نبقى أصدقاء. إننى أحاول المساعدة، عليك أن تكبرى. امنحى هذا الرجل فرصة، هذا كل ما أطلب. فقالت جانيل:

ـ حسنًا ، سأتلفن له .

لم تكن مهتمة أبدًا بالمال بمعنى أن تريد أن تغنى. ولكنها كانت تفكر الآن بما يمكن المال أن يفعل. كان يمكنها أن تجلب ابنها ليعيش معها، ويصير لها خالمات يعنين به عندما تكون هى فى العمل. كان سيمكنها أن تدرس على أيدى خيرة معلمى الدراما. لقد صارت بالتدريج تعشق التمثيل. لقد عرفت أخيرًا أنه ما كانت تريده لحياتها.

كان عشق التمثيل أمرًا لم تخبر به دوران أصلاً، ولكنه كان يحسه. كانت قد أخذت عددًا لا يحصى من التمثيليات وكتب الدراما والأفلام من المكتبة وقرأتها جميعًا. وسجلت اسمها في ورشة مسرح صغيرة كان مديرها يحيط نفسه بأجواء من الأهمية تسليها، ومع ذلك تسحرها. وعندما قال لها إنها واحدة من أفضل المواهب الطبيعية التي رأها، أوشكت أن تقع في غرامه وكان طبيعيا أنها ذهبت معه إلى الفراش.

كان تيودور ليفرمان العديم السحر، والبخيل، والثرى يمسك مفتاحًا ذهبيا للعديد من الأبواب، بحيث إنها تلفنت له. ورتبت أن تلتقيه تلك الليلة على العشاء.

وجدت جانيل ليفرمان عنبًا، وهادئًا وخجولاً، فأخذت المبادرة. أخيرًا جعلته يتكلم عن نفسه. تكشفت أشياء صغيرة. كان عنده أختان توأمان، أصغر منه ببضع سنوات، توفيتا كلتاهما في سقوط طائرة. وقد أصيب بانهيار عصبي نتيجة لتلك المأساة. والآن تريد الزوجة الطلاق، ومليون دولار نقدًا وجزءًا من ممتلكاته. كشف بالتدريج عن حياة محرومة عاطفيا - طفولة ثرية اقتصاديا تركته ضعيفًا وعرضة للمخاطر، كان الشيء الوحيد الذي يجيده هو صنع المال، كان عنده مخطط لتمويل فيلم دوران، وهو مضمون. ولكن ينبغي أن يكون الوقت ناضجًا، فالمستثمرون يلعبون كالسمك. سيلقي هو، ليفرمان، بالنقد الشاحن المضخة، ومال التوسيع.

صارا يخرجان معًا كل ليلة تقريبًا لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وكان دائمًا لطيفًا جدا وخجولاً بحيث إن جانيل فقدت صبرها أخيراً. فبعد كل شيء، كان يرسل لها زهوراً بعد كل موعد، اشترى لها دبوسًا من تيفاني وولاعة من غوتشي وخاتم ذهب أثريا من محلات روبرتو (\*). وكان يعشقها حتى الجنون. حاولت أن تأخذه إلى السرير، وقد تعجبت إذ وجدته متحفظًا. لم يكن بمقدورها غير أن تظهر استعدادها، ثم طلب منها أخيراً أن تذهب إلى نيويورك وبورتوريكو معه، إن عليه أن يذهب في سفرة عمل من أجل شركته. لقد فهمت أنه لا يستطيع، لسبب ما، أن يمارس معها الجنس، لأول مرة،

<sup>.</sup> Roberto - Gucci - Tiffany (\*)

فى اوس أنجلوس. ربما بسبب مشاعر الذنب. فبعض الرجال هكذا. لا يمكنهم الخيانة إلا عندما يكونون على بعد آلاف الأميال عن زوجاتهم. المرة الأولى فى الأقل. وكانت تجد هذا مسليًا وباعثًا على الاهتمام.

توقفا في نيويورك، وأخذها إلى مقابلاته التجارية، رأته يفاوض على حقوق فيلم لرواية تصدر حديثًا ونص كتبه كاتب مشهور، كان داهية، ومتحفظًا جدا، ورأت أن هذا هو معقل قوته. ولكن في تلك الليلة ذهبا معًا إلى الفراش في جناحهما في ال(بلازا) (\*) فعرفت واحدة من الحقائق عن تيوبور ليفرمان.

لقد كان عاجزًا جنسيا كليا تقريبًا. غضبت في البداية، شاعرة أن النقص فيها. فعلت كل ما بوسعها ونجحت أخيرًا في أن تجعله يدخلها. في الليلة التالية كان أفضل قليلاً. وفي بورتوريكو كان أفضل أيضًا، قليلاً. ولكنه كان بسهولة أكثر العشاق الذين عرفتهم عجزًا وإثارة الضجر. وقد سرها أن تعود إلى لوس أنجلوس. عندما أوصلها إلى شقتها، طلب منها الزواج. فقالت إنها ستفكر في الأمر.

لم تكن لديها نية الزواج منه حتى قرَّعها دوران تقريعًا لسانيا. قال:

- تفكرين في الأمر؟ استعملي مخك، إن الرجل مجنون بك. تزوجيه، ابقي معه سنة. وستخرجين في الأقل بمليون وسيبقى مع ذلك مغرمًا بك. ستستدعين لقطاتك الخاصة. سيكون لشغلك فرصة أفضل مائة مرة للانطلاق، وإضافة إلى ذلك، فعن طريقه ستقابلين أشخاصًا أغنى، أشخاصًا ستحبينهم أكثر وربما تعشقينهم. يمكنك أن تغيري كل حياتك. تحملي الضجر سنة فقط، اللعنة، ليس ذلك معاناة، لن أطلب منك أن تعانى.

كان من شأن دوران أن يظن نفسه بارعًا . إنه كان حقا يفتح عينى جانيل على حقائق حياة تعرفها كل امرأة أو تتعلمها من مهدها . ولكن دوران كان يدرك أن جانيل

<sup>.</sup> Plaza (\*)

تكره حقا أن تفعل شيئًا مثل ذلك لا لأنه غير أخلاقى. ولكن لأنها لم تكن تستطيع أن تخون كائنًا بشريا آخر بهذه الطريقة. على هذا النحو من برودة الدم. وأيضًا لأنها كان عندها اشتهاء فائق للحياة بحيث ما كانت لتحتمل أن تتحمل ضجرًا لمدة سنة. ولكن كما أشار دوران بسرعة، كانت الفرص جيدة لأن تحس الضجر خلال تلك السنة حتى من دون تيودور ليسببه لها. وكذلك فهى ستسعد تيودور المسكين حقا فى هذه السنة. قال دوران:

- تعرفين، يا جانيل، أن تكونى قريبة من المرء فى أسوأ أيامك خير من أن يكون كثير من الناس قربه فى أفضل أيامهم. كان ذلك واحدًا من الأشياء القليلة جدا التى قالها منذ عيد ميلاده الثانى عشر، التى كانت صادقة. مع أنه لخدمته الشخصية.

ولكن كان تيوبور، وهو يتصرف بهجومية غير عادية، هو الذى قلب التوازن. اشترى بيتًا جميلاً بمائتين وخمسين ألف دولار في بيفرلى هيلز، فيه حمام سباحة، وملعب تنس، وخادمان. كان يعرف أن جانيل تعشق لعب التنس، وأنها كانت تعلمت اللعب في كاليفورنيا، وأن علاقة نشأت ، في خلال ذلك ، بينها وبين معلمها في التنس، الذي كان فتى نحيلاً وسيمًا أشقر قدم لها ، مما أدهشها ، قوائم حساب عن تعليمها. فيما بعد أخبرتها نسوة أخريات عن رجال في كاليفورنيا. كيف أنهم يتناولون شرابًا في مقصف، ويجعلون الواحدة تدفع ثمن شرابها ثم يطلبون منها أن تذهب إلى شقتهم لقضاء الليل. إنهم ما كانوا حتى ليدفعوا عليها أجرة السيارة إلى البيت. لقد استمتعت بمحترف التنس في الفراش وفي ملعب التنس، وقد طورت أداءها في الحقلين معًا. أخيرًا، تعبت منه لأنه كان يلبس خيرًا مما تلبس. وأيضًا، لأنه كان يبصبص يمينًا ويسارًا وقد أغوى أصدقاءها الذكور كما صديقاتها، الأمر الذي أحست جانيل ، مع سعة الأفق التي كانت تتمتع بها ، أنه كان يبالغ كثيرًا.

لم تكن قد لعبت التنس أبدًا مع ليفرمان. كان قد ذكر عرضًا مرة أنه سبق أن تغلب على آرثر آشى فى المدرسة الثانوية، ولهذا فقد تصورت أنه أعلى بكثير من مستواها وأنه يفضل شئنه شئن أكثر لاعبى التنس الجيدين - ألا يلعب مع ناشئين. ولكن عندما أقنعها أن تنتقل إلى البيت الجديد، أقاما حفلة تنس مفصلة.

عشقت البيت. كان قصراً بانخًا من قصور بيفرلى هيلز يضم غرف ضيوف، وغرفة خلوة. جانبًا للمسبح، وجاكوزى فى الهواء الطلق، راجعت مع تيوبور مشاريع الزينة والزخرفة وإدخال بعض الألواح الخشبية. مضيا يتبضعان معًا. ولكنه الآن فى الفراش كان إخفاقًا تامًا، بحيث إن جانيل لم تعد تجربه حتى. وعدها أنه، ما إن يتم طلاقه فى الشهر التالى ويتزوجان، سيكون على ما يرام. لقد رجت جانيل مخلصة أن يكون كذلك لانها كانت تشعر بالذنب، كانت قد قررت أن أقل ما يمكنها أن تفعله، ما دامت ستتزوجه من أجل ماله، هو أن تكون زوجة مخلصة. ولكن الاستمرار بدون ممارسة الجنس كان يضغط على أعصابها. وكان فى يوم حفلة التنس أن علمت أن الأمر كله كان باطلاً. لقد أحست أنه كان ثمة شىء مريب فى الأمر كله. ولكن تيوبور ليفرمان كان يوحى كثيراً جدا من الثقة لها ولأصدقائها وحتى لدوران الشكاك بحيث إنها تصورت أن ضميرها الذنب يسعى البحث عن مخرج.

فى يوم حفلة التنس، نزل تيودور أخيراً إلى الملعب، لعب جيداً حقا، ولكنه كان ناشئًا. ما من احتمال لأن يكون غلب أرثر أشى حتى فى مهده. دهشت جانيل. كان الشىء الوحيد الذى هى واثقة منه أن عشيقها لم يكن كذابًا. وهى لم تكن معصومة. لقد كانت تتصور المحبين دائمًا كذابين. ولكن تيودور لم يسبق أن هذر قط، لم يدًع، ولم يذكر ماله ولا وضعه العالى فى الدوائر الاستثمارية. إنه لم يكلم حقا ناسًا آخرين عدا جانيل. كانت مقاربته اللطيفة نادرة بشكل استثنائى فى كاليفورنيا، كثيرًا بحيث إن جانيل قد دهشت من كونه عاش حياته كلها فى تلك الولاية. ولكن لما رأته فى ملعب التنس، عرفت أنه كذب فى أمر واحد. وكذب جيدًا. تعليق منتقص لم يكرره قط، لم يتوقف عنده. لم يسبق أن شكّت فيه قط. كما أنها لم تشك فى أى شىء قاله حقا. لم يكن عنى الكثير بمقدوره أن يحبها. لقد بين ذلك بكل طريقة، الأمر الذى لم يكن يعنى الكثير بالطبع لما لم يكن بمقدوره أن ينعظ.

تلك الليلة بعد انتهاء حفلة التنس أخبرها أنها يجب أن تأخذ ابنها الصغير من تنيسى وتنقله إلى البيت. لو أنه لم يكن قد قال كذبته عن غلبته أرثر آشي، فلريما كانت

وافقت. وكان حسنًا أنها لم توافق. في اليوم التالي عندما كان تيوبور في الشغل تلقت زائرة.

كانت الزائرة هى السيدة تيودور ليفرمان، الزوجة غير المرئية حتى الآن. كانت شيئًا صغيرًا جميلاً، ولكن مرتعبة وواضحة التأثر بجمال جانيل. كما لو أنها لم يكن بمقدورها أن تصدق أن زوجها قد أدرك ظافرة كهذه. ما إن أعلنت من تكون حتى أحست جانيل بارتياح طاغ وحيت السيدة ليفرمان بحرارة بالغة زادت فى ارتباك المرأة.

ولكن السيدة ليفرمان أدهشت جانيل أيضاً. لم تكن غاضبة. كان أول شيء قالته محيراً. قالت:

- إن زوجى عصبى، حساس جدا . أرجوك ألا تخبريه بأننى جئت لرؤيتك. فقالت جانيل:

- بالطبع وراحت معنوياتها تحلِّق، كانت مبتهجة، ستطالب الزوجة بزوجها وستسترده بأسرع مما يمكن لرأسها أن يدور.

قالت السيدة ليفرمان بحذر:

ـ است أدرى كيف يحصل تيد على كل هذا المال. إنه يتقاضى راتبًا جيدًا، ولكن السي عنده مدخرات أبدًا.

فضحكت جانيل. كانت تعرف الجواب مقدمًا، ولكنها سألت على أية حال:

- ـ وماذا عن العشرين مليون دولار؟.
- أوه يا إلهى، أوه يا إلهى، قالت السيدة ليفرمان. خفضت رأسها إلى ما بين يديها وبدأت تبكى. فقالت جانيل مطمئنة:
  - وهو لم يغلب أرثر أشى بالتنس في المدرسة الثانوية.

- وانتحبت السيدة ليفرمان:
- أوه، يا إلهي، إلهي. فقالت جانيل:
- وأنتما لن تتطلقا في الشهر المقبل.

لم تفعل السيدة ليفرمان غير أن نشجت.

راحت جانيل إلى المقصف وأعدت كأسى ويسكى مركزين. وجعلت المرأة الأخرى تشرب خلال الشهقات. سألت جانيل:

ـ كيف اكتشفت؟.

فتحت السيدة ليفرمان الجاكيت كما لو كانت تبحث عن منديل لمخاطها السائل مع الدمع، بدلاً من ذلك، أخرجت حزمة رسائل وسلمتها لجانيل. كانت قوائم، نظرت إليها جانيل متأملة، وكونت الصورة الكاملة، كان قد حرر صكاً بخمسة وعشرين ألف دولار كدفعة مقدمة على البيت الجميل، وكانت معه رسالة يطالب فيها السماح له بالانتقال حتى الاتفاق النهائى، رجع الصك، كان صاحب المبنى يهدد الآن بإلقائه فى السجن، ورجعت الصكوك المحررة للخدمات التى استأجرها، كما رجع صك منظم حفلة التنس،

- ـ واو!، قالت جانيل. فقالت السيدة ليفرمان:
  - إنه حساس جدًا، قالت جانيل:
- ـ إنه مريض. وهزت السيدة ليفرمان رأسها مؤيدة.

قالت جانبل مفكرة:

- أذلك بسبب أختيه اللتين ماتتا في سقوط الطائرة؟.
- ندت صرخة عن السيدة ليفرمان. زعقة من الحنق والسخط أخيرًا:
- ـ لم يكن له أية أخوات أبدًا. أفلا تفهمين؟ إنه مريض بالكذب. إنه يكذب بشأن كل شيء. ليس له أخوات، وليس عنده مال، إنه لن يطلقنى، لقد استخدم مال الشركة كى يخذك إلى بورتوريكو ونيويورك وكى يدفع نفقات هذا البيت.

- لماذا إذن بحق الجحيم تريدين استعادته؟، سألت جانيل. فقالت السيدة ليفرمان: - لأننى أحيه.

فكرت جانيل فى ذلك نحو دقيقتين، دارسة السيدة ليفرمان. لقد كان زوجها كذابًا، ومخادعًا، وعنده عشيقة، ولا يمكنه الإنعاظ فى الفراش، وذلك هو ما تعرفه عنه فقط، إضافة ، بالطبع ، إلى كونه لاعب تنس سيئًا. ثم ما كانت السيدة ليفرمان بحق الجحيم؟ ريتت جانيل على كتف المرأة الأخرى، ناولتها شرابًا ثانيًا، وقالت:

ـ انتظرى هنا خمس دقائق.

كان ذلك الوقت الذى استغرقه إلقاء كل أشيائها فى حقيبتى ملابس فويتون (\*) كان تيوبور قد جلبهما لها، ربما بصكوك غير صالحة. نزلت ومعها الحقيبتين وقالت للزوجة:

- إننى راحلة. يمكنك أن تنتظرى زوجك هنا، أخبريه أننى لا أريد أن أراه ثانية أبدًا. وإننى لآسفة حقا للألم الذى سببته لك. إن عليك أن تصدقينى عندما أقول لك إنه قال إنه قد تركك. وأنك لا تبالين.

هزت السيدة ليفرمان رأسها، علامة تصديق، بتعاسة.

وانطلقت جانيل بسيارة المستانغ (\*\*) الجديدة الصغيرة البراقة التي كان تيوبور قد اشتراها لها. لا شك في أنها ستسترد ملكيتها. إن بمقدورها أن تجعلها تقاد معادة إلى البيت. في هذه الأثناء، لم يكن ثمة من مكان تذهب إليه. تذكرت المخرجة ومصممة الأزياء، أليس دى سانتيس، التي كانت ودودة جدا، فقررت أن تقود إلى بيتها وتطلب منها المشورة. إن لم تكن أليس موجودة في البيت، فإنها ستذهب إلى دوران. كانت تعرف أن بمقدوره دائمًا أن يؤوبها.

<sup>.</sup> Vuitton (\*)

<sup>.</sup> Mustang (\*\*)

أحبت جانيل كثيرًا الطريقة التي كان ميرلين يستمتع بها بالقصة. لم يضحك. لم يكن استمتاعه حاقدًا. كان يبتسم فقط، مغمضًا عينيه، ويستمتع بها. ولقد قال الشيء الصحيح ـ بانشداه، وبإعجاب تقريبًا. قال:

- ـ يا لليفرمان المسكين، يا لليفرمان المسكين، المسكين.
- ـ ماذا عنِّى، أيها النغل؟، قالت جانيل بغضب زائف. وألقت بنفسها عارية على جسده العارى ووضعت يديها حول عنقه. فتح ميرلين عينيه وابتسم:
  - ـ ارو لي قصة أخرى.

لكنها مارست معه الحب بدلاً من ذلك. كانت عندها قصة أخرى ترويها له، ولكنه لم يكن مستعدًا لها بعد. كان ينبغى أن يقع في غرامها أولاً، ولقد كانت هي مغرمة به، ما كان بمقدوره أن يتلقى مزيدًا من القصص بعد، خاصة عن أليس.

كنت قد وصلت الآن إلى النقطة التى يصلها العشاق دائمًا. يكونون من السعادة بحيث لا يصدقون أنهم يستحقون ذلك. وهكذا فإنهم يبدأون بالتفكير فى أن الأمر كله ربما كان مجرد تلفيق. وهكذا، فعندى كانت الغيرة والشك يسكنان نشوات ممارستنا الحب. ذات مرة كان عليها أن تقرأ تحضيرًا لدور، فلم تستطع أن تقابل طائرتى. فى مرة أخرى، فهمت أنها كانت ستقضى الليلة عندى ولكنها اضطرت للذهاب إلى البيت كى تنام لأنه كان عليها أن تستيقظ من أجل زيارة مبكرة فى الصباح للاستوديو. حتى عندما كانت تمارس الحب معى فى وقت مبكر عصراً كى لا أحس إحباطًا وكنت أصدقها، كنت أظنها تكذب. والآن، وأنا أتوقع منها أن تكذب، قلت لها:

ـ تناولت الغداء مع دوران عصر اليوم. يقول إنه كان لك عشيق في الرابعة عشرة من عمره عندما كنت لا تزالين مجرد فاتنة ريفية.

رفعت جانيل رأسها قليلاً وألقت الابتسامة الحلوة المترددة التي جعلتني أنسى كم كنت أكرهها، قالت:

ـ نعم. كان ذلك منذ وقت بعيد.

ثم خفضت رأسها، كانت على وجهها نظرة شاردة، متسلية، فيما كانت تتذكر تلك العلاقة الغرامية. كنت أدرى أنها دائمًا تتذكر شئونها الغرامية بود، حتى إذا كانت تنتهى على نحو سيئ جدا. رفعت رأسها ثانية:

- ـ أيزعجك ذلك؟، سألت. فقلت:
- ـ لا، ولكنها كانت تدرى أنه كان يزعجني. قالت:

- أسفة. ونظرت إلى برهة، ثم أشاحت بوجهها بعيدًا. مدت يديها، زلقتهما تحت قميصي فعانقت ظهري. قالت:
  - ـ كان شأنًا بريئًا.

لم أقل شيئًا، مجرد أننى تحركت مبتعدًا لأن اللمسة التى يتم تذكرها تجعلنى أغفر لها كل شيء.

مرة أخرى، وأنا أتوقع منها أن تكذب، قلت:

- أخبرنى دوران أنك بسبب الغلام ابن الرابعة عشرة حوكمت على إفساد أخلاق قاصر.

من كل قلبى أردتها أن تكذب. لم يكن يهمنى ما إذا كانت القصة صحيحة، كما أننى ما كنت لألومها أو أعنفها لو أنها كانت مدمنة على الكحول أو قاتلة. كنت أريد أن أعشقها، وكان هذا كل ما في الأمر. كانت تراقبني بتلك النظرة الهادئة، المتأملة كما لو أنها ستفعل كل شيء من أجل إرضائي.

سألت، وهي تنظر مباشرة في وجهي:

- ماذا تريدني أن أقول، فقلت:
- أخبريني الحقيقة فقط، قالت:
- حسنًا، إذن فذلك صحيح. ولكنني برئت. رفض القاضى الدعوى.

فأحسست ارتياحًا هائلاً:

- إذن فأنت لم تفعلينها، سألت:
  - ـ أفعل ماذا؟، فقلت:
    - ـ تدرين.

منحتنى نصف الابتسامة العذبة مرة أخرى، ولكنها كانت مظللة بسخرية حزينة. سألت:

- تقصد، هل مارست الحب مع غلام في الرابعة عشرة؟ نعم، فعلت.

وانتظرت منى أن أغادر الغرفة. بقيت ساكنًا. صار وجهها أكثر سخرية، قالت:

- كان أكبر من عمره بكثير.

أثار ذلك اهتمامي. أثار اهتمامي بسبب جرأة التحدي. فقلت بجفاف:

- بذلك تختلف المسألة تمامًا. وراقبتها عندما أطلقت ضحكة مبتهجة. كنا كلينا غاضبين على أحدنا الآخر، جانيل لأننى جرؤت على محاكمتها. كنت سأنصرف، وهكذا فقد قالت:

- إنها قصة جيدة، ستحبها. ورأتنى أعض الشص. كنت أحب القصة قدر ما أحب ممارسة الحب تقريبًا. ليال عدة قضيتها مصغيًا إليها لساعات، مفتونًا فيما هى تروى قصة حياتها، قائمًا بتخمينات بشأن ما كانت تهمله أو تلطّفه على أذنى الذكوريتين المهفتين كما لو كانت تلطف قصة رعب ترويها لطفل.

لقد كان ذلك ما أحبتنى لأجله أكثر من أى شىء آخر، هكذا أخبرتنى ذات مرة: اللهفة على القصص، ورفضى إجراء إدانات. كانت تستطيع دائمًا أن ترانى أقلب الأمر هنا وهناك فى رأسى، كيف سأرويه أو كيف سأستخدمه. وأنا لم أدنها حقا على أى شىء فعلته. كما تعرف الآن أننى ما كنت لأفعل عندما روت القصة.

كانت جانيل قد اتخذت، بعد طلاقها، عشيقًا هو دوران رود. كان مروج أسطوانات فى محطة الإذاعة المحلية. رجلاً أميل إلى الطول، وأكبر قليلاً من جانيل. كانت عنده كمية كبيرة جدا من الطاقة، وكان دائمًا ساحرًا ومسليًا، وقد حصل أخيرًا على عمل لجانيل كمذيعة أنواء جوية لمحطة الإذاعة. كان هذا عملاً مسليًا وجيد الأجر بالنسبة لمدينة جونسون.

كان دوران مسكونًا بأن يصير شخصية المدينة. كانت عنده سيارة كاديلاك ضخمة، وكان يشترى ملابسه من نيويورك ويقسم أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا ذات يوم. كان يرعبه ويفتنه مقدمو البرامج. ذهب ليرى كل شركات الطريق لكل مسرحيات بروبواى وكان يرسل دائمًا ملحوظات قصيرة لإحدى المثلات، تتلوها زهور، وتتلوها عروض للعشاء. ولقد دهش إذ وجد كم كان يسيرًا جلبهن إلى السرير. وأدرك بالتدريج كم كن وحيدات. ساحرات على المسرح، كان مظهر الواحدة منهن، إذ يعدن إلى غرف فنادق الدرجة الثانية التي خزنت فيها أنماط عتيقة من الثلاجات، مثيرًا للحزن قليلاً.

ذات يوم حصل على فرصته. كان ثنائى من أب وابنه قد حجزا فى قاعة موسيقى المدينة. كان الأب عازف بيانو فى المناسبات حصل على حياة مستقرة وهو يفرغ سيارات الحمل فى ناشفيل حتى اكتشف أن ابنه البالغ تسع سنوات يمكنه أن يغنى، رأى الأب ، وهو رجل جنوبى شغيل كان يكره عمله ، فجأة فى ابنه الحلم المستحيل وهو يتحقق، ربما سيهرب من حياة الكدح الكئيبة المحطمة للظهر.

كان يعرف أن ابنه جيد، ولكنه لم يكن يعرف حقا إلى أى مدى. كان قانعًا تمامًا بتعليم الصبى الصغير كل أغانى العهد الجديد وتحقيق دخل معقول من التجوال فى حريم الكتاب المقدس. إن ملاكًا فتيا يمجد المسيح فى صوت ندى (\*) نقى لا يمكن لمستمعى الأقاليم أولئك أن يقاوموه، وجد الأب حياته الجديدة مناسبة إلى حد كبير. كان محبًا للمعاشرة، وكانت عينه على فتاة جميلة فكان يرحب بالاستراحات من زوجته المستهلكة سلفًا التى كانت تبقى، بالطبع، فى البيت.

ولكن الأم، أيضًا، كانت تحلم بكل الكماليات التى يمكن لصوت ابنها النقى أن يجلبها لها. كانا كلاهما طماعين، ولكن ليس الطمع الذى يكون عليه الأغنياء، بوصفه طريقة حياة، وإنما طمع رجل يتضور جوعًا على جزيرة مهجورة وقد تم إنقاذه فجأة وصار بمقدوره أن يحقق كل أحلامه الغريبة.

<sup>: (\*)</sup> Soprano نرالمنون الأعلى عند النساء والأطفال .

وهكذا، فعندما ذهب دوران إلى خلف المسرح ليتكلم بحماس عن صوت الصبى، ثم ليقدم اقتراحًا للأبوين، وجد أذانًا مصغية. لقد عرف دوران كم كان الغلام جيدًا، وسرعان ما أدرك أنه كان الوحيد. طمنَّهما إلى أنه لا يريد أية نسبة من مكتسبات أغانى العهد الجديد. سيصير مديرًا للغلام ولن يأخذ غير ثلاثين بالمائة من كل شيء يكسبه الفتى فوق خمسة وعشرين ألف دولار سنويا.

كان ذلك، بالطبع، عرضاً لا يمكن مقاومته. لو أنهما حصلا على خمسة وعشرين ألف دولار سنويا، وهو مبلغ لا يصدق، فلماذا يقلقان إذا ما نال دوران ثلاثين بالمائة عن الباقى؟ ثم كيف يمكن لابنهما، رورى، أن يكسب أكثر من ذلك المبلغ؟ مستحيل. لا يوجد مال بمثل تلك الكثرة. ولقد طمن دوران كذلك السيد هوراشيو باسكومبه والسيدة إديث باسكومبه أنه لن يحملهما أية نفقات. وهكذا فقد تم تحضير عقد وتوقيعه.

ذهب دوران مباشرة إلى العمل النشيط. اقترض مالاً لينتج ألبومًا من أغانى العهد الجديد، كان ذلك نجاحًا هائلاً. في تلك السنة الأولى ذاتها كسب الفتى رورى أكثر من خمسين ألف دولار. وسرعان ما انتقل دوران إلى ناشفيل وأجرى اتصالات مع عالم الموسيقى. أخذ جانيل معه وجعلها المعاون الإدارى في شركته الموسيقية الجديدة. في السنة الثانية حقق رورى أكثر من مائة ألف دولار، أغلبها على أناشيد مفردة ودينية قديمة وجدتها جانيل في أضابير دوران لترويج الأسطوانات. لم يكن لدوران نوق مبدع بأي معنى من المعانى، فما كان ليدرك أبدًا قيمة الأغنية.

كان دوران وجانيل يعيشان معًا الآن. ولكنها لم تكن تراه كثيرًا. كان يسافر إلى هوليود من أجل صفقة فيلم أو إلى نيويورك ليحصل على عقد احتكارى مع إحدى شركات التسجيل الكبرى. سيصيرون من أصحاب الملايين جميعًا. ثم الكارثة. أصيب رورى بنزلة برد سيئة وبدا كأنه سيفقد صوته. أخذه دوران إلى أحسن اختصاصى في نيويورك. عالج الاختصاصى رورى تمامًا ثم قال، على نحو عرضى تمامًا، وهو يمضى، لدوران:

ـ أنت تعرف أن صوته سيتغير فيما يدخل البلوغ.

كان ذلك أمرًا لم يكن دوران قد فكر فيه. ربما لأن رورى كان كبيرًا على سنه. ربما لأن رورى كان كبيرًا على سنه. ربما لأن رورى كان صبيا بريئًا تمامًا، لا يعرف من أمور الدنيا شيئًا. كان يحميه من الصديقات أمه وأبوه. كان يعشق الموسيقى وكان حقا موسيقيا مُجيدًا. وكذلك، كان دائمًا مريضًا حتى بلغ الحادية عشرة. كان دوران مسعورًا: رجل عنده موقع منجم ذهب سرى، وقد نسى أين وضع الخارطة، كان قد رسم خططًا لاحتلاب ملايين الدولارات من رورى، وهاهو يراها الآن تمضى جميعًا إلى البالوعة. ملايين الدولارات على المحك. ملايين الدولارات حرفيًا!

ثم جات لدوران إحدى أفكاره العظمى، وتحراها طبيا. بعد أن حصل على كل المعلومات، حاول مشروعه مع جانيل. ارتعبت،

قالت، وهي تكاد تبكي:

ـ إنك بغيض.

لم يستطع دوران أن يفهم الرعب. قال:

- ـ اسمعى، لقد اعتادت الكنيسة الكاثوليكية أن تفعل ذلك، فقالت جانيل:
  - كانت تعمله من أجل الله. لا من أجل ألبوم ذهبي. فهز دوران رأسه:
- أرجوك ابقى داخل الموضوع. إن على أن أقنع الصبى وأمه وأباه، وسيكون ذلك عملاً شاقا حقا. فضحكت جانيل:
- إنك مجنون حقا . لن أساعدك، وحتى إن فعلت فإنك لن تقنع أحدًا منهم، فابتسم لها دوران:
  - \_ إن الأب هو المفتاح. كنتُ أفكر في أن تكوني لطيفة معه. ليّنيه لي.

كان ذلك قبل أن يحصل دوران على طراوة كاليفورنيا الإضافية: السكِّرية، والمنوَّرة بالشمس، وهكذا. فعندما ألقت جانيل نفاضة السجائر الثقيلة عليه، فوجئ

بحيث لم يستطع أن يتفاداها، فتأمت إحدى أسنانه وجعلت فمه ينزف. لم يغضب. اكتفى بأن هز رأسه على نزاهة جانيل.

كانت جانيل ستتركه عندئذ، ولكنها كانت فضواية جدا. كانت تريد أن ترى إن كان دوران سينجع في ذلك حقا.

لقد كان دوران، عمومًا، حكمًا جيدًا على الشخصيات، وكان ذكيا حقا فى اكتشاف مدخل الجشع. كان يعرف أن أحد المفاتيح هو السيد هوراشيو باسكومبه. كان بمقدور الأب أن يسيطر على زوجته وابنه. وكذلك، كان الأب هو الأكثر هشاشة أمام الحياة. لو أن ابنه أخفق فى تحقيق المال، فسيكون على السيد باسكومبه العودة إلى الذهاب إلى الكنيسة. لا مزيد من السفر فى أطراف البلاد، وعزف البيانو، ومداعبة الفتيات الجميلات، وتناول الأطعمة الغريبة. مجرد زوجته المستهلكة. كان للأب الكثير مما هو على المحك؛ إن خسارة صوت رورى كانت بالنسبة له أهم من أى شيء آخر.

رقق دوران السيد باسكومبه بمغنية صغيرة حسناء من نادى جاز رخيص فى ناشفيل. ثم عشاء فاخر مع سيجار فى الليلة التالية. مع تدخين السيجار وصف حياة رورى المهنية: حقلة موسيقية فى برودواى، وألبوم فيه أغان خاصة يكتبها الأخوان دين المشهوران. ثم دور كبير قد يحول رورى إلى جودى غارلاند أو ألفيس بريسلى آخر. لن تستطيع أن تعد المال. كان باسكومبه يشرب ذلك كله، وهو يهر كالقطة، ليس حتى جشعًا، لأن ذلك كله كان هناك. كان محتومًا. لقد كان مليونيرًا. ثم فجرها دوران عليه. قال دوران:

ـ ثمة مشكلة واحدة فقط. يقول الأطباء إن صوته على وشك أن يتغير. إنه سيدخل البلوغ.

أحس باسكومبه شيئًا من الإزعاج:

ـ سيصير صوته أعمق قليلاً. ربما سيصير أفضل. فهز دوران رأسه:

- إن ما يجعله ما فوق نجم هو تلك الصلاوة الصافية العالية. بالتأكيد يمكن أن يصير أفضل. ولكنه سيحتاج إلى خمس سنوات كى يدربه ويخرج بصورة جديدة، ثم فإن الاحتمال واحد من مائة أنه سيحقق أمرًا عظيمًا. لقد بعته الجميع بالصوت الذي عنده الآن. فقال باسكومبه:
  - ـ حسناً، ربما أن يتغير صوته. فقال دوران:
  - إي، ربما أن يتغير، وترك الموضوع هناك.

بعد يومين جاء باسكومبه مستطلعًا إلى شقته. استقبلته جانيل وقدمت له شرابًا. نظر إليها بإمعان شديد، ولكنها تجاهلته. وعندما بدأ ودوران يتكلمان، غادرت الغرفة.

تلك الليلة في الفراش، بعد ممارسة الحب، سئالت جانيل دوران:

- كيف يتقدم مشروعك القذر الصغير؟.

فكشر دوران. كان يدرى أن جانيل تحتقره على ما كان يفعل، ولكنها كانت امرأة من العظمة بحيث ما زالت تمنحه أفضل المواقعات الاعتيادية. مثل رورى، كانت لا تزال لا تدرى كم كانت عظيمة، أحس دوران بالرضا، ذلك ما كان يحب، خدمة جيدة، ناس لا يعرفون قيمتهم، قال:

- لقد جعلت النغل الكبير الجشع يعلق بالشمس. والآن على أن أعمل على الأم والطفل.

كان دوران ، الذى يعتبر نفسه أعظم رجل مبيعات شرقى جبال الروكى ، يعزو نجاحه النهائى إلى تلك القوى. ولكن الحقيقة أنه كان محظوظًا. لقد لان السيد باسكومبه بفعل الحياة بالغة المشقة التى كان قد عاناها قبل معجزة صوت ابنه. لم يكن يستطيع التخلى عن الحلم الذهبى والعودة ثانية إلى العبودية. لم يكن ذلك اعتياديا. إن الموقع الذى كان دوران محظوظًا حقا فيه هو مع الأم.

لقد كانت السيدة باسكومبه حسناء من مدينة جنوبية صغيرة، مشوشة على نحو معتدل في سنى مراهقتها وقد انجرف قدماها إلى الأمومة بعزف هوراشيو باسكومبه

البيانو وسحر المدينة الجنوبية الصغيرة. فيما خبا جمالها عامًا بعد عام، انحدرت إلى الجو المستنقعى للتدين الجنوبي. وبينما ازداد زوجها عدم محبوبية، وجدت المسيح أكثر جاذبية. كان صوت ابنها هو تقدمتها للمسيح. وقد اشتغل دوران على ذلك. أبقى جانيل في الغرفة بينما كان يتكلم إلى السيدة باسكومبه، لعلمه بأن الموضوع الحساس يمكن أن يجعل المرأة الأكبر حساسةً لو أنها كانت وحيدة مع ذكر.

كان دوران ساحرًا ومعتنيًا باحترام مع السيدة باسكومبه، أشار إلى أن مائة مليون إنسان سيستمعون، خلال السنوات القادمة، وفي جميع أنحاء العالم إلى ابنها، روري، يغنى أمجاد المسيح. في البلدان الكاثوليكية، في البلدان الإسلامية، في إسرائيل، وفي مدن أفريقيا. سيكون ابنها أقوى مبشر للديانة المسيحية منذ لوثر. سيكون أكبر من بيلي غراهام، وأكبر من أورال روبيرتس، وهما اثنان من قديسي السيدة باسكومبه على الأرض. وسيتم إنقاذ ابنها من الخطيئة الأكثر إرهاقًا والأسهل إيقاعًا على الأرض. كان واضحًا أن تلك هي مشيئة الرب.

راقبتهما جانيل معًا. كانت مفتونة بدوران، أن يستطيع فعل شيء كهذا من دون أن يكون شريرًا، مجرد مرتزق. لقد كان يشبه طفلاً يسرق قروشًا من جيب أمه. وكانت السيدة باسكومبه، بعد ساعة من مرافعة دوران المحمومة، بدأت تضعف. وقضى عليها دوران:

- يا سيدة باسكومبه، إننى أدرى فقط أنك ستقومين بهذه التضحية من أجل يسوع. إن المشكلة الكبيرة هي ابنك، رورى، إنه مجرد ولد، وأنت تعرفين كيف هم الأولاد.

منحته السيدة باسكوميه ابتسامة مقيتة، وقالت:

- نعم، أعرف، وألقت نظرة حاقدة على جانيل:
- ولكن رورى خاصتى فتى طيب، سيفعل ما أقول،

أطلق دوران تنهدة ارتياح:

- كنت أدرى أن بمقدورى الاعتماد عليك.

ثم قالت السيدة باسكومبه ببرود:

- إننى أفعل هذا من أجل المسيح. واكننى أريد إعداد عقد جديد، أريد خمسة عشر بالمائة من ثلاثينك بالمائة بوصفى مديرة مشاركة. وتوقفت برهة، ثم:
  - ـ وليس من حاجة لأن يعرف زوجي،

فتنهد دوران ارتياحًا، وقال:

- أعطنى شيئًا من تلك الديانة القديمة طوال الوقت. إننى أرجو فقط أن تتمكنى من تدبيرها.

دبرتها أم رورى. لا يدرى أحد كيف، تم ترتيب كل شيء. كان الشخص الوحيد الذي لم يحب الفكرة هو جانيل. في الحقيقة، كانت مرتعبة، مرتعبة إلى حد أنها كفت عن النوم مع دوران، وراح هو يتأمل في التخلص منها. وكذلك، كان لدوران مشكلة أخيرة واحدة: أن يجد طبيبًا يقبل بأن يقطع خصيتي صبى في الرابعة عشرة، لأن تلك كانت الفكرة. ما كان مناسبًا للبابوات السابقين، كان مناسبًا كفاية لدوران.

وكانت جانيل هى من نسف الأمر كله. كانوا مجتمعين كلهم فى شقة دوران. كان دوران يخطط كيف يسرق من السيدة باسكومبه الخمسة عشر بالمائة خاصتها عن شراكة الإدارة، وهكذا فلم يكن منتبها. نهضت جانيل، أمسكت برورى من يده، وقادته إلى غرفة النوم.

اعترضت السيدة باسكومبه:

- ماذا تفعلين بابني؟، فقالت جانيل بعذوبة:
- ـ سنخرج على القور، مجرد أريد أن أريه شيئًا،

وما إن صارا داخل غرفة النوم، حتى أقفلت الباب. ثم بثبات تام قادت رورى إلى السرير، فكت إبزيم سرواله، وشدت بنطاله ولباسه الداخلي فنزعتهما. وضبعت يده بين ساقيها ورأسه بين ثدييها اللذين كانا الأن عاريين.

خلال ثلاث دقائق انتهيا، ثم فاجأ الولد جانيل. سحب بنطاله لابسًا إياه، ناسيًا سرواله الداخلي. فتح قفل باب غرفة النوم، وانقذف إلى غرفة المعيشة. أصابت لكمته الأولى دوران مستقيمًا في الفم، ثم كان يلقى اللكمات مثل مروحة طاحونة إلى أن سيطر عليه أبوه.

عارية في السرير، ابتسمت جانيل نحوى:

- إن بوران يكرهنى، حستى مع أن سبت سنين قد مسرت. لقد كلفتُه مسلايين البولارات.

كنت أنا أيضًا أبتسم:

- إذن فماذا جرى في المحكمة؟. فهزت جانيل كتفها:

- كان من نصيبنا قاض متحضر. تكلم معى ومع الولد فى مكتبه، ثم أسقط الدعوى. حذر الوالدين ودوران بأنهم عرضة للمقاضاة، ولكنه نصح الجميع أن يُبقوا أفواههم مغلقة.

فكرت في الموضوع:

ـ ماذا قال لك؟. فابتسمت جانيل ثانية:

- أخبرني أنه أو كان ثالثين سنة أصغر، فإنه كان سيعطى أي شيء كي أصبر فتاته.

فتنهدت:

ـ يا للمسيح. إنك تفعلين كل شيء صحيحًا بحصافة، ولكنني أريدك الآن أن تجيبي بصدق. أتقسمين؟. قالت جانيل:

ـ أقسم.

توقفت برهة، مراقبًا إياها. ثم قلت:

ـ هل استمتعت بمواقعة ذلك الولد ابن الرابعة عشرة؟.

لم تتردد جانيل، بل قالت:

ـ كان ذلك استثنائي الروعة. قلت:

ـ حسنًا .

كنت مقطبًا في تركيز، فضحكت جانيل. كانت تعشق هذه الأوقات خيرًا حين كنت معنيا حقا بتأملها. قلت:

ـ لنر. كان أجعد الشعر ذا بنية عظيمة. بشرة عظيمة، لم تظهر بثور بعد. أهداب طويلة وعذرية فتى كورس. واو. ورحت أفكر أطول قليلاً.

ـ خبرينى الحقيقة. لقد كنت ساخطة، ولكن عميقًا فى باطنك كنت تعرفين أن هنا يوجد مبررك لمواقعة غلام فى الرابعة عشرة. ما كان يمكنك أن تفعلى ذلك على نحو أخر، مع أن ذلك كان هو ما كنت تريدين أن تفعلى حقا. إن الغلام كان يثيرك منذ البداية، وهكذا كان بمقدورك أن تحصلى على الأمر من جانبيه، أنقذت الغلام بأن واقعته، عظيم، صحيح؟،

فقالت جانيل، وهي تبتسم بعذوية:

٧.

فتنهدت ثانية ثم ضحكت:

- إنك لدجال حقا، ولكننى كنت مهزومًا وكنت أدرى بذلك. كانت قد أدت عملاً غير أنانى، كانت قد أنقذت رجولة صبى يتفتح، أما كونها حازت رعشة بسعار الجحيم فى هذه الأثناء فكان، بعد كل شيء، المكافأة التي يستحقها التقى.

جنوبًا جنوبًا يخدم الجميع المسيح - كل بطريقته الخاصة.

ويحق المسيح، ازداد حبى لها.

كان لمالهمار يوم مضن. وجلسة خاصة مع موسى وارتبورغ وجف واغون. كان قد كان قد كان قد كرها الفيلم بعد أن أراهما مخططًا أوليًّا. ودار النقاش الاعتيادى، أرادا أن يحيلاه إلى تفاهة، أن يضيفا مزيدًا من الحركة، وأن يجعلا الشخصيات أكثر خشونة. لكن مالهمار وقف ثابتًا. قال:

- إنه نص جيد. وتذكرا أنه مجرد مخطط أولى، فقال وارتبورغ:
- ـ ليس عليك أن تخبرنا. إننا نعرف ذلك. لقد حكمنا عليه على ذلك الأساس.

## فقال مالومار ببرود:

- تعرف أننى أهتم دائمًا بارائك وأزنها بعناية فائقة. ولكن كل شيء قلته لحد الآن يفاجئني بكونه عديم الأهمية.

## فقال واغون مهدئًا، بابتسامته الساحرة:

- يا مالومار، تعرف أننا نؤمن بك. وهذا هو السبب فى أننا منحناك عقدك الأصلى. يا للجحيم، إن عندك سيطرة تامة على أفلامك. ولكن علينا أن ندعم حكمنا بالإعلانات والدعاية. لقد تركناك الآن تنفق مليون دولار فوق الميزانية. وذلك يمنحنا، فيما أظن، حقا أخلاقيا في أن يكون لنا بعض الرأى في الشكل النهائي لهذا الفيلم. قال مالومار:
- ـ كانت تلك ميزانية هرائية ابتداءً، وكنا نعرف ذلك جميعًا، وقد أقررنا جميعًا بذلك. قال وارتبورغ:

- تعرف أنه في جميع عقودك، عندما نراجع الميزانية، تبدأ بخسران نقاطك في الفيلم. أأنت راغب في القيام بهذه المجازفة؟. فقال مالومار:
- ـ يا للمسيح. لا يمكننى أن أصدق أن هذا الفيلم لوحقق قدرًا كبيرًا من المال ما كنتم، يا جماعة، لتستحضروا تلك المادة.

## فوجه وارتبورغ كشرته الكوسجية:

- ربما كنا سنستحضرها وربما لا. تلك هى المخاطرة التى سيتعين عليك ركوبها إن أصريت على رؤيتك للفيلم. فهز مالومار كتفيه، وقال:
- سأجازف بذلك. وإذا كان هذا كل ما عندكما، أيها الصاحبان، فإننى عائد إلى غرفة التقطيم.

وعندما ترك استوديوهات الثقافات الثلاث كى يوصله السائق إلى موقعه الخاص، أحس مالومار أنه مستنزف. فكر فى الذهاب إلى البيت وأخذ قيلولة، ولكن كان ثمة الكثير من العمل الذى ينبغى أداؤه. كان يريد أن ينفق خمس ساعات أخرى فى الأقل. أحس الآلام الخفيفة تبدأ من جديد فى صدره. سيقتلنى أولاد الحرام هؤلاء، هكذا فكر. ثم أدرك فجأة أن وارتبورغ وواغون كانا، منذ نوبته القلبية، أقل خوفًا منه، وقد ناقشاه أكثر، وقد ضايقاه على المصروفات أكثر. ربما كان ابنا الحرام يحاولان قتله حقا.

تنهد. الأمور اللعينة التى عليه أن يتحملها، وميرلين اللعين ذاك يشكو دائمًا المنتجين وهوليود وكيف أنهم جميعًا ليسوا فنانين. وهو هنا يخاطر بحياته لينقذ مفهوم ميرلين عن الفيلم. أحس رغبة فى الاتصال هاتفيا بميرلين وجعله يذهب إلى الحلبة مع وارتبورغ وواغون ليقوم بعراكه، ولكنه كان يعرف أن ميرلين لن يفعل غير أن ينصرف ويبتعد عن الفيلم. إن ميرلين لا يؤمن، مثله هو، مالومار. ليس عنده عشقه للفيلم وما يستطيع الفيلم أن يفعل.

حسنًا، إلى الجحيم بكل ذلك، فكر مالومار. لقد صنع الفيلم على طريقته وسيكون جيدًا وسيسعد ميرلين، وعندما يحقق الفيلم مالاً، سيسعد الاستوديو، وإذا ما حاولوا أن يستقطعوا نسبته بسبب تجاوز الميزانية، فسيأخذ شركته الإنتاجية إلى مكان أخر.

فيما تباطأت سيارة الليموزين كى تتوقف، شعر مالومار بالتيه الذى كان يشعر به دائمًا، تيه فنان يأتى إلى عمله وهو يدرى أنه سيفصلً شيئًا جميلاً.

اشتغل مع محررى فيلمه نحو سبع ساعات، وعندما أنزلته الليموزين عند منزله، كان الوقت قريبًا من منتصف الليل. كان متعبًا جدا بحيث ذهب مباشرة إلى الفراش. ولقد أوشك أن يئن من التعب. جاء الوجع الذى في صدره وامتد إلى ظهره، ولكنهما ابتعدا بعد دقائق وكان يتمدد هناك هادئًا، محاولاً أن يستغرق في النوم. كان قانعًا. لقد أنجز عمل يوم جيدًا. لقد قاتل الكواسج وقد قطع فيلمًا.

كان مالومار يعشق أن يجلس في غرفة التقطيع مع المحررين والمخرج. كان يعشق أن يجلس في الظلام ويتخذ القرارات عما تفعل الصور الخافقة الدقيقة وما لا تفعل. كان يعطيها نوعًا معينًا من روح. إذا ما كانت جيدة، كان يجعلها جميلة ماديا بأن يأمر المحرر بأن يقطع صورة غير مداهنة كي لا يكون أنف ما عظميا جدا، أو فم ما خبيثًا جدا، كان بمقدوره أن يجعل عيني بطلة تبدوان أكثر شبهًا بعيني غزال بلقطة أفضل إنارة، وحركاتها أكثر رشاقة وتأثيرًا. أن يهبط بالجيد إلى اليأس والهزيمة. لقد كان أكثر رحمة.

فى هذه الأثناء، كان يبقى عينًا حادة على الأوغاد. أكانوا يرتدون اللون الصحيح من ربطة العنق والفصال الصحيح من الجاكتة ليعززوا جلافتهم؟ أيبتسمون على نحو أكثر إيحاء بالثقة؟ أكانت الخطوط فى وجوههم مرضية جدا؟ محا تلك الصورة بماكينة التقطيع، فوق كل شيء، كان يرفض أن يجعلهم مملين. إن على الوغد أن يكون مثيرًا للاهتمام. كان مالومار فى غرفة تقطيعه يراقب حقا كل ريشة تسقط من ننب العصفور. ينبغى أن يمتلك العالم الذى خلقه منطقًا معقولاً، وعندما انتهى من ذلك العالم بالخصوص، عادة ما يسعد المرء لكونه رآه موجوداً.

لقد خلق مالومار مئات من هذه العوالم. كانت تعيش فى ذهنه إلى الأبد كما لابد من أن مجرات الله التى لا تعد توجد فى ذهن الله. وكانت مأثرة مالومار مذهلة إلى ذلك الحد بالنسبة له. ولكنها كانت تختلف عندما غادر غرفة التقطيع التى تم تعتيمها وخرج إلى العالم الذى خلقه الله، الذى لم يكن معقولاً على الإطلاق.

كان مالومار قد عانى من ثلاث نوبات قلبية على مدى السنوات القلائل الماضية. بسبب العمل الزائد، قال الطبيب. ولكن مالومار كان يشعر دائمًا أن الله قد لخبط الأمور في غرفة التقطيع. كان هو، مالومار، آخر امرئ ينبغى أن يصاب بنوبة قلبية. من الذي سيراقب كل هذه العوالم التي ينبغى خلقها؟ ولقد اعتنى عناية فائقة بنفسه. كان ينكل مقتصدًا وصحيحًا. كان يمارس التمارين الرياضية. كان يشرب قليلاً. كان يواقع بانتظام ولكن دون إسراف، لم يستخدم المخدرات أبدًا. كان لا يزال فتيا، وسيمًا؛ كان يبدو مثل بطل. ولقد حاول أن يتصرف حسنًا، أو على خير ما يمكن في العالم الذي كان الله يصوره، في غرفة تقطيع مالومار، ما كانت شخصية مثل مالومار لتموت من نوبة قلبية. كان المحرر سيستأصل الكادر، ويطلب المنتج إعادة كتابة النص. كان سيئمر المخرجين وكل المثلين للإسهام في عملية الإنقاذ. إن رجلاً كهذا ما كان يُسمح له بأن يهلك.

ولكن لم يكن بمقدور مالومار أن يزيل أوجاع الصدر. وغالبًا ما كان عند المساء، في أوقات متأخرة جدا، في بيته الضخم، يحشر أقراص الذبحة في فمه. وعندئذ كان يتمدد في فراشه وقد شلّه الخوف. وفي الليالي السيئة حقا، كان يتلفن لطبيبه الخاص. كان الدكتور يأتي ويجلس معه أثناء الليل، يفحصه، ويطمئنه، ويمسك يده حتى ينبلج الفجر. ما كان الدكتور ليرفضه أبدًا لأن مالومار كان قد كتب نص حياة الدكتور. لقد أعطاه مالومار منفذًا إلى ممثلات جميلات كي يصير طبيبهن، وأحيانًا عشيقهن. عندما كان مالومار، في أيامه الأولى، منغمسًا في الجنس الأكثر نشاطًا، قبل نوبته القلبية الأولى، عندما كان بيته الضخم مليئًا بضيفات يقضين الليل هناك من النجيمات والموديلات عاليات الطراز، كان الدكتور رفيق عشائه فكانا يفحصان معًا وليمة النساء المستعدات السهرة.

والآن في منتصف الليلة هذه، تلفن مالومار ، الوحيد في فراشه، وفي بيته ، للطبيب. جاء الطبيب وفحصه وأخبره أن الأوجاع ستزول. أنه لم يكن ثمة خطر. أنه ينبغي أن يحمل نفسه على النوم. جلب له الطبيب ماء لأقراص ذبحته ومهدئاته. وامتحن

الدكتور قلبه بسماعته. كان سليمًا، لم يكن سيتحطم إلى شظايا كما كان مالومار يظنه سيفعل وبعد بضع ساعات، بعد أن استراح بيسر أكبر، أخبر مالومار الدكتور أن بمقدوره الذهاب إلى منزله. ثم استغرق مالومار في النوم.

حلم، كان حلمًا نشيطًا، كان في محطة سكك حديد، مسيجة، كان يشترى تذكرة. دفعه رجل ضنيل الحجم ولكن قوى البنية جانبًا وطلب تذكرته. كان للرجل الضئيل رأس قزم ضخم وقد صرخ بمالومار، طيب مالومار خاطره، تنحى جانبًا، ترك الرجل يشترى تذكرته. قال للرجل: انظر، مهما كان ما يزعجك، فذلك لا يضيرني، وفيما كان يفعل ذلك، ازداد الرجل طولاً، وصارت ملامحه أكثر انتظامًا، وصار فجأة بطلاً، أقدم وقال لمالومار: أعطني اسمك، سأفعل شيئًا، كان يحب مالومار، كان بمقدور مالومار أن يرى ذلك، كانا معًا لطيفين تجاه أحدهما الآخر، وكان وكيل السكك الحديد الذي يبيع التذاكر قد عامل الرجل الآخر الآن باحترام كبير.

استيقظ مالومار في الظلمة الوسيعة لغرفة نومه الضخمة. ضاقت عدستا عينيه ثم، بلا رؤية محيطية، ركز على الضياء المستطيل الأبيض القادم من باب الحمام. فكر لبرهة أن الصور على الشاشة في غرفة التقطيع لم تنته بعد، ثم أدرك أن ذلك لم يكن غير حلم. عند ذلك الإدراك انخلع فؤاده منفصلاً عن جسده في خبب موقع مميت. تشابكت الاندفاعات الكهربائية لدماغه معًا. نهض جالسًا، وهو يتصبب عرقًا. مضي قلبه في اندفاعة استثنائية أخيرة، ارتعد. سقط إلى وراء، مغمض العينين، كل ضوء يخبو عن الشاشة التي كانت حياته. كان آخر شيء سمعه هو ضبجة كشط مثل تحطم سيليوليد (\*) على فولاذ، ثم مات.

<sup>(\*)</sup> Celluloid : مركب السلولوز والكافور ، الذي تصنع منه الأفلام . ويطلق مجازًا ، كما هي الحال هنا ، على الأفلام أيضًا .

كان وكيلى، دوران رود، هو من تلفن لى محدثًا بأخبار وفاة مالومار. أخبرنى أنه سيقام مؤتمر كبير حول الفيلم فى استوديوهات الثقافات الثلاث فى اليوم التالى. كان على أن أطير، وسيستقبل هو طائرتى.

فى مطار كينيدى تلفنت لجانيل كى أخبرها بأننى قادم إلى المدينة، ولكننى حصلت على ماكينة إجابتها بصوتها ذى اللكنة الفرنسية، وهكذا فقد تركت لها رسالة.

هزتنى وفاة مالومار. كنت قد طورت احترامًا هائلاً له أثناء الشهور التى عملنا فيها معًا. لم يكن يند عنه أى هراء، ولقد كانت له عين نسر تجاه كل هراء فى نص أو قطعة فيلم. كان علمنى، عندما كان يرينى الأفلام، شارحًا لماذا كان مشهد ما لا يُعرض أو ما الذى أبحث عنه لدى ممثل يظهر موهبة حتى فى دور ردىء. ولقد تناقشنا كثيرًا. أخبرنى أن المباهاة بالأدب أمر دفاعى وأننى لم أدرس الأفلام بعناية كافية. ولقد عرض حتى أن يعلمنى كيف أخرج فيلمًا، لكننى رفضت. ولقد أراد أن يعرف لماذا. قلت:

ـ اسمع، إن الإنسان بمجرد وجوده، بمجرد وقوفه ساكنًا وعدم إزعاجه أيّ كان، هو عامل صنع مصير. وهذا ما أكرهه في الحياة. والمخرج السينمائي هو أسوأ عامل لصنع المصير على الأرض. فكر في كل هؤلاء المثلين والمثلات الذين تجعلهم بؤساء عندما تردهم خائبين. انظر إلى كل الناس الذين يتعين عليك أن تصدر إليهم الأوامر. المال الذي تنفق، والمصائر التي تتحكم بها. إنني لا أفعل غير كتابة الكتب، أنا لا أؤذي أحدًا أبدًا. يمكنهم أن يأخذوا الكتب أو يتركوها.

قال مالومار:

أنت على حق. إنك ان تصير مخرجًا أبدًا، واكننى أظنك مليئًا بالهذر. لا يمكن لأحد أن يكون بهذه السلبية. ولقد كان، بالطبع، محقا. كل ما هنالك أننى كنت أريد أن أتحكم بعالم أكثر خصوصية.

ولكن، مع ذلك، أحسست لوفاته حزنًا. لقد كان لى بعض الود نحوه مع أننا لم يعرف أحدنا الآخر حقا بشكل جيد. ثم إننى قلقت كثيرًا عما سيجرى لفيلمنا.

قابلنى دوران رود عند الطائرة. أخبرنى أن جيف واغون سيكون المنتج الآن وأن شركة الثقافات الثلاث قد ابتلعت استوديوهات مالومار. أخبرنى أن أتوقع مصاعب كبيرة، وفى الطريق إلى الاستوديو قدم لى تقريرًا عن عملية الثقافات الثلاث كلها. وكذلك عن موسى وارتبورغ، عن زوجته بيلا، وعن جيف واغون. كمجرد مشهيات أخبرنى أنهم رغم كونهم أقوى استوديو فى هوليود، كانوا الأكثر كراهية من بينها، وغالبًا ما كان يسمون استوديوهات الكواسر الثلاث (\*). وأن وارتبورغ كان كوسجًا ومساعدى الرئيس الثلاثة بنات أوى. أخبرته أنه ليس بمقدور المرء أن يخلط رموزه على هذا النحو، وأنه إن كان وارتبورغ كوسجًا فينبغى أن يكون الآخرون سمك الزامور (\*\*). كنت أمزح، ولكن وكيلى لم يكن ليستمع حتى. اكتفى بئن قال:

- كنت أتمنى لو أنك كنت تضع ربطة عنق.

نظرت إليه. كان في جاكتة جلدية سوداء صقيلة على كنزة معرقة ذات ياقة واقفة ضيقة. هز كتفيه، قال:

- لقد كان يمكن أن يصير موسى وارتبورغ هتلر ساميًا. ولكنه كان سيقوم بذلك على نحو مختلف قليلاً. كان سيرسل كل المسيحيين الراشدين إلى غرفة الغاز ثم يؤسس زمالات جامعية لأطفالهم.

<sup>(\*)</sup> في هذه التسمية بالإنجليزية جناس لفظى بين الثقافات = Cultures والكواسر Vultures .

<sup>(\*\*)</sup> Pilot fish : سمك بحرى صغير كثيرًا ما يرافق الكواسج والسفن وكأنه يرشدها .

وأنا جالس مسترخيًا بشكل مريح في سيارة دوران رود الميرسيدس 4508 ، كنت لا أكاد أصغى إلى هذر دوران. كان يخبرني أنه سيقوم نزاع كبير على الفيلم. أن جيف واغون سيكون المنتج وأن وارتبورغ سيكون له اهتمام شخصى فيه. لقد قتلا مالومار بمضايقاتهما، قال دوران. ولقد صرفت النظر عن ذلك بوصفه مبالغة هوليودية. ولكن فحواها هو أن دوران كان يخبرني أن مصير الفيلم سيتم تقريره اليوم. وهكذا، ففي السفرة الطويلة بالسيارة إلى الاستوديو حاولت أن أتذكر كل شيء مما كنت أعرفه أو سمعته عن موسى وارتبورغ وجيف واغون.

كان جيف واغون جوهر منتج تافه. كان تافهًا من قمة رأسه المتحجر إلى أصابع حذائيه ماركة بالى. كان قد أثبت جدارته فى التليفزيون، ثم شق طريقه عنوة إلى الأفلام الرئيسية بالعملية ذاتها التى تنتشر بها بقعة حبر على مفرش منضدة كتانى وبالتأثير الجمالى نفسه. كان قد صنع أكثر من مائة فيلم تليفزيونى وعشرين فيلم مسرحى. لم يكن لأى منها لمسة جمال، لمسة نوعية، لمسة فن. كان لدى النقاد، ولدى العمال والفنانين فى هوليود، نكتة كلاسيكية تقارن بين واغون وسيلزنيك ولوبيتش وثالبيرغ. كانوا يقولون عن أحد أفلامه إنه يحوى بصمة دونغ لأن ممثلة شابة خبيثة سمته دونغ.

كان الفيلم النموذجي من أفلام جيف واغون محملاً بنجوم هرأهم قليلاً العمر وبلى السيللويد، متلهفين على صك الأجور. كانت الموهبة تعرف أنه فيلم تافه. كان المخرجون يتم انتقاؤهم شخصيا من قبل واغون. كانوا عادة سقط الجواريش، لهم وراءهم سلسلة من الإخفاقات بحيث يمكنه أن يلوى أذرعتهم ويجعلهم يصورون الفيلم على طريقته. كان الأمر الغريب أنه مع أن كل الأفلام كانت فظيعة، كانت إما تستعيد مصروفاتها أو تحقق ربحًا، ببساطة لأن الفكرة الأساسية كانت جيدة على نحو تجارى. كان يكون لها عادة جمهور مبيَّت، وكان جيف واغون وحشًا ضاريًا على الكلفة. وكان كذلك رهيبًا على العقود بحيث كان يجرد كل امرئ من نسبته لو صار الفيلم نجاحًا كبيرًا وحقق قدرًا كبيرًا من المال. وإن لم ينجح ذلك، كان يجعل الاستوديو يبدأ بإقامة الدعاوى

بحيث يمكن إجراء التسوية على النسب، ولكن موسى وارتبورغ كان يقول دائمًا إن جيف واغون يطلع دائمًا بنفكار رصينة، وربما كان ما لا يدريه هو أن واغون كان يسرق حتى هذه الأفكار. وقد فعل هذا بما لا يمكن تسميته إلا بالإغواء،

فى أيام شبابه الأحدث كان جيف واغون يبرر اسم السخرية الذى حصل عليه بأن يفتك بكل نجيمة تحل بموقع الثقافات الثلاث. كان سريع التكيف جدا مع طريقة تناوله. لو كنَّ يستسلمن، فقد كن يدخلن فى أفلام تليفزيونية كفتيات مقصف أو استقبال. وإن لعبن أوراقهن على نحو صحيح، كنَّ يحصلن على عمل كاف يوصلهن إلى نهاية العام. ولكن عندما انتقل إلى الأفلام الرئيسية، لم يكن هذا ممكنًا. بميزانيات تبلغ الواحدة منها ثلاثة ملايين دولار لا يمكن المرء العبث هنا وهناك مقدمًا أدوارًا من أجل مواقعة. وهكذا كان يُفلت بأن يجعلهن يقرأن دورًا ما أو يعد بمساعدتهن قدر استطاعته، ولكن من دون التزام ثابت أبدًا. وكان بعضهن، بالطبع، موهوبات، ولما كانت قدمه داخل منهن يصير نجمات. في أرض الأمبيادات، كان جيف واغون المتبقى الأخير.

ولكن ذات يوم، من غابات المطر الشمالية في أوريغون، ظهرت حسناء سالبة للأنفاس في الثامنة عشرة. كان عندها كل شيء تريده، وجه عظيم، وجسد عظيم، مزاج ناري، وحتى موهبة. ولكن الكاميرا كانت ترفض أن تنصفها. في السحر الأبله للأفلام ذاك، كان مظهرها لا ينفم.

وكانت أيضًا مجنونة قليلاً. كانت قد نشأت جميلة مثل إنسان غاب وصياد فى غابات أوريغون. كان يمكنها أن تسلخ ظبيًا وتحارب دبا رماديا. كانت قد سمحت بتحفظ لجيف واغون أن يواقعها مرة فى الشهر لأن وكيلها كان قد كلمها قبلاً. ولكنها كانت قادمة من مكان الناس فيه رماة مستقيمون، وكانت تتوقع من جيف واغون أن يلتزم بقوله ويحصل لها على الدور. وعندما لم يتم ذلك، ذهبت إلى الفراش مع جيف واغون حاملة سكين سلخ ظباء ، ثم فى اللحظة الحاسمة ، غرزتها فى إحدى خصيتى جيف واغون.

لم ينته الأمر على سوء شديد. أولاً لأنها لم تقطع غير نئمة من خصيته اليمنى، ولقد وافق الجميع على أن قطعة صغيرة لن تضره أبداً مع خصيتيه الكبيرتين. وحاول جيف واغون نفسه أن يغطى الحادثة، رافضاً أن يسجل شكوى. ولكن القصة انتشرت. جرى شحن الفتاة إلى موطنها في أوريغون ومعها مال يكفى لبيت من جنوع الشجر وبندقية صيد ظباء جديدة. وقد تعلم جيف واغون درسه. ترك إغواء النجيمات وكرس نفسه لإغواء الكُتَّاب كي يسرق أفكارهم. فقد كان ذلك أكثر ربحًا وأقل خطورة معًا. فالكتَّاب أكثر غباء وأجبن.

وهكذا فقد كان يغوى الكُتُاب بأن كان يأخذهم إلى دعوات غداء باذخة. بأن يلوح بالأعمال أمام أعينهم؛ إعادة كتابة نص فى الإنتاج، وألفى دولار للمعالجة، فى هذه الأثناء، كان يتركهم يتكلمون عن أفكارهم لروايات أو سيناريوهات المستقبل. ثم كان يسرق أفكارهم بأن ينقلها إلى مواقع أخرى، مغيرًا الشخصيات، ولكن محافظًا دائمًا على الفكرة المركزية. ثم كان من دواعى سروره أن يخدعهم بعدم إعطائهم أى شىء، ولما كان الكُتُّاب لا فكرة لديهم عادة عن قيمة أفكارهم، فإنهم ما كانوا ليعترضوا. لا مثل هاته الفروج اللائى يعطينك قطعة من مؤخراتهن ويتوقعن أن تعطيهن القمر.

لقد كان الوكلاء هم من يسبقون جيف واغون ويمنعون موكليهم الكتاب من الغداء معه. ولكن كان ثمة كتاب شبان جدد يأتون إلى هوليود من جميع أنحاء البلاد. جميعهم يحلمون بتلك القدم داخل الباب التي ستجعلهم أغنياء ومشاهير. ولقد كانت عبقرية جيف واغون هي في جعلهم يرون شق الباب مفتوحًا بما يكفي لهرس أصابعهم حتى السواد والزرقة عندما يصفق الباب ليغلقه.

ذات مرة عندما كنت في فيجاس، أخبرت كولى بأنه وواغون كانا يهاجمان ضحاياهما بالطريقة ذاتها. ولكن كولى لم يوافق. قال:

ـ اسمع. أنا وفيجاس نسعى إلى مالك، هذا صحيح، ولكن هوليود تريد خصيتيك.

لم يكن يدرى أن استوديوهات الثقافات الثلاث قد اشترت للتو إحدى أكبر كازينوهات فيجاس.

وكان موسى وارتبورغ قصة أخرى. في إحدى زياراتي الأولى إلى هوليود جرى أخذى إلى استوديوهات الثقافات الثلاث كي أقدم احتراماتي.

قابلت موسى وارتبورغ لمدة دقيقة. وعرفت من هو للتو. كان يتمتع بمظهر الكوسيج ذاك الذى سبق أن رأيته عند كبار العسكريين، وأصحاب الكازينوهات، والنساء الجميلات جدا والثريات جدا، ورؤساء المافيا الكبار. لقد كان فولاذ السلطة البارد، والثلجية التى تجرى خلال الدم والدماغ، وانعدام الرحمة والشفقة في كل خلايا الكائن الحى، الذى يبعث القشعريرة في الجسم. الناس الذين كانوا مكرسين تمامًا لسلطة المخدر العليا. السلطة المحققة سلقًا والممارسة على مدى فترة طويلة من الزمن. ومع موسى وارتبورغ، كانت تجرى ممارستها نزولاً إلى أصغر إنش مربع.

فى تلك الليلة، عندما أخبرت جانيل أننى كنت فى استوديوهات الثقافات الثلاث وقابلت موسى وارتبورغ، قالت عرضاً:

- موسى العجوز الطيب. كنت أعرف موسى، ووجهت نحوى نظرة متحدية، وهكذا فقد تلقفت الطعم، قلت:

ـ حسنًا . حدثيني كيف عرفت موسى.

خرجت جانيل من الفراش لتمثل الدور:

- كان قد مضى على وجودى فى المدينة نحو سنتين ولم أكن لأحصل على أى مكان، ثم دعيت إلى حفلة سيكون كل الأساطين الكبار حاضرين فيها، ومثل نجمة مستقبل صغيرة عاقلة، ذهبت لأجرى اتصالات. كان ثمة دزينة من الفتيات من أمثالى. الكل نتجول فى الأنحاء، نبدو جميلات، راجيات أن يُصعق منتج قوى ما بمواهبنا. حسنًا، أصابنى الحظ. جاء موسى وارتبورغ نحوى، وكان فاتنًا. لم أكن أدرى كيف كان الناس يستطيعون أن يقولوا مثل تلك الأشياء الرهيبة عنه. أتذكر أن زوجته قد صعدت لمدة دقيقة وحاولت أن تمضى به، ولكنه لم يوجه لها أى انتباه. اكتفى بأن بقى يكلمنى وكنت فى أوج جمالى الجنوبى الفاتن. وفى آخر السهرة، كما كان مؤكدًا، تلقيت

دعوة من موسى وارتبورغ لتناول العشاء فى منزله فى الليلة التالية. فى الصباح التالى تلفنت لكل صديقاتى وأخبرتهن بذلك. هنائنى وأخبرننى أنه سيتعين على أن أواقعه فقلت إننى بالطبع لن أفعل، لا فى موعدى الأول، ولقد كنت أظن أنه سيحترمنى أكثر لو أننى تمنعت عليه قليلاً. قلت:

ـ ذاك تكنيك جيد، فقالت:

- أدرى. لقد نجح معك، ولكننى كنت أتصور الأمر هكذا. لم يسبق قط أن ذهبت إلى الفراش مع إلى السرير مع رجل ما لم أكن أستلطفه حقا. لم يسبق أبدًا أن ذهبت إلى الفراش مع رجل لمجرد أن أجعله يصنع لى شيئًا. أخبرت صديقاتى بذلك، فقلن لى إننى حمقاء. وإن موسى وارتبورغ كان حقا مغرمًا بى أو كان يستلطفنى حقا، فأنا فى طريقى لأصير نجمة.

وطوال بضع دقائق قدمتْ عرضًا صامتًا للفضيلة الزائفة تقنع ذاتها بممارسة الخطيئة الشريفة. قلت:

- وماذا جرى بعدئد؟.

وقفت جانيل مزهوة، ويداها على وركيها، وقد أمالت رأسها على نحو دراماتيكى:

- فى الساعة الخامسة من عصر ذلك اليوم قمت بأعظم تصميم فى حياتى. قررت أننى سأواقع رجلاً ما كنت أعرفه لمجرد أن أتقدم. ظننتنى شجاعة جدا وقد سرنى أننى اتخذت أخيرًا القرار الذى ينبغى أن يتخذه رجل.

وخرجت من دورها لحظة، لتقول بعذوبة:

- أليس هذا ما يفعله الرجال؟ لو أمكنهم إجراء صفقة تجارية، فإنهم يعطون كل شيء، إنهم يحطون أنفسهم. أليس ذلك شغلاً؟. فقلت:

أظن ذلك. وقالت لى:

- أو لم تضطر لفعل ذلك؟. فقلت:
  - **ـ کلا**.
- لم تفعل أبدًا شيئًا من هذا النوع لتنجح في نشر كتبك، أو لتحصل على وكيل أو لتجعل عارض كتب يعاملك على نحو أفضل؟. فقلت:
  - ـ لا. قالت جانيل:
- إن عندك فكرة جيدة عن نفسك، أليس كذلك؟ لقد كانت لى علاقات مع رجال متزوجين قبلاً، والشىء الوحيد الذى لاحظته هو أنهم جميعًا يريدون أن يرتدوا قبعة رعاة البقر البيضاء الكبيرة تلك.
  - ـ ماذا تعنين؟.
- يريدون أن يكونوا منصفين لزوجاتهم وصديقاتهم. ذاك هو الانطباع الوحيد الذي يريدون خلقه، كي لا تتمكن الواحدة من لومهم على أي شيء، وإنك لتفعل ذلك أيضًا.
  - فكرت في ذلك دقيقة، أمكنني أن أفهم ما كانت تقصد. فقلت:
    - ـ حسنًا، ثم ماذا؟. فقالت جانيل:
- ثم ماذا؟ إنك تخبرني بأنك تحبني، ولكنك تعود إلى زوجتك. ما من رجل متزوج يحق له أن يخبر امرأة أنه يحبها ما لم يكن عازمًا على ترك زوجته، فقلت:
  - ـ هذا هراء رومانسي.
  - لبرهة، استشاطت غضبًا. قالت:
  - ـ لو أننى ذهبت إلى بيتك وأخبرت زوجتك أنك تحبنى، أفستنكرنى؟.
    - فضحكت، وضحكت حقا . ضغطت يدى على مندرى وقلت:

- ـ هل لك أن تقولي ذلك مرة أخرى؟. فقالت:
  - \_ هل ستنكرني؟، فقلت:
    - ـ بكل حرارة.

نظرت إلى برهة. كانت مهتاجة، ثم بدأت تضحك. قالت:

لقد انكفأت معك، ولكننى لن أنكفئ ثانية.

وفهمت ما كانت تقول. قلت:

حسنًا، ماذا حصل مع وارتبورغ؟، قالت:

- أخذت أفضل حمام بكل زيت السلاحف خاصتى. كرست نفسى بالزيت، وابست خيرة ثيابى وقدت نفسى بسيارتى إلى هيكل تضحيتى. أدخلت إلى البيت، وهناك كان موسى وارتبورغ فجلسنا وتناولنا شرابًا وسألنى عن شغلى ورحنا نتحدث نحو ساعة وكان هو يستحيل حاذقًا جدا، تاركًا إياى أفهم أن الليلة لو مضت على نحو حسن، فإنه سيقوم بكثير من الأشياء لى وكنت أفكر: إنه لن يواقعنى، إنه حتى لن يتحسسنى. ووقفت جانيل وبظرت إلىً. قلت:

ـ ذلك شيء لم أفعله لك أبدًا.

فوجهت نحوى نظرة طويلة، ثم واصلت:

ـ ثم قال: ثمة عشاء ينتظر فوق في غرفة النوم، أتودين الصعود إلى فوق؟ فقلت، بصوتى الذي يخص الفاتنة الجنوبية: نعم، أظنني جائعة نوعًا ما، رافقني إلى أعلى السلالم، على سلم جميل كما في الأفلام، وفتح باب غرفة النوم. أغلقه خلفي، من الخارج، وها أنا صرت في غرفة النوم مع مائدة صغيرة معدة ببعض الوجبات الخفيفة الطيفة فوقها.

واتخذت وضعية أخرى من وضعيات الفتاة الشابة البريئة، الحائرة. قلت:

- ـ أين موسىي؟،
- ـ هو في الخارج. في المشي. فقلت:
- تركك تأكلين بمفردك؟. فقالت جانيل:
- كلا. لقد كانت هناك السيدة بيلا وارتبورغ في أكثر ملابسها المنزلية شفافية تنتظرني. قلت:
  - يا عيسى المسيح.

دخلت جانيل مشهدًا أخر:

- لم أكن أدرى بأننى كنت سأواقع امرأة. لقد احتجت إلى ثمانى ساعات لأقرر أن أواقع رجلاً، وها أنا أجد أن على أن أواقع امرأة. لم أكن مستعدة لذلك.

فقلت إنني أنا أيضاً لم أكن مستعدًا لذلك. قالت:

- لم أعرف حقا ماذا أفعل، جلست وقدمت السيدة وارتبورغ بعض الشطائر والشاى ثم دفعت ثدييها إلى خارج ثوبها وقالت: أتحبين هذين، يا عزيزتى؟ فقلت: إنهما لطيفان جدا.

ثم نظرت جانيل إلى عينى مباشرة ودلَّت رأسها، فقلت:

ـ حسنًا، ماذا جرى؟ ماذا قالت بعد أن قلت إنهما لطيفان؟.

جعلت جانيل عينيها تبدوان متسعتين، مذهولتين:

- قالت لى بيلا وارتبورغ: أتودين أن تمصيهما، يا عزيزتى؟.

ثم تداعت جانيل على السرير معى. قالت:

- ركضت إلى خارج الغرفة، ركضت هابطة السلالم، إلى خارج المنزل، واقتضى الأمر منى سنتين كى أحصل على عمل أخر. فقلت:

- إنها لمدينة قاسية. قالت جانيل:
- لا. لو أننى كنت تحدثت لصديقاتى لمدة ثمانى ساعات أخرى، لكان ذلك سيكون حسنًا أيضًا. إنها مجرد مسألة جعل أعصابك جاهزة.

ابتسمت نحوها، فنظرت إلى عيني، متحدية. قلت:

ـ نعم، ما الفرق؟.

بينما أسرعت المرسيدس على الطرق الضارجية، حاولت أن أصبغى إلى دوران. كان يقول:

ـ موسى العجور هو الشخص الخطر، انتبه له، وهكذا كنت أفكر في موسى،

كان موسى وارتبورغ واحدًا من أقوى الرجال فى هوليود. كان استوديوه، استوديوه، استوديوهات الثقافات الثلاث، أقوى ماليا من معظم الشركات ولكنه يصنع أردأ الأفلام. لقد خلق موسى وارتبورغ ماكينة صنع نقود فى مجال للجهد الخلاق. دون وجود عظم خلاق فى بدنه، كان يُعترف بهذا على أنه عبقرية صرفة.

كان وارتبورغ رجلاً سمينًا رخوًا، يلبس بدلات على الموضة الفيجاسية مهملة الفصال. كان يتكلم قليلاً، ولا يظهر عاطفة أبدًا، وكان يؤمن بإعطائك كل ما يمكنك أن تأخذه منه. كان يؤمن بعدم إعطائك أى شيء لا يمكنك أن تجبره، وحشد محامى استوديوه، على إعطائه. كان غير منحاز. يخدع المنتجين، والنجوم، والكتاب والمخرجين ليسلبهم نسبهم في الأفلام الناجحة. لم يكن يحس الامتنان لعمل إخراجي عظيم، أو لأداء عظيم، أو لنص عظيم. كم مرة أعطى مالاً كثيرًا من أجل مادة تافهة؟ فلماذا يتعين عليه إذن أن يعطى رجلاً ما يستحقه عمله إن كان يمكنه الحصول عليه مقابل مال إقل؟

كان وارتبورغ يتحدث عن الأفلام كما يتكلم الجنرالات عن شن الحرب. كان يقول أشياء مثل: لا يمكنك أن تقلى البيض دون أن تكسره. أو، عندما يذكّر شريك عمل بعلاقتهما الاجتماعية، عندما يذكّره ممثل كم كان أحدهما يحب الآخر شخصيا ولماذا

يقوم الاستوديو بخداعه، كان وارتبورغ يمنحه ابتسامة واهنة ويقول ببرود: عندما أسمع كلمة حب ، تمتد يدى إلى محفظتى.

كان محتقرًا للكرامة الشخصية، ويزهو عندما يتهم بافتقاره إلى أى إحساس بالاستقامة. لم يكن طموحًا إلى أن يشتهر بوصفه رجلاً كلمته هى رياطه. كان يؤمن بالعقود ذات الطباعة الدقيقة، لا المصافحات. لم يكن أبدًا أكثر احتشامًا من أن يخادع زميلاً ليسلبه فكرة، أو نصاً، أو نسبة يستحقها من فوائد فيلم. وعندما كان يُعيَّر، عادة من قبل فنان مثار للغاية ، فالمنتجون كانوا يعرفون خيرًا من ذلك، كان وارتبورغ يجيب ببساطة: إننى صانع أفلام، باللهجة نفسها التى ربما كان بودلير(\*) يجيب بها على تعنيف مماثل قائلاً: إننى شاعر.

كان يستعمل المحامين كما يستعمل السفاع المسدسات، ويستعمل الود كما تستعمل المومس الجنس. كان يستعمل الأعمال الجيدة كما استعمل اليونانيون حصان طروادة، مدعومين بمنزل ويل روجرز للممتلين المتقاعدين، وإسرائيل، وملايين الهند المتضورة جوعًا، واللاجئين العرب من فلسطين. لم يكن يناقض مزاجه الشخصى إلا الإحسان الشخصى للكائنات البشرية الفردية.

كانت استوديوهات الثقافات الثلاث تخسر المال عندما تولى وارتبورغ المسئولية. وضعها فورًا على حاسوب دقيق له أساس عميق جدا . كانت صفقاته الأشد في المدينة . لم يقامر أبدًا على أفكار خلاَّقة حقا حتى تتم تجربتها بنجاح في استوديوهات أخرى. وكانت ورقته الرابحة هي الميزانيات الصغيرة.

عندما كانت الاستوديوهات الأخرى تجازف بأفلام ذات عشرة ملايين دولار، لم تكن استوديوهات الثقافات الثلاث تصنع أبدًا فيلمًا يتجاوز ثلاثة ملايين. في الحقيقة، فوق مليونين ويكون موسى وارتبورغ أو أحد نوابه الثلاثة ينام معك أربعًا وعشرين ساعة يوميا. كان يجعل المنتجين يسابقون ضمانات الإنجاز، والمخرجين يرهنون النسب

<sup>.</sup> Baudelaire (\*)

المنوية، والمناين يقسمون بارواحهم، كى يحققوا الفيلم ضمن الميزانية. إن مخرجًا يحقق الفيلم ضمن الميزانية أو بكلفة تقل عن الميزانية كان بطلاً فى نظر موسى وارتبورغ وهو يعرف ذلك. ولا يهم إن كان الفيلم لن يكسب غير كلفته. ولكن إذا ما تجاوز الفيلم الميزانية، حتى ولو ربح عشرين مليون وحقق للاستوديو ثروة، فإن وارتبورغ كان يستحضر الفقرة الجزائية فى عقد المنتج ويسلبه نسبته من الأرباح. بالتأكيد، كانت تقام دعاوى، ولكن كان للاستوديو عشرون محام يتقاضون الرواتب يجلسون هنا وهناك على مؤخراتهم هم بحاجة إلى التطبيق فى المحاكم. وهكذا، يمكن دائمًا التوصل إلى صفقة. خاصة إذا ما كان المخرج أو المنتل أو الكاتب يريد أن يصنع فيلمًا أخر لدى الثقافات الثلاث.

كان الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع هو أن وارتبورغ عبقرى في التنظيم. كان عنده ثلاثة نواب رئيس مسئولين عن إمبراطوريات منفصلة وينافس أحدهم الآخر من أجل رضا وارتبورغ وعلى اليوم الذي سيتمكنون فيه من خلافته. كان للثلاثة بيوت هي قصور، علاوات وسلطة تامة ضمن حقولهم المعينة لا تخضع إلا لفيتو وارتبورغ. وهكذا، فقد كان الثلاثة يتصيدون المواهب والنصوص ويفكرون في مشاريع خاصة. وهم يعرفون دومًا أن عليهم إبقاء الميزانية منخفضة، والموهبة قابلة للمطل، وأن يكبتوا أية شرارة أصالة قبل أن يجرؤوا على المجيء بها إلى جناح مكاتب وارتبورغ، على الطابق الأعلى من مبنى الاستوديو.

وكانت سمعته الجنسية لا غبار عليها. لم يكن يلهو ويلعب أبدًا مع النجيمات. لم يمارس أبدًا ضغطًا على مخرج أو منتج كى يستأجرا من فاز بحظوته فى فيلم ما. كان جزءً من هذا طبيعته المتنسكة، وحيوية جنسية واطئة. وكان الجزء الآخر هو حسه الخاص بالكرامة الشخصية. ولكن السبب الرئيسى كان أنه متزوج على نحو سعيد منذ ثلاثين سنة من حبيبة طفولته.

كانا قد التقيا في تانوية البرونكس، وتزوجا في مراهقتهما وعاشا معًا إلى الأبد منذ ذلك الحين.

كانت بيلا وارتبورغ قد عاشت معيشة القصص الخرافية. بوصفها مراهقة ساخنة في مدرسة ثانوية بالبرونكس، فتنت موسى وارتبورغ بالمزج القاتل بين ثديين ضخمين وحشمة فائقة. كانت تلس سترات معرقة صوفية ثقبلة سائية، وثيابًا برقمين أكبر من حجمها، ولكن ذلك كان مثل إخفاء قطعة معدن تبرق بالإشعاع النشط في كهف معتم. فالمرء يعرف أنها موجودة، وأن حقيقة كونها مخفية يجعلها حتى أكثر إثارة للشهوة. وعندما صار موسى منتجًا، لم تفهم حقا ما كان يعنيه ذلك. صار لها طفلان في سنتين وكانت راغية تمامًا في أن يكون لها واحد كل سنة من سنوات خصيها، ولكن موسى كان هو من استدعى توقفًا. عند ذاك الوقت كان قد حول معظم طاقته إلى شغله، وكذلك، فإن الجسد الذي كان يتعطش إليه قد شوهته خدوش الولادة: لقد تهدل الثديان وبرزت عروقهما. ولقد كانت ربة بيت يهودية صغيرة أكثر طبية مما يحب. جاب لها وصيفة ونسى أمرها. كان لا يزال يتمنها لأنها كانت غاسلة ملابس عظيمة: لقد كانت قمصانه البيضاء منشاة ومكوية بلا عيب. ما إن كان يرتديها، حتى كانت تتهاوى ذاوية. كانت مديرة منزل بديعة. كانت تعرف أماكن بدلاته الفيجاسية وأربطة عنقه المبهرجة، تسلمها للتنظيف الجاف في الوقت المناسب تمامًا، لا كثيرًا جِدا بحيث تؤدي بها إلى التلف قبل الأوان، ولا قليلاً جدا بحيث تجعلها تبدو مترية. ذات مرة اشترت قطة تجلس على الكنبة، وكان موسى قد جلس على تلك الكنبة، وعندما نهض كان على بنطاله شعر قطة. رفع القطة وضربها على الجدار. وصرخ بهستيرية على بيلا. فتخلت عن القطة في اليوم التالي.

ولكن القوة تفيض بشكل سحرى من منبع إلى آخر. عندما صار موسى رئيسًا لاستوديوهات الثقافات الثلاث، كأن بيلا وارتبورغ مستها العصا السحرية لجنية. تلقفتها زوجات المديرين، المتربيات في كاليفورنيا، في أيديهن. كون لها مصفف الشعر تاجًا من الخصلات السود جعلها تبدو ملكية. وعاقب صف التمرين في الحرم، وهو منتجع ينتسب إليه كل العاملين في الاستعراضات، جسدها بلا رحمة. هبطت من مائة وخمسين رطلاً إلى مائة وعشرة. حتى ثدياها تقلصا، ذبلا، ولكن ليس بما يكفي

للانطباق مع بقية جسدها. فقطعهما جراح تجميل إلى برعمين صغيرين كاملى التناسب. وفيما كان يفعل ذلك، ضاءل فخذيها وأخذ قضمة من عجيزتها. صمم خبراء أزياء الاستوديو خزانة تناسب جسدها الجديد ووضعها الجديد. نظرت بيلا وارتبورغ إلى مرأتها فرأت هناك لا أميرة يهودية مثيرة ملحمة على نحو شهواني، وجميلة على نحو مبتذل، بل فتاة مستجدة الظهور سابقة في الأربعين، نحيلة، واخزة، مفعمة حيوية، مرحة، تفيض ملأي بالطاقة. وما لم تره، رحمة، كان أن مظهرها كان تشويها لما كانته، وأن ذاتها القديمة بقيت، مثل شبح، عبر عظام جسدها، وعبر بنيان وجهها. لقد كانت سيدة هزيلة على الموضة مبنية على عظام ثقيلة سبق أن ورثتها. ولكنها كانت تعتقد أنها كانت جميلة. وهكذا فقد كانت مستعدة تمامًا عندما تظاهر ممثل شاب صاعد بأنه بعشقها.

ردت على حبه بعاطفة، بإخلاص، ذهبت إلى شقته الوضيعة في سانتا مونيكا، ولأول مرة في حياتها جرت مواقعتها على نحو شامل. كان المثل الشاب عارم الرجولة، مخلصًا لمهنته، وقد ألقى بنفسه إلى دوره من كل قلبه بحيث كاد يصدق أنه مغرم كثيرًا بحيث اشترى لها سوار رُفْية من غوتشى، ستعزه بقية حياتها دليلاً على عاطفتها العظيمة الأولى. وهكذا، فعندما طلب مساعدتها في الحصول على دور في أحد الأفلام الرئيسية الكبيرة للثقافات الثلاث، ارتبك تمامًا عندما أخبرته أنها لا تتدخل أبدًا في عمل زوجها. تشاجرا بمرارة، واختفى المثل من حياتها. وافتقدته، افتقدت الشقة الوضيعة، وتسجيلات الـ (روك) خاصته، ولكنها سبق أن كانت فتاة متزنة العقل وقد كبرت لتصير امرأة متزنة العقل. لن ترتكب الغلطة ذاتها. في المستقبل ستنتقى عشاقها بالحذر الذي ينتقى فيه المثل الهزلى قبعته.

فى السنوات التى تلت صارت مفاوضة خبيرة فى شئونها مع المثلين، مميزة بما يكفى لتبحث عن الناس الموهوبين بدلاً من الأشخاص غير الموهوبين، وكانت فى الحقيقة تستمتع بالموهوبين أكثر. يبدو أن الذكاء العام يتماشى مع الموهبة. ولقد ساعدتهم فى مهنتهم. لم ترتكب أبدًا غلطة الذهاب مباشرة إلى زوجها. لقد كان موسى

وارتبورغ أكثر سمواً من أن يهتم بمثل هذه القرارات. بدلاً من ذلك، كانت تذهب إلى واحد من نواب الرئيس الثلاثة. كانت تتكلم بحماسة بالغة عن موهبة ممثل رأته فى فرقة فنية صغيرة تقدم عملاً لإبسن وتصر على أنها لا تعرف الممثل شخصيا ولكنها متأكدة من أنه سيكون رأس مال نافعًا للاستوديو. كان نائب الرئيس يسجل الاسم والممثل ينال دوراً صغيراً. وبسرعة فائقة انتشرت الكلمة. صارت بيلا وارتبورغ من سوء السمعة بكونها تواقع كل امرئ، في أي مكان، بحيث إنها كلما توقفت عند أحد مكاتب نواب الرئيس، كان نائب الرئيس ذاك يحرص على أن تكون إحدى سكرتيراته موجودة، كما يحرص طبيب أمراض نسائية على أن تكون ممرضة حاضرة عندما يفحص مريضة.

كان على نواب الرئيس الشلاثة المتسابقين على السلطة أن يجاملوا زوجة وارتبورغ، أو أنهم كانوا يشعرون أن عليهم ذلك. تصادق جيف واغون على نحو جيد مع بيلا، وكان حتى يقدمها إلى شاب ما بارز بشكل خاص. وعندما كان هذا كله يفشل، كانت تجوس حوانيت روديو الغالية النساء، تتناول وجبات غداء مطولة مع نجيمات حسناوات في مطاعم خاصة الرواد، وهي تضع عوينات شمسية داكنة ضخمة بشكل ينذر بالشؤم.

بسبب علاقته الوثيقة ببيلا، كان جيف واغون المفضل ذا الأرجحية الحصول على موقع موسى وارتبورغ عندما يتقاعد. كانت ثمة صعوبة مخبوءة واحدة. ما الذي سيفعله موسى وارتبورغ عندما يعرف أن زوجته، بيلا، كانت مسالينا (\*) بيفرلى هيلز؟ كان أصحاب أعمدة الشائعات يزرعون شئون بيلا كفقرات عمياء لا يمكن أن تفوت وارتبورغ. كانت بيلا سيئة السمعة.

كالعادة، فاجأ موسى وارتبورغ الجميع. لقد فعل ذلك بأن لم يفعل شيئًا أبدًا. كل ما هنالك أنه نادرًا ما كان ينتقم من العشيق: لم يقم بأعمال ثأرية ضد زوجته أبدًا.

<sup>.</sup> Valeria, Masalina (\*)

كانت المرة الأولى التى انتقم فيها عندما تفاخر نجم (روك أند رول) شاب بانتصاره، داعيًا بيلا وارتبورغ العجوز المجنون. كان نجم الروك أند رول يقصد بذلك إطراءً عاليًا، ولكنه كان بالنسبة لموسى وارتبورغ مهيئًا قدر إهانة مجىء أحد نوابه إلى العمل فى بنطال جينز أزرق وسترة معرقة ذات ياقة واقفة ضيقة. كان نجم الروك أند رول يحقق من ألبوم مفرد، عشرة أضعاف المال الذى يكسبه عن الدور الرئيسى فى فيلمه. ولكنه كان مصابًا بالحلم الأمريكى؛ كانت نرجسية تمثيل نفسه فى فيلم تسلب لبه. فى عشية العرض الخاص الأول كان قد جمع بطانته من زملائه الفنانين والصديقات وأخذهم إلى غرفة وارتبورغ الخاصة للعرض المكتظة بأسطع نجوم ستوديوهات الثقافات الثلاث. كانت إحدى أكبر حفلات العام.

جلس نجم الروك أند رول وجلس وجلس. انتظر وانتظر وانتظر. دار الفيلم ودار. وعلى الفيلم لم يكن يمكن رؤيته في أي مكان. كان دوره على أرضية غرفة التقطيع. كان قد جُرِّد من عقله وتعين أن يؤخذ إلى البيت.

كان موسى وارتبورغ قد احتفل بتحوله من منتج إلى رئيس استوديو بانقلاب عظيم. على مدى سنوات كان قد لاحظ أن أقطاب الاستوديو كانوا غاضبين على الاهتمام الذى يمنح للممثلين والكتّاب والمخرجين والمنتجين فى جوائز الاكاديمية. كان يغيظهم أن أرباب عملهم كانوا من يحصلون على كل التقدير على الأفلام التى حققوها هم أنفسهم. لقد كان موسى وارتبورغ هو الذى دعم أولاً، قبل سنوات، فكرة إعطاء جائزة أرفينغ ثالبيرغ فى احتفالات الاكاديمية. كان ماهراً بما يكفى لأن يدرج فى الخطة أن لا تكون الجائزة سنوية، وأن تعطى إلى منتج عن النوعية العالية باستمرار على مدى سنين. وكان حاذقًا أيضًا بما يكفى لأن يجعل عبارة توضع تنص على أنه لا يجوز لأى شخص أن ينال جائزة ثالبيرغ أكثر من مرة. عمليا، كان عديد من المنتجين، الذين لم تفز أفلامهم أبدًا بجوائز الأكاديمية، ولكن ممن كان عندهم كثير من النقوذ في صناعة السينما، يحصلون على حصتهم من الدعاية بالفوز بجائزة ثالبيرغ. ولكن مع ذلك، كان هذا يترك رؤساء الاستوديو الفعليين والنجوم المحققين ثالبيرغ. ولكن مع ذلك، كان هذا يترك رؤساء الاستوديو الفعليين والنجوم المحققين

للمال حقا الذين لم يكن عملهم قط جيدًا بما فيه الكفاية. وكان عندئذ أن دعم وارتبورغ (الجائزة الإنسانية) كى تعطى للشخص ذى المثل الأرقى فى صناعة السينما، الذى يعطى من نفسه لتحسين الصناعة والجنس البشرى. وأخيرًا، منذ سنتين، منت وارتبورغ هذه الجائزة وتقبلها على التليفزيون أمام مائة مليون مشاهد أمريكى معجب، وقد قدم الجائزة مخرج يابانى نو شهرة عالمية لسبب بسيط هو أنه لم يتسن العثور على مخرج أمريكى يمكنه أن يقدم الجائزة بوجه غير منفعل. أو هكذا قال دوران عندما كان يحدثنى بهذه القصة بشكل خاص.

فى الليلة التى تلقى فيها موسى وارتبورغ جائزته، أصيب اثنان من كتاب السيناريوهات بالنوبة القلبية من الحنق. ورمت ممثلة جهاز تليفزيونها من جناحها الكائن فى الطابق الرابع فى فندق بيفرلى ويلشاير. واستقال ثلاثة مخرجين من الأكاديمية. ولكن تلك الجائزة صارت أعز ممتلكات موسى وارتبورغ، وعلق أحد كُتُاب السيناريو بأن الأمر يشبه تصويت نزلاء معسكر اعتقال لهتلر بوصفه سياسيهم الكثر شعبة.

وقد كان وارتبورغ هو من طور تكنيك تحميل النجم الصاعد بأقساط رهن ضخمة عن قصر في بيفرلي هيلز لإجباره على العمل جاهدًا في أفلام تافهة. وكان موسى وارتبورغ هو من يحارب استوديوه على الدوام في المحاكم متوصلاً إلى النتيجة المريرة القاضية بتجريد المواهب المبدعة من المال الذي تستحقه. وكان وارتبورغ هو من يملك الروابط في واشنطن. كان السياسيون يجرى إمتاعهم بنجيمات حسناوات، وصناديق سرية، وعطلات مدفوعة النفقات في منشأت الاستوديو في جميع أرجاء العالم. لقد كان رجلاً يعرف كيف يستخدم المحامين والقانون ليقوم باغتيال مالي، أو ليسرق ويغش. أو هكذا قال دوران. بالنسبة لي كان يبدو مثل أي رجل أعمال أمريكي أحمر الدم.

بمعزل عن مكره، كان موقعه في واشنطن أهم وديعة تمتلكها استوديوهات الثقافات الثلاث.

وقد نشر أعداؤه قصص فضائح عديدة عنه لم تكن صحيحة بسبب حياته النسكية، وبدأوا شائعات عن أنه يسافر جوا بمنتهى السرية إلى باريس مرة كل شهر ليولم نفسه على مومسات صغيرات. وقد نشروا إشاعة تقول بأنه كان مختلس نظر. إن عنده ثقبًا في الجدار يطل على غرفة نوم زوجته عندما تمتع عشاقها. ولكن أيا من هذا لم يكن صحيحًا.

بشئن ذكائه وقوة شخصيته لا يمكن أن يكون ثمة أى شك. وعلى عكس بقية أساطين السينما الآخرين، كان يتجنب أضواء الدعاية، وكان الاستثناء الوحيد من ذلك سعيه للفوز بالجائزة الإنسانية.

عندما وصل دوران بقيادته السيارة إلى موقع استوديوهات الثقافات الثلاث، كان ذلك كراهية من النظرة الثانية. كانت المبانى خرسانية، والأرضيات مزينة بهندسة مناظر كما تلك المتنزهات الصناعية التى تجعل لونج أيلاند تبدو مثل معسكرات اعتقال أمنة الروبوتات. وعندما دخلنا عبر البوابات، لم يكن لدى الحرس منطقة توقف خاصة لنا، فكان علينا أن نستخدم المنطقة المقيسة بذراعها الخشبى المخطط بالأحمر والأبيض، التى كانت ترتفع آليا. لم ألاحظ أننى سأحتاج إلى مسكوكة ذات ربع دولار كي أخرج عبر ذراع الخروج.

ظننت أن هذا حادث، هفوة سكرتارية، ولكن دوران قال إنه كان جزءًا من تكنيك موسى وارتبورغ لوضع موهبة مثلى فى موقعها. إن نجمًا من النجوم كان سيقود سيارته متراجعًا إلى خارج الموقع، وهم لا يلعبونها مع المخرجين أو حتى مع ممثل كبير فى فيلم رئيسى، ولكنهم يريدون أن يعرف الكُتّاب أنه ليس لهم أن تكون لديهم أوهام عظمة، تصورت أن دوران كان مجنون اضطهاد فضحكت، ولكننى أظن أن الأمر أزعجنى، قليلاً فقط.

فى المبنى الرئيسى جرى التأكد من هويتينا من قبل حارس حماية، تلفن بعدئذ التأكد من كون قدومنا متوقعًا. نزلت سكرتيرة وأخذتنا بالمصعد إلى الطابق الأعلى. وكان الطابق الأعلى شبحيا جدا. أنيقًا ولكنه شبحى.

رغم هذا كله، لابد من أن أعترف أننى تأثرت بسحر جيف واغون واب شغل السينما. كنت أعرف أنه زائف ونصًاب، ولكن ذلك بدا طبيعيًا على نحو ما، كما هو ليس غير طبيعى أن تجد فاكهة غير قابلة للأكل غريبة المظهر على جزيرة إستوائية. جلسنا أمام طاولته، وكيلى وأنا، وأمر واغون سكرتيرته بأن توقف كل المكالمات. مشبع للغرور جدا. ولكن من الواضح أنه لم يعط كلمة الرمز السرية التى توقف كل المكالمات الهاتفية حقا، لأنه تلقى ما لا يقل عن ثلاث أثناء اجتماعنا.

كان لا يزال علينا أن ننتظر وارتبورغ نصف ساعة قبل أن يبدأ الاجتماع. روى لى جيف واغون بعض القصص المسلية، حتى تلك القصة عن فتاة أوريغون التى أطاحت بقطعة من خصيتيه. قال واغون: لو أنها كانت أنجزت عملاً أفضل، لكانت وفرت على مقداراً كبيراً من المال والمشكلات أثناء هذه السنوات الأخيرة.

رن هاتف واغون، فقادنى وبوران أدنى الصالة إلى غرفة اجتماعات باذخة كان يمكن أن تصير موقعًا سينمائيا.

على طاولة الاجتماعات الطويلة كان يجلس أوغو كيلينو، وهولينان وموسى وارتبورغ، يتبادلون ثرثرات على هون. وعلى مبعدة في أدنى الطاولة كان ثمة رجل في منتصف العمر له رأس من الشعر الأبيض الجعد. قدمه واغون بوصف المخرج الجديد للفيلم. كان اسمه سيمون بيلفورت، وهو اسم عرفته. قبل عشرين سنة، كان قد صنع فيلمًا حربيا عظيمًا. وبعد ذلك مباشرة كان قد وقع عقدًا طويل الأمد مع الثقافات الأكبر لجيف واغون.

جرى تقديم الشاب الذى معه على أنه فرانك ريتشيتى. كان له وجه حاد، وماكر وكان يلبس على طراز صالة جاز ـ بولو /نجم روك/ هيبى من كاليفورنيا. كان التأثير صاعقًا فى عينيً. كان يناسب تمامًا وصف جانيل الرجال الجذابين الذين يزحمون بيفرلى هيلز على أنهم أشباه قوادين ـ دون جوانات ـ محتالون. كانت تسميهم مدينة

الوحل. ولكن ربما كانت تقول ذلك لمجرد أن تبهجنى. لم أكن أستطيع أن أرى كيف يمكن لأية فتاة أن تقاوم رجلاً مثل فرانك ريتشيتى. كان المنتج التنفيذي لسيمون بيلفورت على الفيلم.

لم يضع موسى وارتبورغ أى وقت على أى هذر. بصوته المحمل بالسلطة، وضع كل شيء في مكانه الصحيح تمامًا. قال:

ـ أنا غير سعيد بالنص الذي خلَّفه مالومار لنا. إن التناول خاطئ تمامًا. إنه ليس فيلمًا من أفلام الثقافات الثلاث. كان مالومار عبقريا، كان بمقدوره أن يصور هذا الفيلم. ليس عندنا على هذا الموقع أي شخص من طبقته.

فتدخل فرانك ريتشيتي مقاطعًا، رقيقًا، ساحرًا:

- لا أدرى، يا سيد وارتبورغ، إن عندك بعض المخرجين الرائعين هنا، وابتسم بولع نحو سيمون بيلفورت.

صوب وارتبورغ نحوه نظرة باردة جدا ، ان يعود يسمع المزيد من ريتشيتي أبداً . واحمر بيلفورت قليلاً وأخذ ينظر بعيداً ، ومضى وارتبورغ يقول:

- إن عندنا مقدارًا كبيرًا من المال مخصص لميزانية هذا الفيلم. إن علينا أن نضمن ذلك الاستثمار. ولكننا لا نريد أن يتقافز النقاد علينا، قائلين إننا ضربنا عمل مالومار. إننا نريد أن نستخدم سمعته لصالح الفيلم. سيصدر هولينان نشرة صحفية موقعة منا جميعًا، نحن المجتمعين هنا، تقول بأن الفيلم سيصنع على الطريقة التي أرادها مالومار. إنه سيكون فيلم مالومار، تقديرًا أخيرًا لعظمته ولإسهامه في الصناعة.

توقف وارتبورغ فيما سلم هولينان نسخًا من النشرة الصحفية. ورق رسمى جميل، كما لاحظت، مع شعار الثقافات الثلاث بالأحمر والأسود الساطعين. قال كيلينو بيسر:

- موسى، أيها الفتى العجوز، أظن من الأفضل أن تذكر أن ميرلين وسيمون سيعملان معى على النص الجديد. فقال وارتبورغ:

- حسنًا، لقد تم ذكره. ودعنى أذكرك، يا أوغو، أنه لا يمكنك أن تعبث بالإنتاج أو الإخراج. ذلك جزء من صفقتنا. فقال كيلينو:

ـ بالتأكيد.

ابتسم جيف واغون واسترخى في مقعده إلى الوراء. قال:

- إن النشرة الصحفية هى موقفنا الرسمى، ولكن على أن أخبرك، يا ميرلين، أن مالومار كان مريضًا جدا عندما ساعدك فى هذا النص، إنه فظيع، سيتعين علينا أن نعيد كتابته، إن عندى بعض الأفكار، ثمة كثير من العمل ينبغى القيام به. الآن نحن نملاً وسائل الإعلام بمالومار، أهذا مناسب لك، يا جاك؟، وجه سؤاله إلى هولينان، فهز هولينان رأسه مؤيدًا.

## قال لى كيلينو بإخلاص شديد:

- أرجو أن تعمل معى على هذا الفيلم كى نجعله الفيلم العظيم الذى أراده مالومار أن يكون. فقلت:
- ـ كلا، لا يمكننى القيام بذلك. لقد اشتغلت على النص مع مالومار. أظنه كان بديعًا. وهكذا، فلا يمكننى أن أوافق على أية تغييرات أو إعادة كتابة، وأنا لن أوقع أية نشرة صحفية بهذا المعنى، فقاطع هولينان بنعومة:
- نعرف جميعًا كيف تشعر. لقد كنت قريبًا جدا إلى مالومار في هذا الفيلم، إننى أوافق على ما قلته للتو، أظنه رائعًا. إنه نادر أن يوجد مثل هذا الإخلاص في هوليود، ولكن تذكر أن عندك نسبة في الفيلم. إن من مصلحتك أن تجعل الفيلم ناجحًا. إن لم تكن صديقًا للفيلم، لو صرت عدوا الفيلم، فإنك ستأخذ المال من جيبك.

كان على أن أضحك حقا عندما قال ذلك السطر:

- إننى صديق للفيلم، ولهذا لا أريد إعادة كتابته، أنتم يا رجال من هم أعداء هذا الفيلم.

فقال كيلينو بفظاظة، بصوت أجش:

- إلى الجحيم به. دعوه يذهب، إننا لا نحتاج إليه.

لأول مرة نظرت مباشرة إلى كيلينو، وتذكرت وصف أوزانو له. كالعادة، كان كيلينو يرتدى على نحو جميل، بدلة كاملة الفصال، وقميصًا رائعًا، وحذاعن بنيين حريريين. كان يبدو جميلًا، وتذكرت استخدام أوزانو للكلمة الإيطالية الفلاحية (كافونه). قال: الـ(كافونه) هو فلاح ارتفع إلى غنى هائل وشهرة عظيمة ويحاول أن يجعل نفسه عضوًا في طبقة النبلاء. إنه يفعل كل شيء على نحو صحيح. إنه يتعلم أخلاقه، وهو يحسنن كلامه وهو يرتدى مثل ملاك. ولكن مهما كان جمال لبسه، مهما كانت العناية التي يبذلها، مهما كان الوقت الذي يستغرقه في التنظيف، تبقى قطعة خراء صغيرة عالقة بحذائه.

وإذ كنت أنظر إلى كيلينو، تأملت كم كان يناسب هذا التعريف على نحو كامل.

قال وارتبورغ لواغون:

ـ سوِّ هذا الأمر، وترك الغرفة، ما كان بمقدوره أن يُشغل بتضييع الوقت مع كاتب نصف مستحمر. كان قد حضر الاجتماع مجاملة لكيلينو.

قال واغون بنعومة:

. إن ميرلين حيوى لهذا المشروع، يا أوغو. إننى واثق من أنه عندما يفكر في الأمر، سينضم إلينا. يا دوران، لم لا نجتمع معًا ثانية خلال بضعة أيام؟. فقال دوران:

ـ بالتأكيد. سأتلفن لك،

نهضنا لننصرف. سلمت نسختي من النشرة الصحفية لكيلينو، وقلت:

ـ ثمة شيء على حذائك. استخدم هذه لمسحه.

عندما غادرنا استوديوهات الثقافات الثلاث، طلب منى دوران ألا أقلق. أخبرنى أنه سيجعل كل شىء مقوَّمًا خلال أسبوع، وأنه ليس بمقدور وارتبورغ وواغون أن يتحملا كونى عدوا الفيلم. أنهما سوف يساومان، وأننى ينبغى ألا أنسى نسبتى.

أخبرته أننى لا أبالى أبدًا، وأمرته أن يقود أسرع. كنت أدرى أن جانيل ستكون منتظرة إياى فى الفندق، وكان يبدو كما لو أن الشيء الذى كنت أريده أكثر من أى شيء فى العالم هو أن أراها ثانية. أن ألمس جسدها وأقبل فمها وأتمدد معها وأسمعها تروى لى قصصاً.

كنت سعيداً لأنه كان لى عذر كى أبقى فى لوس أنجلوس لمدة أسبوع كى أكون معها سنة أيام أو سبعة. لم أكن فى الحقيقة أبالى بالفيلم أبدًا. ما دام مالومار قد مات، فأنا أدرى أنه لن يكون غير قطعة هريس بائسة أخرى من استوديوهات الثقافات الثلاث.

عندما تركني دوران عند فندق بيفرلي هيلز، وضع يده على ذراعي وقال:

- انتظر دقيقة. ثمة شيء ينبغي أن أحدثك بشأنه. فقات بنفاد صبر:
  - ـ حسنًا .
  - قال بوران:
- كنت أنوى أن أخبرك منذ زمن طويل، واكننى كنت أحس أن الأمر ليس من شأني. فقلت:
  - يا المسيح. ما الذي تتحدث عنه بحق الجحيم؟ إنني على عجلة.
    - فابتسم دوران بشيء من الحزن:
  - إى، أدرى. إن جانيل تنتظرك، صحيح؟ أريد أن أحدثك عن جانيل. فقلت لدوران:
- ـ انظر. إننى أعرف كل شيء عنها وأنا لا أبالي بما فعلته، بما كانته، فذلك لا يشكل فرقًا كبيرًا بالنسبة لي.

توقف دوران برهة:

أتعرف تلك الفتاة، أليس، التي تعيش معها؟. فقلت:

- ـ إى. إنها فتاة لطيفة. قال دوران:
  - إنها لعوب صغيرة.

أحسست شعورًا غربيًا من الإدراك كما لو كنت كولى يعد جعبة الورق تنازليا. قلت:

- إي. ثم ماذا؟. قال دوران:
  - وكذلك جانيل. قلت:
- ـ تعنى أنها سحاقية؟. قال دوران:
- ـ التعبير هو ثنائية الجنس، إنها تحب الرجال والنساء.

فكرت في ذلك برهة، ثم ابتسمت بوجهه وقلت:

ـ لا أحد كامل. وخرجت من السيارة وصعدت إلى جناحى، حيث كانت جانيل تنتظرنى، ومارسنا الحب معًا قبل أن نخرج للعشاء. ولكننى هذه المرة لم أطلب منها أية قصص. لم أذكر ما قاله دوران. لم يكن ثمة داع. كنت قد لحقت منذ زمن طويل وقد تصالحت معها. إن ذلك أفضل من مواقعتها رجالاً أخرين.

الفصل السادس

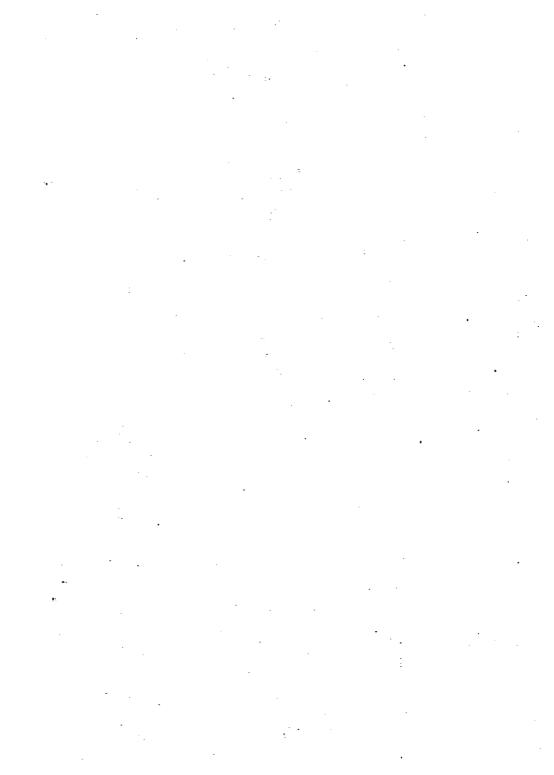

على مدى سنين كان كولى كروس يعد حاوية الورق تنازليا على نحو تام، وقد أحرز أخيرًا اليد الممتلئة الرابحة. كان حقا كسانادو رقم اثنين، مليئًا بال "عصارة"، وحائزًا السلطة التامة لـ "القلم". "قلم ذهب" . كان بمقدوره أن يمنح كل شيء، لا مجرد غرفة، وطعام ومشروبات، الـ (غ طم) القياسي، وإنما تذاكر سفر جوية من كل أنحاء العالم، وفتيات تليفون من نوات أغلى الأسعار، وسلطة جعل معدادات الزبائن تختفي. لقد كان بمقدوره حتى أن يمنح رقاقات مقامرة مجانية للفنانين والفنانات الذين يقدمون برامج في فندق كسانادو.

خلال هذه السنوات كان غرونيفيلت بالنسبة له أبًا أكثر منه رئيسًا. كانت صداقتهما قد صارت أقوى. كانا قد قاتلا ضد مئات من الأوباش معًا، صدوًا القراصنة، من الداخل والخارج، الذين حاولوا أن يسطوا على حسابات وأموال فندق كسانادو المقدسة: وكلاء مطالبة مرتدون على المعدادات، وناقلون جذابون يحاولون أن يفرغوا ماكينات المقامرة ضد كل قوانين المصادفات، وأسياد حفلات يبلغون عن فنانين سيئى الاعتماد يحملون بطاقات هوية زائفة، وموزعو الدار الذين يختلسون، ومزيفو تذاكر الكينو، وصبيان حواسيب على موائد البلاك جاك، وألاف من قارصى الزهر، حاربهم كولى وغرونيفيلت وأبعدوهم.

أثناء هذه السنوات حاز كولى احترام غرونيفيات بحاسته الميزة فى اجتذاب زبائن جدد للفندق. كان قد نظم دورة ألعاب عالمية النرد تقام فى الكسانادو. كان قد حافظ على زبون ينفق مليون دولار سنويا بأن كان يعطيه رولز رويس جديدة هدية فى كل عيد ميلاد. كان الفندق يسجل السيارة على مصروفات العلاقات العامة: خصم

ضريبى. كان الزبون سعيدًا بتسلمه سيارة قيمتها ستون ألف دولار ربما كانت ستكلفه مائة وثمانين ألف دولار بدولارات الضرائب، حسنم عشرين بالمائة من خسائره، ولكن انقلاب كولى الأبدع كان مع شاراز حمصى. لقد بقى غرونيفيات يباهى بمكر محمية لسنوات تلت.

كان لدى غرونيفيلت تحفظاته على شراء كولى كل معدادات حمصى فى فيجاس مقابل عشرة سنتات لكل دولار. ولكنه كان قد أطلق لكولى عنانه. وكان مؤكدًا أن حمصى كان يأتى إلى فيجاس ست مرات فى السنة فى الأقل وكان يقيم دائمًا فى الكسانادو. فى إحدى السفرات كان قد حظى بدفعة بالغة الغرابة على مائدة الكرابس وربح سبعين ألف دولار. استخدم المال ليدفع عن بعض المعدادات، وهكذا كان الكسانادو متقدمًا سلفًا فى اللعبة. ولكن عندئذ أظهر كولى عبقريته.

فى إحدى السفرات كان شارلى حمصى قد ذكر أن ابنه على وشك أن يتزوج فتاة فى إسرائيل. وقد ابتهج كولى كثيرًا لصديقه فأصر على أن يتحمل فندق الكسانادو مجموع نفقات حفل الزواج. أخبر كولى حمصى أن طائرة فندق الكسانادو النفاثة (وهى واحدة أخرى من بنات فكر كولى، فقد اشتريت الطائرة لتسرق العمل من مديرى الرحلات) ستنقل حفلة العرس كلها إلى إسرائيل وتدفع عن الإقامة هناك. سيدفع الكسانادو تكاليف وليمة العرس، والفرقة الموسيقية، وكل المصروفات. كان ثمة شرط واحد. بما أن ضيوف العرس كانوا من كل أنحاء الولايات المتحدة، عليهم أن يستقلوا الطائرة في لاس فيجاس، ولكن بلا إجحاف: بإمكانهم جميعًا أن ينزلوا في الكسانادو، محانًا.

حسب كولى كلفة الفندق على أنها مائتا ألف دولار. أقنع غروني فيلت أنها ستُسترد، وإن لم تسترد، سينالون فى الأقل شارلى حمصى وابنه لاعبين مدى الحياة. ولكنها أثبتت كونها انقلاب مضيف عظيمًا. لقد جاء أكثر من مائة ضيف زواج إلى فيجاس، وقبل أن يغادروا إلى الزفاف فى إسرائيل، تركوا نحو مليون دولار فى صندوق صراف الفندق.

ولكن كولى كان يخطط اليوم ليتقدم إلى غرونيفيلت بمشروع أكثر درا للمال، مشروع سيحمل غرونيفيلت وشركاءه على تسميته مديرًا عامًا لفندق كسانادو، أقوى موقع رسمى مفتوح بعد غرونيفيلت. كان ينتظر فوميرو، كان فوميرو قد كدس معدادات في سفرتيه الأخيرتين؛ كان يجد صعوبة في السداد. كان كولى يعرف لماذا وكان لدى كولى الحل. ولكنه كان يعرف أن عليه أن يترك فوميرو يأخذ زمام المبادرة، وأنه سيحاذر لو أن كولى نفسه اقترح الحل. لقد علمته ديزى ذلك.

جاء فوميرو إلى المدينة أخيرًا، عزف على بيانوه فى الصباح وشرب حساءه على الإفطار. لم يكن مهتمًا بالنساء. كان مكرّسًا المقامرة، وأثناء ثلاثة أيام كان قد خسر كل نقده ووقع ثلاثمائة ألف أخرى فى معدادات. قبل أن يغادر، استدعى كولى إلى غرفته فى الفندق. كان فوميرو مؤدبًا جدا وعصبيا قليلاً فقط. لم يكن يريد أن يفقد اعتباره. كان يخشى أن يظن كولى أنه غير راغب فى سداد ديونه فى القمار، ولكنه شرح بعناية بالغة لكولى أنه مع كونه يمتلك مالاً كثيرًا فى طوكيو، وأن المليون دولار بالنسبة له مجرد مقدار ضئيل، إلا أن المشكلة هى إخراج النقد من اليابان، تحويل الين الياباني إلى دولارات أمريكية. قال لكولى:

- وهكذا، يا سيد كروس، او كان بمقدورك أن تأتى إلى اليابان، فسأدفع لك هناك بالين، ثم أنا واثق من أنك ستجد طريقة لإيصال المال إلى أمريكا.

أراد كولى أن يؤكد لفوميرو ثقة الفندق وإيمانه التامّين به. قال:

ـ يا سيد فوميرو، ليس من داع للعجلة حقا، إن اعتبارك جيد. يمكن للمليون دولار أن تنتظر حتى المرة القادمة التى يتسنى لك فيها المجىء إلى فيجاس. إنها ليست مشكلة حقا. إننا نبتهج دائمًا برؤيتك هنا. إن رفقتك لسرور بالغ لنا. أرجوك لا تشغل نفسك. دعنى فقط أضع نفسى فى خدمتك، والآن، لو كان ثمة أى شىء تريده، فأرجوك خبرنى وسارتب كل شىء كما تتمنى. إنه لشرف بالنسبة لنا أن تكون مدينًا لنا بالمال.

انشرح وجه فوميرو القسيم. إنه لم يكن يتعامل مع أمريكي متوحش، ولكن مع أمريكي مؤدب كما لو كان يابانيًا تقريبًا. قال:

ـ يا سيد كروس، لم لا تأتى لزيارتى؟ سنستمتع بوقت رائع فى اليابان. سأخذك إلى بيت من بيوت الغيشا، وستنال خير طعام، وأفضل شراب، وأحسن النساء. ستكون ضيفى الشخصى وسأتمكن أن أسدد بعض الضيافة التى طالما أغدقتها على وسأعطيك المليون دولار التى تخص الفندق.

كان كولى يعرف أن لدى الحكومة اليابانية قانونًا صارمًا عن تهريب الين إلى خارج البلاد. لقد كان فوميرو يقترح عملاً إجراميا، انتظر، ثم اكتفى بأن هز رأسه موافقًا، غير ناسٍ أن يبتسم على الدوام. وواصل السيد فوميرو:

- سيسرنى أن أفعل لك شيئًا. إننى أثق بك من كل قلبى، وذلك هو السبب الوحيد التى يجعلنى أقول لك هذا: إن حكومتى صارمة جدا بشأن تصدير الين. وإنه ليسرنى أن أخرج مالى. والآن، فإنك عندما تأخذ المليون الخاصة بفندق الكسانادو، إن أمكنك أن تأخذ مليونًا لى وتودعها فى صندوقكم، فإنك ستتلقى خمسين ألف دولار.

شعر كولى بالرضا العذب للعد التنازلي المضبوط لحاوية الورق. قال بإخلاص:

ـ يا سيد فوميرو، سأفعل ذلك مدفوعًا بصداقتى لك. ولكننى، بالطبع، ينبغى أن أتكلم مع السيد غرونيفيلت. فقال فوميرو:

- بالطبع، سأتكلم أنا أيضًا معه.

بعد ذلك مباشرة تلفن كولى لجناح غروبنيفيلت فأخبرته عاملة البدالة الخاصة أن غروبنيفيلت كان مشغولاً وهو لا يتسلم أية مكالمات عصر ذلك اليوم. ترك رسالة تقول بأن الأمر ملح. وانتظر في مكتبه. بعد ثلاث ساعات رن الهاتف، وكان غروبنيفيلت يطلب إليه النزول إلى جناحه.

كان غرونيفيلت قد تغير كثيرًا عبر بضع السنوات الأخيرة. كان الأحمر قد زايل بشرته، تاركًا لها بياض الأشباح. وكان وجهه يشبه وجه صقر سريع العطب. لقد صار فجأة عجوزًا، وكان كولى يعرف أنه نادرًا ما كان يأخذ فتاة ليمضى عصاريه. كان يبدو

مستغرقًا أكثر فأكثر فى مكتبه وكان يترك معظم تفاصيل إدارة الفندق لكولى. ولكنه كان لا يزال يقوم بجولته كل ليلة فى طابق الكازينو، مدققًا أركان اللعب كلها، ومراقبًا الموزعين وحاملى العصى ورؤساء الأركان بعينيه الصقريتين. كان لا يزال يمتلك تلك الطاقة على اجتذاب طاقة الكازينو الكهربائية إلى جسده ذى الإطار الصغير.

كان غرونيفيات مرتديًا ملابسه للنزول إلى طابق الكازينو. عبث بلوحة السيطرة التى يمكن أن تغرق أركان الكازينو بأوكس جين نقى، ولكن الوقت كان لا يزال مبكرًا من المساء. سيكبس الزر في وقت من ساعات الصباح الباكر عندما يبدأ اللاعبون يتعبون ويفكرون في الذهاب إلى النوم، عندئذ سيبعث فيهم الحياة كما لو كانوا دمى، لم يكن قد ربط أجهزة السيطرة على الأوكسجين بغرفته مباشرة إلا في السنة الفائتة.

أمر غرونيفيلت بجلب العشاء إلى جناحه. كان كولى متوترًا. لماذا أبقاه غرونيفيلت منتظرًا ثلاث ساعات؟ هل كلمه فوميرو قبلاً؟ وعرف للتو أن ذلك كان ما جرى. أحس الامتعاض؛ كانا كلاهما قويين جدا، وهو لم يكن بعد على ارتفاع مستوييهما، وهكذا فقد تشاورا معًا من دونه.

# قال كولى بنعومة:

- أظن فوميرو قد أخبرك بفكرته. لقد أخبرته أننى يجب أن أدقق الأمر معك.

### ابتسم له غرونيفيلت:

- \_ كولى، يا ابنى، إنك لأعجوبة. كامل. ما كنت لأفعل خيرًا من ذلك أنا نفسى. لقد جعلت ذلك اليابانى يأتى إليك. كنت أخشى أن تفقد الصبر إذ ترى كل تلك المعدادات تتراكم في الصندوق. فقال كولى:
  - إنها صديقتي، ديزي. لقد جعلت منى مواطنًا يابانيًا.
    - قطب غرونيفيات قليلاً. قال:
- ـ إن النساء خطيرات، لا يستطيع رجال مثلك ومثلى أن يتحملوا اقترابهن الزائد. تلك هي قوتنا. يمكن للنساء أن يتسببن في قتلك من أجل لا شيء. إن الرجال أكثر إدراكًا وأجدر بالثقة، وتنهد:

- حسنًا، يجب ألا أقلق عليك في هذا الخصوص. وتنهد، ثم هز رأسه هزة خفيفة وعاد إلى شغله.
- إن الإزعاج الوحيد في هذه الصفقة كلها هو أننا لم نجد بعد طريقًا مأمونة لإخراج المال من اليابان. إن عندنا ثروة من المعدادات هناك، ولكنني لن أدفع نكلة مقابلها. إن عندنا مجموعة كاملة من المشكلات. إحداها، أن الحكومة اليابانية لو أمسكتك، فإنك ستقضى سنوات في السجن. والثانية، أنك ما إن تأخذ المال حتى تصير هدفًا للخطافين. إن لدى المجرمين اليابانيين استخبارات جيدة جدا. سيعرفون ما إن تتسلم المال. وثالثًا، إن مليوني دولار بالين الياباني ستكون حقيبة ملابس كبيرة، جدا. في اليابان، يفحصون الأمتعة بالأشعة السينية. كيف ستحولها إلى دولارات أمريكية عندما تخرجها؟ كيف تدخل الولايات المتحدة، ثم مع أننى أظن أن بمقدوري أن أضمن الك ألا يقع هذا ماذا بشأن الخاطفين هنا؟ إن الناس في هذا الفندق سيعرفون أننا سنرسلك إلى هناك كي تأتي بالمال. إن لدى شركاء، ولكنني لا أستطيع ضمان تعقلهم جميعًا. وكذلك، على سبيل المصادفة المحض، يمكن أن تفقد المال، وسنشك على الدوام بكونك مذنبًا، ما لم تقتل. فقال كولى:
- لقد فكرت فى ذلك كله. لقد تأكدت من الصندوق، وإننى لأرى بأن لدينا ما لا يقل عن مليون أو مليونى دولار آخر على هيئة معدادات مع لاعبين يابانيين آخرين. وهكذا، فإننى سأجلب أربعة ملايين دولار. فضحك غرونيفيلت:
  - في رحلة واحدة، ستكون تلك مقامرة مرعبة، نسبة سيئة.
- حسنًا، ربما سفرة واحدة، ربما سفرتان، ربما ثلاث سفرات. ينبغى أولاً أن أجد كيفية القيام بذلك.

#### قال غرونيفيلت:

- إنك تتحمل كل المجازفة بكل طريقة. بقدر ما يمكننى أن أرى، فإنك لا تحصل على شيء من الأمر. إن ربحت، أن تربح شيئًا. وإن خسرت، فإنك تخسر كل شيء.

لو اتخذت موقعًا كهذا، فإن السنوات التي قضيتها أعلمك ستكون قد ضاعت. فلماذا إذن تريد القيام بهذا؟ ليس ثمة من نسبة. قال كولى:

- انظر، ساقوم بذلك بمفردى دون أى عون. ساتحمل كل اللوم إن جرى خطأ، ولكن إن عدت بأربعة مالايين دولار، فإننى أنتظر أن أسمًى مديرًا عامًا للفندق. إنك تعرف أننى رجلك. إننى أن أصير ضدك أبدًا. قال غرونيفيلت:
  - إنها لمقامرة رهيبة من جانبك. أكره أن أراك تقوم بها. قال كولى:
- إذن، فلا بأس فى الأمر؟. حاول أن يبعد الابتهاج عن صوته. لم يكن يريد أن يعرف غرونيفيلت كم كان متلهفًا. قال غرونيفيلت:
- إى. ولكن اكتف بأن تجلب مليونى فوميرو، لا تبال أبدًا بالمال الذي يدين به الآخرون لنا. إذا ما جرى شيء خطأ، فإننا لن نخسر عندئذ غير المليونين.

فضحك كولى، لاعبًا اللعبة:

- إننا لا نخسر غير مليون واحد، والمليون الثاني هو مليون فوميرو. أتذكر؟.

فقال غرونيفيلت جادا تمامًا:

- كله يعود أنا. ما إن يصير ذلك المال في صندوقنا، فسيقامر به فوميرو ويخسره. تلك هي قوة هذه الصفقة.

فى الصباح التالى أخذ كولى فوميرو إلى المطار بسيارة غرونيفيلت الرواز رويس. كانت معه هدية ثمينة لفوميرو، مسكوكة عتيقة على هيئة مصرف صنعت فى أيام النهضة الإيطالية. كان المصرف مليئًا بالمسكوكات الذهبية. كان فوميرو مغمورًا بالوجد، ولكن كولى أحس شيئًا من التسلية تحت سروره الفائض.

أخيرًا، سأل فوميرو:

- متى ستأتى إلى اليابان؟. قال كولى:

- بين أسبوعين إلى شهر منذ الآن. حتى السيد غرونيفيلت لن يعرف اليوم الدقيق. إنك تفهم لماذا.

فهز فوميرو رأسه مؤيدًا:

- نعم. عليك أن تكون حذرًا جدا. سأضع المال في الانتظار.

عندما عاد كولى إلى الفندق، سجل مكالمة هاتفية إلى ميرلين في نيويورك.

- ميرلين، أيها الصديق القديم، ما رأيك في مرافقتي في سفرة إلى اليابان، كل نفقاتها مدفوعة وفيها فتيات غيشا؟.

كان ثمة توقف طويل على الجهة الأخرى، ثم سمع صوت ميرلين يقول:

ـ بالتأكيد،

استهوانى السفر إلى اليابان بوصفه فكرة جيدة. كان على أن أكون فى لوس أنجلوس فى الأسبوع التالى كى أعمل على الفيلم، على أية حال، وهكذا فقد كنت سأصير بعيدًا جزئيا عن هنا. وكنت أتخاصم كثيرًا مع جانيل بحيث إننى أردت أن أبتعد عنها لفترة. كنت أعرف أنها ستعتبر ذهابى إلى اليابان إهانة شخصية، وقد أبهجنى ذلك.

سائتنى فالى كم سابقى فى اليابان فقلت نحو أسبوعين. لم تهتم لذهابى، لم تكن لتهتم أبدًا. كانت، فى الحقيقة، تسر دائمًا لرؤيتى أغادر. كنت بالغ التململ حول البيت، مرهقًا للأعصاب جدا. كانت تقضى وقتًا طويلاً فى زيارة أبويها وأفراد آخرين من عائلتها، وكانت تأخذ الأطفال معها.

عندما نزلت من الطائرة في لاس فيجاس، قابلني كولى مع الرواز رويس، على ساحة ، الهبوط بالضبط، كي لا أضطر المشي عبر المحطة. حرك ذلك أجراس إنذار في رأسي.

منذ وقت طويل كان كولى قد شرح لى لماذا كان يقابل أحيانًا أناسًا عند ساحة الهبوط بالضبط. كان يفعل هذا كى يتهرب من كاميرا مكتب التحقيقات الاتحادى التى تراقب كل المسافرين الوافدين.

حيث كانت ممرات البوابة جميعًا تنصب ألى غرفة الانتظار المركزية في المحطة كان ثمة ساعة ضخمة. وراء هذه الساعة، في حجيرة نصبت خصيصًا، كان ثمة آلات تصوير تسجل حشود المقامرين المتلهفين المندفعين إلى لاس فيجاس من جميع أنحاء العالم. في الليل، كان فريق عمل مكتب التحقيقات الاتحادي الذي في الواجب يدير الفيلم ويدققه مع قوائمه الخاصة بالمطلوبين. سارقو المصارف المتكلون على الحظ،

والمختلسون الفارون، وفنانو تزييف المال، والخاطفون والمبتزون الناجحون الذين كانوا يندهشون عندما يتم تلقفهم قبل أن تتاح لهم الفرصة للمقامرة كى يخسروا أرباحهم التى لم يكسبوها بنزاهة.

وعندما سألت كولى كيف عرف بهذا، أخبرنى أن عنده عميل مكتب تحقيقات اتحادى سابقًا يشتغل مديرًا لأمن الفندق. كان الأمر بتلك البساطة.

وقد لاحظت الآن أن كولى كان يقود الرواز بنفسه. لم يكن ثمة سائق. قاد السيارة حول المحطة إلى منطقة الأمتعة، وجلسنا في السيارة منتظرين نزول أمتعتى من أعلى الحزام الناقل. فيما كنا ننتظر، قدم لى كولى تقريرًا مختصرًا.

حذرنى أولاً ألا أقول لغرونيفيلت إننا ذاهبان إلى اليابان فى الصباح التالى. أن أتظاهر بأننى إنما جئت من أجل عطلة مقامرة. ثم أخبرنى عن مهمتنا، المليونى دولار بالين اليابانى التى سيكون عليه تهريبها إلى خارج اليابان والمخاطر المتضمنة. قال بإخلاص تام:

- انظر، لا أفكر أن ثمة خطرًا أبدًا، ولكنك قد لا تشعر على النحو ذاته، وهكذا، إن لم تكن ترغب بالذهاب، فإننى سأفهم.

كان يعرف أنه ما كان من مجال لأن أرفض طلبه. كنت أدين له بالفضل؛ كنت مدينًا له، في الواقع، بفضلين. الأول لإبقائه إياى خارج السجن، والثاني لإعادته مخبوبي من الثلاثين ألف دولار إلى عندما انتهت المشكلات. كان قد أعطاني ثلاثين ألف دولاري نقدًا، في أوراق من فئة عشرين دولارًا، وكنت قد وضعت المال في حساب بمصرف توفير في فيجاس. وكانت قصة التغطية هي أنني ربحته في المقامرة، وكان كولي وجماعته مستعدين لدعم التغطية. ولكن الأمر لم يبلغ ذلك الحد أبدًا. لقد تلاشت كل فضيخة الاحتياطي العسكري.

#### قلت:

- لقد كنت طالما أريد رؤية اليابان. وأنا لا يضيرنى أن أكون حارسك الشخصى. هل أحمل مسدساً؟.

## فارتعب كولي:

- أتريدنا أن نُقتل؟ هراء، إذا ما أرادوا أن يأخذوا منا المال فليأخذوه. إن حمايتنا هي التكتم والتحرك بسرعة كبيرة. لقد حسبت كل شيء. فسألته:
- لماذا تحتاج إلى إذن؟. كنت محبًا للاستطلاع، وحذرًا قليلاً. لم يكن ذلك مفهوماً. تنهد كولى، وقال:
- إنها لسفرة طويلة جدا إلى اليابان، أحتاج إلى رفقة ما. يمكننا أن نلعب الد (جن) (\*) على الطائرة ونتوقف فى طوكيو ونمرح قليلاً. وإضافة إلى ذلك، فأنت شخص ضخم وإذا ما حاول بعض فنانى (اخطف واهرب) التافهين أن يطوقونا، فبإمكانك أن تخيفهم فتبعدهم. فقلت:
  - ـ حسنًا، ولكن الأمر كان لا يزال يبدو مريبًا.

فى تلك الليلة تناولنا العشاء مع غرونيفيلت. لم يكن يبدو على ما يرام، ولكنه كان فى أروع وضع وهو يروى قصصًا عن أيامه الأولى فى فيجاس. كيف حقق ثروته بدولارات لم تطلها الضرائب قبل أن ترسل الحكومة الاتحادية جيشًا من الجواسيس والمحاسبين إلى نيفادا. قال غرونيفيلت:

- عليك أن تترى فى الظلام. كان هاجسه، يتردد هنا وهناك بجنون كما زنبور نوبل أوزانو.
- على كل امرئ في هذه البلاد أن يشرى في الظلام. تلك الآلاف من المضارن والشركات التجارية التي تخلق من أعلى، والشركات الكبيرة التي تخلق من الظلمة سله للله قانونيا. ولكن أيا من هذين لم يكن متاحًا بهذه الوفرة كما هو في فيجاس. نقر غرونيفيات حافة سيجاره الهافانا وقال برضا:
- ذلك ما يجعل فيجاس بهذه القوة. يمكنك أن تثرى فى الظلام هنا أيسر من أى مكان آخر. تلك هي القوة. قال كولى:

- إن ميرلين لن يبقى غير الليلة. أظننى سأذهب معه إلى لوس أنجلوس صباح الغد وأخذ بعض الأنتيكات. ويمكننى أن أرى بعض جماعة هوليود أولئك بصدد معداداتهم.

سحب غرونيفيات نفسنًا من سيجاره، وقال:

- فكرة طبية. إن هداياي بدأت تنفد، وضحك:
- أتدرى أين حصلت على فكرة منح الهدايا؟ من كتاب صدر سنة ١٨٧٠ عن القمار. إن التعليم شيء عظيم.

وتنهد ثم نهض، في إشارة لنا كي ننصرف. صافحني ثم رافقنا بأدب إلى باب جناحه. فيما خرجنا من الباب، قال غرونيفيلت باهتمام لكولي:

ـ حظا سعيدًا في رحلتك،

فى الخارج، على حشيش السطيحة الأخضر الزائف، وقفت مع كولى فى ضوء قمر الصحراء. كان بمقدورنا أن نرى الشريط بملايين أضوائه الحمراء والخضراء، وجبال الصحراء المظلمة بعيدًا. قلت لكولى:

- إنه يدرى أننا ذاهبان. فقال كولى:
- إن كان يدرى فهو يدرى، قابلنى على الفطور فى الثامنة صباحًا، إن علينا أن نبدأ بداية مبكرة.

فى الصباح التالى طرنا من لاس فيجاس إلى سان فرانسيسكو. كان كولى يحمل حقيبة ملابس من جلد بنى صارخ، وقد صنعت زواياها من النحاس الأصفر الفاتح الباهت. كانت أشرطة من النحاس الأصفر تشد الحقيبة. وكانت لوحة الإقفال ثقيلة أيضاً. كانت مرعبة المظهر وقوية. قال كولى:

- إنها ان تنفجر مفتوحة. وسيكون يسيرًا علينا اقتفاء أثرها على عربات الأمتعة.

لم أكن قد رأيت حقيبة مثلها أبدًا وقلت ذلك. فقال كولى معتدًا بنفسه:

- إنها مجرد عتيقة عثرت عليها في لوس أنجلوس.

قفزنا على طائرة ٧٤٧ تابعة للخطوط الجوية اليابانية حين لم يكن أمامنا سوى خمس عشرة دقيقة نوفرها. كان كولى قد تعمد أن يوقت الأمر على نحو ضيق جدا. فى السفرة الطويلة لعبنا الجن، وعندما هبطنا فى طوكيو، كنت قد غلبته ستة آلاف دولار. ولكن كولى لم يبد عليه الاهتمام، بل إنه اكتفى بأن ضربنى على ظهرى براحة يده وقال:

## ـ سأفور عليك في سفرة العودة.

أخذنا سيارة أجرة من المطار إلى فندقنا في طوكيو. كنت متلهفًا على رؤية مدينة الشرق الأقصى الخرافية. ولكنها بدت وكأنها نيويورك أكثر رثاثة وأكثر دخانًا. كما أنها بدت أصغر مساحة، والناس أقصر، والبنايات أكثر تسطيحًا، وظل المبانى القاتم على خلفية السماء، مينياتورا لظل مبانى مدينة نيويورك المآلوف والطاغى. وعندما دخلنا قلب المدينة، رأيت رجالاً يضعون أقنعة شاش جراحية بيضاء. كانت تجعلهم يبدون مخيفين. أخبرنى كولى أن اليابانيين في المراكز الحضرية يلبسون هذه الأقنعة ليحتموا ضد التهابات الرئة من الهواء الملوث بكثافة.

اجتزنا بنايات ومخازن كان يبدو أنها مصنوعة من خشب، كما او كانت مشاهد في موقع تصوير فيلم، ومتداخلة معها كان ثمة ناطحات سحاب ومباني مكاتب. كانت الشوارع غاصة بالناس، كثير منهم بملابس غربية، والأخرون، نساء أساسًا، في نوع من تجهيزات الكيمون. كان فناً تلصيقياً (\*) محيراً من الإبداعات.

كان الفندق خيبة أمل. كان حديثًا وأمريكيا. كان البهو الضخم سجادة بلون الشوكولاته والعديد من الكراسي الجلدية ذات المساند. كان رجال يابانيون صغيرو

### . Collage (\*)

الأحجام يرتنون بدلات رجال أعمال أمريكية سوداء يجلسون في أكثر هذه الكراسي وهم يتشبثون بمحافظ. يمكن أن يكون فندق هيلتون ما في نيويورك.

هذا هو الشرق؟، قلت لكولى،

هز كولى رأسه بنفاد صبر:

- إننا نحظى بغفوة ليلية جيدة. غدًا سأنجز عملى. ومساء الغد سأريك ممَّ صنعت طوكيو حقا. ستحظى بوقت عظيم. لا تقلق.

كان لنا جناح كبير معًا، جناح بغرفتى نوم، فككنا حقيبتى ملابسنا، ولاحظت أن كولى كان عنده القليل جدا فى غوله الموثقة بالنحاس الأصفر، كنا كلانا متعبين من الرحلة، ومع أن الساعة لم تكن تتجاوز السادسة بتوقيت طوكيو، إلا أننا أوينا إلى النوم.

في الصباح التالي كان ثمة قرع على باب غرفة نومي وقال كولي:

ـ هيا، حان وقت النهوض. كان الفجر يبزغ لتوه خارج نافذتى.

طلبنا الإفطار في الجناح، الأمر الذي خيّب أملى. بدأت تتكون لدى فكرة أننى لن أرى الكثير من اليابان. تناولنا البيض واللحم المقدد، والقهوة وعصير البرتقال وحتى بعض الفطائر الإنجليزية. كان الشيء الشرقى الوحيد بعض الفطائر المحلاة. كانت الفطائر المحلاة ضخمة ويضعف سُمك ما ينبغى أن تكون عليه الفطيرة المحلاة. كانت أشبه بشرائح ضخمة من الخبز، وكانت بلون أصفر سقيم مضحك أكثر مما هي بنية. تذوقت واحدة وكان بمقدوري أن أقسم أن لها مذاق السمك.

قلت لكولى:

- ما هذه بحق الجحيم؟، قال:
- إنها فطائرة محلاة ولكنها مطبوخة بزيت السمك. فقلت:

ـ سأنسحب، ودقعت الصحن نحوه.

أتى عليها كولى باستمتاع، وقال:

- كل ما عليك أن تفعله هو أن تعتادها.

ونحن نشرب قهوتنا سألته:

- ما البرنامج؟. فقال كولى:
- إنه يوم جميل. سنتمشى وسأشرح لك البرنامج.

فهمت أنه لم يكن يريد أن يتكلم في الغرفة. إنه ريما كان يخشى أن تكون مراقبة صوتيا،

غادرنا الفندق. كان الوقت لا يزال في الصباح الباكر، فقد كانت الشمس تشرق لتوها. استدرنا إلى شارع جانبي وفجأة وجدت نفسى في المشرق. على مدى ما تستطيع العين أن ترى كانت ثمة بيوت متداعية صغيرة، مبان صغيرة وعلى طول الرصيف تمتد أكوام ضخمة من القمامة خضراء اللون بارتفاع كبير بحيث إنها كانت تشكل جداراً.

كان ثمة القليل من الناس في الشوارع، ومر بنا رجل يركب دراجة هوائية وكيمونوه الأسود يتطاير وراءه. ظهر أمامنا فجأة رجلان نحيفان ولكن قويان يلبسان بنطالي عمل وقميصين بلون ترابى، وقناعين من شباش يغطيان وجهيهما. قمت بقفزة سريعة وضحك كولى فيما استدار الرجلان ليدخلا الجانب الآخر من الشارع. قلت:

- ـ يا للمسيح، إن هذه الأقنعة تسبب الجفول. فقال كولى:
- ـ ستعتاد عليها . والآن استمع جيدًا . أريدك أن تعرف كل شيء مما يجرى، كى لا ترتكب أية أخطاء.

وفيما تمشينا مع جدار النفايات الرمادى - المخضر، شرح لى كولى أنه كان يهرب إلى الخارج ما قيمته مليونا دولار بالينات اليابانية، وأن الحكومة قوانين صارمة بخصوص تصدير العملة الوطنية. قال كولى:

- ـ لو ألقى القبض على، ساذهب إلى السجن. ما لم يتمكن فوميرو من القيام بترتيباته. أو ما لم يذهب فوميرو إلى السجن معى. فقلت:
  - وماذا بشأنى؟ إن قبض عليك، أفلن يقبض عليٌّ؟. فقال كولي:
- أنت كاتب بارز. إن اليابانيين احترامًا كبيرًا الثقافة. سيكتفى بطردك من البلاد. كل ما عليك هو أن تبقى فمك مغلقًا. قلت:
- إذن فأنا هنا لمجرد أن أحظى بوقت بهيج. كنت أدرى أنه كان يكذب وكنت أريده أن يعرف بأننى أعرف ذلك.

# ثم خطر لى أمر آخر، فقلت:

- كيف سنجتاز الجمارك في الولايات المتحدة بحق الجحيم؟. قال كولى:
- ـ لا نفعل ذلك. إننا نتخلص من المال في هونج كونج. إنها ميناء حر. الناس الوحيدون الذين يتعين عليهم اجتياز الجمارك هم المسافرون بجوازات سفر هونج كونج. فقلت:
- يا للمسيح، إنك تخبرنى الآن أننا ذاهبان إلى هونج كونج. إلى أين ـ عليك اللعنة ـ سنذهب بعد ذلك؟ إلى التبت؟. فقال كولى:
- ـ كن جديًّا، لا تفزع. لقد قمت بهذا قبل سنة مع قليل من المال، لمجرد التجربة. فقلت:
- هيئ لى مسدسًا. إن عندى زوجة وثلاثة أطفال، أعطنى فرصة القتال. واكننى كنت أضحك، فقد كان كولى أغرانى حقا.

# ولكن كولى لم يعرف أننى كنت أمزح. قال:

- لا يمكنك أن تحمل مسدسًا. إن لكل شركة خطوط جوية يابانية رقابة أمنها الإلكترونية على كل شخص وأمتعته. وأغلبها يفحص أى أمتعة تجلبها معك. وتوقف لحظة، ثم قال:

- ـ إن شركة الخطوط الجوية الوحيدة التى لا تفحص الأمتعة بالأشعة هى (كاثاى). وهكذا، فإذا وقع لى شيء ما، تعرف ما عليك أن تفعل. قلت:
- لا يمكننى إلا أن أتصور نفسى وحيدًا فى هونج كونج ومعى مليونا دولار. سيكون عندى مليون بلطة صغيرة لعينة فى عنقى، فقال كولى مهدئًا:
  - ـ لا تقلق، لن يحدث شيء. سنقوم بنزهة.
  - كنت أضحك ولكنني كنت قلقًا أيضًا. قلت:
  - ولكن إن وقع شيء حقا، فماذا أفعل في هونج كونج؟. قال كولى:
- اذهب إلى مصرف (فوتوبا) واطلب نائب الرئيس. سيأخذ المال ويحوله إلى دولارات هونج كونجية. سيعطيك إيصالاً ويحملُك ربما عشرين ألف دولار. ثم سيحول الدولارات الهونج كونجية إلى دولارات أمريكية ويحملُك خمسين ألف دولار آخر. سيتم إرسال الدولارات الأمريكية إلى سويسرا وستأخذ إيصالاً آخر. بعد أسبوع من الآن سيتسلم فندق كسانادو حوالة من المصرف السويسرى بمليونين ناقصاً رسوم المصرف الهونج كونجى. أترى سهولة الأمر؟.

فكرت في ذلك مليًّا فيما كنا نتمشى عائدين إلى الفندق. وعدت أخيرًا إلى سؤالى الأصلى:

- لماذا تحتاجني بحق الجحيم، فقال كولى:
- لا تسالنى مزيدًا من الأسئلة، كل ما هنالك افعل ما أقول لك، أنت مدين لى بمعروف، صح؟. فقلت:
  - ـ صح. ولم ألقِ أية أسئلة أخرى.

عندما عدنا إلى الفندق، أجرى كولى بعض الاتصالات الهاتفية، متكلمًا باليابانية، ثم أخبرني أنه خارج. قال: - ينبغى أن أعود فى حوالى الخامسة مساء. ولكننى قد أتأخر قليلاً. كل ما هنالك، انتظرنى فى هذه الغرفة. إن لم أعد الليلة، فاقفز على طائرة العودة إلى الوطن. حسن؟. قلت:

ـ حسن.

حاولت أن أقرأ في غرفة النوم من الجناح، ثم تصورت وجود أصوات في غرفة المعيشة، فذهبت إلى هناك للقراءة. طلبت الغداء في الجناح. وبعد أن أنهيت الأكل، تلفئت الولايات المتحدة. تم الاتصال خلال بضع دقائق فقط، الأمر الذي أدهشني. كنت تصورت أنه سيستغرق نصف ساعة على الأقل.

رفعت فالى سماعة الهاتف على الفور، وأمكننى أن أعرف من صوتها أنها مسرورة لأننى اتصلت. سالتُ:

- كيف هو الشرق الغامض؟ هل تتمتع بوقتك؟ ألم تذهب إلى بيت (غيشا) بعد؟. فقلت:
- ليس بعد، كل ما شاهدته حتى الآن هو قمامة طوكيو الصباحية، ومنذ ذلك الحين كنت بانتظار كولى، لقد خرج في عمل. لقد جعلته، في الأقل، يخسر ستة آلاف دولار في لعبة الجن. قالت فاليرى:
- جيد. يمكنك أن تشترى لى وللأطفال بعض هذه الكيمونات الخرافية. أوه، على فكرة، جاءتك مكالمة أمس من رجل زعم أنه صديقك في فيجاس. قال إنه كان يتوقع أن يراك هناك. فأخبرته أنك في طوكيو.

توقف قلبي قليلاً. ثم قلت عرضيا:

- ـ هل ذكر اسمه؟. قالت فاليرى:
  - ـ لا. لا تنس هدایانا، فقلت:
    - ـ لن أنسى.

قضيت بقية العصر في القلق. تلفنتُ إلى شركة الخطوط الجوية بشان حجز العودة إلى الولايات المتحدة في الصباح التالي، فجأة، لم أعد واثقًا جدا من أن كولى سيعود. تفحصت غرفة نومه. لم تكن حقيبة الملابس المطوقة بالنحاس موجودة.

كان الظلام بدأ يخيم عندما دخل كولى الجناح. كان يفرك يديه، منفعلاً وسعيدًا. قال:

- تم ترتیب کل شیء. ما من شیء یستدعی القلق. نستمتع اللیلة بالوقت وغدًا نتدبر الأمور. وبعد غد سنكون في هونج كونج. فقلت:
- لقد تلفنت ازوجتى، أجرينا كالامًا الطيفًا، أخبرتنى أن رجلاً تلفن من فيجاس وساً عن مكان وجودى، أخبرته أننى في طوكيو.

برده ذلك. فكر في الأمر، ثم هز كتفيه. قال:

- هذا يبدو مثل غرونيفيلت. يتأكد فقط مما إذا كان إحساسه الباطني صائبًا. إنه الوحيد الذي عنده رقم هاتفك. فسالت كولي:
  - ـ أتثق بغرونيفيلت في صفقة مثل هذه؟، وعرفت للتو أنني تجاوزت الخط. قال كولي:
- ـ ماذا تعنى بحق الجحيم؟ لقد كان الرجل مثل أب لى طيلة هذه السنين. هو الذى صنعنى، هراء، إننى أثق به أكثر من أى شخص آخر، حتى أنت. فقلت:
- ـ حسناً، لماذا إذن لم تدعه يعرف أننا كنا مغادرين. لماذا قدمت له ذلك الهراء عن شراء أنتيكات في لوس أنجلوس؟. قال كولى:
- ـ لأنه علمنى هذه الطريقة. لا تخبر أحدًا أى شيء لا يتعين أن يعرفه. سيحس فخرًا بي لذلك السبب، حتى إن عرف. لقد قمت بالأمر على النحو الصحيح. ثم ارتخى، وقال:
  - ـ هيا، البس. سأريك الليلة أروع وقت في حياتك، ولسبب ما ذكَّرني بإيلي حمصى،

مثل أى شخص شاهد أفلامًا عن الشرق، كنت قد كونت خيالات عن ليلة فى منزل غيشا: نسوة جميلات موهوبات يكرسن أنفسهن لمتعتى. وعندما أخبرنى كولى أنه ستتم

تسليتنا من قبل فتيات الغيشا، توقعت أن يتم أخذنا إلى واحد من تلك البيوت ذات الزوايا المجنونة، وذات الزينة البهيجة التى كنت رأيتها فى الأفلام. وهكذا فقد تفاجأت عندما وقفت السيارة التى يقودها سائق أمام مطعم صغير تضمه واجهة مخزن مظللة فى أحد شوارع طوكيو الرئيسية. كان يبدو مثل أى محل صينى فى الجزء الأدنى من مانهاتن. ولكن رئيس نادل قادنا عبر المطعم المزدحم إلى باب يؤدى إلى غرفة طعام خصوصية.

كانت الغرفة مؤثثة بسخاء على النمط اليابانى. كانت فوانيس ملونة تتدلى من السقف؛ ومائدة طعام طويلة، لا ترتفع عن الأرض إلا بنحو قدم واحدة، مزينة بأطباق فريدة الألوان، وفناجين شراب صغيرة، وأعواد أكل من عاج. كان ثمة أربعة رجال يابانيين، يرتدون الكيمون جميعًا. كان أحدهم السيد فوميرو. تصافح هو وكولى، وانحنى الرجال الآخرون. قدمنى كولى لهم جميعًا. كنت قد رأيت فوميرو يقامر فى فيجاس، واكننى لم أقابله أبدًا.

جاءت سبع فتيات غيشا إلى الغرفة، يركضن بخطوات دقيقة، كن جميلات في لباسهن من الكيمونات المقصبة بانخة التطريز بزهور محيرة الألوان. ووجوههن مفرطة الزينة بمسحوق أبيض، جلسن على وسائد حول منضدة الطعام، فتاة لكل رجل.

مقتفيًا خطى كولى، جلست على إحدى الوسائد حول مائدة الطعام. جلبت نساء الخدمة أطباقًا فخمة من الأسماك والخضر. وقامت كل فتاة غيشا بإطعام الذكر الذى خصصت له. استخدمن عصى العاج، رافعات نتف السمك، وجدائل صغيرة من الخضر الخضراء. وكن يمسحن أفواهنا ووجوهنا بما لا يحصى من مناديل المائدة الدقيقة التى تشبه نسائج الغسيل. وكانت هذه معطرة ورطبة.

كانت فتاة الغيشا خاصتى قريبة إلى جدا، ترخى جسدها إلى جسدى، وتجعلنى ، بابتسامة ساحرة وإشارات مستعطفة ، أكل وأشرب. وواصلت مل وفنانى بنوع من النبيذ، هو الساكى المشهور، كما أظن. كان مذاق النبيذ عظيمًا. ولكن الطعام كان

سمكيًا للغاية إلى أن جلبن الأطباق الكبيرة المزينة بالرخام بشكل ثقيل، حاملة لحم بقر (كوبي) (\*) ، المقطع إلى مكعبات والمنقوع في صلصة لذيذة.

لما رأيتها عن كثب، علمت أن غيشاى الساحرة لابد من أن تكون فى الأربعين من عمرها على الأقل. مع أن جسدها كان مضغوطًا على جسدى، لم أكن أستطيع أن أحس شيئًا غير القصب الثقيل لكيمونها، فقد كانت ملفوفة مثل مومياء مصرية.

بعد العشاء تناويت الفتيات على إمتاعنا. فعزفت إحداهن على آلة موسيقية تشبه الفلوت. في هذه الأثناء كنت قد شربت نبيذًا بكثرة بحيث بدت الموسيقى غير المآلوفة كموسيقى القرب. وألقت فتاة أخرى ما لابد من أنه قصيدة، وصفق الرجال جميعًا، ثم نهضت فتاة غيشاى. كنت أشجعها، شرعت تؤدى شقلبات مدهشة.

ولقد أخافتنى حد الموت، فى الواقع، بأن تتشقلب فوق رأسى مباشرة. ثم قامت بالشقلبات ذاتها فوق رأس فوميرو. ولكنه أمسك بها فى الهواء وحاول أن يعطيها قبلة أو شيئًا يشبه القبلة. كنت أكثر سكرًا من أن أرى على نحو جيد حقا. ولكنها راوغته، نقرته بخفة على خده مؤنبة، وضحكا كلاهما فى مرح.

ثم نظمت فتيات الغيشا الرجال إلى مجموعات لعب، ولقد دهشت لما رأيت أنها لعبة تتضمن برتقالة على عصا، وأنه كان علينا أن نعض البرتقالة في حين تكون أيدينا وراء ظهورنا. فيما كنا نفعل ذلك، كانت فتاة غيشا تحاول الشيء ذاته من الطرف الآخر للعصا. وفيما تقافزت البرتقالة بين الذكر والأنثى، كان الوجهان يمس أحدهما الآخر في عناق يجعل فتاة الغيشا تقهقه.

قال كولى، من ورائى، بصوت خفيض:

ـ يا المسيح، سيكون الشيء التالى الذى نلعبه هو تدوير الزجاجة. ولكنه ابتسم ابتسامة كبيرة الفوميرو، الذى كان يبدو أنه يستمتع كثيرًا بوقته، صارخًا على الفتيات

<sup>(\*)</sup> مدينة في الجزء الجنوبي الغربي لجزيرة هونشو ، تقع على خليج أوساكا.

باليابانية ومحاولاً أن يمسك بهن. وكانت ثمة ألعاب أخرى تتضمن العصى والكرات وأعمال شعوذة، وكنت من السكر بحيث كنت أستمتع بها بقدر ما يستمتع فوميرو. وفي مرحلة ما تداعيت على كومة من الوسائد فوسدت فتاة غيشاى رأسى في حضنها وأخذت تهزه وتمسح وجهى بمنديل مائدة معطر ساخن.

وكان الشيء التالى الذي أعرفه أننى كنت في سيارة يقودها سائق مع كولى. كنا نتحرك عبر شوارع مظلمة، ثم توقفت السيارة أمام قصر في الضواحى. قادنى كولى عبر البوابة فانفتح الباب بطريقة سحرية، ثم رأيت أننا في بيت شرقى حقيقى. كانت الغرفة خالية إلا من حشايا النوم. والجدران جدران متزلجة حقا من خشب رقيق.

سقطت على إحدى الحشايا، لم أكن أريد إلا أن أنام. ركع كولى إلى جانبي، وهمس:

ـ سنقضى الليلة هنا. سأوقظك فى الصباح. ابق هنا، نم. ستتم العناية بك. كان يمكننى أن أرى وراءه وجه فوميرو المبتسم. سجلت أن فوميرو لم يعد سكرانًا، وقد قرع ذلك نوعًا من جرس إنذار فى رأسى. حاولت أن أكافح للنهوض عن الحشية، واكن كولى دفعنى إلى أسفل ثم سمعت صوت فوميرو يقول:

ـ إن صديقك بحاجة إلى رفقة ما .

غصت عائدًا إلى الحشية، كنت متعبًا جدا. لم أبال شيئًا أبدًا. سقطت نائما.

لا أدرى كم نمت. أيقظنى الحقيف الخفيف للأبواب المتزلجة. رأيت فى الضوء المعتم الفوانيس المظللة فتاتين يابانيتين فى كيمونين أزرق فاتح وأصفر تدخلان عبر الجدار المنفتح. كانتا تحملان حوضًا صغيرًا من الخشب الأحمر مملوءًا بماء ينبعث منه البخار. عرتانى وغسلتانى من الرأس حتى القدم، عاجنتين جسدى بأصابعهن، مدلكتين كل عضلة. فيما كانتا تفعلان هذا، أنعظت فأخذتا تقهقهان وأعطته إحداهما تربيتة صغيرة، ثم حملتا حوض الخشب الأحمر واختفتا.

كنت مستيقظًا بما يكفى لأن أتساط أين كان كولى بحق الجحيم ولكن لم أكن مساحيًا بما يكفى لأن أنهض وأبحث عنه، وكان لا بأس بذلك. انشق الجدار فيما

انزلقت الأبواب ثانية. هذه المرة كانت فتاة واحدة: جديدة. ويمجرد النظر إليها كان يمقدوري أن أقول ما ستكون مهمتها.

كانت ترتدى كيمونًا أخضر طويلاً متهدلاً يخفى جسدها. ولكن وجهها كان جميلاً ومشعًا بشكل غريب بالزينة. كان شعرها الفاحم الثرى مكومًا عاليًا فوق رأسها وكان يعلوه مشط لماع يبدو أنه مصنوع من أحجار ثمينة. جاعت إلى، وقبل أن تركع، أمكننى أن أرى أن قدميها كانا حافيين، صغيرين وجميلى التكوين. كانت أصابع القدمين مصبوغة بأحمر غامق.

بدا أن الأضواء صارت أكثر عتمة، وفجأة كانت عارية. كان جسدها أبيض حريريا خالصًا، والثديان صغيرين ولكن ممتلئين. كانت الطمتان بلون وردى خفيف محير، كما أو كانتا مصبوغتين بصبغ الشفاه. انحنت، نزعت المشط من شعرها وهزت رأسها. انهمرت خصلات سوداء طويلة إلى أسفل بلا انتهاء فوق جسدى، مغطية إياه، ثم بدأت تقبل جسدى وتلعقه، ورأسها يقوم بهزات حاسمة صغيرة، والشعر الأسود الكثيف الحريرى يسوط فخذى تمددت على ظهرى. كان فمها دافئًا، واسانها خشئًا. عندما حاوات أن أتحرك، ضغطتنى إلى وراء. عندما انتهت، تمددت إلى جانبى ووضعت رأسى على صدرها. في وقت ما أثناء الليل استيقظت ومارست الحب معها، أقفلت رأسي على صدرها. في وقت ما أثناء الليل استيقظت ومارست الحب معها، أقفلت الجنسيين. كانت مواقعة ضارية، وعندما بلغنا ذروتينا، أطلقت صرخة رفيعة وسقطنا على الحشية. ثم سقطنا نائمين في ذراع أحدنا الآخر.

أيقظنى الباب وهو ينفتح مرة أخرى. كانت الغرفة ملآى بضياء الصباح الباكر. كانت الفتاة قد غادرت. ولكن عبر الجدار المفتوح، في الغرفة المجاورة، رأيت كولى يجلس على حقيبة الملابس المقيدة بالنحاس الأصفر الضخمة. مع أنه كان بعيدًا، كان بمقدوري أن أراه يبتسم. قال:

ـ حسنًا، يا ميرلين، انهض وتالق. إننا طائران إلى هونج كونج هذا الصباح.

كانت الحقيبة ثقيلة جدا بحيث ترتب على أن أحملها إلى خارج السيارة، إذ لم يستطع كولى القيام بذلك. لم يكن ثمة سائق، قام كولى بالقيادة. عندما وصلنا المطار، الكتفى بأن ترك السيارة واقفة خارج المحطة. حملت الحقيبة إلى الداخل، وكولى يسير أمامى ليفتح الطريق ويقودني إلى طاولة قيد الأمتعة. كنت لا أزال أترنح، وواصلت الحقيبة الضخمة ضربى في الساقين. عند طاولة القيد وضعت الأرومة على تذكرتي. تصورت أنه لا فرق في ذلك، وهكذا فلم أقل شيئًا عندما لم يلاحظ كولى.

سرنا عبر البوابة إلى حقل الطائرة. ولكننا لم نصعد. انتظر كولى حتى جاءت شاحنة أمتعة محملة من وراء مبنى المحطة. كان بمقدورنا أن نرى حقيبة ملابسنا المقيدة بالنحاس الضخمة تجلس فوقها. وراقبنا بينما كان العمال يحملونها إلى بطن الطائرة. ثم صعدنا.

كانت ركوبة أكثر من أربع ساعات إلى هونج كونج. كان كولى عصبيا، فهزمته بأربعة ألاف أخرى في الجن. وفيما كنا نلعب، ألقيت عليه بعض الأسئلة. قلت:

- ـ لقد أخبرتني أننا سنغادر غدًا. فقال كولى:
- ـ نعم، ذلك ما كنت أظن. ولكن فوميرو تمكن من تهيئة المال أسرع مما تصورت.

كنت أدرى أنه يكذب. قلت:

- لقد أحببت حفل الغيشا، فنخر كولى، تظاهر بأنه يدرس أوراقه، ولكنني كنت أعرف أن ذهنه لم يكن في اللعبة. قال:
- حفلة مماحكة في المدرسة الثانوية. إن شغل الغيشا ذاك هراء، أنا أفضل فيجاس. قلت:
- ـ لا أدرى. لقد اعتبرته ساحرًا. ولكن على أن أعترف أن ذلك العلاج الصغير الذى حظيت به فيما بعد كان أفضل. نسى كولى أوراقه، قال:
  - أي علاج؟.

أخبرته بشأن الفتيات في القصر. فكشر كولى:

- كان ذلك فوميرو. يا ابن المحظوظ. وأنا كنت في الخارج أركض طوال الليل، شم توقف لحظة. إذن، فقد رُوِّضت أخيرًا. أراهن أن هذه أول مرة تخون فيها تلك المرأة التي عندك في لوس أنجلوس. فقلت:

- نعم. ولكن ثم ماذا؟ إن كل شيء يزيد بعده عن ثلاثة آلاف ميل لا يهم.

عندما هبطنا في هونج كونج، قال كولى:

- اذهب إلى منطقة الأمتعة وانتظر الحقيبة، سألازم الطائرة حتى يفرغوها، ثم سألحق بشاحنة الأمتعة، بهذه الصورة لا يمكن لأى لص متسلل أن يخطفها،

سرتُ مسرعًا عبر المحطة إلى حزام نقل الأمتعة، كانت المحطة مزدحمة، ولكن الأوجه كانت تختلف عن الوجوه في اليابان مع أنها لا تزال شرقية في الأغلب. بدأ العزام الناقل يدور وأخذت أراقب بانتباه لأرى هبوط الحقيبة المقيدة بالنحاس من الأعلى. بعد عشرة دقائق تساطت لم لم يظهر كولى. تلفت حولى، ممتنًا لأن أحدًا من الناس لم يكن يضع قناعًا شاشيًا؛ لقد كانت تلك الأشياء تفزعني. ولكني لم أر أي شخص يبدو عليه أنه خطر. ثم انقذفت حقيبة الملابس المقيدة بالنحاس من الأعلى. أمسكت بها فيما مرت. كانت لا تزال ثقيلة. تفحصتها لأتأكد من أنها لم تفتح بسكين. فيما كنت أفعل ذلك، لاحظت رقعة اسم مربعة دقيقة مربوطة بالقبضة. كانت تحمل أسطورة جون ميرلين، وتحت الاسم عنوان بيتي ورقم جواز سفري. عرفت أخيرًا لماذا طلب مني كولى المجيء إلى اليابان. إن كان أحد ما سيسجن، فهو أنا.

جلست على الحقيبة، وبعد نحو ثلاث دقائق ظهر كولى. شع رضًا عندما رأني. قال:

- عظيم. إن عندى سيارة أجرة تنتظر. فلنذهب إلى المصرف. وفى هذه المرة رفع الحقيبة وحملها دون أية مشكلة إلى خارج المحطة.

مضت سيارة الأجرة هابطة شوارع جانبية ملتفة غاصة بالناس. لم أقل شيئًا. كنت مدينًا لكولى بفضل كبير، ولقد صفيت الآن معه. أحسست أذى لأنه خدعنى وعرَّضنى لمخاطرة كهذه، ولكن غرونيفيلت كان سيفخر به. وانطلاقًا من التقليد ذاته قررت ألا أخبر كولى بما عرفت. لابد من أنه قد توقع أن أكتشف. وكان لابد من أنه قد أعد قصة جاهزة.

توقفت سيارة الأجرة أمام مبنىً أيلاً للسقوط فى الشارع الرئيسى. كانت زجاجة الواجهة تحمل حروفًا ذهبية تقرأ مصرف فوتابا الدولى. على جانبى الباب كان يقف رجلان ببزات رسمية يحملان بنادق رشاشة. قال كولى، وهو يهز رأسه نحو الحرس:

ـ مدينة فظة، هونج كونج هذه.

وحمل الحقيبة إلى المصرف بنفسه.

فى الداخل، مضى كولى إلى أدنى الممشى وقرع بابًا، ثم دخل. شعَّ أوراسيُّ ذو لحية على كولى وصافحه. قدمنى كولى، ولكن الاسم كان خليطًا غريبًا من المقاطع. ثم قادنا الأوراسى مزيدًا أدنى الممشى إلى غرفة ضخمة فيها مائدة اجتماعات طويلة. رمى كولى الحقيبة على المنضدة وفتحها. لابد من أن أعترف بأن المنظر كان مؤثرًا. كانت ملأى بالعملة اليابانية الورقية، الطباعة السوداء على ورق رمادى مزرق.

رفع الأوراسى هاتفًا ونبح بعض الأوامر بالصينية، فيما أظن، بعد بضع دقائق امتلأت الغرفة بكتاب المصرف. خمسة عشر منهم، جميعهم فى تلك البدلات اللماعة السوداء. انقضتُوا على حقيبة الملابس. استغرق عدُّ المال وتصنيفه، وإعادة عدَّه وتدقيقه ثانية، منهم جميعًا أكثر من ثلاث ساعات. ثم عاد بنا الأوراسى إلى مكتبه وأعد حزمة من الأوراق، وقعها وختمها بالأختام الرسمية ثم سلمها إلى كولى. ألقى كولى نظرة على الأوراق ووضعها في جيبه. كانت حزمة الوثائق هي الإيصال الصغير.

أخيرًا، كنا واقفين في الشارع الذي تضيئه الشمس خارج المسرف. كان كولى منفعلاً بشكل كبير. قال:

- لقد فعلناها، إننا أحرار في العودة إلى ديارنا،

هززت رأسى، وقلت:

- كيف أمكنك أن تقوم بمجازفة كهذه؟ إنها لطريقة مجنوبة لمداولة مال بهذه الكثرة.

ابتسم كولى نحوى:

- أى نوع لعين من الأعمال تظن إدارة كازينو فيجاسية؟ كله مخاطرة. إن عندى شغلاً خطيراً. وعلى هذا الشغل ثمة نسبة منوية كبيرة تنطلق معى.

عندما ركبنا سيارة أجرة، وجه كولى السائق بأن يأخذنا إلى المطار. قلت:

- يا للمسيح، إننا نذهب عبر نصف العالم ولا يتيسر لى أن أكل ولو وجبة واحدة في هونج كونج؟. فقال كولى:

- لا تدعنا نضغط كثيرًا على حظنا، قد يظن أحد ما أن المال لا يزال في حوزتنا. فلنعد إلى ديارنا بحق الجحيم.

على ركوبة الطائرة الطويلة في العودة إلى الولايات المتحدة، صار كولى محظوظًا جدًا فريح مستعيدًا سبعة آلاف من العشرة آلاف دولار التي كان مدينًا لي بها. وكان سيستعيدها جميعًا لولا أننى انقطعت. قال:

- هيا، أعطني فرصة لأتعادل. كن عادلاً؟.

فنظرت إلى عينيه باستقامة، وقلت:

ـ كلا. أريد أن أفوقك دهاء وإو مرة واحدة في هذه الرحلة.

هزه ذلك قليلاً، فتركنى أنام بقية طريق العودة إلى لوس أنجلوس. رافقته فيما كان ينتظر طيرانه إلى فيجاس. وفيما كنت أنام، كان يفكر مستعرضاً الأمور ولابد من أنه عرف أننى رأيت رقعة الاسم على الحقيبة. قال:

- اسمع. لابد من أن تصدقنى. لو أنك كنت وقعت فى ورطة فى هذه الرحلة، كنا أنا وغرونيفيلت وفوميرو قد أخرجناك منها. ولكننى أقدر ما فعلت. لم أكن لأستطيع القيام بالرحلة من دونك، ما كنت سأمتلك الشجاعة. فضحكت، قائلاً:
- إنك مدين لى بثلاثة آلاف دولار من الجن، ضعها لى فى صندوق الكسانادو وسأستخدمها المراهنة فى الباكاراه. فقال:
  - أمر أكيد، وأضاف:
- اسمع، أهذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكنك بها أن تخون نساءك فتحس بالأمان، وثلاثة آلاف ميل تفصل بينك وبينهن؟ إن العالم ليس من الكبر بحيث يمكنك أن تخون أكثر من مرتين أخريين.

ضحكنا معًا وتصافحنا قبل أن يصعد طائرته. كان لا يزال صديقى، كولى عداد التنازلى العتيق، كل ما هنالك أننى لم أكن لأستطيع أن أثق به على طول الخط. لقد كنت أعرف دائمًا ما كان وتقبلت صداقته. كيف يمكننى أن أغضب عندما يكون أمينًا لشخصيته؟

تمشيت عبر محطة لوس أنجلوس لخطوط وسترن الجوية وتوقفت إلى جانب الهواتف. كان على أن أتلفن لجانيل وأخبرها بأننى في المدينة. تساءلت ما إذا كان على أن أخبرها بأننى كنت في اليابان، ولكننى قررت ألا أفعل. سأتصرف حسب تقليد غرونيفيلت. ثم تذكرت شيئًا آخر: لم آخذ أية هدايا من الشرق لفاليرى والأطفال.

إنه لمثير للاهتمام كونك مغرمًا بشخص لم يعد مغرمًا بك. إنك تصير أعمى وأصم نوعًا ما. أو تختار أن تصير كذلك. مضت سنة تقريبًا إلى أن سمعت التكة غير المسموعة تقريبًا لجانيل إذ تلعب بالأوراق الثانية، ومع ذلك كان عندى كثير من التحذيرات، وعديد من التلميحات.

فى إحدى رحلات عودتى إلى لوس أنجلوس وصلت طائرتى مبكرة بنصف ساعة. كانت جانيل تستقبلنى دائمًا، ولكنها لم تكن هناك فسرت عبر المحطة وانتظرت خارجًا. كنت أفكر، فى مؤخرة رأسى، بعيدًا فى المؤخرة، بأننى سأفاجئها وهى ترتكب شيئًا ما. لم أكن أدرى ماذا. ربما رجلاً التقطته من أجل شرب كأس بينما هى تنتظر الطائرة. ربما توصيل صديق آخر يلحق بالطائرة التى تغادر لوس أنجلوس، أى شىء. فأنا لم أكن ذلك العاشق الواثق.

ولقد أمسكتها فعلاً. ولكن ليس بالطريقة التي كنت أفكر بها. رأيتها تخرج من ساحة وقوف السيارات وتعبر الشوارع المزدوجة العريضة إلى المحطة. كانت تسير ببطء شديد، متحفظة جدا. كانت ترتدى تنورة رمادية طويلة وبلوزة بيضاء، وكان شعرها الأشقر الطويل مشبوكًا إلى أعلى حول رأسها. في تلك اللحظة أحسست شعورًا من الشفقة تقريبًا نحوها. كانت تبدو متحفظة جدا، كما لو كانت طفلاً يذهب إلى حفلة فرض عليه أبواه أن يذهب إليها. وعلى الجانب الآخر من القارة كنت مبكرًا بساعة على طائرتي. كنت قد اندفعت من المحطة لملاقاتها، كنت أموت من أجل رؤيتها ولكنها هي، كما هو واضح، لم تكن تموت من أجل رؤيتي. فيما كنت أفكر بهذا، رفعت رأسها ورأتني فصار وجهها مشعًا ثم كانت تعانقني وتقبلني فنسيت ما رأيت.

أثناء هذه الزيارة كانت تحفظ فى النهار دورها فى مسرحية سيتم افتتاحها خلال بضعة أسابيع. ولما كنت أعمل فى الاستوديو نهارًا، فقد كان هذا رائعًا. كنا نرى بعضنا مساء. كانت تتلفن لى فى الاستوديو لتخبرنى متى ستنهى تمرينها. وعندما طلبت منها الرقم الذى يمكننى أن أتلفن لها عليه قالت لى إنه لا هاتف فى المسرح.

ثم ذات ليلة، عندما تأخر تمرينها، ذهبت إلى المسرح كي آخذها. فيما كنا على وشك أن نغادر، خرجت فتاة من مكتب الحجرات الخلفية وقالت لها:

ـ يا جانيل، إن السيد إيفارتس يتلفن لك، فاتجهت نحو الهاتف.

انتظرت فى المر. كنت أدرى أن إيفارتس هو الشخص الذى كتب المسرحية. وعلمت أيضاً أنها لم تعطنى رقم هاتف المسرح عمداً لسبب ما، فأدركت ما لابد من أنه كان السبب. لم تكن تريد أن يعرف إيفارتس بشأننا.

عندما خرجت جانيل من المكتب، كان وجهها متوردًا ومحمرًا بهجة، ولكنها عندئذ ألقت على نظرة وقالت:

- تلك هى المرة الأولى التي يتلفن لى فيها، حتى إننى لم أكن أدرى أنه يمكنهم استدعائي على الهاتف في المسرح.

سمعت تكة الورقة الثانية يجرى توزيعها. كنت لا أزال أنال متعة كبيرة من رفقتها، ومن جسدها، ومن مجرد النظر إلى وجهها. كنت لا أزال أحب التعبير الذى يمر عبر عينيها وفمها. كنت أحب عينيها. كان بمقدورهما أن تكتسيا نظرة متألة وتكونا مع ذلك بهيجتين. كنت أجد فمها الأجمل في العالم كله. اللعنة، كنت حقا لا أزال طفلاً. لم يكن يهم أننى أدرى أنها كانت تكذب كالجحيم بذلك الفم الجميل. ولكننى كنت أدرى أنها كانت تكره حقا أن تكذب، وكانت سيئة في الكذب. كانت تخبرك بطريقة غريبة أنها تكذب. حتى ذلك كان تزييفاً.

ولم يكن ذلك مهمًّا. لم يكن يهم. لقد عانيت، هذا مؤكد، ولكنها كانت لا تزال صفقة جيدة. ومع ذلك، فبينما كان الوقت يمضى، صرت أستمتع بها أقل وصارت تجعلنى أتالم أكثر.

كنت متأكدًا أنها وأليس كانتا متحابتين. ذات أسبوع، عندما كانت أليس خارج المدينة في عمل لإخراج فيلم، ذهبت إلى شقة جانيل وأليس لأقضى الليلة. تلفنت أليس لجانيل مخابرة خارجية تثرثر معها. كانت جانيل مختصرة جدا معها، وغاضبة تقريبًا. بعد نصف ساعة، عندما كنا نمارس الحب، رن الهاتف ثانية. مدت جانيل يدها عبرى، رفعت الهاتف عن الكُلاب وألقت بالجهاز تحت السرير.

إن أحد الأمور التى كنت أحبها فيها أنها كانت تكره أن تقاطع عندما تمارس الحب. في بعض الأحيان، في الفندق، ما كانت تسمح لى بأن أرد على الهاتف أو حتى أجيب الباب أو كان نادل يجلب لنا طعامًا أو شرابًا عندما نكون في طريقنا إلى الفراش.

بعد أسبوع في فندقى في صباح يوم أحد، تلفنت لجانيل في شقتها. كنت أعرف أنها عادة ما تنام متأخرة، وهكذا فلم أتلفن حتى الحادية عشرة. تلقيت إشارة انشغال الهاتف. انتظرت نصف ساعة وتلفنت ثانية. تلقيت إشارة انشغال. ثم رحت أتلفن كل عشرة دقائق لمدة ساعة وبقيت أتلقى إشارة انشغال، وفجأة برقت أمامى صورة خاطفة لجانيل وأليس في الفراش، والهاتف مسحوبًا من الكلاب. عندما تمكنت أخيرًا من الاتمال، كانت أليس هي من أجاب على الهاتف، وكان صوتها رقيقًا وسعيدًا. كنت متأكدًا أنهما كانتا متحابتين.

وفى يوم آخر كنا نخطط لرحلة إلى سانتا باربارا عندما جاعها دعوة مستعجلة للذهاب إلى مكتب منتج ما لتقرأ دورًا. قالت إنه سيقتضى نصف ساعة فقط، وهكذا فقد ذهبت إلى الاستوديو معها. كان المنتج صديقًا قديمًا لها وعندما دخل المكتب قام بحركة رقيقة محبة، ملامسًا بأصابعه وجهها فابتسمت له. قرأتُ الإشارة للتو. لقد كانت رقة عاشق سابق، هو الأن صديق عزيز.

عندما كنا في طريقنا إلى سانتا باربارا، سألت جانيل إن كانت قد عاشرت المنتج قط في الفراش، استدارت نحوى وقالت:

نعم. فلم أسألها أية أسئلة أخرى.

ذات أبلة كان عندنا موعد للعشاء، فذهبت إلى شقتها. كانت ترتدى ملابسها، ففتحت أليس الباب لى. كنت أودها دائمًا، وبطريقة غريبة لم أكن أبالى كونها عاشقة جانيل. لم أكن متنكدًا حقا بعد. كانت أليس تقبلنى دائمًا على الشفتين، قبلة عنبة جدا، وكان يبدو دائمًا أنها تستمتع برفقتى. كنا ندرج معًا على ما يرام. ولكن بإمكانك أن تحس نقص الأنوثة فيها. كانت نحيفة جدا، ترتدى قمصانًا ضيقة تظهر امتلاكها ثديين ممتلئين ولكنها كانت عملية المظهر جدا. أعطتنى مشروبًا ووضعت أسطوانة لأديث بياف، ورحنا ننتظر خروج جانيل من الحمام.

## قبلتني جانيل وقالت:

- يا ميرلين، أنا أسفة. لقد حاولت أن أتلفن لك على الفندق. إن عندى تمرينًا الليلة. سيمر المخرج لاصطحابي.

ذهلت. مرة أخرى سمعت تكة الورقة الثانية. كانت تبتسم نحوى بإشعاع، ولكن كانت ثمة رعشة خفيفة في فمها جعلتني أظنها تكذب. كانت تبحث في وجهى متفحصة بعينيها. كانت تريدني أن أصدقها وكانت ترى أنني لم أفعل. قالت:

- إنه قادم إلى هنا لكى يصطحبنى، سأسعى وأحاول أن أنتهى في الحادية عشرة. فقلت:
- ـ لا بأس بهذا. ومن فوق كتفها كان بمقدورى أن أرى أليس تنظر فى كأسها، غير مراقبة إيانا، محاولة بوضوح ألا تسمع ما كنا نقول.

وهكذا، فقد انتظرت هناك، ولقد جاء المخرج حقا. كان شابًا ولكنه أصلع كليًّا تقريبًا منذ الآن، وكان جدى المظهر جدا. لم يكن عنده وقت لشراب، قال بصبر لجانيل:

- إننا نتمرن في بيتي. أريدك كاملة تمامًا لهذا التمرين بالملابس غدًا. لقد بدلت وإيفارتس بعض الأسطر وبعض الشغل. واستدار نحوى، مقلدًا "الكليشيه":

- أسف لأننى أفسدت سهرتك، ولكن ذلك هو شغل العروض.

كان يبدو مثل فتى لطيف. وجهت نحوه ونحو جانيل ابتسامة باردة. قائلاً:

ـ لا بأس بهذا. ابقيا أطول ما تحبان.

عند هذا ذعرت جانيل قليلاً. قالت للمخرج:

- أتظن أن بمقدورنا أن ننتهى عند العاشرة؟. وقال المخرج:

ـ لو أننا عملنا بجد حقا، فريما. قالت جانيل:

ـ لم لا تنتظر هنا مع أليس وساعود في حدود العاشرة فيبقى في وسعنا أن نذهب إلى العشاء؟ أهذا مناسب؟. قلت:

ـ بالتأكيد.

وهكذا فقد انتظرت مع أليس بعد أن انصرفا، وتحدثنا مع بعضنا. قالت إنها قد أعادت تزيين الشقة وأخذتنى من يدى فقادتنى عبر الغرف. كانت الشقة فاتنة حقا. كان المطبخ مرتبًا بمصاريع خاصة، والخزائن مزينة بنوع من الرسوم المحفورة بالتنزيل. كانت قدور ومقالى النحاس معلقة بالسقف. قلت:

ـ إنها بديعة. لا يمكنني أن أتصور جانيل تقوم بهذا كله، فضحكت أليس، قائلة:

- كلا. أنا التي تقوم بأمور البيت.

ثم قادتنى عبر غرف النوم الثلاث، كان واضحًا أن إحداها غرفة نوم طفل.

- هذه لابن جانيل عندما يأتى لزيارتنا،

ثم قادتنى إلى غرفة النوم الرئيسية، التى كان فيها سرير ضخم. لقد غيرتها حقا. كانت أنثوية بشكل كامل بالدمى المعلقة على الجدران، والوسائد الكبيرة على الأريكة والتليفزيون عند رجل السرير.

وعندئذ قلت:

- ـ غرفة نوم من هذه؟، فقالت أليس:
  - ـ غرفة نومي.

ذهبنا إلى غرفة النوم الثالثة، التى كانت كالخرابة. كان واضحًا أنها تستخدم غرفة خزين أخرى للشقة. كانت جميع أنواع بقايا الأثاث مبعثرة فى أطراف الغرفة. والسرير صغيرًا وعليه لحاف. قلت ساخرًا تقريبًا:

- ـ وغرفة نوم من هذه؟. قالت أليس:
- ـ غرفة جانيل. وبينما قالت هذا أطلقت يدى وأشاحت برأسها بعيدًا.

كنت أعرف أنها تكذب وأنها وجانيل تتقاسمان غرفة النوم الكبيرة، عدنا إلى غرفة المعيشة وانتظرنا.

في العاشرة والنصف دق الهاتف. كانت جانيل. قالت:

- أوه يا إلهي!. كان صوتها من المأساوية بحيث كأنها كانت تعانى من مرض مميت:
  - ـ نحن لم ننته. وإن ننتهى قبل مضى ساعة أخرى، أتريد أن تنتظر؟، فضحكت:
    - ـ بالتأكيد. سأنتظر. قالت جانيل:
  - ـ سأتلفن لك مرة أخرى. بمجرد أن أعرف أننا سننتهى، أهذا مناسب؟. فقلت:
    - ـ بالتأكيد.

بقيت أنتظر مع أليس حتى الساعة الثانية عشرة. أرادت أن تهيئ لى شيئًا آكله، ولكننى لم أكن جائمًا. بحلول هذا الوقت كنت أستمتع بنفسى، ليس ثمة ما هو مسلً جدا مثل استغفالك تمامًا.

فى منتصف الليل دق الهاتف مرة أخرى وكنت أعرف ما ستقول وقد قالته. لم يكونا قد انتهيا بعد، وهما لا يعرفان متى سينتهيان.

كنت مرحًا جدا معها: أدرى أنها كانت تعبى، أننى لن أراها تلك الليلة وأننى سأتلفن لها في اليوم التالي من البيت. قالت جانيل:

- يا حبيبى، إنك عذب، أنت عذب جدا. إننى أسفة حقا. تلفن لى غدًا بعد الظهر. حييت أليس وقبلتني على الباب وكانت قبلة أخوية وقالت:
  - ـ ستتلفن لجانيل غدًا، لا؟. فقلت:
  - بالتأكيد، سأتلفن لها من البيت.

فى الصباح التالى أخذت الطائرة المبكرة إلى نيويورك، وعند محطة مطار كينيدى تلفنت لجانيل. كانت مسرورة لسماعها منى:

- ـ كنت خائفة أنك لن تتلفن. فقلت:
  - لقد وعدت بأن أتلفن. فقالت:
- لقد عملنا حتى الثالثة من صباح اليوم ولن تجرى التمرينات بالملابس حتى التاسعة من هذه الليلة. يمكننى أن أجىء إلى الفندق لقضاء بضع ساعات إن كنت تريد رؤيتى. فقات:
- بالتأكيد أريد رؤيتك. ولكننى في نيويورك، لقد أخبرتك أننى سأخابرك من البيت. كانت ثمة وقفة طويلة على الطرف الثاني من الهاتف. قالت:
  - ـ فهمت. فقلت:
  - طيب. سأتلفن لك عندما أتى إلى لوس أنجلوس، حسنًا؟.
    - كانت ثمة وقفة طويلة أخرى على الهاتف ثم قالت:

- لقد كنت طيبًا بشكل لا يصدق معى، ولكن لا يمكننى أن أجعلك تؤذينى مرة أخرى. ثم وضعت السماعة.

ولكن في سفرتي التالية إلى كاليفورنيا تصالحنا واستأنفنا كل شيء. كانت تريد أن تكون صادقة تمامًا معى، يجب ألا يكون ثمة سوء تفاهم بعد. أقسمت أنها لم تذهب إلى الفراش مع إيفارتس والمخرج. أنها كانت دائمًا صادقة تمامًا معى. أنها لن تكذب على ثانية. ولكى تبرهن على ذلك أخبرتني عن أليس وعنها. كانت قصة ممتعة، ولكنها لم تكن تبرهن على أي شيء، لا تبرهن لي، على أية حال. ومع ذلك، كان لطيفًا معرفة الحقيقة بشكل مؤكد.

سكنت جانيل مع أليس دى سانتيس شهرين قبل أن تدرك أن أليس كانت مغرمة بها، لقد استغرق الأمر ذلك الوقت كله لأنهما كانتا كلتاهما تشتغلان بإجهاد خلال النهار: جانيل تخرج مسرعة إلى المقابلات التي يرتبها وكيلها، وأليس تعمل ساعات طويلة كمصممة أزياء في فيلم كبير الميزانية.

كانت لهما غرفتان مستقلتان. ولكن فى وقت متأخر من المساء كانت أليس تأتى أحيانًا إلى غرفة جانيل وتجلس على سريرها لتثرثر. كانت أليس تعد شيئًا للأكل وشرابًا من شوكولا ساخنة ليساعدهما على النوم. كانتا تتحدثان عادة عن شغلهما. كانت جانيل تروى قصمئًا عن إيماءات الإغراء المهذبة والتى ليست مهذبة جدا التى توجه نحوها أثناء النهار، ولم تشر أليس أبدًا إلى أن جانيل كانت تشجع هذه الإيماءات بسحرها الخاص بفاتنات الجنوب.

كانت أليس امرأة صاعقة الشكل، طويلة، جدية الظاهر وصلبة أمام العالم الخارجي. ولكنها كانت ناعمة جدا ورقيقة مع جانيل. كانت تمنع جانيل قبلة أخوية قبل أن تذهبا إلى سريريهما المستقلين للنوم. كانت جانيل تحبها لذكائها، واكفاعتها البارعة في حقلها الخاص بتصميم الأزياء.

أنهت أليس عملها فى فيلمها فى الوقت نفسه الذى جاء فيه ابن جانيل، ريتشارد، ليقضى جزءً من عطلته الصيفية مع جانيل. كانت جانيل، عندما يأتى ابنها الزيارة، تكرس كل وقتها عادة التجول به فى لوس أنجلوس، إلى العروض، وإلى حلبة تزلج، وإلى مدينة ديزنى. وكانت فى بعض الأحيان تستأجر شقة صغيرة على الساحل لمدة أسبوع. كانت تستمتع دائمًا بزيارة ابنها وكانت تسعد دائمًا بالشهر الذى يكون فيه معها.

فى هذا الصيف بالذات، كما فرض الحظ، حصلت على دور صغير فى مسلسل تليفزيونى كان يبقيها مشغولة أغلب الوقت ولكنه يقوم بنفقات معيشتها لمدة سنة، أيضًا. بدأت تكتب رسالة طويلة إلى زوجها السابق لتشرح سبب عدم إمكان ريتشارد أن يزورها هذا الصيف، ثم وضعت رأسها على المنضدة ويدأت تبكى. بدا لها وكأنها كانت الآن تتخلى عن ابنها حقا.

كانت أليس هى من أنقذها. قالت لجانيل أن تدع ريتشارد يأتى. كانت أليس ستقوم بالتجوال به. كانت ستجلبه ليزور جانيل فى موقع التصوير ويشاهدها تعمل وتنطلق به بخفة بعيدًا قبل أن يُثقل على أعصاب المخرج. كانت أليس ستعنى به أثناء النهار. ثم تصير جانيل صديقته ليلاً. فشعرت جانيل بامتنان كبير لأليس.

وعندما جاء ريتشارد لقضاء شهره، استمتم ثلاثتهم بوقت رائع معًا. بعد العمل كانت جانيل تعود إلى الشقة وتكون أليس قد أعدت عشاءً ساخنًا في الانتظار. وريتشارد قد غُسل ونُظف من أجل ليلة في المدينة. كانوا يذهبون ثلاثتهم إلى دور السينما ثم يتناولون عشاءً خفيفًا متأخرًا. كان ذلك مريحًا للغاية ويسيرًا. أدركت جانيل أنها وزوجها السابق لم يستمتعا أبدًا بوقت ممتع مثل هذا مع ريتشارد، كما كانت تستمتع هي وأليس وريتشارد الآن. كان زواجًا كاملاً تقريبًا. لم تتشاجر أليس معها قط أو تويخها. لم يصر ريتشارد أبدًا عابسًا أو غير مطيع، لقد عاش فيما كان – ربما – حلمًا للأطفال. حياة مع أمين عابدتين ولا أب. لقد أحب أليس لأنها دالته في بعض الأمور ولم تكن حازمة معه إلا قليلاً، أخذته إلى دروس في التنس أثناء النهار ولعبا معًا. علمته الرسم وكيف يرقص. كانت أليس، في الواقع، الأب الكامل. كانت رياضية ومنسَّقة، ومع ذلك لم يكن عندها أدنى شيء من فظاظة الأب، لا شيء من السيطرة الذكورية. واستجاب ريتشارد بشكل فائق الجودة لها. لم يسبق أن كان محبًّا إلى هذا الحد. كان يساعد أليس في تقديم العشاء لجانيل بعد العمل، ثم كان يراقب كلتا المرأتين تتزينان الخروج إلى المدينة معه. وكان هو أيضًا يحب اللبس فكان يلبس بنطالاً فضفاضًا أبيض وجاكتة زرقاء غامقة وقميصًا أبيض ذا أهداب بلا رباط عنق. لقد عشق كاليفورنيا، عندما حلَّ يوم عودته إلى موطنه، أخذته أليس وجانيل معًا إلى الطائرة المغادرة عند منتصف الليل، ثم، وقد صارتا بمفردهما ثانية، تماسكت جانيل وأليس بالأيدى، متنفستين تنفس الراحة التى يمكن أن يشعر بها شخصان متزوجان عند مغادرة ضيف لمنزلهما. أحست جانيل تأثرًا من العظم بحيث إنها منحت أليس عناقًا شديدًا وقبلة. أدارت أليس وجهها كى تتلقى القبلة على فمها الناعم، الرقيق بشكل مرهف. ولجزء من الثانية، أبقت فم جانيل على فمها.

وعند العودة إلى الشقة تناولتا كوبى كاكاو كما لو أن شيئًا لم يحدث. ذهبتا إلى غرفتى نومهما. واكن جانيل كانت متململة، دقت على باب غرفة نوم أليس ودخلت، دهشت إذ رأت أليس متعرية إلا من ثوب نومها الداخلى. مع أن أليس نحيلة، إلا أن لها صدرًا ممتلئًا تلجمه حمالة ضيقة جدا. لقد سبق لهما، بالطبع، أن رأت كل منهما الأخرى في مراحل مختلفة من العرى. ولكن أليس خلعت الآن حمالتها كي تحرر ثديبها، ثم نظرت إلى جانيل بابتسامة خفيفة.

عند رؤية الثديين منتصبى الحلمتين أحست جانيل بجيشان رغبة جنسية. أحست نفسها تحمر، لم يخطر لها أنه كان بمقدورها أن تنجذب إلى امرأة أخرى. خاصة بعد السيدة وارتبورغ. وهكذا، عندما انزلقت أليس إلى تحت الغطاء، جلست جانيل بصورة طبيعية على حافة سريرها، وأخذتا تتحدثان عن الوقت الجميل الذي قضتاه مع ريتشارد، ثلاثتهم فقط. وفجأة انفجرت أليس باكية.

ريتت جانيل على شعرها الداكن وقالت بصوت منشغل جدا:

- أليس، ما الأمر؟، ومع ذلك، كانتا كلتاهما تعلمان أنهما كانتا تمثلان مسرحية ستمكنهما من أن تفعلا ما كانتا، معًا، تريدان أن تفعلاه. قالت أليس منتحبة:

ـ ليس عندي من أحبه. ليس عندي من يحبني.

كانت ثمة لحظة واحدة احتفظت فيها جانيل، في مكان ما من ذهنها، بمسافة ساحرة. كان هذا مشهدًا مثلته مع عشاق من الرجال.

كانت أليس هى التى حوات غرفة نومهما (صارتا الآن تتقاسمان السرير ذاته) إلى حجرة مزخرفة لامرأة حيث تتدلى الدمى، ووضعت المصاريع الخاصة على النوافذ وجميع أنواع الحلى الصغيرة الأخرى. وكانت غرفة نوم جانيل، التى أبقتاها من أجل المظهر، غير مرتبة وملخبطة كغرفة طفل.

كان جزءًا من إثارية العلاقة بالنسبة لجانيل أنه كان بمقدورها أن تمثل دور الرجل. لا جنسيا فقط وإنما في الحياة اليومية، وفي التفاصيل الصغرى للحياة اليومية المعتادة.

كانت جانيل وحدها هى التى يمكن أن تبيت خارج البيت أحيانًا. لتعود فى الصباح التالى كى تجد أليس مريضة بمعنى الكلمة من الغيرة، فى الحقيقة، من المرض بحيث ارتعبت جانيل وفكرت فى الانتقال، لم تبق أليس خارج البيت ليلاً قط، وعندما كانت تتأخر خارجه، لم تكن جانيل لتهتم قط ما إذا كانت باقية مع رجل. لم تكن تبالى. بالنسبة لذهنها، لم يكن لأمر أية علاقة بالآخر.

ولكن صار مفهومًا بالتدريج أن جانيل طرف حر. أن بمقدورها أن تفعل ما يحلو لها، وأنها ليس عليها أن تقدم حسابًا. جزئيا لأن جانيل كانت جميلة جدا بحيث يصعب تحاشى الاهتمامات والنداءات الهاتفية من كل الرجال الذين تتصل بهم: من ممثلين، ومساعدى مخرجين، ووكلاء، ومنتجين، ومخرجين. ولكن بالتدريج، أثناء السنة التى كانتا تعيشان فيها معًا، فقدت جانيل الرغبة في ممارسة الجنس مع الرجال. لم تعد مرضية. لا جسديا بل لأن قوة العلاقة كانت تختلف. كان يمكنها أن تحس، أو تتصور أنها تحس، كيف كانوا يشعرون أن عندهم شيئًا ضدها بعد أن ينجحوا في أخذها إلى الفراش. يصيرون أكثر ثقة بأنفسهم، معسولين جدا، مع رضا. كانوا ينتظرون اهتمامات عديدة جدًا. اهتمامات لم تكن تحس أنها تحب أن تقدمها. وكذلك، فإنها وجدت في أليس شيئًا لم تحسه عند أي رجل. الثقة المطلقة. لم تحس أبدًا أن أليس كانت تثرير بشانها أو تعاملها بدونية. أو أن أليس يمكن أن تخونها مع امرأة أخرى أو رجل أخر. أو أن أليس يمكن أن تخدعها ممادية أو لتحنث

بوعد. كان الكثير من الرجال الذين قابلتهم أسخياء بالوعود التى لم يلتزموا بها أبداً. كانت سعيدة حقا مع أليس، التى حرصت على أن تبقيها سعيدة بكل طريقة.

ذات يوم، قالت أليس:

- أتعرفين، يمكننا أن نأتى بريتشارد لكى يعيش معنا دائمًا. فقالت جانيل:
- ـ يا إلهى، أتمنى لو أستطيع، ولكن لا يتوفر لنا الوقت لنعنى به. فقالت أليس:
- بالتأكيد يتوفر. انظرى: إننا نادرًا ما نعمل فى الوقت نفسه. وهو يذهب إلى المدرسة. فى العطلات يمكنه أن يذهب للتخييم. إن كان ثمة ضغط عمل، فيمكننا استخدام امرأة. أظنك ستكونين أسعد كثيرًا لو كان ريتشارد معك.

أغريت جانيل. أدركت أن ترتيبهما المنزلى سيصير أكثر دوامًا لمَّا يعيش ريتشارد معهما. ولكن ذلك لم يبد فكرة سيئة. كانت تحصل الآن على ما يكفى من العمل السينمائى كى تعيش مرفهة. إن بمقدورهما حتى الحصول على شقة أكبر وإعدادها حقا. فقالت:

- حسنًا. سأكتب إلى ريتشارد وأرى كيف يشعر حول الأمر.

لم تفعل أبدًا، كانت تعرف أن زوجها السابق سيحرمها، وكذلك لم تكن تريد أن تصير أليس مهمة جدا بالنسبة لها.

عندما عرفت مؤكدًا أن جانيل تهوى الوضعين، وأن أليس كانت أيضًا عشيقتها، ارتحت. ماذا يهم! إن امرأتين تمارسان الحب معًا يشبه امرأتين تحيكان معًا. قلت ذلك لجانيل كى أغيظها. عندئذ أيضًا، كان ترتيبها عِنْقًا لى. كنت فى وضع رجل له عشيقة متزوجة، زوجها متفهم وأنثى: تركيبة عظيمة.

ولكن ما من شيء يسير. تأكدت بالتدريج أن جانيل كانت تحب أليس في الأقل بقدر ما تحبني. وما كان أسوأ، أنني صرت متأكدًا من أن أليس كانت تحب جانيل أفضل مما أحبها، بطريقة كانت أقل أنانية وأقل ضررًا بكثير لجانيل. لأننى صرت أعرف في هذا الوقت أنني لم أكن أنفع جانيل كثيرًا من الناحية العاطفية. دع أنه كان فخًا ميئوساً منه. أنه ما من رجل في وسعه أن يحل مشكلاتها. ولكنني كنت أستخدمها وسيلة الذتي. حسناً مرة أخرى. ولكنني توقعت منها أن تقبل تحديداً بمركز تابع في حياتي. فبعد كل شيء، عندي زوجتي وأطفالي وكتابتي، ومع ذلك كنت أنتظر منها أن تضعني في مركز رئيسي.

إن كل شيء مقايضة إلى حد ما. ولقد كنت أحظى بصفقة أفضل مما تنال هي. كان الأمر بتلك البساطة.

ولكن كان هنا حيث تدخل الاحتكاك، أن تكون المرء صديقة ثنائية الجنس. مرضت جانيل في إحدى زياراتي. كان عليها أن تذهب إلى المستشفى كي يزيلوا تكينًا من مبيضها. لذلك الغرض ويسبب يعض التعقيدات لزمت المستشفى عشرة أيام. بالتأكيد، أرسلت رهورًا، أطنانًا وأطنانًا من الزهور، الهراء نفسه الذي تحبه النسوة وعن طريقه يجعلن الرجال ينفذون بجلودهم ولو كانوا قتلوا. بالتأكيد، كنت

أذهب لرؤيتها كل ليلة لمدة ساعة. ولكن أليس كانت تقوم بكل تكليفاتها، وتلازمها طوال الليل. في بعض الأحيان كانت أليس تكون موجودة عندما أجيء، وكانت تغادر الغرفة دائمًا لوقت قصير كي يتاح لجانيل ولى أن نخلو لبعضنا. ربما لأنها كانت تدرى أن جانيل ستريدني أن أمسك ثدييها العاريين عندما أكلمها. لا جنسيا، وإنما لأن ذلك كان يريحها. يا للمسيح، كم من الجنس هو مجرد مريح، مثل حمام ساخن، وعشاء فخم، ونبيذ جيد. وليت كان بمقدور المرء أن يبلغ الجنس على ذلك النحو مجردًا بدون حب وتعقيدات أخرى.

على أية حال، كل ما هنالك أن أليس في هذه المرة بالذات بقيت في الغرفة معنا. كنت مندهشًا على الدوام من عنوبة وجه أليس. في الحقيقة، كانت المرأتان تبدوان مثل أختين، أمرأتين عذبتي الشكل جدا، رقيقتين وأنثويتين. كان لأليس فم صغير، مخيف تقريبًا، من النوع الذي نادرًا ما يبدو ممتلئًا، ولكن فمها كان يبدو كذلك. كنت أحبها إلى حد هائل. ولم لا أفعل بحق الجحيم؟ لقد كانت تقوم بكل العمل الوسخ الذي كان ينبغي أن أقوم به أنا، ولكنني كنت رجلاً مشغولاً. كنت متزوجًا، كان علي أن أغادر إلى نيويورك في اليوم التالى. ربما لو أن أليس لم تكن موجودة، لكنت قمت بكل الأشياء التي فعلتها، ولكنني لا أظن ذلك.

كنت قد هربت زجاجة شمبانيا لنحتفل بليلتنا الأخيرة معًا، ولكننى لم أبال بمشاطرتها مع أليس، كان لجانيل ثلاثة كنوس مخبوءة، فتحت أليس الزجاجة، كانت قديرة جدًا،

كانت جانيل ترتدى قميص نوم من الدانتيل بديع الكشاكش، وكما هى الحال دائمًا، كانت تبدو دراماتيكية نوعًا ما وهى متمددة هناك على السرير. كنت أدرى أنها تعمدت عدم استعمال الزينة أثناء زيارتى كى تبدو شبيهة بالدور. ضعيفة، وشاحبة: كاميليا أخرى. عدا أنها كانت فى حال جيدة وتتفجر حيوية. كانت عيناها تتراقصان بالفرح وهى ترشف الشمبانيا، لقد حصرت فى هذه الغرفة الشخصين اللذين تحبهما أكثر من أي كان. لم يكن مسموحًا لهما بأن يكونا لئيمين تجاهها بأية طريقة، أو يؤذيا

مشاعرها بأية طريقة، حتى بمنعها من أن تكون لنيمة نحوهما. وربما كان هذا ما جعلها تمد يدها فتأخذ يدى بيدها فيما كانت أليس جالسة تراقب.

منذ أن عرفت بشانهما، كنت أحاذر ألا أتصرف مثل عاشق أمام أليس. ولم تفضح أليس أبدًا علاقتها الجنسية مع جانيل. إن المرء إذ يراقبهما يستطيع أن يقسم أنهما أختان أو رفيقتان. كانتا طبيعيتين بشكل مطلق مع إحداهما الأخرى. لم يكن يوحى بعلاقتهما إلا جانيل، التي كانت تتأمر أحيانًا باليس مثل زوج مسيطر.

الآن، دفعت أليس كرسيها إلى الوراء بحيث أمالته على الجدار البعيد، بعيدًا عن سرير جانيل، بعيدًا عنا. كما لو كانت تمنحنا الوضع الرسمى لعاشقين. لسبب ما أثرت حركتها هذه في بشكل مؤلم: لقد كانت سخية جدا.

أظننى حسدتهما معًا، كانتا مرتاحتين جدا مع إحداهما الأخرى بحيث كان يمكنهما إطلاق العنان لى، والحفاظ على مركزى المحظوظ كعشيق رسمى. لعبت جانيل بأصابع يدى. وأدركت الآن أن ذلك لم يكن انحرافًا من جانبها وإنما رغبة حقيقية لإسعادى، وهكذا فقد ابتسمت لها. في الساعة التالية كنا سننهى الشمبانيا، وسأغادر وألحق بطائرتي إلى نيويورك وستكونان اوحدهما وستعوض جانيل لأليس. وكانت أليس تعرف ذلك. كما كانت تعرف أن جانيل لابد لها من أن تحظى بهذه اللحظة معى. قامت تحركي لأن أسحب يدى بعيدًا. كان ذلك سيكون عملاً غير كريم، بينما يزعم الباطن الرجولي أن الرجال أكرم، أساسًا، من النساء. ولكنني كنت أدرى أن كرمي كان مفروضاً. لم أكن لأستطيع الانتظار حتى أغادر.

أخيرًا، تمكنت من أن أقبل جانيل مودعًا. وعدت أن أتلفن لها في اليوم التالي. عانق أحدنا الآخر فيما غادرت أليس الغرفة بهدوء. ولكن أليس كانت تنتظرني خارجًا ورافقتنى بأن نزلت معى إلى السيارة، منحتنى واحدة أخرى من قُبلها الرقيقة على الفم. قالت:

- لا تقلق. سأقضى الليلة معها. كانت جانيل قد أخبرتنى أن أليس - بعد إجرائها العملية - قضت الليلة منطوية على الكرسى ذى المسندين فى غرفتها، وهكذا فلم أتعجب.

## كل ما هناك أنني قلت:

- اعتن بنفسك، شكراً، وركبت سيارتي وقدتها إلى المطار.

كانت الدنيا قد أظلمت قبل أن تبدأ الطائرة رحلتها شرقًا. لم أكن لأستطيع أبدًا أن أنام في طائرة.

وهكذا كان بمقدورى أن أفكر فى أليس وجانيل مرتاحتين مع إحداهما الأخرى فى غرفة نوم المستشفى، وكنت سعيدًا لأن جانيل لم تكن وحيدة. وكنت سعيدًا لأننى سأكون عند الفجر الباكر أتناول طعام الفطور مع عائلتى.

كان أحد الأمور التي لم أعترف بها أبدًا لجانيل هو أن غيرتي لم تكن مجرد رومانسية، بل براجماتية، لقد فتشت في أدب الرواية الرومانسية، ولكنني لم أجد في أية رواية الاعتراف بأن أحد الأسباب التي يطلب الرجل المتزوج إخلاص عشيقته له هو خشيته من الإصابة بالسيلان أو ما هو أسوأ، ثم نقله إلى زوجته. إنني أعتقد أن أحد الأسباب التي تجعل الاعتراف بهذا غير ممكن للعشيقة هو أن الرجل المتزوج في الأقل يكذب عادة ويقول إنه لم يعد ينام مع زوجته. وبما أنه يكذب أصلاً على زوجته وأنه إن عداها فعلاً، فإنه إذا كان إنسانًا أصلاً سيتعين عليه أن يعترف للاثنتين. إنه محجوز وسط القرن المزدوج للاثنتين.

وهكذا فقد أخبرت جانيل ذات ليلة عن ذلك، فنظرت إلىٌّ متجهمة وقالت:

- ولكن كيف بك إن أصبت به عن طريق زوجتك ونقلته لى؟ أم أنك لا تظن ذلك ممكنًا؟.

كنا نمارس لعبتنا المألوفة في العراك، ولكننا لم نكن نتعارك حقًّا: مبارزة حقيقية في الذكاء يُسمح فيها بالمزاح والحقيقة وحتى بشيء من القسوة، ولكن لا للوحشية. قلت:

- بالتأكيد. ولكن الاحتمالات أقل. فزوجتى كاثوليكية صارمة جدا. إنها تتمسك بالفضيلة. ورفعت يدى لأوقف احتجاج جانيل:
  - ـ وهي أكبر منك وليست بمثل جمالك والفرص المتاحة لها أقل منك.
    - ارتخت جانيل قليلاً. إن أي إطراء لجمالها يرققها،

ثم قلت، وأنا أكشر قليلاً:

- ولكنك على حق. لو أن زوجتى نقلته لى ونقلته أنا لك، فإننى لن أحس بالذنب. إننى لا أستطيع تصديق ذلك أبدًا. سيكون ذلك على ما يرام. سيكون ذلك نوعًا من عدالة بما أننا، أنت وأنا، كلانا مجرمان معًا.

لم تعد جانيل تستطيع أن تمسك نفسها، كانت تكاد تقفز صاعدة هابطة:

- ـ لا يمكننى أن أصدق أنك قلت شيئًا كهذا، كل ما هنالك أننى لا أستطيع أن أصدق. وقالت:
  - ـ قد أكون مجرمة، ولكنك أنت مجرد جبان.

وفى ليلة أخرى فى ساعات الصباح الباكرة، حين لم يكن باستطاعتنا النوم لأننا كنا كالعادة منفعلين أحدنا بالآخر بعد أن نكون قد مارسنا الجنس مرتين أو أكثر وشرينا زجاجة نبيذ، صارت أخيرًا من الإلحاح بحيث إننى أخبرتها عن الوقت الذي كنت فيه طفلاً في الملجأ.

وأنا طفل، كنت أستخدم الكتب كسحر. في المهجع في وقت متأخر من الليل، معزولاً ووحيدًا، وحدة أشد مما أحسست في أي وقت منذ ذلك الحين، كان بمقدوري أن أخطف نفسي وأهرب بالقراءة ثم حياكة خيالاتي الخاصة. كانت الكتب التي أحبها أكثر من غيرها في سن العاشرة أو الإحدى عشرة المبكر ذاك، هي أساطير رولاند (٠) ، شارلماني (٠٠٠) والغرب الأمريكي (٠٠٠) الرومانسية، ولكن خاصة أسطورة الملك أرثر ومائدته المستديرة وفارسيه الشجاعين لانسلو وجلعاد. ولكنني كنت أظن نفسي مثله. وكنت أنسج خيالاتي فكان

<sup>.</sup> Roland (\*)

<sup>(</sup>وه) أي : شارلان Charlemagne .

<sup>(\*\*\*)</sup> American West : حيث الطبيعة قاسية رحيث لقى المستوطنون الأمريكان مقاومة الوطنيين فقمعوهم بوحشية ، فبقيت المنطقة عسيرة على القانون والنظام أمدًا طويلاً .

أخى، آرتى، هو الملك آرثر وكان ذلك صحيحًا أيضًا، وذلك لأن آرتى كان عنده كل نبل الملك آرثر وعدالته، الشرف والقصد الحق، المحبة المسامحة التى لم أكن أتمتع بها. كطفل، كنت أتصور نفسى بارعًا وبعيد النظر، وكنت مقتنعًا بثبات أننى سأحكم حياتى بنوع من السحر. وهكذا فقد توصلت إلى محبة ساحر الملك آرثر: ميرلين، الذي عاش خلال الماضى، الذي كان بإمكانه أن يتنبأ بالمستقبل، والذي كان عصيا على الموت وكلى الحكمة.

وكان حينذاك أننى ابتدعت حيلة نقُل نفسى عمليا من الحاضر إلى المستقبل. وقد استعملتها طيلة حياتى. وأنا طفل فى اللجأ كنت أحول نفسى إلى شاب له أصدقاء كتابيون حانقون. كان بمقدورى أن أجعل نفسى أحيا فى شقة باذخة وأمارس، على كتابية فى تلك الشقة، الحب مع امرأة مشبوية العاطفة حسناء.

وخلال الحرب، ضد حرس مضجر أو واجب دورية، كنت أقذف نفسى إلى المستقبل حيث أكون في إجازة في باريس، أكل طعامًا عظيمًا وأجول في الفراش مع عاهرات مغويات، وتحت نيران المدفعية كان بإمكاني أن أختفي بصورة سحرية وأجد نفسي مستريحًا في الغابات إلى جانب جدول رقيق، قارئًا كتابًا مفضلاً.

وقد نجح ذلك، نجح حقا. كنت أختفى بصورة سحرية. وكنت أتذكر في وقت حقيقى بعدئذ، حين كنت أفعل هذه الأشياء العظيمة حقا، أننى قد تذكرت هذه الأوقات العسيرة وسيبدو الأمر كما لو أننى قد هربت منها جميعًا، وأننى لم أعان أبدًا. أنها كانت مجرد أحلام.

أتذكر صدمتى ودهشتى عندما يخبر ميرلين الملك أرثر بأن يحكم دون مساعدته لأنه هو، ميرلين، سيتم حبسه فى كهف على يد ساحرة فتية سبق له أن علمها كيف يصير، ببساطة، سجينها ولماذا كان مبتهجًا إلى هذا الحد لنومه فى كهف لمدة ألف سنة، وهو يعرف النهاية المأساوية لمليكه؟ لم أستطع أن أفهم ذلك. ومع ذلك، ففيما كبرت، أحسست أننى أنا أيضًا يمكن أن أفعل الشىء ذاته. لقد تعلمت أن كل بطل عظيم ينبغى أن يكون له ضعفه، وأن ذلك كان سيصير ضعفى.

كنت قد قرأت روايات مختلفة لأسطورة الملك أرثر، وفي إحداها رأيت صورة لميرلين كرجل ذي لحية رمادية طويلة يرتدى قبعة مخروطية كالطرطور مرصعة بالنجوم وعلامات دائرة البروج. في الفصل العملى في مدرسة الملجأ صنعت لنفسى قبعة كهذه وصرت ألبسها في الأنحاء. أحببت تلك القبعة. إلى أن سرقها أحد الصبية ذات يوم فلم أرها بعد أبدًا ولم أصنع أبدًا واحدة أخرى. لقد استعملت تلك القبعة لأنثر رقى سحرية حول نفسى، عن البطل الذي سأصيره، والمغامرات التي ستكون لي، والأفعال الحميدة التي سأؤديها والسعادة التي سأحظى بها. ولكن القبعة لم تكن ضرورية حقًا. كانت الخيالات تحيك نفسها على أية حال. إن حياتي في ذلك الملجأ تبدو حلمًا. لم أكن هناك أبدًا. كنت حقا ميراين وأنا طفل في العاشرة. كنت ساحرًا، ولم يكن بمقدور شيء أن بؤذيني.

كانت جانيل تنظر إلى بابتسامة خفيفة، قالت:

ـ إنك تظن حقا أنك مبرلين، أليس كذلك؟. فقلت:

ـ قليلاً،

ابتسمتْ ثانية ولم تقل شيئًا آخر. شربتْ قليلاً من النبيذ، ثم قالت فجأة:

- أتدرى، أكون أحيانًا ملتوية قليلاً وأخشى، حقيقة، أن أكون كذلك معك. أتدرى ما هو الكثير من المرح؟ أن يربط أحدنا الآخر ثم يمارس الحب مع ذلك المربوط. ما رأيك في ذلك؟ دعنى أربطك ثم أمارس معك الحب ولا تكون في يدك حيلة. إنها لمفاجئة مبهجة عظيمة.

فوجئتُ لأننا سبق أن حاولنا أن نكون غريبين من قبل ففشلنا. ثمة شيء أعرفه: لن يربطني أحد. وهكذا، فقد قلت لها:

- ـ حسنًا، سأربطك، ولكن لن تربطيني. فقالت جانيل:
  - ـ ليس هذا عدلاً. ليس هذا باللعب العادل. فقلت:

- لا أبالى البتة. لن يربطنى أحد. كيف أعرف، عندما تكونين قد ربطتنى، أنك ان تشعلى أعواد ثقاب تحت رجلى أو تغرزى دبوسًا في عيني؟ ستأسفين بعد ذلك، ولكن ذلك ان يفيدني.
- كلا، أيها المغفل، سيكون رباطًا رمزيا. كل ما هنالك أننى سأجلب وشاحًا وأربطك به. يمكنك أن تتحرر في أي وقت تشاء. سيكون مثل خيط. أنت كاتب، وتعرف ما يعنيه الـ (الرمزي). فقلت:

**ـ کلا**.

تراجعت إلى الوراء في السرير، مبتسمة نحوى ببرود، قائلة:

- وتظن أنك ميرلين. لقد تصورت أننى سأكون متعاطفة معك أنت المسكين الذى كنت فى ملجاً تتصور نفسك ميرلين. إنك أشد من سبق لى أن قابلته ولقد برهنت لك على ذلك. إنك لن تسمح أبدًا لامرأة أن تضعك تحت الرقية أو تضعك فى كهف أو تربط وشاحًا حول ذراعيك. إنك لست بميرلين يا ميرلين.

لم أكن حقا قد توقعت وقوع هذا، ولكن كان عندى جواب لها، جواب لم أستطع أن أقدمه. إن ساحرة أقل مهارة كانت هناك قبلها. فقد كنت متزوجًا، ألم أكن؟

فى اليوم التالى عقدت لقاء مع دوران، حيث أخبرنى بأن المفاوضات بشأن المخطوطة الجديدة ستستغرق وقتًا. كان المخرج الجديد، سيمون بلفورت، يكافح من أجل نسبة مئوية أكبر. قال دوران مترددًا:

- أتمانع في التنازل عن نقطتين من نقاطك له؟، فأخبرت بوران:

ـ إننى لا أريد حتى أن أعمل على الفيلم، إن ذلك الرجل سيمون مبتذل، وصديقه ريتشى لص بالولادة لعين، إن كيلينو في الأقل ممثل عظيم مما يشفع في كونه جحر حمار. وذلك الثقب الأحمق واغون هو البغيض البارز من بينهم جميعًا. ما عليك إلا أن تخرجني من الصورة، فقال دوران بنعومة:

- إن نسبتك في الفيلم تعتمد على حصولك على اعتبار في السيناريو. ذلك منصوص عليه في العقد. لو أنك تركت هؤلاء الأشخاص يواصلون من دونك، فإنهم سيفعلون ذلك بحيث لن تنال الاعتبار. سيكون عليك أن تلجأ إلى التحكيم أمام نقابة الكتّاب. إن الاستوديو يقترح الاعتبارات، وإذا ما امتنعوا عن منحك اعتبار جزئي، فعليك أن تكافح ذلك. قلت:
  - ـ دعهم يحاولون. أن يتمكنوا أن يغيروها كثيرًا. قال دوران بنعومة:
- عندى فكرة، إن إدى لانسر صديق مقرب لك جدا. سأطلب تكليفه بالعمل معك على المخطوطة، إنه رجل مدرك ويمكنه أن يدير التدخل لمسالحك ضد كل أولئك الأشخاص الآخرين. حسنًا؟ ثق بي هذه المرة. فقلت:
  - حسناً، كنت متعبًا من الأمر كله. قال دوران قبل أن ينصرف:
    - ـ لمُ أنت ساخط على أولئك الرجال؟. فقلت:
- لأنه لم يبال أحد منهم أبدًا قيد أنملة بشأن مالومار. إنهم فرحون لموته، واكن ذلك لم يكن صحيحًا حقا. كنت أكرههم لأنهم حاولوا أن يعلِّموني ما أكتب.

عدت إلى نيويورك فى الوقت المناسب لرؤية جوائز الأوسكار تُقدَّم على التليفزيون. كنت وفاليرى نشاهدها دائمًا فى كل عام، وكنت أراقب هذه السنة خصيصًا لأن جانيل عندها فيلم قصير، بنصف ساعة، صنعته مع صديقاتها، كان مرشحًا.

جلبت زوجتي القهوة والمعجنات، واستقرينا للمشاهدة. ابتسمت نحوى وقالت:

- ـ أتظنك ستكون هناك ذات يوم لتأخذ أوسكار؟. فقلت:
  - ـ كلا، سيكون فيلمي تافهًا،

كما هي العادة، في تقديم الأوسكار يزيحون من الطريق دائمًا الأمور الصغيرة، ولقد فاز فيلم جانيل، بالتأكيد، بالجائزة بوصفه (أفضل موضوع قصير) وهاهو وجهها

على الشاشة. كان وجهها موردًا وورديا بالسعادة، وكانت من الحساسية بحيث جعلت المشهد قصيرًا ومذنبة بما يكفى لجعله فاتنًا، اكتفت بأن قالت ببساطة:

- أريد أن أشكر النساء اللائى صنعن هذا الفيلم معى، وخاصة أليس دى سانتيس. وأعادني ذلك إلى اليوم الذي عرفت فيه أن أليس تحب جانيل أكثر مما يمكنني أن أحبها.

كانت جانيل قد استأجرت بيت شاطئ فى (ماليبو) لمدة شهر، فكنت فى العطل الأسبوعية أغادر فندقى وأقضى سبتى وأحدى معها فى البيت. كنا نسير فى ليالى الجمعة على الساحل، ثم نجلس فى الشرفة، الشرفة الصغيرة تحت قمر ماليبو ونراقب الطيور الصغيرة، التى أخبرتنى جانيل أنها زمارات الرمل (\*). كانت تعدو فارةً من متناول الماء كلما ارتفعت الأمواج.

مارسنا الحب في غرفة النوم المطلة على المحيط الهادى. وفي اليوم التالي، السبت، عندما كنا بصدد تناول الغداء بدلاً من الفطور، جاعت أليس إلى البيت. تناولت الإفطار معنا، ثم أخذت قطعة مستطيلة صغيرة من الفيلم من محفظتها وأعطتها لجانيل، لم تكن قطعة الفيلم تزيد عن إنش عرضاً وإنشين طولاً. سألت جانيل:

- ـ ما هذا؟، قالت أليس:
- هذا اسم المخرج على الفيلم، قصصته، فقالت جائيل:
  - ـ لم فعلت ذلك؟. قالت أليس:
  - ـ لأننى تصورت أن هذا سيسعدك.

كنت أراقبهما معًا. كنت قد رأيت الفيلم. كان عملاً صغيرًا لطيفًا. كانت جانيل وأليس قد صنعتاه مع ثلاث نساء أخريات كمشروع أنثوى. كان لجانيل اسم على الشاشة بوصفها نجمة. كان لأليس اسم كمخرجة، والنساء الثلاث الأخريات تناسب أسماؤهن العمل الذي قامت به كل منهن في الفيلم. قالت جانيل:

- إننا نحتاج إلى اسم مخرج. لا يمكننا، ببساطة، أن يكون عندنا فيلم دون اسم مخرج.

لمجرد المناكدة، أردت أن أشارك في الحديث. قلت:

ـ كنت أظن أن أليس أخرجت الفيلم.

فنظرت إلىُّ جانيل بغضب، وقالت:

- كانت المسئولة عن الإخراج. ولكننى قدمت الكثير من التوجيهات الإخراجية فأحسست بأن من حقى أن يكون لى بعض الاسم من ذاك. فقات:
- ـ يا مسيح. إنك نجمة الفيلم. ولابد من أن تحظى أليس ببعض الاسم على العمل الذي أدته. فقالت جانيل ساخطة:
- لابد من أن تحظى بالطبع، وقد قلت لها ذلك، لم أطلب منها أن تقص اسمها عن سالب الفيلم. لكنها فعلت ذلك هكذا.

استدرت إلى أليس وقلت:

- كيف تشعرين حقا إزاء الأمر؟. كانت أليس تبيو متماسكة جدا. قالت:
- لقد قامت جانيل بالكثير من العمل في الإخراج، وأنا لا أهتم حقا بالاسم، لجانيل أن تناله، أنا لا أبالي حقا.

كان يمكننى أن أرى جانيل غاضبة جدا. كانت تكره أن توضع فى موقع غدًار كهذا، ولكننى أحسست أنها لم تكن لتدع أليس تنال ذكرًا كاملاً عن إخراج الفيلم. قالت لى جانيل:

- عليك اللعنة. لا تنظر إلى هكذا. إن عندى المال لصنع هذا الفيلم وقد جمعت كل الناس معًا، وقد ساعدنا جميعًا في كتابة القصة، وما كان يمكن صنعه من دوني. فقلت:

- ـ حسنًا، خذى إذن اسمًا كمنتج، لم تجدين اسم المخرج مهما إلى هذا الحد؟. ثم تكلمت أليس:
- سنعرض هذا الفيلم في المسابقة على جائزة (الأكاديمية) و(فيلمكس)، وعلى أفلام كهذه، يحس الناس أن الشيء المهم الوحيد هو الإخراج. يحظى المخرج بأغلب تقدير الفيلم. أظن أن جانيل على حق. استدارت نحو جانيل:
  - كيف تريدين أن يكون نص اسم المخرج؟. فقالت جانيل:
  - اجعلينا كلتينا ننال ذكرًا وضعى اسمك أنت أولاً. أهذا مناسب؟. فقالت أليس:
    - ـ بالتأكيد، ما تحبين.

بعد أن تناولت أليس الغداء معنا، قالت إن عليها أن تغادر، مع أن جانيل توسلت إليها أن تبقى. راقبتهما وإحداهما تقبل الأخرى مودعة ثم رافقت أليس إلى سيارتها.

قبل أن تقود مبتعدة، سألتها:

- ألا تبالين حقا؟. كان وجهها متماسكًا تمامًا، جميلاً في هنونها. قالت:
- كلا، لا أبالى حقا. أصيبت جانيل بهستيريا بعد العرض الأول حين جاء الجميع إلى لتهنئتى. هذه طبيعتها، وإسعادها أهم عندى من الحصول على كل ذلك الهراء. إنك تقهم ذلك، أليس كذلك؟.

ابتسمت، وقبلت خدما مودعًا. قلت:

- لا. أنا لا أفهم شيئًا كهذا. وعدت لأدخل البيت، فلم أجد جانيل تحت النظر في أي مكان. تصورت أنها قد ذهبت تتمشى على الساحل وأنها لم تكن تريدنى معها، ولقد رأيتها بالفعل بعد ساعة تصعد الرمل سائرة إلى جانب الماء. وعندما دخلت البيت، صعدت إلى غرفة النوم، وعندما وجدتها هناك، رأيت أنها كانت في السرير مغطاة، وأنها كانت تبكى.

جلست على السرير ولم أقل شيئًا. مدت يدها لتمسك بيدى. كانت لا تزال تبكي. قالت:

- إنك تظنني لئيمة هكذا، أليس كذلك؟. فقلت:
  - ـ کلا.
  - ـ وتظن أليس رائعة للغاية، لا؟. فقلت:
- أنا أحبها، كنت أدرى أن على أن أكون حذرًا جدا، كانت تخشى أن أعتبر أليس شخصاً أفضل منها، قلت:
  - ـ هل أمرتها أن تقص تلك القطعة من السالب؟. فقالت جانيل:
    - .. كلا. لقد قامت بذلك طوعًا. فقلت:
- ـ حسنًا. إذن تقبلى الأمر كما هو ولا تقلقى بشأن من الذى تصرف خيرًا ومن الذى يبدو الشخص الأفضل. لقد أرادت أن تفعل ذلك من أجلك، فاقبلى ذلك. تعرفين أنك تريدين ذلك.

عند هذا بدأت تبكى ثانية. في الحقيقة، كانت هستيرية، وهكذا فقد أعددت لها حساء والقمتها إحدى أقراصها الفاليوم الزرقاء ذات العشرة ميلليجرامات، فنامت من ذلك العصر حتى صباح الأحد.

في ذلك العصر قرأت، ثم تفرجت على الساحل والماء حتى بزوغ الفجر.

استيقظت جانيل أخيرًا. كانت الساعة حوالى العاشرة، يوم جميل فى ماليبو. أحسست التو أنها كانت غير مرتاحة معى، أنها لم تكن تريدنى أن أكون هناك بقية النهار. أنها كانت تريد أن تتلفن لأليس وتجعل أليس تأتى لتمضية بقية اليوم. وهكذا فقد أخبرتها بأنى تلقيت مكالمة هاتفية، وأن على أن أذهب إلى الاستوديو وأنه ليس بمقدورى أن أقضى اليوم معها. فقامت بالاعتراضات المألوفة للفاتنة الجنوبية، ولكن كان بمقدورى أن أرى الضوء في عينيها. كانت تريد أن تتلفن لأليس كي تبين لها حبها.

رافقتنى جانيل إلى السيارة. كانت ترتدى واحدة من تلك القبعات الخفاقة الكبيرة لتقى بشرتها من الشمس. كانت قبعة خفاقة حقا. كان أغلب النساء سيظهرن قبيحات إذا لبسن مثلها. ولكن وجهها الكامل وبشرتها، كانت تبدو جميلة تمامًا. كانت ترتدى بنطلونها الجيز المفصل خصيصًا، المستعمل، المهتك عمدًا خصيصًا، الذى يلتصق بجسدها كما الجلد. فتذكرت أننى كنت قد قلت لها ذات ليلة عندما كانت عارية فى الفراش إن لها عجيزة امرأة ضخمة حقيقية، وإنه لابد من أجيال لاستحصال عجيزة كهذه. لقد قلت ذاك لأثير غضبها. لأنها كانت أنوثية، ولكنها ابتهجت، الأمر الذى أدهشنى. وتذكرت أنها كانت، جزئيا، نقاجة، أنها كانت تعتز بالانحدار الأرستقراطى لعائلتها الجنوبية.

قبلتنى مودعة وكان وجهها موردًا كله وورديا. لم تكن مكتئبة أبدًا لأننى كنت مغادرًا. كنت أدرى أنها وأليس ستحظيان بيوم سعيد معًا وأن يومى سيكون بائسًا فى فندقى فى للدينة، ولكننى حسبت، ثم ماذا؟ لقد كانت أليس تستحق ذلك، ولم أكن أنا أستحقه حقيقة. كانت جانيل قد قالت مرة إنها، حل عملى لاحتياجاتى العاطفية لكننى لست حلاً عمليًا لاحتياجاتها هى.

بقى التليفزيون يخفق. كان ثمة تكريم خاص فى ذكرى مالومار، قالت لى فاليرى شيئًا عنه. أكان شخصًا لطيفًا؟ وأجبت بنعم. انتهينا من مشاهدة الجوائز، ثم قالت لى:

- هل عرفت أيا من الناس الذين كانوا هناك؟. فقلت:
  - بعضهم، وسألتني فاليرى:
    - ـ من منهم؟.

ذكرت إدى لانسر الذى فاز بجائزة أوسكار عن مساهمته فى سيناريو فيلم، ولكننى لم أذكر جانيل. تساطت للحظة فقط ما إذا كانت فاليرى قد نصبت لى شركًا لترى ما إذا كنت سأذكر جانيل، فقلت إننى أعرف الفتاة الشقراء التى نالت الجائزة فى بداية البرنامج.

نظرت فاليرى إلىُّ ثم أشاحت بوجهها.

بعد أسبوع تلفن دوران لى طالبًا الذهاب إلى كاليفورنيا من أجل المزيد من الاجتماعات. قال إنه قد باع إدى لانسر إلى الثقافات الثلاث. وهكذا فقد ذهبت وتسكعت ثم ذهبت إلى الاجتماعات واستأنفت العلاقة مع جانيل ثانية، كنت غير مستقر قليلاً الآن. فلم أعد أحب كاليفورنيا بذلك القدر.

قالت لى جانيل ذات ليلة:

- إنك تحدثني دائمًا كم هو عظيم أخوك، آرتى، لماذا هو بهذه العظمة؟. فقلت:

ـ حسنًا ، أظنه كان أبي كما كان أخي.

كان بمقدورى أن أرى أنها كانت مفتونة بنشأتنا معًا، كيتيمين. أن ذلك كان يروق لحسبها الدراماتيكي. كان بمقدورى أن أراها تلفق جميع أنواع الأفلام، وفي رأسها الحكايات الخرافية التي تصور كيف كانت الحياة. ولدان صغيران. فاتن. واحد من فانتازياتك الجديرة بوالت ديزني (٠). قلت:

- إذن، تريدين حقا أن تسمعى قصة أخرى عن الأيتام؟ أتريدين قصة سعيدة أو قصة حقيقية؟ أتريدين كذبة أم تريدين الحقيقة؟.

تظاهرت جانيل بأنها تفكر في الأمر، قالت:

- جربني مع الحقيقة. إن لم أحبها فيمكنك أن تخبرني بالكذبة.

. Walt Disney (\*)

وهكذا فقد أخبرتها كيف كان زوار الملجأ يريدون أن يتبنوا آرتى ولكنهم لم يريدوا أبدًا أن يتبنوني. على ذلك النحو بدأت القصة.

فقالت جانيل هازئة:

- يا لك من مسكين. ولكن عندما قالتها تركت يدها تسقط إلى جانب جسدى وتستقر هناك، مع أن وجهها كان يبتسم.

كان يوم أحد وأنا في السابعة وآرتي في التاسعة عندما حُملنا على ارتداء ما كان يسمى ملابسنا التبني. جاكتتين زرقاوين فاتحتين، وقميصين أييضين مكويين بالنشاء، ورباطي عنق أزرقين غامقين بنطالي فالانيل أبيضين وأحذية بيضاء. تم مسحنا بالفرشاة وتمشيطنا وجلبنا إلى غرفة استقبال المديرة، حيث كان زوجان شابان ينتظران ليفحصانا. كان الإجراء هو أن يتم تقديمنا فنتصافح ونعرض حسن أخلاقنا ونجلس لنتحدث ونتعارف. ثم كنا نتمشى جميعًا معًا عبر أراضي الملجأ، مجتازين الحديقة الواسعة ومتجاوزين ساحة كرة القدم الأمريكية ومبانى المدرسة. وكان أكثر ما أتذكره أن المرأة من الزوجين بدت لي فائقة الجمال. إنني، حتى مع كوني ابن السابعة، وقعت في غرامها. كان واضحًا أن زوجها أيضًا كان مغرمًا بها ولكنه لم يكن مشغوفًا كثيرًا بالفكرة كلها. كما أنه صار واضحًا أثناء ذلك اليوم أن المرأة كانت مجنوبة بأرتى، ولكن ليس بي. ولم أستطع، حقاء أن ألومها. فقد كان أرتى، حتى وهو في التاسعة، بيدو وسيمًا، بطريقة الناضجين تقريبًا. وكذلك، كانت الملامح على كل سطوح وجهه منحوبة بشكل كامل، ومع أن الناس كانوا يقولون لي إننا نبدو متشابهين وأنهم كانوا يعرفون دائمًا أننا أخوان، فقد كنت أدرى أنني كنت صورة مضببة عنه كما ال أنه كان أول من خرج من القالب، كان الانطباع واضحًا. عند الطبعة الثانية لحقت بي قطم صغيرة من الشمم من القالب؛ غلظت الشفتان، وكبر الأنف. كان لآرتي رهافة فتاة، وكانت العظام في وجهى وجسدي أسمك وأثقل. ولكنني لم أكن أيدًا أغار من أخي حتى ذلك اليوم.

أخبرنا تلك الليلة أن الزوجين سيعودان يوم الأحد التالى ليتخذا قرارهما فيما إذا يتبنياننا كلينا أو يتبنيان واحدًا منا. كما أخبرنا أنهما كانا ثريين جدا، وكم هو مهم بالنسبة لواحد منا في الأقل أن يتم أخذه.

أتذكر أن الرئيسة أجرت معنا حديثًا من القلب للقلب. كان واحدًا من تلك الأحاديث القلبية التى يتحدث بها البالغون للأطفال محذرين إياهم من العواطف الشريرة كالغيرة، والحسد، والكراهية وتشجعنا نحو كرم الروح الذى لا يمكن إلا للقديسين أن يدركوه، فكيف بالأطفال! كأطفال، أصغينا من دون أن ننبس بكلمة. نهز رأسينا ونقول:

ـ نعم، يا سيدتى. ولكننا ما كنا ندرى حقا عم كانت تتكلم. ولكننى كنت أعرف، حتى وأنا فى السابعة، ما الذى كان سيحدث. سيذهب أخى يوم الأحد القادم، سيغادر مع السيدة الثرية الحسناء ويتركنى وحيدًا فى الملجأ.

حتى وهو طفل، لم يكن أرتى مختالاً. ولكن الأسبوع الذى تلا كان الأسبوع الرحيد فى حياتنا الذى تغربنا فيه عن بعضنا. كرهته ذلك الأسبوع. فى يوم الاثنين بعد الدروس، حين أقبلنا على لعبتنا فى كرة القدم اللمسية (\*) ، لم أختره فى فريقى. فى الرياضة كانت عندى السلطة كلها. طبلة السنوات الست عشرة التى كنا أثناها فى الملجأ كنت أفضل رياضى فى سنى وقأئدًا طبيعيا. وهكذا كنت دائمًا واحدًا من رؤساء الفريق الذين ينتخبون فرقهم، ولقد انتخبت دائمًا أن يكون آرتى فى فريقى بوصفه خيارى الأول. كان ذلك الاثنين هو الوقت الوحيد خلال ست عشرة سنة الذى لا أنتخبه فيه. وعندما لعبنا اللعبة، مع أنه كان يكبرنى بسنتين، حاولت أن أضريه بأشد ما أستطيع عندما تكون الكرة عنده. كان لا يزال بوسعى أن أتذكر بعد ثلاثين سنة نظرة التعجب والتألم على وجهه فى ذلك اليوم. أثناء الوجبات المسائية لم أجلس إلى جانبه على مائدة والطعام. فى المساء لم أكلمه فى المهجع. فى أحد تلك الأيام أثناء الأسبوع أذكر بوضوح

## (ه) أحد أشكال لعبة كرة القدم الأمريكية.

أنه بعد أن انتهت لعبة كرة القدم وكان يسير عبر الساحة كنت أحمل الكرة بيدى فرميت ببرود تام تمريرة حلزونية جميلة طولها عشرين ياردة فأصبته في مؤخرة رأسه وطرحته أرضًا. كنت قد رميتها فقط. لم أعتقد أبدًا أن بمقدوري أن أصيبه. كانت إنجازًا مشهودًا بالنسبة لصبى في السابعة. وإننى لأتعجب حتى الآن من قوة الحقد التي جعلت ذراع ابن السبع سنوات بتلك الأصالة. أذكر نهوض آرتى عن الأرض وصياحى:

- هَى، لم أتعمد ذلك، ولكنه اكتفى بأن استدار وسار مبتعدًا.

لم ينتقم أبدًا. وكان ذلك يجعلنى أكثر غضبًا. مهما كان مقدار ما أزجره أو إذلالى له، كان يكتفى بالنظر لى مستفسرًا. لم يفهم أى منا أبدًا ما كان يجرى، ولكننى كنت أعرف شيئًا واحدًا كان يؤله حقا، كان آرتى دومًا مدخرًا للمال حريصًا عليه. كنا نجمع السنتات والنكلات بالقيام بأعمال متفرقة فى الملجأ، وكان لآرتى جرة زجاجية ملأى بهذه السنتات والنكلات، التى كان يحتفظ بها مخبوءة فى خزانة ملابسه. بعد ظهر الجمعة سرقت الجرة الزجاجية، متخليًا عن لعبتى اليومية فى كرة القدم، وركضت خارجًا إلى منطقة مشجرة من الملاعب فدفنتها، لم أكلف نفسى حتى بعدً النقود. كان يمكننى أن أرى المسكوكات النحاسية والفضية تملأ الجرة حتى الحافة تقريبًا. لم يفتقد أرتى الجرة حتى الصباح التالى فنظر إلىً غير مصدق ولكنه لم يقل شيئًا. الأن صار يتجنبنى.

كان اليوم التالى أحدًا، وكان يتعين علينا أن نحضر عند المديرة كى نلبس ملابس تبنينا. استيقظت مبكرًا فى صباح الأحد قبل الفطور وركضت بعيدًا كى أختبى فى المنطقة المشجرة خلف الملجأ. كنت أدرى ما الذى سيقع ذلك اليوم. إن أرتى سيلبس بدلته، وإن المرأة الحسناء التى عشقتها ستأخذه بعيدًا معها وإننى لن أراه ثانية أبدًا. ولكننى سأحظى فى الأقل بنقوده. فى الجزء الأكثف من الأشجار تمددت وغفوت ونمت النهار بطوله. كان الظلام سائدًا تقريبًا قبل أن أستيقظ ثم عدت. تم أخذى إلى مكتب المديرة، فأعطتنى عشرين ضربة بمسطرة خشب على ساقيً. لم يهمنى ذلك البتة.

عدت إلى المهجم، ولدهشتى وجدت آرتى جالسًا فى فراشه ينتظرنى. لم أستطع أن أصدق أنه كان لا يزال هناك. فى الواقع، إذا كانت الذاكرة لا تخوننى، كانت الدموع تترقرق فى عينى عندما لكمنى آرتى فى وجهى وقال:

- أين النقود؟. ثم انقض على، لاكمًا وراكلاً إياى صارخًا يطلب ماله. حاولت أن أدافع عن نفسى دون أن أؤذيه، ولكننى أخيرًا التقطته ورفعته ورميته بعيدًا عنى. جلسنا هناك يحدق أحدنا إلى الآخر. قلت:
  - ليست نقودك عندى. فقال أرتى:
  - ـ لقد سرقتها، أدرى أنك سرقتها، فقلت:
    - ـ لم أفعل. ليست عندي.

رحنا نحدق أحدنا إلى الآخر. لم نتحدث مزيدًا تلك الليلة. ولكن عندما استيقظنا في الصباح التالي، عدنا صديقين من جديد. صار كل شيء كما كان عليه من قبل. لم يسألني أرتى ثانية عن المال. ولم أخبره أنا أين خبأته.

لم أعرف ما جرى ذلك الأحد إلا بعد سنوات عندما أخبرنى آرتى أنه عندما اكتشف أننى هربت، رفض أن يرتدى بدلة تبنيه، وأنه صرخ وشتم وحاول أن يضرب الديرة، وأنه قد جرى ضربه. وعندما أصر الزوجان الشابان اللذان أرادا تبنيه على رؤيته، بصق على المرأة وشتمها بكل الألفاظ القذرة التي يمكن لصبي في التاسعة من عمره أن يفكر فيها. كان ذلك مشهدًا رهيبًا، وقد نال علقة أخرى من المديرة.

عندما أنهيت القصة، نهضت جانيل عن السرير وذهبت تعد لنفسها كأس نبيذ أخرى، عادت إلى السرير، مائلة نحوى، وقالت:

- أريد أن أقابل أخاك، آرتى، قلت:
- ـ لن تفعلى أبدًا. إن الفتيات اللاتى أصطحبهن يقعن فى غرامه. إن السبب الوحيد فى غرامه. إن السبب الوحيد فى زواجى من زوجتى كان، فى الحقيقة، أنها الوحيدة التى لم تعشقه. فقالت جانيل:

- هل عثرت أصلاً على جرة النقود الزجاجية؟. فقلت:
- كلا، لم أرد ذلك أبدًا، أردتها أن تبقى هناك لطفل آخر يأتى بعدى، قد يحضر طفل ما في تلك الغابة فتصير له سحرًا، لم أعد أحتاج إليها بعد.

شربت جانيل نبيذها ثم قالت بغيرة، كما لو كانت تغار من كل عواطفى:

ـ إنك تعشقه، ألست كذلك؟.

ولم أستطع حقا أن أجيب. لم أقدر أن أفكر فى استعمال كلمة عشق تلك لأخى أو لأى رجل أخر. ثم أن جانيل كانت تستخدم كلمة عشق أكثر من اللازم، ولهذا لم أجب.

وفى ليلة أخرى ناقشتنى جانيل عن حق النساء فى أن يضاجعن بحرية كل الرجال. تظاهرت بأننى أتفق معها، كنت أحس حقدًا باردًا من غيرة مقموعة، كان كل ما قلته:

- لهن الحق بالتأكيد، المشكلة الوحيدة هي أن النساء لا يستطعن معالجة ذلك بيولوجيًا، عندها استشاطت جانيل. قالت:
- هذا كله روث بقر. نستطيع أن نضاجع باليسر ذاته الذي يمكنكم. إننا لا نبالي أبدًا. في الحقيقة، إنكم أنتم الرجال من يقيم كل الضجة عن كون الجنس مهمًّا وجديًّا إلى هذا الحد. إنكم غيورون جدا ومتملكون جدا: نحن ملكيتكم.

كان ذلك مجرد فخ كانت ترجى أن أقع فيه. قلت:

- كلا، لم أقصد ذلك. ولكن هل تعرفين أن ثمة فرصة ما بين عشرين إلى خمس وأربعين في المائة في أن يأخذ الرجل السيلان عن المرأة، في حين أن فرصة التقاط المرأة السيلان من الرجل تتراوح ما بين خمسين إلى ثمانين في المائة؟.

نظرت مذهولة لحظة، وكنت أعشق نظرة الدهشة الطفولية تلك على وجهها. مثل أغلب الناس، كانت لا تعرف أي شيء عن الأمراض التناسلية أو طريقة عملها. أما بالنسبة لى، فبمجرد أن بدأت فى خداع زوجتى، كنت قد قرأت الكثير عن الأمر. كان كابوسى الأكبر أن أصاب بمرض جنسى، السيلان أو السفلس، وإعداء فاليرى، وكان ذلك أحد الأسباب فى ألمى عندما كانت جانيل تخبرنى عن شئونها الغرامية. قالت جانيل:

.. إنك تلفق هذا لتخيفني. أعرفك عندما تبدو واثقًا جدا من نفسك ومهنيا جدا، إنك تلفق القصيص، ليس إلا. فقلت:

- كلا. ذلك صحيح. يطلق الرجل إفرازًا رقيقًا، رائقًا بعد ما بين يوم إلى عشرة أيام، ولكن النساء لا يعرفن أغلب الوقت حتى أنهن أصبن بالسيلان. لا تظهر على ما بين خمسين إلى ثمانين بالمائة من النساء أعراض لعدة أسابيع أو عدة أشهر، أو يطلقن إفرازًا أخضر أو أصفر. وكذلك، يصير للنساء رائحة فطر تنبعث من أعضائهن التناسلة.

تداعت جانيل على السرير، ضاحكة، ورفعت ساقيها العاريين إلى أعلى في الهواء:

- أعرف الآن أنك ملىء بالأكاذيب. فقلت، وأنا أرجو أن تخفى النكتة شماتتى:
- كلا، إنه الحق. لا مزاح. ولكنك بخير، أستطيع أن أشمك من هنا. تعرفين أن الطريقة الوحيدة لمعرفتك بالإصابة هي أن يخبرك رفيقك الذكر.

استقامت جانيل متكلفة الاحتشام، وقالت:

- ـ أشكرك كثيرًا . أتتهيأ لتقول لى إنك أصبت به ولذلك، فلابد من أننى مصابة؟ . فقلت:
  - لا. أنا نظيف، ولكن إن أصبت به، فأنا أعرف أنه إما منك أو من زوجتى.
     فألقت على جانيل نظرة متهكمة، وقالت:
    - وزوجتك فوق الشبهات، صحيح؟. فقلت:

- هذا حق، قالت جانيل:
- حسنًا، لمعلوماتك: إننى أراجع طبيبى للأمراض النسائية كل شهر وأجرى فحصًا شاملاً. فقلت:
- هذا كله خراء. إن الطريقة الوحيدة التي يمكنك التأكد بها هي القيام بازدراع. وأغلب أطباء الأمراض النسائية لا يفعلون هذا، إنهم يأخذونه في زجاجة رقيقة بها هلام بني فاتح من عنق رحمك. والاختبار معقد جدا وهو ليس اختباراً مؤكداً على الدوام.

افتتنت الآن، كما أنها لم تدرك لماذا كنت ألقى عليها المحاضرة.

- وماذا عن الرجال؟ ما الذي يصبيكم يا أولاد الحرام من هذا كله؟. فقلت:
- حسنًا. نحصل على انتفاخ الغدد اللمفاوية في أصل الفخذ، ولهذا تقول الواحدة أحيانًا لرجل ما إن عنده زوجين من الخصى، أو تجدينه أحيانًا يفقد شعره. ولهذا كان الاسم العامى للسفلس في الأيام الخوالي هو الحلاقة. ولكن مع ذلك، فليس المرء في حال سيئة. يمكن للبنسلين أن يمحو ذلك كله. ومرة أخرى، كما قلت، فإن الرجال يعرفون أنهم أصيبوا بينما لا تعرف النساء عندما يصبن، ولهذا فالنسوة غير مجهزات بيولوجيا لأن يصرن تعدديات الذكور.

بدت جانبل مندهشة نوعًا:

- أتجد هذا جميلاً، كانت قد بدأت تفهم. فواصلت برقة تامة:
- ـ ولكنه ليس فظيعًا كما يبدو. حتى إذا لم تعرفى أنك مصابة بالسفلس أو لم تكن عندك، كما يحدث لأغلب النساء، أعراض من أى نوع ما لم يخبرك رجل ما بسبب طيبة قلبه، خلال سنة لن تكونى معدية. لن تصيبى أحدًا، وابتسمت نحوها:
  - ـ ما لم تكونى حاملاً، فعندئذ يولد طفلك مصابًا بالسفلس.

كان يمكنني أن أحسها تنكمش من الفكرة:

- والآن، بعد تلك السنة، فإن ثلثى المصابات سيعشن دون تأثيرات سيئة. إنهن منعتقات. لا بأس عليهن. وابتسمت لها.

قالت جانيل بريبة:

- ـ والثلث الآخر؟. قلت:
- إنهن أمام مشكلات عسيرة: فهو يؤلم القلب، يوجع الأوعية الدموية. يمكن أن يكمن عشر سنوات أو عشرين، ثم قد يسبب الجنون، أو قد يسبب الشلل، يجعل المرء مشلولاً، أو قد يؤثر في العينين، أو في الرئتين والكبد. وهكذا ترين، يا عزيزتي، أن لا حظاً لك البتة. قالت جانيل:
- إنك تخبرنى هذا لمجرد صدِّى عن الخروج مع رجال آخرين. إنك تحاول فقط أن تخيفنى كما كانت أمى تفعل عندما كنت فى الخامسة عشرة بأن تحذرنى من الحبل. فقلت:
- مؤكد، ولكننى أعزز ذلك بالعلم، ليس لدى اعتراض أخلاقى، يمكنك أن تضاجعى من تريدين. وأنت لست ملكى، قالت جانيل:
  - إنك لحمار بارع حقا. قد يخرجون بقرص مثل أقراص منع الحمل تمامًا.

جعلت صوتي مخلصًا جدا، وقلت:

- بالتأكيد. لقد صنعوا ذلك منذ الآن. إن تناولت قرصًا من البنسلين ذا خمسمائة ملليجرام قبل ساعة من الاتصال، فهو سيقضى على السفلس تمامًا. ولكنه لا يشتغل أحيانًا وهو يكتفى بالوصول إلى الأعراض فقط، ثم تتورطين بعد عشر سنوات أو عشرين. إذا ما تناولته مبكرًا جدا أو متأخرًا جدا، فإن هذه الملتويات (\*) تتضاعف. أتعرفين ما الملتويات؟ إنها تشبه قالعات السدادات الفلينية، وهي تملأ دمك وتصل إلى

( \* ) Spirochetes : نوع من البكتريا يشمل تلك المسببة لسفلس أو الحمى الراجعة .

الأوعية الدموية وليس ثمة دم كاف في أوعيتك ليحاربها. ثمة شيء في الدواء يمنع الخلية من التكاثر ومنع الإصابة، ثم يصير الداء مقاومًا للبنسلين الذي في جسدك. إن البنسلين يساعدها، في الحقيقة، على النمو. ولكن ثمة شيئًا أخر يمكنك أن تستخدميه. ثمة جل (\*) أنثوى، اسمه بروغاناسي، يستخدم كمانع حمل، وقد وجد أنه يدمر بكتريا الأمراض التناسلية كذلك، فيمكنك إذن أن تقتلي عصفورين بحجر واحد. وعلى ذكر الأمر، فإن صديقي أوزانو يستخدم أقراص البنسلين هذه كلما ظن أنه سيوفق مم فتاة.

مُحكت جانيل بازدراء:

- هذا مناسب جدا للرجال. فأنتم الرجال يمكنكم أن تواقعوا أي شيء، ولكن النساء لا يعرفن من أو متى سيواقعن إلى ما قبل ساعة أو ساعتين. فقلت بمرح:
- حسنًا، دعينى أعطيك بعض النصح. لا تواقعى شخصًا بين الخامس عشر والخامس والعشرين. إن عندهم نحو عشرة أضعاف الأمراض التناسلية من أية مرتبة سنية أخرى.

<sup>(\*)</sup> Gel : مادة هلامية تتشكل من محلول غرواني .

فى سفرتى التالية عائدًا بعد شهر، تلفنت لجانيل فقررنا أن نتناول العشاء ونذهب إلى السينما معًا. كان ثمة شىء بارد قليلاً فى صوتها، ولذلك كنت محترسًا، الأمر الذى هيأنى لصدمة رؤيتها عندما أخذتها من شقتها.

فتحت أليس الباب فقبلتها وسالتها عن صحة جانيل فدوَّرت أليس عينيها في وجهها، ما يعني أن لى أن أتوقع أن تكون جانيل مجنونة نوعًا ما. حسنًا، لم يكن الأمر جنونًا، ولكنه كان غريبًا نوعا ما. عندما خرجت جانيل من غرفة النوم، كانت تلبس على نحو لم أرها تفعله من قبل أبدًا.

كانت تضع قبعة بيضاء خفيضة الرأس عليها شريط أحمر. كانت الحافة منكسة على عينيها البنيتين الغامقتين المرقشتين بالذهب. كانت ترتدى بدلة رجالية جيدة الفصال من الحرير الأبيض، أو ما كان يبدو كالحرير. كان ساقا البنطلون مفصلين بدقة كساقى بنطلون رجل. وكانت ترتدى قميصًا أبيض حريريا وأجمل رباط عنق مخطط بالأحمر والأزرق، ولإكمال ذلك كله، فقد كانت تحمل عصا غوتشى (\*) رفيعة بشكل دقيق بلون القشدة، بدأت تطعننى في بطنى بها. كان ذلك تحديًا مباشرًا، عرفت ما كانت تفعل: كانت تخرج من المختلى وتخبر العالم، بلا كلمات، بثنائيتها الجنسية.

ابتسمت:

ـ كيف تجده؟. فانتسمت وقلت:

(\*) Gucci : مصمم أزياء.

- عظيم. المسترجلة الأكثر أناقة التي سبق لي أن قابلت.
  - أين تريدين أن تأكلي؟.

اتكأت على عصاها وراقبتني ببرود. قالت:

- أظننا يجب أن نأكل في (سكانديا) وأنك ربما تأخذني، للمرة الأولى في علاقتنا، إلى ناد ليلي.

لم يسبق أن تناولنا الطعام فى أماكن غريبة. لم يسبق أن ذهبنا إلى ناد ليلى. ولكننى قلت لا بأس. لقد فهمت، فيما أظن، ما الذى كانت تفعله. كانت تجبرنى على إعلام العالم أننى أحبها على رغم ثنائيتها الجنسية، تختبرنى لترى إن كنت أحتمل النكات والضحكات المكبوبة المسترجلة. ما دمت قد تقبلت الحقيقة أنا نفسى، فإننى لم أكن لأبالى بما يفكر فيه أي كان.

استمتعنا بسهرة عظيمة، كان كل امرئ يحدق إلينا فى المطعم، ولابد لى من أن أعترف بأن جانيل كانت تبدو كاسحة بشكل مطلق. كانت تبدو، فى الواقع، طبعة أكثر شقرة وأكثر بياض بشرة لمارلين ديتريتش (\*) ، على نمط الفاتنات الجنوبيات، بالطبع. لأنه، مهما كان ما تفعله، كانت تلك الأنوثة الطاغية تنبعث منها. ولكننى كنت أعرف أننى لو أخبرتها بذلك فإنها ستبغضه: كانت خارجة لتعاقبنى.

ولقد استمتعت حقا بلعبها دور المسترجلة لأننى كنت أدرى، ببساطة، كم كانت أنثى فى الفراش. لذلك كان ذلك نوعًا من النكتة المزدوجة على من كان يشاهدنا. كما استمتعت به أيضًا لأن جانيل كانت تتصور أنها تغضبنى فكانت تراقب كل واحدة من حركاتى فخابت ثم فرحت لأنه كان واضحًا أننى لم أكن أبالى حقا.

اعترضت على الذهاب إلى الملهى، ولكننا ذهبنا وتناولنا المشروبات في (ردهة البولو)، حيث عرضت علاقتنا - نائلاً رضاها - إلى تحديقات أصدقائها وأصدقائي.

<sup>.</sup>Martene Dietrich (\*)

رأيت بوران على واحدة من الموائد وجيف واغون على أخرى، وقد كشر كلاهما نحوى. الوحت جانيل لهما بمرح ثم استدارت نحوى وقالت:

- أليس بديعًا أن تذهب إلى مكان ما لتشرب فترى كل أصدقائك القدامي الأعزاء؟.

كشرت رادًا على تكشيرتها وقلت:

ـ عظيم،

أوصلتها إلى البيت قبل منتصف الليل، فربتت على كتفي بعصاها وقالت:

ـ كنت جيدًا جدا. فقلت:

ـ أشكرك. قالت:

\_ هل ستتلفن لي؟. وقلت:

- نعم، لقد كانت سهرة لطيفة على كل حال. لقد استمتعت بردود الفعل المتأخرة لرئيس الندل، والبواب، وحتى الرجال الذين كانوا يقومون بركُن السيارات، على النكات، ولقد كانت جانيل الآن، في الأقل، خارج المختلى.

وسرعان ما حلَّ وقت بعد هذا أحببت فيه جانيل باعتبارها شخصاً، أعنى، حين لم أكن أريد فقط أن أواقعها بشكل يجننها، أو أنظر إلى عينيها البنيتين الغامقتين فيغمى على، أو ألتهم فمها الزهرى. وكل ما عدا ذلك، البقاء ساهرًا طوال الليل أقص عليها القصص، يا للمسيح، راويًا لها حياتى كلها، وإخبارها إياى بكل حياتها. باختصار، حلَّ وقت أدركت فيه أن وظيفتها لم تكن مجرد إسعادى، وجعلى أبتهج بها. رأيت أن واجبى كان أن أجعلها أسعد قليلاً مما كانت وألا أغضب عندما لم تكن تجعلني سعيدًا.

لا أعنى أننى صرت واحدًا من أولئك الرجال الذين يعشقون فتاة لأن ذلك يجعلهم تعساء. لم أكن أفهم ذلك حقا. لقد كنت أومن دائمًا بالحصول على حصتى من الصفقة، في الحياة، وفي الأدب، وفي الزواج، وفي الحب، وحتى كأب.

وأنا لا أعنى أننى تعلمت أن أسعدها بإعطائها هدية، فقد كان ذلك من دواعى سرورى. أو أن أبهجها عندما تكون محبطة، الأمر الذى كان مجرد إزاحة العوائق من الطريق كى تتمكن من الانصراف إلى عملية إسعادى.

ما كان غريبًا الآن أننى ، بعد أن خانتنى، بعد أن بدأنا نكره أحدنا الآخر قليلاً، بعد أن هاجمنا أحدنا الآخر، بدأت أحبها كإنسانة.

لقد كانت حقا شخصًا على هذا المستوى من الجودة. لقد اعتادت أن تقول مثل طفل أحيانًا:

- إننى شخص جيد، وكانت كذلك حقا .

كانت حقا مستقيمة جدا في كل الأشياء المهمة. صحيح أنها كانت تواقع رجالاً أخرين ونساء أيضًا، ولكن، ثم ماذا بحق الجحيم، لا أحد كامل. كانت لا تزال تحب الكتب ذاتها التي أحبها، والناس عينهم. عندما كانت تكذب على، كان ذلك لتجنب إيذائي. وعندما كانت تخبرني بالحقيقة، كان ذلك لإيلامي جزئيا ، كان عندها حس انتقامي اطيف ولقد أحببت حتى ذلك أيضًا، ولكن كذلك أيضًا لأنها كانت تحس الرعب من أن أكتشف الحقيقة بطريقة تجعلني أتالم أكثر.

وكان على بالطبع أن أفهم، مع مرور الوقت، أنها تحيا حياة مؤذية بطرق عدة. حياة معقدة. إذ من الذي لا يفعل حقا.

وهكذا، فقد غادر كل الزيف والوهم علاقتنا. كنا صديقين حقيقيين ولقد أحببتها كشخص. لقد أعجبت بشجاعتها، وعدم إمكان تحطيمها مع كل إخفاقات حياتها المهنية، وكل الخيانات في حياتها الشخصية. كنت أفهم ذلك كله. كنت أؤيدها على طول الخط.

لماذا إذن، بحق الجحيم، لم تتوفر لنا الأوقات الطيبة حتى الاهتياج التى كانت لنا من قبل؟ لم لم يكن الجنس بالجودة التى كان عليها، مع أنه كان لا يزال أفضل مما هو لدى أى شخص آخر؟ لم لم نكن مع أحدنا الأخرى بالانتشاء الذى اعتدنا أن نكون عليه؟

سحر ، سحر أسود وأبيض، شعوذة، رقى، ساحرات وكيمياء. أيمكن أن يكون حقا أن النجوم الدوارة تقرر مصيرنا وأن دم القمر يجعل الحيوات تقوى وتخبو؟ أيمكن أن يكون حقا أن مجرزًات لا تعد تقرر مصائرنا يومًا بعد يوم على الأرض؟ أهو، ببساطة تامة، صحيح أنه ليس بمقدورنا أن نكون سعداء دون أوهام باطلة؟

تأتى نقطة فى كل علاقة غرامية حين تبدأ المرأة، فيما يبدو، تسخط على كون عشيقها سعيدًا جدا، إنها تعرف بالتأكيد أنها هى من يجعله سعيدًا. هى تعرف بالتأكيد أن تلك اذتها، وحتى واجبها. ولكنها تتوصل أخيرًا إلى الاستنساج أن الرجل، بطريقة من الطرق، يده ملطخة بالدم. وخاصة عندما يكون الرجل متزوجًا والمرأة غير متزوجة. لأنه عندنذ تكون العلاقة جوابًا على مشكلته لكنها لا تحل مشكلتها.

ثم يأتى زمن يحتاج فيه أحد الشريكين إلى القتال قبل أن يمارس الحب. لقد وصلت جانيل إلى تلك المرحلة. ولقد نجحت عادة في صرفها عن وجهتها، ولكننى كنت أشعر أحيانًا بميل إلى القتال أيضًا. أحيانًا، عندما كانت تصير ساخطة من أننى بقيت متزوجًا ولم أقطع أية وعود من أجل التزام دائم.

كنا فى بيتها فى ماليبو بعد السينما، كان الوقت متأخرًا. كنا ننظر من غرفة نومنا إلى المحيط، الذى اكتسى مسحة طويلة من ضعوء القمر كخصلة من شعر ذهبى، قلت:

- . ـ فلنذهب إلى الفراش، كنت أموت من أجل ممارسة الحب لها، كنت أموت دائمًا لأن أمارس الحب معها، فقالت:
  - أوه، يا للمسيح. إنك تريد أن تواقع دائمًا. فقلت:
  - ـ كلا. أريد أن أمارس الحب لك. كنت قد صرت على ذلك الحد من العاطفية.
  - نظرت إلى ببرود، ولكن عينيها البنيتين السائلتين كانتا تبرقان غضبًا. قالت:
    - أنت وبراعك السخيفة. إنك مثل مصاب بالجذام من دون جرسه. فقلت:

- ـ جراهام جرين (\*) . فقالت:
  - ـ أوه، ولكنها ضحكت.

وقد كان ما أدى إلى هذا كله أننى لا أكذب أبداً. وكانت تريدنى أن أكذب. كانت تريد منى أن أعطيها كل الهراء الذى يعطيه الرجال المتزوجون الفتيات اللائى يواقعون. من مثل ، أعمل وزوجتى على الحصول على الطلاق، مثل ، أنا وزوجتى لم نتواقع خلال سنوات. مثل أنا وزوجتى لا نشترك في غرفة النوم نفسها. مثل بين زوجتى وبينى عدم تفاهم. مثل زوجتى وأنا غير سعيدين معًا. ما دام أى من هذه الأمور لم يكن صحيحًا بالنسبة لى، ما كنت لأقوله. كنت أعشق زوجتى، وكنا نشترك في غرفة النوم ذاتها، وكنا نمارس الجنس، وكنا سعيدين. كنت أنال الأفضل من العالمين ولم أكن ساتنازل عن أي منهما. وكان ذلك، حتى ذلك الحين، هو الأسوأ لى.

ما إن تضحك جانيل حتى تكون على ما يرام لفترة. وهكذا فقد ذهبت الآن وهيأت حوض استحمام ملينًا بالماء الساخن. كنا نستحم دائمًا معًا قبل أن نأوى إلى الفراش. كانت تغسلنى وكنت أغسلها وكنا نعبث قليلاً ثم نقفز خارجين ونجفف أحدنا الآخر بمناشف كبيرة. ثم كنا ناتف أحدنا بالآخر، عاريين تحت الأغطية.

ولكنها الآن أشعلت سيجارة قبل أن تأوى إلى السرير. كانت تلك علامة خطر. إنها تريد أن تقاتل. لقد سقطت زجاجة حبوب تنشيط من محفظتها وكان ذلك قد أسخطنى، وهكذا فقد كنت أنا أيضًا مستعدًا قليلاً. لم أعد في مزاج غرامي بعد. إن رؤية زجاجة أقراص الطاقة قد أطلقت قافلة كاملة من الخيالات. الآن وأنا أعرف أن لديها عشيقة امرأة، الآن وأنا أدرى أنها تنام مع رجال أخرين عندما أكون بعيدًا، عائدًا إلى عائلتي في نيويورك، لم أكن أحبها بالقدر نفسه بعد، وقد جعلتني حبوب التنشيط أعتقد أنها تحتاج إليها لممارسة الحب معي لأنها كانت تواقع ناسًا آخرين. وهكذا فلم أعد راغبًا في ذلك. وأحست هذا. قلت:

## . Graham Greene (\*)

ـ لم أكن أدرى أنك قرأت جراهام جرين. ذاك اللغو عن المجذوم من دون جرسه، كان ذلك رائعًا جدا، لقد وفرت ذلك لى فقط.

حُولت عينيها البنيتين فوق دخان السيجارة. كان الشعر الأشقر منفلتًا فوق وجهها الجميل برقة. قالت:

- إنه صحيح، تعرف ذلك. يمكنك أن تذهب إلى بيتك وتواقع زوجتك، ولا بأس فى ذلك. ولكن لأن لى عشاقًا أخرين، فإنك تعتبرني مجرد أنثى. إنك حتى لم تعد تحبني. فقلت:
  - ـ لا أزال أحبك، وقالت:
  - إنك لا تحبني كالسابق. قلت:
  - إننى أحبك بما يكفى لأن أريد أن أمارس لك الحب لا مجرد أن أواقعك، قالت:
- إنك حكيم حقا، إنك حكيم برىء لقد اعترفت توا بأنك تحبنى أقل كما أو أنى احتلت عليك لتعترف بذلك ولكنك أردتنى أن أعرف هذا ولكن لماذا؟ لم لا تستطيع النساء أن يتخذن عشاقًا آخرين ويحببن مع ذلك رجالاً آخرين؟ إنك تخبرنى دائمًا أنك لا تزال تعشق زوجتك وأنك تحبنى أيضًا إن ذلك مختلف لم لا يمكن أن يكون مختلفًا بالنسبة لى؟ لم لا يمكن أن يكون مختلفًا بالنسبة لكل النساء؟ لم لا نستطيع أن نتمتع بالحرية الجنسية ذاتها ويبقى الرجال يعشقوننا؟.
- لأنكن تعرفن بالتأكيد ما إذا كان الطفل طفلكن ولا يستطيع الرجال ذلك، قلت، وكنت لا أزال أمزح، فيما أظن.

أزاحت الأغطية بشكل مسرحى وقفزت ناهضة بحيث وقفت في السرير. قالت غير مصدقة:

ـ لا أصدق أنك قلت ذلك. لا أصدق أنك قلت شيئًا على هذه الدرجة من الشوفينية الرجالية. قلت:

- كنت أمزح. حقا، ولكن أتعرفين؟ إنك است واقعية. تريديننى أن أعبدك، وأن أكون عاشقًا حقًا لك، وأن أعاملك مثل ملكة عذراوية. كما كانوا يفعلون فى الأيام الخوالى، ولكنك ترفضين تلك القيم التى يقوم عليها الحب الأعمى المستسلم. العفة، أى عائدية المرأة لرجل واحد مفرد، أن يكون مسئولاً عن مصيرها. إنكن تردننا أن نعشقكن مثل الكأس المقدسة (\*) ، ولكن الواحدة منكن تريد أن تعيش مثل امرأة متحررة. إنك لا تسلمين بأن قيمك إن تغيرت فستتغير قيمى أيضًا. لا أستطيع أن أحبك كما تريديننى أن أفعل. كما اعتدت أن أفعل.

بدأت تبكى. قالت:

- أدرى، يا إلهى، لقد عشقنا أحدنا الآخر كثيرًا جدا. إنك تدرى أننى اعتدت أن أواقعك وأنا أعانى من صداع يعمى العين. لم أكن أبالى، كنت أتناول الـ(بيركودان). ولقد كنت أحب ذلك. أعشق ذلك. ولكن الجنس الآن ليس بتلك الجودة، أهو كذلك، ما دمنا نتصارح؟. فقلت:

ـ لا، ليس كذلك.

أغضبها ذلك مرة أخرى. بدأت تصرخ فصار صوتها كصوت بطة تبطيط.

كانت الليلة تنحو إلى أن تصير ليلة طويلة. تنهدت ومددت يدى إلى الطاولة لأتناول سيجارة. إنه لصعب أن تشعل سيجارة عندما تكون فتاة جميلة واقفة بحيث يكون وجهها فوق فمك تمامًا. ولكننى تدبرت ذلك وكانت اللوحة مضحكة جدا بحيث إنها انهارت إلى الوراء على السرير، ضاحكة. قلت:

- أنت على حق. ولكنك تعرفين أن ثمة حججًا عملية إلى جانب أن تكون المرأة مخلصة. أتعرفين، لقد أخبرتك أن النساء لا يعرفن في معظم الوقت أن عندهن مرضاً

<sup>(\*)</sup> Holy Grail : الكأس التي شرب المسيح منها في العشاء المقدس والتي راح المسيحيون فيما بعد يجنُّون في البحث عنها .

تناسليا. وهن يصبن به بسهولة أكبر. تذكرى، كلما ازداد الرجال الذين تواقعينهم اختلافًا، ازدادت فرصة إصابتك بسرطان عنق الرحم.

فضحكت جانبل، وتشدُّقت:

- ـ يا كذاااب، قلت:
- بلا مزاح. إن لكل المحرمات القديمة أسسنًا علمية. قالت جانيل:
- ـ يا أولاد الزنا. إن الرجال لأولاد زنا محظوظون، فقلت باعتداد:
- ـ تلك هي الحال. وعندما تبدأين بالصراخ، فإنك تشبهين (بونالد دك) (\*).

أصابتني ضربة وسادة فأتيحت لى ذريعة الإمساك بها ومعانقتها فانفتلنا نمارس الحب.

بعدئذ، عندما كنا ندخن سيجارة معًا، قالت:

- واكننى على حق، أو كنت تدرى. إن الرجال غير عادلين. إن النساء كل الحق في أن يتخذن من العشاق الجنسيين قدر ما يشأن. والآن، كن جادًا. أليس هذا صحيحًا؟.
- نعم، قلت بالجدية نفسها وأكثر. كنت أعنى ذلك. كنت أعرف، ذهنيا، أنها على حق. انضمت إلى قالت:
- لهذا السبب أحبك. إنك تتفهم حقا، حتى عندما تكون فى أسوأ حالاتك من شوفينية الرجال خنزيرية. عندما تأتى الثورة (\*) ، فسأوفر حياتك. سأقول إنك كنت ذكرًا جيدًا، مجرد مضلًل. فقلت:
  - أشكرك كثيرًا.
  - ( \* ) Donald Duck البط دونالد : بطل فيلم كارتون بالاسم نفسه ، لوالت ديزني.
    - (\*\*) المقصود : "الثورة النسوية" .

- أطفأتُ النور ثم سيجارتها. قالت مفكرة بإمعان:
- إنك لا تحبني أقل حقا لأننى أنام مع أخرين، أتفعل؟. فقلت:
  - كلا، قالت:
  - أنت تعرف أننى أحبك حقًا ومعدقًا. فقلت:
    - ـ إي. قالت جانيل:
  - ولا ترانى مجرد أنثى لأننى أفعل ذلك، هل ترانى؟. فقلت:
    - ـ لا. لننم. مددت يدى لأحضنها. ابتعدت قليلاً.
    - ـ لم لا تترك زوجتك وتتزوجني؟ قل الحق، فقلت:
      - ـ لأننى أنال الاثنتين.
    - أيها النغل، ووخزتني في الخصيتين بأصبعها.

أوجعني ذلك. قلت:

- يا للمسيح. لمجرد أننى أعشقك بجنون، لمجرد أننى أحب أن أتحدث إليك خيرًا من أي شخص آخر، لمجرد أننى أحب أن أواقعك خيرًا من أية واحدة أخرى، ما الذي يمنحك الجرأة على أن تفكري بأننى قد أترك زوجتى من أجلك؟.

لم تعرف ما إذا كنت أمزح أم لا. قررت أننى كنت أمزح. كان ذلك فرضاً خطيراً تفترضه. قالت:

- بجدية بالغة. بصدق أريد فقط أن أعرف. لماذا تبقى متزوجًا من زوجتك؟ أعطنى فقط سببًا وجيهًا واحدًا.

انطويت على هيئة كرة متوقية قبل أن أجيب:

- لأنها ليست مجرد أنثى.

ذات صباح أوصلت جانيل بالسيارة إلى موقع شركة (بارامونت)، حيث كان لديها شغل يوم كامل تصور أثناءه دورًا صغيرًا في أحد أفلام الشركة الكبيرة.

كنا مبكرين، وهكذا فقد تمشينا فى أنحاء ما كان بالنسبة لى نسخة تشبه بشكل محير مدينة صغيرة. كان لها حتى أفق كاذب، صفحة من المعدن ترتفع إلى السماء خدعتنى أنيًا. كانت الواجهات الزائفة من الحقيقية بحيث إننى عندما سرنا مجتازين إياها لم أستطع أن أقاوم الرغبة فى فتح باب مكتبة، متوقعًا تقريبًا أن أرى المناضد والرفوف المألوفة مغطاة بكتب براقة الأغلفة للبيع. عندما فتحت الباب، لم يكن ثمة شىء غير العشب والرمل وراء عتبة الباب.

ضحكت جانيل وواصلنا السير. كانت ثمة واجهة ملأى بزجاجات الأدوية والعقاقير من القرن التاسع عشر. فتحنا الباب ورأينا مرة أخرى الحشيش والرمل وراءها. فيما بقينا نسير، واصلت فتح الأبواب، ولم تعد جانيل تضحك. كانت تبتسم فقط. ووصلنا أخيراً إلى مطعم له ظلة فوق المحشى تؤدى إلى الشارع وتحت الظلة رجل يكنس بملابس العمل. ولسبب ما خدعنى الرجل الذي كان يكنس حقا. تصورت أننا قد تركنا المواقع وبلغنا منطقة مطعم بارامونت. رأيت قائمة أطعمة ملصقة في الواجهة فسالت العامل إن كان المطعم قد فتح. كان له الوجه المطاطى لمثل قديم. حول عينيه نحوى. رسم تكشيرة كبيرة كادت أن تغلق عينيه، وغمز. قال:

ـ أأنت جاد؟.

سرت بجانيل إلى مسرح الصوت حيث كانت تصور وقالت لى:

- ـ إنها واضحة الزيف جدا. كيف خدعتك؟. فقلت:
  - ـ لم تخدعني. قالت جانيل:
- واكن كان واضحًا جدا أنك تنتظر أن تجدها حقيقية. لقد راقبت وجهك فيما كنت تفتح الباب. وأنا أعرف أن المطعم قد خدعك.

ومارست شدا لعوياً على ذراعي، قالت:

ـ يجب ألا تُترك وحدك حقا. إنك مغفل جدا.

وكان على أن أوافق. ولكن لم يكن ما صدقته كثيرًا. لم يكن كذلك حقا. كان ما همنى أننى كنت أردت أن أصدق أنه كان ثمة شىء وراء تلك الأبواب. كونى لم أستطع أن أقبل الحقيقة الواضحة من أنه لم يكن ثمة شىء وراء هذه المواقع المرسومة. ظنى حقيقة أننى كنت ساحرًا. عندما فتحت تلك الأبواب، ستظهر غرف حقيقية وناس حقيقيون، حتى المطعم، قبل أن أفتح الباب، رأيت فى ذهنى مفارش موائد حمراء وقنانى نبيذ داكنة وناسًا يقفون صامتين بانتظار أن يتم إجلاسهم، وقد دهشت حقا عندما لم أجد هنالك شيئًا.

أدركت أنه كان نوعًا من الزيغ ما جعلنى أفتح تلك الأبواب، ومع ذلك كنت مسرورًا لأننى فعلت ذلك. لم أهتم لضحك جانيل على ولم أهتم للعمل مع ذلك الممثل المجنون. يا إلهى، كنت لا أريد إلا أن أتأكد، ولو لم أفتح الأبواب، لبقيت أتساءل دائمًا.

جاء أوزانو إلى لوس أنجلوس من أجل صفقة فيلم، وتلفن لى يدعونى إلى عشاء. أخذت جانيل معى لأنها كانت تتحرق شوقًا إلى لقائه. عندما انتهى العشاء وكنا نشرب قهوتنا، حاولت جانيل أن تستدرجني بالكلام عن زوجتي. فنترت كتفيَّ منها. قالت:

ـ إنك لا تتكلم عن ذلك أبدًا، هل تفعل؟.

لم أرد، واصلتْ. كانت محمرة قليلاً بفعل النبيذ وغير مرتاحة قليلاً لأننى جلبت أوزانو معى. غضبتْ:

- إنك لا تتحدث عن زوجتك لأنك تعتبر ذلك مشيئًا.

لزمت الصمت أيضاً. قالت جانيل:

- لا يزال رأيك جيدًا في نفسك، أليس كذلك؟. كانت الآن مهتاجة ببرود شديد.

كان أوزانو يبتسم قليلاً، ولكي يهدئ الأمور فقط لعب دور الكاتب اللامع الشهير، جاعلاً إياه كاريكاتيرًا نوعًا ما. قال:

- إنه لا يتكلم أبدًا عن حياته وهو يتيم أيضًا، كل الراشدين هم أيتام حقا، إننا جميعًا نفقد أباعنا وأمهاتنا عندما نصل إلى البلوغ.

اهتمت جانيل بالأمر التو. كانت قد أخبرتني أنها تعشق ذهن أوزانو وكتبه. قالت:

- أعتقد أن ذلك لمَّاح جدا. وهو صحيح أيضاً. قلت:
- إنه ملى، بالهراء، إن كنتما تستخدمان معًا اللغة للتواصل، فاستخدما الكلمات بمعانيها. إن اليتيم طفل يكبر بدون والدين، وفي كثير من الأحيان بدون أي قريب بالدم

فى العالم، ليس الراشد يتيمًا. إنه جحر بائس لا فائدة منه لأمه وأبيه لأنهما وجع فى الجحر وهو لم يعد بحاجة إليهما.

كان ثمة صمت محرج، ثم قال أوزانو:

- ـ أنت محق، ولكنك أيضًا لا تريد أن تشارك وضعك القانوني الخاص مع كل شخص. قلت:
  - إي، ربما. ثم التفتُّ إلى جانيل:
- أنت وصديقاتك تدعو إحداكن الأخرى يا أختاه. تعنى كلمة أخوات الأطفال من الإناث اللائى يولدن من الأبوين ذاتهما واللائى اشتركن فى التجارب الجارحة الراضة ذاتها فى الطفولة، ذلك ما تعنيه الأخت: جيدة، أو رديئة أو غير مبالية. عندما تدعين صديقة أختًا، فإنكن معًا تهذرن. قال أوزانو:
- ـ سأتطلق مرة أخرى. مزيد من النفقة. شيء واحد: لن أتزوج مرة أخرى. لقد نفد منى مال النفقة. ضحكتُ معه:
  - ـ لا تقل ذلك. أنت مؤسسة الرجاء الأخير للزواج.

رفعت جانيل رأسها وقالت:

ـ كلا يا ميرلين، بل هو أنت.

ضحكنا جميعًا، ثم قلت إنني لا أريد أن أذهب إلى فيلم. كنت متعبًا جدا. فقالت جانيل:

- ـ أوه، اللعنة. لنذهب فنتناول كأساً عند (بيبس) وبلعب بعض النرد. يمكننا أن نعلم أوزانو. فقلت ببرود:
  - ـ لم لا تذهبان أنتما؟ سنعود إلى الفندق، وأنال قسطًا من النوم.

كان أوزانو يراقبنى وعلى وجهه ابتسامة حزينة. لم يقل شيئًا. كانت جانيل تحدق إلى كما لو أنها تتحدانى أن أكرر ذلك. جعلت صوتى بالبرودة وعدم المحبة اللذين استطعتهما. ومع ذلك متفهمًا. قلت بتأن بالغ:

- انظرا، إننى لا أهتم حقا. بلا مزاح، أنتما الاثنان خير صديقين لى، ولكننى أشعر حقًا كما لو أننى سأسقط نائمًا. يا أوزانو، كن رجلاً مهذبًا وحلَّ محلى، قلت هذا بوجه جامد جدا.

حزر أوزانو التو أننى كنت أغار منه. قال:

- ما تقول يا ميرلين. ولم يبال قط بشعورى، كان يفكر أننى كنت أتصرف مثل أحمق، وكنت أدرى أنه سيأخذ جانيل إلى بيبس ثم يأخذها إلى البيت ويواقعها دون أن يولينى فكرة أخرى، بقدر ما كان الأمر يتعلق به، لم يكن الأمر من شأنى.

ولكن جانيل هزت رأسها:

ـ لا تكن سخيفًا. سادهب إلى البيت بسيارتي ويمكنكما أنتما الاثنان أن تفعلا ما تشاءان.

كان بمقدورى أن أرى فيم كانت تفكر. خنزيران من شوفينيى الرجال يحاولان أن يعبثا بها. ولكنها كانت تعرف أيضًا أنها إن ذهبت مع أوزانو، فسيعطينى ذلك الذريعة لعدم رؤيتها ثانية أبدًا. وأظن أننى كنت أعرف ما أنا فاعل. كنت أتطلع إلى سبب كى أكرهها حقا، ولو أنها ذهبت مع أوزانو، لأمكننى ذلك وتخلصت منها.

أخيرًا، عادت جانيل إلى الفندق معى، ولكن كان بمقدورى أن أحس برودتها، مع أن جسدينا كانا دافئين أحدهما على الآخر. بعد قليل تحركت مبتعدة، وفيما كنت أغفو، أمكننى أن أسمع هسيس النوابض عندما تركت سريرنا، تمتمتُ بوسن:

-- جانيل ، جانيل .

## جانيل

أنا إنسانة طيبة. لا أبالى كيف يفكر أى شخص، فأنا إنسانة طيبة. طوال حياتى ثبطنى الرجال الذين أحببتهم حقا، وقد تبطونى من أجل ما قالوا إنهم يحبونه في . ولكنهم لم يتقبلوا أبدا حقيقة أنه يمكن أن يكون بمقدورى أن أهتم بكائنات بشرية أخرى، لا بهم فقط. وهذا ما يلخبط كل شيء. إنهم يعشقوننى أولاً ثم يريدوننى أن أصير شيئاً أخر. حتى الحب العظيم في حياتى، ميرلين. لقد كان أسوأ من أى منهم. ولكنه كان الأفضل أيضاً. لقد فهمنى، كان أفضل رجل قابلت ولقد عشقته حقا وعشقنى صدقاً. ولقد حاول ما وسعه، وحاولت أنا ما وسعنى. ولكنه ما كان ليستطيع أن يتغلب على الشيء الذكورى، حتى لو أننى أحببت رجلاً آخر، كان يمرض، كان بمقدورى أن أرى تلك النظرة المريضة على وجهه. طبيعى أننى ما كانت لاتحمل حتى مجرد اشتراكه في حديث ممتع مع امرأة أخرى، ثم ماذا؟ ولكنه كان أذكى منى، كان محميا، عندما كنت أتواجد في الأنحاء، لم يكن يوجه أي انتباه للنساء الأخريات حتى إن اهتممن هن كنت أتواجد في الأنحاء، لم يكن يوجه أي انتباه للنساء الأخريات حتى إن اهتممن هن به. لم أكن أنا على تلك البراعة أو ربما كنت أحس أن ذلك زائف جدا، وكان ما يفعله به. لم أكن ذلك كان ينجع. جعلنى أحبه أكثر، وقد جعله كونى صريحة صادقة يحبنى أقل.

لقد عشقته لأنه كان بارعًا جدا في كل شيء. حتى النساء. كان مغفلاً حقا بشأن النساء. وكان مغفلاً بالنسبة لي. ربما ليس مغفلاً، مجرد أنه لم يكن يستطيع العيش إلا مع الأوهام. قال ذلك لي مرة وقال إنني كان يجب أن أصير ممثلة أفضل وأعطيه وهمًا أفضل بأنني أحبه. ولقد فهمت ذلك وحاولته. ولكن كلما ازداد حبى له قل نجاحي في فعل ذلك. أردته أن يعشق أناى الحقيقية. ربما لم يكن أحد ليستطيع أن يعشق أناى

الحقيقية أو أنتك الحقيقية. تلك هى الحقيقة - لا يستطيع أحد أن يحب الحقيقة. ومع ذلك، لا أستطيع العيش دون أن أحاول أن أكون صادقة مع ما هو أنا حقا. صحيح أننى أكذب، ولكن لا أفعل ذلك إلا عندما يكون الأمر مهما، وفيما بعد، عندما أظن الوقت مناسبًا، كنت أعترف دائمًا أننى رويت كذبة. وكان ذلك يلخبط الأمور.

إننى أخبر الجميع دومًا كيف هرب أبى عندما كنت طفلة صغيرة. وعندما أسكر، أخبر غرباء كيف أننى حاولت الانتحار عندما لم أكن أتجاوز الخامسة عشرة، ولكننى لا أخبرهم لماذا. السبب الحقيقى. إننى أتركهم يظنون أن السبب هو رحيل أبى، وربما كان ذلك هو السبب. إننى أعترف بأشياء كثيرة عن نفسى. أنه إن اشترى لى رجل أحبه عشاء مسكرًا حقا وجعلنى أحبه فإننى سأذهب معه إلى الفراش حتى لو كنت أعشق شخصاً آخر. ما الفظاعة فى هذا؟ الرجال يفعلون ذلك دائمًا. لا بأس به بالنسبة لهم، ولكن الرجل الذى عشقته أكثر من أى شخص آخر فى العالم اعتبرنى مجرد أنثى عندما أخبرته بذلك. لم يستطع أن يفهم أن ذلك غير مهم. أننى كنت أريد أن أواقع لا غير. إن كل رجل يفعل الشيء ذاته.

لم أخدع أبدًا رجلاً في الأمور المهمة. في الأمور المادية، ربما، أعنى، إنني لم أكن أمارس أبدًا الحيل الرخيصة التي تمارسها بعض خيرة صديقاتي مع أصحابهن. لم أتهم أبدًا رجلاً بأنه مسئول عندما أحبل لمجرد حمله على مساعدتي. لم أخدعهم على ذلك النحو. لم أخبر رجلاً أنني أحبه بينما أنا لا أحبه حقا، ليس في البداية على أية حال. في وقت لاحق عندما أكف عن حبه ولكنه يكون يحبني بعد ولا أستطيع أن أتحمل إيلامه، كنت أقولها. ولكنني لا أستطيع أن أبقي على تلك المحبة فكانوا يتفهمون وكانت الأمور تبرد فلا يعود يرى أحدنا الأخرى، كما أنني لم أكره رجلاً سبق أن عشقته مهما يبلغ كرهه لي بعدئذ. إن الرجال يبغضون النساء اللائي لا يعودون يعشقونهن كثيرًا، غلب الرجال على كل حال، أو معي على أية حال. ربما لأنهم كانوا لا يزالون يعشقونني ولا أعود أحبهم بعدئذ أو أحبهم أقل. الأمر الذي لا يعني شيئًا. ثمة فرق كبير بين عشق شخص قليلاً أو عشقه كثيراً.

لماذا يشك الرجال دائمًا فى أن الواحدة تحبهم؟ لماذا يشك الرجال دائمًا فى أن الواحدة مخلصة لهم؟ لماذا يترك الرجال الواحدة دومًا؟ أوه، يا مسيح، لم ذلك مؤلم إلى هذا الحد؟ لم يعد بوسعى أن أحبهم بعد. ذلك يؤلنى وهم حمقى إلى هذا الحد. أولاد حرام إلى هذا الحد. إنهم يؤلون الواحدة بإهمال كما الأطفال، ولكن بمقدور الواحدة أن تغفر الطفل، فهى لا تهتم. مع أنهما كليهما يجعلان الواحدة تبكى، ولكن يكفى هذا، لا رجال، ولا أطفال.

إن العشاق بالغو القسوة، أكثر محبة، وأكثر قسوة. ليس الكازانوفاوات، الدون جوانات، كما يسميهم الرجال دائمًا. ليس أولئك التافهون. أعنى الرجال الذين يحبون الواحدة حقا. أوه، تحبهم الواحدة حقا ويقولون إنهم يحبونها وأعلم أن ذلك غير صحيح. وأعرف كيف سيؤلونني أسوأ مما فعل أي رجل في العالم، أريد أن أقول: لا تقل إنك تحبني. أريد أن أقول: أنا لا أحبك.

ذات مرة عندما قال ميرلين إنه يحبنى، أردت أن أبكى لأننى أحبه حقا وكنت أدرى أنه سيكون قاسيًا جدا فيما بعد عندما يعرف أحدنا الآخر حقا، عندما تزول كل الأوهام، وعندما أحبه أكثر، سيكون يحبنى أقل.

أريد أن أعيش في عالم لن يحب الرجالُ فيه النساء كما يحبونهن الآن، أريد أن أعيش في عالم لن أحب فيه رجلاً كما أحبه الآن، أريد أن أحيا في عالم لا يتغير فيه الحب أبدًا.

أوه، يا إلهى، دعنى أحيا فى الأحلام، عندما أموت، أرسلنى إلى فردوس من الاكاذيب، لا تُكتشف ومغفورة ذاتيا، وعاشق يحبنى إلى الأبد أو لا يحبنى على الإطلاق. أعطنى خادعين من الحلاوة بحيث لن يسببوا لى الأذى بالحب الحقيقى، ودعنى أخدعهم بكل روحى. دعنا نصير خادعين لا نُكشف أبدًا، مغفورًا لنا دائمًا. لكى يصدق أحدنا الآخر. دع الحروب والطاعون والموت والجنون يفرق بيننا، لا مرور الوقت. نجنًى من الطبيعة، ولا تدعنى أرتد إلى البراءة. دعنى أكن حرة.

أخبرته مرة أننى واقعت مصفف شعرى، وكان لابد من أن تروا المنظر الذى ارتسم على وجهه. الاحتقار البارد. هكذا هم الرجال. إنهم يواقعون سكرتيراتهم، ولا بأس فى ذلك، واكنهم ينظرون إلى المرأة التى تواقع حلاقها بدونية. ومع ذلك فهو مفهوم أكثر، ما نفعله. الحلاق يفعل شيئًا شخصيا. إن عليه أن يستخدم يديه علينا، ولبعضهم أيد عظيمة. وهم يعرفون النساء. واقعت حلاقى مرة واحدة فقط. كان يقول لى دائمًا كم هو جيد فى الفراش، وذات يوم كنت متهيجة فقلت حسنًا، فجاء تلك الليلة وواقعنى رأسًا. بينما كان يواقعنى، رأيته يراقبنى وأنا أهمد. كان ذلك مسالة قوة عنده. كان يقوم بكل تلك الحيل الصغيرة بلسانه ويديه وكلماته الخاصة، وعلى أن أعترف أنها كانت مواقعة جيدة. ولكنها كانت مجرد مواقعة باردة الفؤاد. عندما أحسست النشوة، توقعت منه أن يمسك مرأة ليرى كيف رتب مؤخرة رأسى. عندما سألنى إن كنت أحببت ما جرى، قلت إنه كان هائلاً. قال إن علينا أن نفعلها مرة أخرى فى وقت ما وقلت: بالتأكيد. ولكنه لم يطلب منى ثانية، مع أننى كنت سأرفض. وهكذا فإننى أتصور أننى أنا أيضاً لم أكن رائعة.

الآن، ما السوء فى ذلك بحق الجحيم؟ لماذا عندما يسمع الرجال قصة من هذا النوع يسيئون الرأى بالمرأة ؟ إنهم يفعلونها بمثل لمح البصر، أى أحد منهم. إنها لا تعنى شيئًا. إنها لا تجعلنى أدنى كإنسانة. صحيح، لقد واقعت تافهًا. كم رجلاً، خيرهم، يواقعون نساء تافهات، وليس مرة واحدة فقط، أيضًا؟

إن على أن أكافح ضد النكوص إلى البراءة، عندما يحبنى رجل، أريد أن أكون مخلصة له ولا أواقع أى شخص غيره طيلة حياتى، أريد أن أفعل له كل شىء، ولكننى أعرف الآن أنه لن يدوم أبدًا معه أو معى، إنهم يبدأون باحتقار الواحدة، إنهم يبدأون بجعل الواحدة تحبهم أقل، بمليون طريقة مختلفة.

حب حياتى، أحببته حقا وأحبنى حقا، أقرُّ له بهذا. ولكننى كنت أكره الطريقة التى أحبنى بها. كنت أنا ملاذه. كنت أنا حيث يهرب عندما يكون العالم أكبر مما يحتمل. كان يقول دائمًا إنه يحس بالأمان معى وحدى فى غرفة فندقنا، وفى أجنحتنا المختلفة

التى تشبه لوحات طبيعية مختلفة، جدران مختلفة، أسرَّة غريبة، كنباتات قبل ـ تاريخية، سجاجيد بدماء ملونة مختلفة، ولكن دائمًا جسدانا العاريان هما هما. ولكن ذلك حتى ليس صحيحًا، وهذا غريب. ذات مرة فاجأته وكان ذلك غريبًا حقا. أجريت عملية تكبير الشدى. كنت أريد دائمًا ثديين أكبر ، لطيفين مدورين وناهضين ، وأخيرًا أجريتها. ولقد أحبهما . أخبرته أننى أجريتها خصيصًا له وكان ذلك صحيحًا جزئيا. ولكننى أجريتها كي أصير أقل خجلاً عندما أقرأ لتمثيل دور يتطلب بعض العرى. إن المنتجين ينظرون أحيانًا إلى ثديى الواحدة. وأظننى أجريتها من أجل أليس أيضًا. ولكننى أخبرته أننى أجريتها من أجله فقط وأن عليه، هو النغل، أن يقدرهما حق قدرهما ولقد فعل. أجريتها من أجله لقد طالما أحببت الطريقة التي كان يحبني بها. كان ذلك دائمًا أفضل جزء في الأمر. كان يعشقني حقا ، لحمى ، طالمًا أخبرنى أنه لحم خاص، ولقد صدقً في الأمر. كان يعشقني حقا ، لحمى ، طالمًا أخبرنى أنه لحم خاص، ولقد نكصت إلى أخيرًا أنه ربما لا يستطيع ممارسة الحب مع أية واحدة أخرى غيرى. لقد نكصت إلى الدراءة.

ولكن ذلك لم يكن صحيحًا أبدًا. إنه، أخيرًا، ليس صحيحًا. لا شيء صحيح. حتى أسبابي. مثل سبب آخر، إننى أحب أثداء النساء فلماذا يكون ذلك غير طبيعي؟ أحب أن أمصً ثديى امرأة أخرى فلماذا يقزز ذلك الرجال؟ إنهم يجدون ذلك مريحًا ـ أفلا يظنون النسوة يرتحن؟ لقد كنا جميعًا أطفالاً معًا، ذات يوم. رُضَعًا.

أهذا هو السبب في أن النساء يبكين كثيرًا؟ إنهن ليس بمقدورهن أن يصرن طفلات مرة أخرى؟ رضيعات؟ يمكن الرجال أن يصيروا، ذلك صحيح، ذلك صحيح حقا، يمكن أن يصير الرجال رُضّعًا ثانية. ولا تستطيع النساء، يمكن للآباء أن يعودوا رُضّعًا. لا يمكن للنساء أن يعدن كذلك.

كان يقول دائمًا إنه يحس بأنه فى أمان. وكنت أعرف ما يعنى. عندما كنا نصير وحيدين معًا، كان بمقدورى أن أرى التوبر يزايل وجهه. كانت عيناه ترقًان. وعندما كنا نتمدد معًا دافئين وعاريين، والجلد الناعم يتلامس، وأضع ذراعيًّ حوله وأحبه حقا، كان يمكننى أن أسمعه يتنهد مثل قطة تخرخر. وكنت أعرف أنه كان، خلال ذلك الوقت

القصير، سعيدًا حقا. وكونى أستطيع أن أفعل ذلك كان سحريا حقا. وكونى الإنسان الوحيد فى العالم الذى يمكنه أن يجعله يشعر على ذلك النحو كان يجعلنى أحسنى ذات شأن كبير. أننى كنت أعنى شيئًا، أننى لم أكن مجرد امرأة للمواقعة. لم أكن مجرد شخص يتحدث معه المرء ويتذاكى معه. كنت حقا ساحرة، ساحرة حب، ساحرة جيدة، وكان ذلك رائعًا جدا. فى تلك اللحظة كان يمكننا كلانا أن نموت سعيدين، حرفيا، نموت حقا سعيدين. كان يمكننا أن نواجه الموت ولا نخاف. ولكن خلال ذلك الوقت القصير فقط، لا شىء يدوم. لن يدوم أى شىء أبدًا. وهكذا فإننا نقصر عمدًا، نجعل النهاية تأتى أسرع، يمكننى أن أرى ذلك الآن. ذات يوم قال فقط: لم أعد أشعر بالأمان بعد، فلم أعد أحبه أبدًا.

إننى لست مولى بلوم. جويس تلك. بينما كانت تقول نعم، نعم، كان زوجها يقول لا، لا، لا، لن أواقع أى رجل يقول: لا. أبدًا، ليس بعد.

كان ميرلين نائمًا، نهضت جانيل وابتعدت عن السرير وسحبت كرسيا ذا مسندين إلى النافذة. أشعلت سيجارة وحدقت إلى الخارج، فيما كانت تدخن، سمعت ميرلين على السرير في نوم حالم قلق، كان يهمهم شيئًا ما، واكنها لم تبال. ليذهب إلى الجحيم، وكذلك كل رجل آخر،

## ميرلين

كانت جانيل تلبس قفازى ملاكمة، أحمرين داكنين بشريطين أبيضين. كانت تقف في مواجهتى، بوضعة الملاكمة التقليدية، يسراها ممدودة، ويدها اليمنى متهيئة الكمة الضربة القاضية. كانت تلبس بنطالاً قصيراً من الساتان الأبيض. كان ثدياها عاريين. على قدميها كان ثمة حذاءان خفيفان أسودان، بلا أربطة، وبلا أشرطة. كان وجهها الجميل عبوساً. كان الفم المفصل برهافة، الحسى، مضغوطاً شديداً، وذقنها الأبيض مائلاً مستنداً على كتفها. كانت تبدو مهددة. ولكننى كنت مفتوناً بثدييها العاريين، الأبيضين كالقشدة: حلمتاها المدورتان حمراوان، متوترتان بأدرينالين ينشأ لا من الرغبة في القتال.

ابتسمت لها، لم ترد الابتسامة، نترت يسراها فأصابتني على الفم وقلت:

- أه يا جانيل. ضربتنى بيساريتين أخريين ثقيلتين. أوجعتاني شديدًا. وأحسست بالدم يملأ الفجوة تحت لسانى. تراقصت مبتعدة عنى. مددت يدى وكان عليهما أيضًا قفازان آخران. انزلقت إلى أمام على قدمين بحذائين خفيفين ونخعت بنطلونى القصير.. في تلك اللحظة انقضت جانيل على وضربتنى بيد يمنى صلبة. رأيت حقا نجومًا خضراء وزرقاء كما لو كنت في مسلسل ساخر. تراقصت مبتعدة مرة أخرى، وثدياها يتراقصان، والحلمتان الحمراوان الراقصتان تتسمران.

حصرتها في زاوية. ربضت ويداها الدقيقتان المكسوتان بالقفازين الأحمرين تحميان رأسها. بدأت بتوجيه خطاف يسارى إلى بطنها المدورة برهافة، ولكن السرة التي سبق لي أن لعقتها كثيرًا جدا من المرات صدّت يدى. اشتبكنا في تماسك وقلت:

- أه يا جانيل، كفى عن ذلك. إننى أحبك، يا حلوتى. تراقصت مبتعدة وضربتنى مرة أخرى. كان ذلك مثل قطة تمزق حاجبى بمخلبها فبدأ الدم يقطر. عميت وسمعتنى أقول: أوه، يا للمسيح.

رأيتها، إذ مسحت الدم، تقف في وسط الحلبة، منتظرة إياى. كان شعرها الأشقر مسحوبًا بإحكام إلى الوراء في كعكة شعرية والمشبك الماسى الزائف الذي يمسكه يلمع مثل سحر منوم. ضربتني ضربتين أخريين صاعقتين، والقفازان الأحمران ينقران مسحوبين ممدودين مثل لسانين. ولكنها تركت الآن فرجة فكان بمقدوري أن أضرب الوجه بديع العظام. ما كانت يداى انتحركا. كنت أعلم أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذني هو تشابك. حاولت أن ترقص حولي، أمسكتها حول الخصر بينما حاولت أن تنسل وأدرتها حول نفسها. بلا دفاع الآن، فيما عدا أن البنطلون القصير لم يلتف الآن تمامًا حول جسدها وكان بمقدوري أن أرى ظهرها وردفيها الجميلين، المدورين جدا والمليئين، اللذين كنت أنضغط عليهما دائمًا في سريرنا المشترك. شعرت بالم حاد في قلبي. وتساطت عما كان الأمر اللعين الذي تحاربني من أجله. أمسكتها من الخصر وهمست في أذنها متذكرًا خيوطًا دقيقة من الشعر على لساني. قلت:

- تمددى على معدتك، فاستدارت بسرعة. ضربتنى بيمينية مستقيمة لم أرها أبدًا متجهة نحوى وعندئذ كنت أتشقلب في حركة بطيئة، طائرًا في الهواء وطافيًا إلى أدنى

على أرض الحلبة، تدبرت، وأنا ذاهل، أن أنهض على ركبة واحدة، وكان بمقدورى أن أسمعها تعد حتى العشرة بصوتها الدافئ البديع الذى اعتادت أن تجعلنى أبلغ به النشوة، بقيت على ركبة واحدة وحدقت إليها.

كانت تبتسم ثم أمكننى أن أسمعها تقول: عشرة، عشرة، عشرة، عشرة ، على نحو مسعور، بإلحاح، ثم انفرجت ابتسامة جذلى على وجهها فرفعت كلتا يديها فى الهواء وقفزت من الفرح. سمعت الضجيج الشبحى لملايين النساء يصرخن فى جذل نشوان؛ كانت امرأة أخرى، أثقل، تعانق جانيل. كانت تلك المرأة ترتدى سترة معرقة ذات قبة واقفة ضيقة طبعت كلمة بطلة عبر ثدييها الهائلين فوقها. لم تعر أى منهما اهتمامًا لى. ولأننى كنت أحسنى مريضًا جدا، فقد بدأت بالبكاء.

ثم جاءت جانيل إلى وساعدتني. كانت تواصل القول:

ـ لقد كان قتالاً شريفًا. لقد تغلبت عليك بنزاهة واستقامة. ومن خلال دموعى قلت:

ـ كلا، كلا، لم تفعلى.

ثم استيقظت ومددت يدى أبحث عنها . ولكنها لم تكن فى السرير إلى جانبى . نهضت وذهبت، عاريًا ، إلى غرفة المعيشة للجناح . كان بمقدورى أن أرى، فى الظلام، سيجارتها . كانت تجلس فى كرسى، تراقب الفجر المضب يرتفع فوق المدينة .

عبرتُ ومددت يدى إلى أسفل وحركت يدى فوق وجهها. لم يكن ثمة دم، كانت ملامحها الصافية وقد مدت يدًا مخملية واحدة إلى أعلى كى تلمس يدى وهى تغطى صدرها العارى. قلت:

ـ لا يهمنى ما تقولين. أحبك مهما كان معنى ذلك.

لم تجبني.

بعد بضع دقائق نهضت وقادتنى عائدة بى إلى السرير، مارسنا الحب ثم سقطنا نائمين أحدنا في ذراعي الآخر، وأنا نصف نائم، تمتمت:

ـ يا للمسيح، أوشكت أن تقتليني.

ضحكت.

كان شيء يوقظني من نوم عميق، من خلال شقوق مصاريع غرفة الفندق كنت أستطيع أن أرى الضياء الزهرى لفجر كاليفورنيا الباكر، ثم سمعت الهاتف يرن. تمددت هناك فقط بضع ثوان. رأيت رأس جانيل الأشقر يختبئ تقريبًا التماسًا للدفء تحت الأغطية. كانت تنام منعزلة عنى بعيدًا. فيما واصل الهاتف رنينه، أحسست بشعور نعر. لابد من أن الوقت هو الصباح المبكر هنا في لوس أنجلوس، فلابد إذن من أن تكون المكالمة من نيويورك ولابد من أنها من زوجتي. لم تكن فاليرى تتلفن لي أبدًا إلا عند الضرورات، لقد وقع شيء لأحد أطفالي. وكان ثمة أيضًا شعور ذنب بأنني أتلقى هذه المكالمة وجانيل إلى جانبي على السرير. لقد تمنيت ألا تستيقظ عندما أرفع السماعة.

قال الصوت على الجانب الآخر:

ـ أهذا أنت، يا ميرلين؟.

وكان صوت امرأة. ولكننى لم أستطع تمييزه. لم تكن فاليرى. قلت:

ـ نعم، من المتحدث؟.

كانت امرأة أرتى. بام. كان ثمة رجفة في صوتها:

ـ تعرض أرتى لنوبة قلبية هذا الصباح.

وعندما قالتها شعرت تناقصًا في القلق، لم يكن أحد أطفالي. سبق أن تعرض أرتى لنوبة قلبية قبلاً ولسبب ما في ذهني ظننتها شيئًا غير جدى حقيقة. فقلت:

ـ أوه، اللعنة، سألحق بطائرة وأعود فورًا. سأعود اليوم، أهو في المستشفى؟.

كان ثمة توقف على الطرف الآخر من الهاتف، ثم سمعت صوتها ينهار أخيرًا. قالت: - يا ميرلين، لم ينجُ.

لم أفهم حقا ما كانت تقول. لم أفهم حقيقة. لم أكن قد دهشت بعد، أو صدمت، ثم قلت:

- أتعنين أنه مات؟!، فقالت:
  - ـ نعم.

أبقيت صوتى متماسكًا جدا. قلت:

- ثمة طائرة في الساعة التاسعة وسأكون عليها وسأجىء مباشرة إلى بيتك. أتريدينني أن أتلفن لفاليري؟. وقالت:

ـ نعم، أرجوك.

لم أقل إنني أسف، لم أقل أي شيء. اكتفيت فقط بالقول:

- ـ سيكون كل شيء على ما يرام. أتريدينني أن أتلفن لأهلك؟. وقالت:
  - ـ نعم، أرجوك. وقلت:
  - أأنت على ما يرام؟. فقالت:
  - نعم، أنا على ما يرام. أرجوك عد.

ثم وضيعت السماعة.

كانت جانيل تنهض جالسة في السرير محدقة إلى . رفعت سماعة الهاتف وأخذت مكالمة خارجية وحصلت على فاليرى . أخبرتها بما جرى . قلت لها أن تلاقيني على الطائرة ، وأرادت أن تتكلم بشأن الموضوع ، ولكنى أخبرتها أن على أن أحزم أغراضى وأن أتجه إلى الطائرة ، أنه ليس عندى أى وقت وأننى سأكلمها عندما تقابلني . ثم أخذت عاملة المقسم مرة أخرى وتلفئت لأهل بام . لحسن الحظ ظفرت بالأب فشرحت له ما

جرى. قال بأنه وزوجته سيلحقان بأول طائرة مغادرة إلى نيويورك، وأنه سيتلفن لزوجة اَرتى.

وضعت سماعة الهاتف وكانت جانيل تحدق إلى، دارسة إياى باهتمام بالغ. لقد فهمت من المكالة الهاتفية، ولكنها لم تقل شيئًا. بدأت أضرب السرير بقبضتى وواصلت القول: لا، لا، لا، لا، لا: لم أكن أدرى أننى كنت أصرخ بالكلمة. ثم بدأت أبكى، وقد فاض جسدى بألم لا يحتمل. كان يمكننى أن أحس نفسى أفقد الوعى. أخذت إحدى زجاجات الويسكى التى كانت على الخزانة في الغرفة وشربت. لم أتذكر كم شربت، وبعد ذلك كان كل ما استطعت أن أتذكره هو جانيل تُلبسنى وتنزل بى عبر بهو الفندق وتضعنى على الطائرة. كنت مثل ميت أعيد إلى الحياة دون أن تعاوده قدرة الكلام أو الإرادة. ولم تخبرنى إلا بعد وقت طويل، عندما عدت إلى لوس أنجلوس، أنه تعين عليها أن ترميني في حوض الحمام لتصحيني وتعيدنى إلى الوعى ثم ألبستنى ملابس، وأجرت الحجز ورافقتنى إلى الطائرة وطلبت من المضيفة ورئيس ندل الرحلة بأن يعتنيا بى. إننى لا أتذكر حتى ركوب الطائرة، ولكننى كنت في نيويورك فجأة. وكانت فاليرى بين وفي هذه الأثناء كنت قد صرت على ما يرام.

مضينا بالسيارة إلى بيت أرتى. توليت مسئولية كل شىء، وأجريت كل الترتيبات. كان أرتى وزوجته قد اتفقا على أن يدفن كاثوليكيا باحتفال كاثوليكي. فذهبت إلى الكنيسة المحلية واتخذت إجراءات القداسات. فعلت كل ما أمكننى وكنت على ما يرام. لم أكن أريد له أن ينطرح فوق الأرض وحيدًا في مستودع الجثث. وهكذا فقد تأكدت من أن القداسات ستتم في اليوم التالى وأنه سيدفن بعد ذلك مباشرة. يمكن أن يكون السهر مع جثمان الفقيد هذه الليلة. وبينما كنت أمر عبر طقوس الموت، كنت أدرى أننى لن أصير كما كنت أبدًا. أن حياتي ستتغير والعالم من حولى؛ تلاشي سحرى.

لماذا أثر في موت أخى إلى هذا الحد؟ لقد كان، فيما أظن، بسيطًا جدا، عاديا تمامًا، ولكنه كان فاضلاً حقا، ولا أستطيع أن أفكر في أي شخص أخر قابلته في حياتي يمكنني أن أقول عنه الشيء ذاته.

أخبرنى أحيانًا عن معارك في شغله ضد الفساد فيه والضغوط الإدارية من أجل ترقيق التقارير عن المضافات التي بينت فحوصه أنها خطيرة. كان يرفض دائمًا أن يُضغط عليه. ولكن قصصه لم تكن أبدًا مجرد نقيق كما أحاديث بعض الناس الذين يخبرون الواحد دائمًا أنهم يرفضون الاستجابة للإفساد. لأنه كان يرويها بلا سخط، وببرودة تامة. لم يكن قد فوجئ على نحو غير بهيج إذ يصر رجال أغنياء عندهم أموال على تسميم إخوتهم البشر من أجل الربح. ومرة أخرى لم يُفاجأ بشكل غير بهيج إذ كان بمقدوره أن يقاوم فسادًا كهذا. لقد أوضح تمامًا أنه لم يكن يشعر بالتزام لدخول معركة من أجل الحق.

لم تكن عنده أية أوهام فخامة عن مدى الخير الذى يصنعه عراكه. كانوا يلتفون حوله. أتذكر القصص التى أخبرنى إياها عن كيفية قيام كيمياويى الوكالات الآخرين باختبارات رسمية وتقديم تقارير إيجابية، ولكن أخى لم يفعل ذلك أبدًا، كان يضحك دائمًا عندما يحدثنى بهذه القصص. كان يعرف أن العالم فاسد. كان يعرف أن فضيلته بالذات ليست ثمينة، لم يكن يبجًلها.

كان فقط يرفض أن يتخلى عنها. كما قد يرفض رجل التخلى عن عين، أو ساق؛ لو أنه كان آدم لكان رفض التخلى عن ضلع، أو هكذا كان الأمر يبدو. وكان على ذلك النحو في كل شيء. كنت أدرى أنه لم يخن زوجته أبدًا. مع أنه كان حقا رجلاً وسيمًا وكانت رؤية فتاة جميلة جدا تجعله يبتسم بهجة، وكان نادرًا ما يبتسم. كان يحب الذكاء في الرجل أو في المرأة، ومع ذلك لم يكن ذلك أيضًا يغويه، كما كان يغوى كثيرًا من الناس. لم يقبل أبدًا نقودًا أو أفضالاً. لم يطلب الرحمة لمشاعره أو لمصيره، ومع ذلك ما كان ليحكم على الآخرين، ظاهريًا في الأقل. كان نادرًا ما يتكلم، دائمًا يصغي، لأن ذلك كان متعته، لقد طلب الحد الأدنى المجرد من الحياة.

ويا المسيح. إن ما يحطم فؤادى الآن أننى أتذكر أنه كان فاضلاً حتى وهو طفل. لم يغش أبدًا فى لعبة كرة، لم يسرق من مخزن. لم يكن غير مخلص مع فتاة. لم يتفاخر أو يكذب. لقد حسدت نقاءه حينئذ وأحسده الآن. وقد مات. حياة مأساوية، ومهزومة، هكذا تبدو، ولقد حسدته على حياته. للمرة الأولى تمامًا فهمت الراحة التي يحسها الناس من الدين، أولئك الناس الذين يؤمنون بإله عادل. إنه سيكون مريحًا لى أن أصدق الآن أن أخى لا يمكن أن يحرم من مكافأته العادلة. ولكننى كنت أعرف أن ذلك كله هراء. فقد كنت حيا. أوه، أن أكون حيًّا وثريًّا وشهيرًّا، متمتعًا بكل مباهج الجسد على الأرض. إن بمقدورى أن أكون منتصرًا واست قريبًا أبدًا من موقع الإنسان الذي كانه، وهو ينال الموت على هذا النحو من الحقارة.

أرمدة، أرمدة، أرمدة. بكيت كما لم أبك أبدًا على أبى المفقود أو أمى الضائعة، على وقائع العشق الضائع وعلى كل الهزائم الأخرى. وهكذا كان عندى، في الأقل، ذلك القدر من الاحتشام، كي أحس الكرب على موته.

خبرونى، أى منكم، لماذا ينبغى أن يكون هذا كله؟ لا أستطيع أن أتحمل النظر إلى وجه أخى الميت. لم لم أكن أنا نائمًا فى ذلك التابوت. والشياطين يسحبوننى إلى المحديم؟ لم يكن وجه أخى قد بدا أبدًا على هذه القوة، هذا التماسك، هذه الراحة، ولكنه كان رماديا كما لو قد رُشً عليه غبار الجرانيت. ثم جاء أطفاله الخمسة، يرتدون ملابس جنائزية مرتبة، وركعوا أمام تابوته ليؤبوا صلواتهم الأخيرة. أمكننى أن أحس قلبى يتحطم، وفاضت الدموع على الضد من مشيئتى، فغادرت الكنيسة.

ولكن الكرب ليس مهماً جدا بحيث يدوم، في الهواء النقى علمت أننى كنت حياً. أننى سأتعشى جيداً في اليوم التالى، وأننى ، في الوقت المناسب ، ستكون لي امرأة محبة مرة أخرى، وأننى سأكتب قصة وأسير مع امتداد ساحل البحر. أولئك الذين نحبهم أكثر فقط هم من يستطيعون أن يتسببوا في موتنا، ومنهم فقط ينبغي أن نحذر. لا يستطيع أعداؤنا أن يؤذونا. وكان في لب فضيلة أخى أنه لا يخشى أعداءه ولا من كان يحب. وهذا هو الأسوأ له. إن الفضيلة مكافأة ذاتها والحمقي هم من يموتون.

ولكننى بعد أسابيع سمعت قصصاً أخرى. كيف أنه في وقت مبكر من زواجه، عندما مرضت زوجته، ذهب إلى أبويها باكيًا شاحذًا المال لمعافاة زوجته. وكيف، عندما جات النوبة القلبية الأخيرة وحاولت زوجته أن تجرى له إنعاشًا من القم للقم، أبعدها بضجر في اللحظة قبل موته. ولكن ما الذي عنته تلك الحركة الأخيرة حقًا؟ أن الحياة صارت لا تطاق بالنسبة له، فضيلته أثقل من أن تحتمل؟ تذكرت جوردان مرة أخرى، أكان رجلاً فاضلاً أكثر مما ينبغي؟ التأبينات عن الانتحارات تدين الدنيا وتلومها على وفيات المنتحرين. ولكن أيمكن أن يكون أولئك الذين يضعون حدا لحيواتهم يعتقدون أنه لم يكن ثمة خطأ في أي مكان. وأن بعض المنعصات ينبغي أن تموت؟ وأنهم رأوا هذا بوضوح أكبر مما رآه محبوهم وأصدقاؤهم المحرومون منهم؟

ولكن هذا كله كان خطرًا جدا. أخمدت حزنى وعقلى ودفعت خطاياى إلى أمام درعًا لى. سأرتكب الإثم، حاذروا وعيشوا إلى الأبد.

الفصل السابع

بعد أسبوع تلفنت لجانيل لأشكرها على وضعها إياى على متن الطائرة. حصلت على صوتها الخاص بجهاز الإجابة، مموهاً بلكنة فرنسية، طالبًا منى أن أترك رسالة.

وعندما تكلمتُ، كان صوتها الحقيقي هناك، يتدخل. قلت:

ـ تتفادين مَن؟.

كانت جانيل تضحك. قالت:

- ـ لو كنت تدرى كيف كان صوتك يبدو. متجهمًا جدا...، فضحكت أنا أيضًا. قالت:
  - كنت أتفادى صديقك أوزانو. إنه يواصل الاتصال بي هاتفيا.

أحسست شعور إقياء فى معدتى. لم أندهش. ولكننى كنت أحب أوزانو جدا وكان يعرف نوعية شعورى تجاه جانيل. كنت أكره فكرة أنه يفعل ذلك بى. ثم لم أهتم قيد أنملة. لم يعد الأمر مهمًّا. قلت:

- ربما كان يحاول أن يعرف أين أنا فقط، قالت جانيل:
- كلا. فبعد أن وضعتك على الطائرة تلفنت له وأخبرته بما جرى. قلق عليك، واكننى أخبرته بأنك على ما يرام. أأنت كذلك؟. فقلت:

ـ نعم.

لم تسألنى أسئلة عما جرى عندما وصلت البيت. ولقد أحببت ذلك فيها: معرفتها بأننى لن أحب التحدث فى ذلك الشأن. وكنت أدرى أنها لن تخبر أوزانو أبدًا بما جرى فى ذلك الصباح عندما تلقيت الأخبار عن أرتى، كيف أحسست بالتفكك.

حاولت أن أتصرف ببرود:

- لماذا تتفادينه، لقد استمتعت برفقته على العشاء عندما كنا معًا، كنت أظنك ستقفزين نحو فرصة ملاقاته ثانية عندما تتاح،

كان ثمة فترة توقف على الطرف الآخر، ثم سمعت نغمة فى صوتها بينت لى أنها كانت غاضبة. وصارت هادئة جدا. وصارت الكلمات دقيقة جدا. كما لو كانت تشد قوساً كى ترسل كلماتها كالسهام. قالت:

- ذلك صحيح، وعندما تلفن في المرة الأولى فرحت وخرجنا العشاء معًا. كان تسلية عظيمة.

وسألتها، غير مصدق الجواب الذي سأناله، بدافع غيرة متبقية:

- أذهبت إلى الفراش معه؟.

مرة أخرى كان ثمة توقف. كان بمقدورى أن أسمع تقريبًا القوس يرن بينما هى تطلق السهم. قالت:

ـ نعم.

لم يقل أى منا شيئًا. أحسست شعورًا سيئًا حقا، ولكن كانت لنا قواعدنا. لم يعد أحدنا يستطيع أن يوبخ الآخر بعد، ننتقم فقط.

قلت على أسوأ حال ولكن بآلية:

ـ وكيف كانت؟.

كان صوتها رائقًا جدا، بهيجًا جدا كما لو كانت تتحدث عن فيلم سينمائي:

- كانت لطيفة. تعرف أنه يجعل من مسالة لحس الواحدة شأنًا كبيرًا بحيث يجعل: إحساسها بالذات يتنامى. فقلت دون اهتمام:

ـ حسنًا، أرجو أنه كان خيرًا في ذلك مني.

- مرة أخرى كان ثمة توقف طويل. ثم فرقع القوس وكان الصوت متألًا ومتمردًا. قالت:
- ـ ليس لك الحق في أن تغضب. ليس لك أي حق لعين في أن تغضب لما أفعله مع ناس آخرين. لقد سبق أن حللنا ذلك. فقلت:
- أنت على حق. است غاضباً. ولم أكن غاضباً. كنت أكثر من ذلك. فى تلك اللحظة تخليت عنها بوصفها شخصاً أحبه. كم مرة سبق أن أخبرت أوزانو كم كنت أحب جانيل؟ وكانت جانيل تعرف كم كنت أهتم لأمر أوزانو. لقد خانانى كلاهما. لم تكن ثمة كلمة أخرى تصف ذلك. الغريب أننى لم أكن غاضباً على أوزانو. عليها فقط. قالت:
  - ـ أنت غاضب، كما لو كنت غير عقلاني. فقلت:
- كلا، است غاضبًا حقا. كانت ترد على الكونى مع زوجتى. كانت ترد على للايين الأشياء، ولكننى لو لم أسالها ذلك السؤال المحدد حول الذهاب إلى الفراش، ما كانت ستخبرنى. لم يسبق أن كانت بمثل تلك القسوة. ولكنها لن تكذب على مرة أخرى. كانت قد أخبرتنى بذلك مرة، وهاهى تعضده الآن. إن ما فعلتُه ليس من شأنى. قالت:
- ـ إننى مسرورة لأنك تلفنت. لقد اشتقت إليك، ولا تغضب على أوزانو، فلن أراه بعد. قلت:
  - ـ لماذا؟ لماذا يتعين عليك أن لا تريه؟. قالت:
- ـ أوه، هراء. كان لطيفًا، ولكنه لم يستطع أن يبقيه منتصبًا. أوه، هراء. كنت وعدت نفسى بأن لا أحكى لك، وضحكت.

الآن، لكونى محبا غيورًا اعتياديا، أبهجنى أن أسمع أن أعز صديق لى كان عنينًا جزئيا. ولكن مع ذلك قلت بلا اهتمام:

ـ ربما كان العيب منك. فقد كان عنده العديد من الإناث المخلصات في نيويورك. كان صوتها مرحًا ورائقًا، قالت: - حسنًا. لقد بذلت جهدًا كبيرًا ، فعلت ما يمكنه أن يعيد جثة إلى الحياة ، وضحكت بمرح.

وهكذا الآن، كما أرادتني أن أفعل، كان عندى تصور عن معالجتها لأورانو العاجز، وشعرها الأشقر يتطاير. أحسست غثيانًا شديدًا.

تنهدت، وقلت:

- إنك تهاجمين بشدة بالغة. إننى أستسلم. اسمعى. أريد أن أشكرك ثانية على العناية بي. لا أستطيع أن أصدق أنك وضعتنى في ذلك الحوض. فقالت جانيل:
- ذلك بفضل فصل الجمناستيك الذي أذهب إليه. أنا قوية جدا، كما تعرف. ثم تغير صوتها:
  - ـ إننى أسفة كثيرًا بشأن أرتى، أتمنى لو أننى كنت عدت معك واعتنيت بك. فقلت:
- وأنا كذلك. ولكن الحقيقة كانت أننى كنت سعيدًا لأنها لم تستطع، ولقد كنت أشعر بالخزى لأنها رأتنى أنهار، شعرت بطريقة غريبة أنها لن تستطيع أبدًا أن تشعر بالطريقة ذاتها نحوى ثانية.

جاء صوتها هادئًا جدا على الهاتف. قالت:

- أحبك. لم أجب، قالت:

أما زات تحبني؟.

جاء الآن دوري:

- تعرفين أننى غير مجاز بقول أشياء كهذه، فلم ترد،
- إنك أنت من قال لى إن رجلاً متزوجًا لا ينبغى أبدًا أن يخبر فتاة بأنه يحبها ما لم يكن مستعدًا لترك زوجته. إنه، في الواقع، غير مجاز بأن يخبرها ذلك إلا بعد أن يكون قد ترك زوجته.

أخيرًا، جاء صوت جانيل على الهاتف. كان مختنقًا تمامًا بأنفاس يتملكها الغضب. قالت:

ـ انبعص، وسمعت دوى السماعة توضع.

كان يتعين أن أتلفن لها ثانية، ولكنها ستضع ذلك الجواب الصوتى ذا اللكنة الفرنسية الزائفة. الآنسة لامبرت ليست فى المنزل، أيمكنك رجاء أن تترك اسمك؟. وهكذا فقد فكرت: انبعصى، أنت أيضاً. وأحسست شعوراً عظيماً.

واكننى كنت أدرى أننا لم ننته بعد.

عندما أخبرتنى جانيل عن مواقعتها أوزانو، لم تكن لتستطيع أن تعرف كيف شعرت. أننى سبق أن رأيت أوزانو يقوم بالمحاولة مع كل امرأة يقابلها ما لم تكن مطلقة القبح. وكونها قد استجابت لمقاربته الكاسحة، وأنها كانت بتلك السهولة له، ذلك جعلها تبدو أدنى لعيني. لقد كانت عاجزة عن مقاومة الإغراء، مثل كثير من النساء. ولقد شعرت بأن أوزانو قد شعر ببعض الاحتقار لى. كونى أعشق بجنون فتاة تمكن من جر رجلها في أمسية واحدة.

وهكذا، فإننى لم أكن مسحوق الفؤاد، بل مجرد كئيب. أمر متعلق بالغرور، فيما أظن. فكرت في إخبار جانيل بهذا كله، ثم رأيت أن ذلك سيكون مجرد محاولة رخيصة لا غير. أن أجعلها تبدو كالمومس. ثم إننى كنت أعرف أيضًا أنها سترد مقاتلة. لماذا لا تكون، بحق الجحيم، سهلة المنال؟ أفليس الرجال سهلى المنال لفتيات يواقعن أيا كان؟ لماذا يتعين عليها أن تأخذ بنظر الاعتبار أن دوافع أوزانو لم تكن خالصة؟ كان فاتنًا، وذكيا، وموهوبًا، وجذابًا وكان يريد مواقعتها. فلماذا لا تواقعه؟ وأى شيء في هذا من شئوني؟ إن غروري الذكوري البائس قد انخلع أنفه، هذا كل ما هنالك. طبيعي أنه كان بمقدوري أن أخبرها بسر أوزانو، ولكن ذلك سيكون انتقامًا رخيصًا، غير ذي صلة.

ومع ذلك، كنت كئيبًا. سواء كان ذلك عادلاً أم لا. صرت أحبها أقل.

فى السفرة التالية غربًا، لم أتلفن لجانيل. كنا فى المراحل النهائية للاغتراب التام، الأمر الكلاسيكى فى علاقات من هذا النوع. مرة ثانية، كما كنت أفعل فى كل شىء أنشغل به، قرأت الأدبيات فصرت خبيرًا متخصصًا فى جزْر مسألة العشق

البشرى ومدها، كنا فى مرحلة توديع أحدنا الآخر ولكننا نعود للقاء بين أن وأخر كى نبعد لطمة الانفصال النهائى. وهكذا فأنا لم أتلفن لها لأن الأمر كان منتهيًا حقا، أو أننى أردته منتهيًا.

فى هذه الأثناء، كان إدى لانسر ودوران رود قد أقنعانى بالعودة إلى الفيلم. كانت تلك تجربة مؤلة. كان سيمون بلفورت مجرد حصان عجوز متعب يفعل خير ما فى وسعه ومرتعبًا إلى أقصى حد من جيف واغون. وكان مساعده، ريتشيتى مدينة الوحل، إمعة حقيقة لسيمون ولكنه كان يحاول أن يعطينا بعضاً من أفكاره الخاصة عما ينبغى أن يكون فى النص. وأخيراً، ذات يوم بعد فكرة حمارية بشكل خاص، اتجهت إلى سيمون وواغون وقلت:

- أخرجا هذا الرجل من هنا.

حلَّ صمت أخرق. كنت قد حسمت أمرى. سأخرج ولابد من أنهما أحسًا ذلك، لأن جيف واغون قال أخيرًا:

- يا فرانك، لماذا لا تنتظر سيمون في مكتبي؟، وترك ريتشيتي الغرفة.

وخيِّم صمت أخرق، فقلت:

- إننى آسف، لا أقصد أن أكون فظا. ولكن أنحن جادون بشأن هذا النص اللعين أم لا؟. فقال واغون:

ـ صحيح، فلننصرف له.

فى اليوم الرابع، بعد العمل فى الاستوديو، قررت أن أرى فيلمًا. جعلت الفندق يتلفن فى طلب سيارة أجرة وجعلت السائق يقود بى إلى وستوود. كالعادة، كان ثمة صف طويل ينتظر الدخول فأخذت مكانى فيه. كنت قد جلبت معى كتابًا ورقى الغلاف كى أقرأه وأنا أنتظر فى الصف. وكنت قد خططت أن أذهب بعد الفيلم إلى مطعم مجاور وأتلفن لسيارة أجرة كى تعيدنى إلى الفندق.

كان الصف ساكنًا، وكل الأطفال الصغار يتحدثون عن الأفلام بطريقة ألمعية. كانت الفتيات حسناوات والفتيان بلحاهم وشعورهم الطويلة أبدع بطريقة كما المسيح.

جلست على حجارة الرصيف لأقرأ ولم يهتم لأمرى أحد. هنا فى هوليود، لم يكن هذا سلوكًا شاذا. كنت منكبًا على كتابى عندما شعرت بزمور سيارة يبطبط بإلحاح، فرفعت رأسى. كان ثمة (رولز رويس فانتوم) جميلة واقفة أمامى، ورأيت وجه جانيل الزهرى المشرق فى مقعد السائق.

#### قالت جانيل:

- ميرلين، يا ميرلين، ماذا تفعل هنا؟. نهضت بشكل طبيعي وقلت:
- ـ هى، يا جانيل. كان بمقدورى أن أرى الرجل فى مقعد الراكب داخل الرواز رويس. كان شابا ووسيمًا وجميل اللباس فى بدلة رمادية وربطة عنق من الحرير رمادية. كان له شعر حلو الحلاقة، ولم يبدُ عليه أنه منزعج إذ يتوقف كى تتمكن جانيل من محادثتى.

قدمتنا جانيل لأحدنا الآخر. ذكرت أنه مالك السيارة. أعجبت بالسيارة وقال كم كان معجبًا بكتابى وكم ينتظر الفيلم بلهفة. قالت جانيل شيئًا عن عمله فى استوديو ما فى مركز تنفيذى ما. كانت تريدنى أن أعرف أنها لم تكن تخرج مع مجرد فتى ثرى فى رواز رويس، وأنه كان جزءًا من شغل الأفلام. قالت جانيل:

- كيف وصلت إلى هنا؟ لا تقل لى إنك صرت تقود السيارة أخيرًا. فقلت:
  - ـ لا، أخذت سيارة أجرة. قالت جانيل:
    - ماذا جرى لتنتظر في الصف؟.

نظرت إليها وقلت إنه ليس عندى صديقات جميلات يرافقننى حاملات بطاقات أكاديميتهن يجعلنني أدخل.

عرفتُ أننى كنت أمزح. كلما كنا نضطر للذهاب إلى فيلم، كانت تستخدم دائمًا بطاقة أكاديميتها لتفتح طريقًا. قالت:

ـ ما كنت لتستخدم البطاقة حتى لو كنت تمتلكها.

واستدارت إلى صديقها، وقالت:

- إنه من ذلك النوع من المغفلين، ولكن كان ثمة شيء من الزهو في صبوتها. لقد كانت تعشقني حقا لعدم قيامي بأمور من ذلك النوع، مع أنها تقوم بذلك.

كان يمكننى أن أرى أن جانيل كانت مصدومة، أشفقت على للضطرارى لأخذ سيارة أجرة كى أذهب إلى السينما وحيدًا، وأضطر إلى الانتظار فى الصف مثل أى فلاح. كانت تنشئ نصا رومانسيا. كنت زوجها البائس، المحطم، ينظر من النافذة إلى الداخل فيرى زوجته السابقة وأطفاله السعداء مع زوج جديد. كانت ثمة دموع فى عينيها البنيتين المرقطتين بالذهب.

كنت أدرى أن لى اليد العليا. لم يكن هذا الفتى الوسيم فى الرولز رويس يدرى أنه سيخسر. ولكننى عندئذ شرعت أعمل عليه. حصرته فى حديث عن شغله وبدأ يثرثر. تظاهرت بأنى مهتم جدا فاستمر فى الهراء الهوليودى وكان بمقدورى أن أرى أن جانيل كانت عصبية جدا ومنزعجة. كانت تعرف أنه دمية، ولكنها لم تكن تريدنى أن أعرف أنه دمية. ثم بدأت أطرى سيارته الرولز رويس فتشجع الرجل حقا. خلال خمس دقائق عرفت عن الرولز رويس أكثر مما كنت أريد أن أعرف. واصلت إطراء السيارة ثم استخدمت نكتة دوران القديمة التى تعرفها جانيل فكررتُها كلمة كلمة. جعلت الرجل يخبرنى أولاً كم كلَّفته ثم قلت:

- لقاء هذا المبلغ من المال ينبغى أن تحدث هذه السيارة إنعاظًا، كانت تكره تلك النكتة.

بدأ الفتى يضحك ويضحك، وقال:

ـ هذا أبدع شيء سمعته.

احمر وجه جانيل. نظرت إلى ثم رأيت الصف يتحرك فكان على أن آخذ موقعى. قلت للفتى إنها كانت فرصة طيبة جدا إذ قابلته وقلت لجانيل إن إحساسى كان رائعًا برؤيتها ثانية.

بعد ساعتين ونصف خرجت من الفيلم فرأيت سيارة جانيل الميرسيدس المآلوفة واقفة أمام دار السينما. دخلتها. قلت:

- ـ مَى، يا جانيل، كيف تخلصت منه؟. فقالت:
  - ـ يا ابن المرأة.

فضحكتُ ومددت يدى نحوها.

منحتنى قبلة وانطلقنا إلى فندقى وقضينا الليلة.

كانت محبة جدا تلك الليلة. سألتني مرة:

- أكنت تدرى أننى ساتى لأخذك؟. وقلت:
  - ـ نعم. فقالت:
  - ـ أيها النغل.

كانت ليلة رائعة، ولكن عند الصباح كان كأن شيئًا لم يقع، توادعنا.

ساًتنى كم سابقى فى المدينة، فقلت إن عندى ثلاثة أيام أخرى، ثم أعدد إلى نيويورك.

قالت:

ـ هل ستتلفن لي؟.

قلت إنني لا أظن أنه سيكون عندى وقت. قالت:

- ـ لا لكي تلاقيني، تلفن لي فقط. فقلت:
  - ـ سافعل،

تلفنت، ولكنها لم تكن موجودة. جاعنى صوتها باللكنة الفرنسية على الآلة. تركت رسالة ثم عدت إلى نيويورك.

كانت المرة الأخيرة التى رأيت فيها جانيل مصادفة حقا. كنت فى جناحى بالفندق فى بيفرلى هيلز، وكانت عندى ساعة أقتلها قبل الذهاب إلى العشاء مع بعض الأصدقاء فلم أستطع مقاومة حافز الاتصال بها هاتفيا. وافقت على ملاقاتى لنتناول كأس مشروب فى مقصف (الدولتشى فيتا)، الذى لم يكن يبعد غير خمس دقائق فقط عن الفندق. ذهبت إلى هناك مباشرة وجاعت هى بعد دقائق قليلة. جلسنا عند المقصف وتناولنا شرابًا وتحدثنا عرضيا كما لو كنا مجرد معارف. استدارت على مقعد المقصف لتجعل عامل المقصف يشغل سيجارتها، وبينما فعلت ذلك ضرب قدمها ساقى خفيفًا، ليس بما يكفى حتى لتوسيخ بنطلونى، وقالت:

ـ أوه، أسفة.

واسبب ما حطم ذلك فؤادى، وعندما رفعت عينيها بعد إشعال السيجارة قلت:

ـ لا تفعلي ذلك.

وكان بمقدوري أن أرى الدموع في عينيها.

كان ذلك في أدبيات فسخ العلاقة، آخر اللحظات الرقيقة للعاطفة، آخر خفقات النبض الميت، آخر إيماض لوجنة زهرية قبل الموت، لم أفكر في ذلك عندئذ.

تماسكنا بالأيدى، تركنا المقصصف، وذهبنا إلى جناحي في الفندق. تلفنت لأصدقائي لألغى الموعد. تناولت وجانيل العشاء في الجناح. تمددت على ظهرى على الكنبة، فاتخذت موضعها المفضل وساقاها مثنيتان تحتها وجذعها الأعلى يميل على جذعى بحيث نكون دائمًا على تماس مع أحدنا الآخر. بتلك الطريقة كان يمكنها أن تنظر إلى وجهى وتنظر في عينيً فترى إن كنت أكذب عليها. كانت لا تزال تظن أن

بمقدورها أن تقرأ وجه الإنسان. ولكن من موضعى أيضًا، وأنا أنظر إلى أعلى، كنت أرى أنا أيضًا الخط البديع الذي يصنعه عنقها بين ذقنها والتثليث الكامل لوجهها.

تماسكنا فقط لبعض الوقت، ثم قالت وهي تنظر عميقًا في عينيُّ:

- ـ أما زلت تحبني؟، قلت:
- كلا، ولكننى أجده مؤلًّا أن أبقى من دونك.
- لم تفعل شيئًا فترة، ثم كررت بتأكيد غريب:
- ـ إننى جادة، حقا أنا جادة. أما زلت تحبنى؟. فقلت جادًّا:
- بالتأكيد، وكان ذلك صحيحًا، ولكننى قلته بتلك الطريقة لأخبرها أننى حتى لو كنت أحبها، ما كان ذلك ليشكل فرقًا، وأنه ليس بمقدورنا أبدًا أن نصير كما كنا ثانية وأننى لن أصير تحت رحمتها مرة أخرى، ورأيت أنها أدركت ذلك للتو. قالت:
- ـ لماذا تقول ذلك على هذا النحو. إنك ما زلت لا تغفر لى الشجارات التى وقعت بيننا؟. قلت:
  - إننى أغفر لك كل شيء، فيما عدا ذهابك للفراش مع أوزانو. قالت:
- ولكن ذلك لا يعنى شيئًا. لقد ذهبت إلى الفراش معه ثم انتهى كل شيء. لم يعن ِ شيئًا حقا. فقلت:
  - ـ أنا لا أبالي. لن أغفر لك ذلك.

فكرت في الأمر ومضت كي تأخذ كأس نبيذ أخرى، وبعد أن شربت قليلاً، ذهبنا إلى الفراش. كان سحر جسدها لا يزال يمتلك سطوته. وتساطت فيما إذا كان ثمة أساس من حقيقة علمية، أنه قد يكون صحيحًا ، بسبب قلق رومانتيكي سخيف لقصائد الحب وقصص الغرام ، أن في الخلايا الدقيقة لجسدنا ذات الملايين العديدة من الكثير من الخلايا المتباينة يلتقي شخص بشخص من الجنس الآخر عنده هذه الخلايا ذاتها فتستجيب هذه الخلايا لبعضها بعضًا، وأنه لا علاقة للأمر بالسلطة أو الطبقة أو الذكاء، وأنه لا شيء يربطه بالفضيلة أو الخطيئة، وأنه ببساطة استجابة علمية لخلايا متشابهة، كم سيكون يسيرًا عندئذ أن نفهم سحر الفراش ذاك.

كنا في الفراش عاريين، نمارس الحب، عندما جلست جانيل فجأة وانسحبت عني. قالت:

ـ لابد من أن أذهب إلى البيت.

ولم يكن ذلك واحدًا من أفعال عقابها المتعمدة. كان يمكننى أن أرى أنه لم يعد بمقدورها أن تكون هنا. كان يبدو أن جسدها يذبل، صار ثدياها أكثر تسطحًا، ووجهها مضنى بالتوبر كما لو كانت تعانى من لطمة مرعبة ما، ونظرت إلى مباشرة في العينين دون أية محاولة للاعتذار أو لتقديم الأعذار، ودون حتى محاولة لتطميني على غروري الجريح. قالت مرة ثانية ببساطة الأولى:

لابد من أن أذهب إلى البيت.

لم أجرئ على مسها كي أطمنها . بدأت أرتدى ملابسي وقلت:

- لا بأس. إننى أفهم. سأنزل معك لنخرج سيارتك، فقالت:
  - ـ لا. كانت قد ارتدت ملابسها الآن:
    - ـ لستُ مضطرا لذلك.

وكان بمقدورى أن أرى أنها ما كانت تطيق أن تكون معى، وأنها كانت تريدنى خارج نظرها. قدتها إلى خارج الجناح، لم نحاول أن نقبل بعضنا متوادعين. حاولت أن تبسم نحوى قبل أن تشيح مبتعدة ولكنها لم تستطع.

أغلقت الباب وأقفلته وذهبت إلى الفراش. مع أننى قوطعت فى منتصف العملية، إلا أننى وجدت أننى لم أعد أمتلك أى انفعال جنسى باق. كان المقت الذى تكنه لى قد قتل أية رغبة جنسية، ولكن غرورى لم يجرح. لقد أحسست حقا أننى أفهم ما جرى، ولقد أحسست ارتياحًا كما أحست هى. سقطت نائمًا للتو تقريبًا بلا أحلام. فى الحقيقة، كان ذلك أفضل نوم أحظى به منذ سنوات. لم يستطع كولى، وهو ينفذ خططه النهائية لخلع غرونيفيلت، أن ينظر إلى نفسه على أنه خائن. ستتم العناية بغرونيفيلت، سيتلقى مبلغًا ضخمًا من المال عن مصالحه في الفندق، ويُسمح له بالاحتفاظ بجناح مقر معيشته. سيكون كل شيء كما كان من قبل فيما عدا أن غرونيفيلت لن يعود يمتلك أية سلطة حقيقية. سيكون لدى غرونيفيلت القلم بالتأكيد فما زال لديه عديد من الأصدقاء الذين قد يأتون إلى الكسانادو كي يقامروا. ولكن بما أن غرونيفيلت كان يستضيفهم، فستكون تلك مجاملة نافعة.

وفكر كولى أنه ما كان ليفعل هذا لو أن غرونيفيات لم يصب بنوبته. منذ تلك النوبة، كان فندق كسانادو قد بدأ يهبط التل. لم يكن غرونيفيات، ببساطة، على ما يكفى من القوة ليتصرف بسرعة ويتخذ القرارات المناسبة عندما تكون ضرورية.

ولكن مع ذلك، كان كولى يحس ببعض الذنب. تذكر السنوات التي قضاها مع غرونيفيلت. لقد كان غرونيفيلت مثل الأب له. لقد ساعده على الصعود إلى السلطة. كان قد قضى أيامًا عديدة سعيدة مع غرونيفيلت مستمعًا إلى قصصه، قائمًا بالجولات في الكازينو. لقد كان زمنًا سعيدًا. كان حتى أعطى غرونيفيلت الاستفادة الأولى من كارول: شارلى براون الحسناء. وتسائل لحظة أين كانت شارلى براون الآن، لماذا هربت مع أوزانو، ثم تذكر كيف التقاها.

كان كولى يحب دائمًا أن يرافق غرونيفيلت فى جولاته بالكازينو، التى كان غرونيفيلت يقوم بها فى العادة حوالى منتصف الليل، بعد العشاء مع الأصدقاء أو بعد عشاء خاص مع فتاة فى جناحه، ثم كان غرونيفيلت ينزل إلى الكازينو ويسيح فى إمبراطوريته. باحتًا عن علامات الخيانة، محددا الخونة أو المحتالين الخارجيين الذين يحاولون جميعًا أن يحطموا إلهه: النسب.

كان كولى يسير إلى جانبه، ملاحظًا كيف يبدو أن غرونيفيلت يصير غريبًا، أكثر انتصابًا، واللون في وجنتيه أحسن كما لو كان يكتسب القوة من أرضية الكازينو المفروشة بالسجاد.

ذات ليلة في محيط الزهر سمع غرونيفيات لاعبًا يسال أحد مديري لعبة الزهر عن الوقت. نظر مدير لعبة الزهر إلى ساعة معصمه وقال:

ـ لا أدرى، لقد توقفت،

تنبه غرونيفيات للتو، محدقًا إلى مدير اللعبة، كان الرجل يلبس ساعة سوداء الصفحة، كبيرة جدا، ومتشابكة جدا تحمل كرونومتر، قال غرونيفيات لمدير اللعبة:

ـ دعني أرُ ساعتك،

بدا مدير اللعبة مفاجأ لحظة ثم مدّ ذراعه، أمسك غرونيفيلت يد مدير اللعبة بيده، ناظرًا إلى الساعة. ثم عالج ، بالأصابع السريعة لإنسان ولد ميكانيكيّ لُعُب ، ساعة المعصم فنزعها عن يد الرجل. ابتسم لمدير اللعبة، قال:

- سأحتفظ لك بهذه فوق، فى مكتبى، يمكنك خلال ساعة أن تصعد فى طلبها أو تكون خارج هذه الكازينو. إذا ما صعدت إلى فوق، سأعطيك اعتذارًا. بقيمة خمسمائة دولار. ثم استدار غرونيفيلت، وهو لا يزال يمسك الساعة.

فوق، فى جناح غرونيفيلت، كان غرونيفيلت قد أوضح لكولى كيف كانت الساعة تعمل، وأنها كانت مجوفة وأنه كان ثمة شق على سطحها يمكن دس رقاقة من خلاله. فكك غرونيفيلت الساعة بيسر ببعض الأدوات الصغيرة فى منضدته، وعندما كانت مفتوحة، كان ثمة رقاقة من فئة مائة دولار، سوداء مرقطة بالذهب، وحيدة.

# قال غرونيفيات مستغرقًا في التفكير:

- أتساط ما إذا كان قد استخدم الساعة بمفرده أو أنه أجَّرها أيضًا لعمال النويات الآخرين. إنها ليست فكرة سيئة، ولكنها حبات بطاطا صغيرة. ماذا يمكنه أن يأخذ في النوية؟ ثلاثمائة، أربعمائة دولار. وهز غرونيفيلت رأسه:

ـ يجب أن يصير الجميع مثله، ليس على أن أقلق.

عاد كولى إلى الكازينو. أخبره رئيس الركن أن مدير اللعبة قد استقال، وأنه قد ترك الفندق فعلاً.

تلك كانت الليلة التى التقى فيها كولى بشارلى براون، رأها عند عجلة الروليت. فتاة شقراء نحيفة جميلة لها وجه من البراءة والفترة بحيث إنه تساءل إن كانت فى سن تسمح لها قانونًا بالمقامرة. رأى أنها تلبس جيدًا، بصورة مثيرة ولكن بلا أى حاسة تمييز حقيقية. وهكذا فقد خمن أنها لم تكن من نيويورك أو لوس أنجلوس، وإنما من إحدى مدن الغرب الأوسط.

بقى كولى يراقبها وهى تلعب الروليت. ثم، عندما تجولت لتصل إحدى موائد البلاك جاك، تبعها. دخل إلى الركن وراء الموزع. رأى أنها لم تكن تعرف كيف تلعب النسب فى البلاك جاك، وهكذا راح يثرثر معها، مخبرًا إياها متى تُقْدم ومتى تَثْبت. بدأت تكسب المال، صارت كومة رقاقاتها ترتفع. أعطت كولى تشجيعًا كثيرًا عندما سالها إن كانت وحيدة فى المدينة. قالت لا، كانت مع صديقة.

أعطاها كولى بطاقته. كان فيها: نائب الرئيس - فندق كسانادو. قال:

ـ إن أردت أى شىء، فقط تلفنى لى. أتحبين أن تذهبى إلى حفلنا الساهر الليلة وتتناولي العشاء كضيفة لى؟.

قالت الفتاة إن ذلك سيكون رائعًا:

- ـ أيمكن أن يصير لى واصديقتى؟. فقال كولى:
- حسنًا. وكتب شيئًا على البطاقة قبل أن يعطيها إياها. قال:
- أريها فقط لكبير الخدم قبل عرض العشاء. إن أردت أى شىء آخر، تلفنى لى. ثم سار مبتعدًا. كما كان واثقًا، سمع بعد عرض العشاء استدعاءً له. رفع السماعة وسمع صوب الفتاة. قالت:

- ـ هذه كارول. فقال كولى:
- إننى أعرف صوتك أينما كنت، يا كارول، أنت الفتاة التي كانت في ركن البلاك جاك. قالت:
  - نعم. أردت فقط أن أتصل لأشكرك. استمتعنا بوقت رائع. قال كولى:
- أنا مسرور لذلك. وكلما جئت إلى المدينة، أرجوك أن تتلفنى لى وسأكون سعيدًا لأن أفعل ما أستطيع لأجلك. في الحقيقة، إن لم تتمكنى من الحصول على حجوز لغرفة، تلفنى لى وسأتدبر لك الأمر. قالت كارول:
  - شكرًا. بدا صوتها خائبًا قليلاً. قال كولى:
  - ـ انتظرى لحظة. متى ستغادرين فيجاس؟. قالت كارول:
    - غدًا صباحًا، فقال كولى:
- ـ لم لا تدعينى أشترى لك ولصديقتك كأس شراب للوداع؟ سيكون ذلك من دواعى سرورى. فقالت الفتاة:
  - ـ سيكون ذلك رائعًا. قال كولى:
  - ـ حسنًا . سألاقيكما عند مائدة الباكاراه.

كانت صديقة كارول فتاة بديعة أخرى داكنة الشعر لها نهدان بديعان. تلبس على نحو أكثر محافظة من صديقتها. لم يستعجل كولى الأمور. اشترى لهما شرابًا في بهو الفندق، واكتشف أنهما قادمتان من مدينة (سولت لايك) وأنهما كانتا ـ مع أنهما لم تعملا في أي شغل بعد ، تأملان في أن تصيرا موديلين. قال كولى:

- ربما أمكننى مساعدتكما، إن عندى أصدقاء فى هذا الشغل فى لوس أنجلوس وربما كان بمقدورهم أن يعطوكما، أيتها الفتاتان، دفعة ابتداء. لم لا تتلفنا لى فى منتصف الأسبوع القادم، وسأكون متأكدًا أنه سيكون عندى شيء لكما معًا إما هنا أو فى لوس أنجلوس؟. وهكذا كان أن افترقوا تلك الليلة.

فى الأسبوع التالى، عندما تلفنت له كارول، أعطاها رقم هاتف وكالة موديلات فى لوس أنجلوس حيث كان عنده صديق، وأخبرها أنها ستحصل، بما يقرب من الحتمية، على نوع من شغل. قالت إنها قادمة إلى فيجاس فى عطلة الأسبوع القادم، وقال كولى:

ـ لم لا تنزلى فى فندقنا؟ سأستضيفك، لن يكلفك ذلك قرشاً واحداً. فقالت كارول إن ذلك سيسرها.

فى العطلة الأسبوعية تلك اتخذ كل شيء مكانه، عندما وصلت كارول استعلامات الفندق، تلفنوا لمكتبه، تأكد من وجود زهور وفواكه فى غرفتها، ثم تلفن لها وسالها إن كانت تود العشاء معه. كانت مبتهجة، أخذها بعد العشاء إلى أحد الاستعراضات على (الشريط) وإلى بعض الكازينوهات الأخرى كى يقامرا، أوضح لها أنه ليس بمقدوره أن يقامر فى الكسانادو لأن اسمه كان على الإجازة، أعطاها مائة دولار كى تلعب البلاك جاك والروليت، زعقت من البهجة، أبقى عليها مراقبة حادة ولم تحاول أن تدس أية رقاقات إلى حقيبة يدها، الأمر الذى كان يعنى أنها فتاة مستقيمة، تأكد من كونها ستتأثر بالتحيات التي يتلقاها من رئيس الخدم فى الفندق ورؤساء أركان اللعب فى الكازينوهات، مع انقضاء الليلة لابد من أن كارول عرفت أنه كان شخصاً مهماً جدا فى فيجاس، عندما عادا إلى الكسانادو، قال لها:

- أتريدين أن ترى كيف يبدو جناح نائب الرئيس؟.

فوجهت له تكشيرة بريئة وقالت: بالتأكيد. وعندما وصلا إلى الجناح، قامت بهزات الرأس وأصدرت أصوات التعجب والبهجة المناسبة وتداعت على الكنبة بعرض متمدد مبالغ فيه للتعب، قائلة:

- واه، إن فيجاس لتختلف حقا عن مدينة سوات لايك. قال كولى:
- ألا تفكرين في المعيشة هنا؟ إن فتاة بمثل جمالك يمكن أن تحظى بوقت رائع.
   سأقدمك إلى كل أرقى الناس. قالت كارول:

- أستفعل؟. قال كولى:
- ـ بالتأكيد. سيحب الجميع أن يعرفوا فتاة حسناء مثلك. قالت:
  - أو.. وه. أنا لست بحسناء. وقال كولى:
  - ـ أنت حسناء بالتأكيد. تعرفين أنك حسناء.

فى هذه الأثناء كان يجلس إلى جانبها على الكنبة. وضع يدًا على بطنها، وانحنى ملتفتًا وقبًها على فمها. كان مذاقها حلوا جدا، وبينما كان يقبُّها جعل يده تمضى داخل ثويها. لم تكن ثمة مقاومة. ردت على قبلته، وقال كولى، وهو قلق على وجه الكنبة الثمين:

- فلنذهب إلى غرفة النوم. قالت:
  - ـ حسنًا .

ذهبا إلى غرفة النوم متماسكى الأيدى. عرّاها كولى. وجد أن لها أحد أجمل الأجساد التى سبق له أن رآها قط. بيضاء كالحليب، وأجمة شعر أشقر كالذهب تناسب شعر رأسها، وقفز ثدياها خارجين بمجرد أن خلعت ثيابها. ولم تكن خجولة. وعندما تعرى كولى، مررّت يدها على بطنه ومنفرج فخذيه وأسندت وجهها على معدته. مسرّ رأسها فأنزله ويذلك التشجيع فعلت ما كانت تريد أن تفعله. تركها برهة تفعل، ثم أخذها إلى السرير.

مارسا الحب، وعندما انتهى، دفنت وجهها فى عنقه وذراعاها يطوقانه وتنهدت عن ارتواء. استراحا، وفكر كولى فى الأمر وقوم مفاتنها. حسنًا، كانت رائعة المظهر، وليست سيئة المواقعة، ولكنها لم تكن بتلك الروعة، إن لديه الكثير يعلمها إياه وكان ذهنه الآن يعمل. لقد كانت حقا واحدة من أجمل الفتيات اللاتى رآهن، وكانت براءة وجهها سحرًا إضافيًا. تُظهره شهوانية جسدها. فى الملابس، كانت تبدو نحيلة. وبدون الملابس كانت مفاجأة بهيجة. كانت مثيرة حواس كلاسيكية، كما فكر كولى. أفضل جسد رآه، ولا تزال - رغم كونها غير عذراء - عديمة التجربة، لا تزال غير مشككة فى الدوافع

البشرية، لا تزال حلوة جدا. وخطر لكولى بارق إلهام. سيستخدم هذه الفتاة كسلاح. واحدًا من أدوات سلطته. كان ثمة المئات من الحسناوات فى فيجاس. ولكنهن كن إما بلهاوات جدا أو صعبات جدا أو لم يكن لديهن المعلمين المناسبين. سيجعل منها شيئًا خاصا. لا صيادة. أن يكون قوادًا أبدًا. أن يأخذ منها قرشًا واحدًا. سيجعلها امرأة أحلام كل مقامر يأتى إلى فيجاس. ولكن أولاً، بالطبع، سيتعين عليه أن يقع فى حبها ويجعلها تقع فى حبه، وبعد أن يزول هذا من الطريق، سيكون بمقدورهما الانصراف إلى العمل.

لم تعد كارول أبدًا إلى مدينة سوات لايك. صارت عشيقة كولى والتصقت بجناحه مع أنها كانت تقيم فى شقة كبيت ملحق بالفندق. جعلها كولى تأخذ دروساً فى التنس، ودروس رقص. جعل إحدى أرقى فتيات استعراض كسانادو تعلمها كيف تستخدم الزواق وتلبس بالشكل المناسب. تدبر أشغال موديل فى لوس أنجلوس وتظاهر بكونه يغار عليها. كان يسألها كيف تقضى الليل فى لوس أنجلوس عندما تبقى الليلة هناك، ويدقق فى علاقتها مع المصورين فى الوكالة.

كانت كارول تخنقه بالقيل وتقول:

- يا حبيبي، لم أعد أستطيع أن أمارس الحب مع أحد غيرك الآن.

ويقدر ما يمكنه القول، كانت مخلصة. كان بمقدوره أن يتحرى عنها، ولكن ذلك لم يكن مهمًّا. ترك قصة الحب تستمر ثلاثة أشهر ثم، ذات ليلة، عندما كانت في جناحه، قال لها:

- إن غرونيفيلت يحس انقباض قلب حقا الليلة. لقد تلقى أنباء سيئة. حاولت أن أجعله يخرج ليتناول كأس شراب معنا، ولكنه معتكف وحده فى جناحه. كانت كارول قد قابلت غرونيفيلت فى رواحها ومجيئها إلى الفندق، وقد تناولت ذات ليلة العشاء معه ومع كولى. كان غرونيفيلت ساحرًا معها بطريقته المؤدبة. كانت كارول توده. قالت كارول:

- أوه، لكم هذا محزن. فابتسم كولي، وقال:

- ـ إننى أعرف أنه كلما يرك يبتهج، فأنت جميلة جدا. بوجهك العظيم ذاك. تعرفين أن كل الرجال من أمثاله يحبون الوجوه البريئة كوجهك. وكان ذلك صحيحًا. كانت عيناها تتموضعان واسعتين في وجه مبقع بنمش دقيق. كانت تبدو مثل قطعة من السكاكر. وكان شعرها الأشقر، الأصفر المسمر، مشعثًا كشعر طفلة، قال كولى:
- إنك تبدين تمامًا مثل ثلك الطفلة في المسلسل الفكاهي (شارلي براون). وصار ذلك اسمها في فيجاس. ولقد ابتهجت. قالت شارلي براون:
- ـ الرجال المسنون يحبونني دومًا. كان بعض أصدقاء أبى يتحرشون بي. فقال كولى:
  - ـ لقد فعلوا حتمًا. كيف تشعرين إزاء ذلك؟. قالت:
- أوه، لم أغضب أبدًا. كنت أحس إطراءً بشكل ما فلم أخبر أبى أبدًا. كانوا لطيفين حقا. لقد كانوا يشترون لى دائمًا هدايا ولم يفعلوا حقا أى شيء سيئ. قال كولى:
- عندى فكرة، لم لا أتلفن لغرونيفيات وتصعدين هناك فترافقينه؟ إن عندى بعض الأمور أفعلها تحت فى الكازينو. افعلى ما تستطيعين لإبهاجه، وابتسم لها، ونظرت إليه ببطء ووقار. قالت:

## ـ حسنًا .

منحها كولى قبلة أبوية، قال:

- ـ تعرفين ما أعنى، أليس كذلك؟.
- أعرف ما تعنى، وللحظة أحس كولى وهو ينظر إلى ذلك الوجه الملائكي بسهم دقيق من الذنب.

ولكنها وجهت نحوه عندئذ ابتسامة مشعة. قالت:

- إننى لا أهتم. لا أهتم حقا، ثم إننى أوده. ولكن أأنت واثق أنه يريدنى أن أفعل ذلك. وعندئذ اطمأن كولى. قال:

ـ حبيبتى، لا تقلقى. اصعدى فقط وسأتلفن له. سيكون فى انتظارك، وما عليك إلا أن تكونى نفسك الطبيعية. سيعشقك حتمًا. صدقيني.

وفيما قال ذلك، مد يده إلى التليفون.

تلفن لجناح غرونيفيات وسمع صوت غرونيفيات المنشرح يقول:

- إذا كنت واثقًا أنها تريد أن تصعد، فعلى الرحب والسعة. إنها فتاة بديعة.

ووضع كولى سماعة الهاتف:

- هيا، يا حبيبتي. سأخذك إلى هناك.

ذهبا إلى جناح غرونيفيلت. وقدمها كولى بوصفها شارلى براون، وكان بمقدوره أن يرى غرونيفيلت مبتهجًا بالاسم. أعد كولى لهم جميعًا مشروبات فجلسوا معًا وراحوا يتحدثون. ثم اعتذر كولى، وقال إن عليه أن ينزل إلى الكازينو ثم تركهما.

لم ير شارلى براون تلك الليلة أبداً، وعرف أنها قضتها مع غرونيفيات. في اليوم التالي، عندما رأى غرونيفيلت، قال:

- ـ أكانت جيدة؟. فقال غرونيفيلت:
- كانت رائعة. فتاة محبوبة، محبوبة. فتاة حلوة. حاولت أن أعطيها بعض المال، ولكنها لم تقبل. قال كولى:
- حسنًا، تعرف أنها فتاة صغيرة. إنها جديدة نوعًا ما على هذا. ولكن أكانت جيدة معك؟. قال غرونيفيلت:
  - ـ بديعة.
  - ـ هل أرتب أن يصير بمقدورك أن تراها كلما أردت؟. قال غرونيفيلت:
- أوه، لا. إنها، نوعًا ما، أصغر قليلاً مما يناسبنى، إننى لا أرتاح قليلاً مع فتيات بذلك الصبا، خاصة عندما لا يأخذن المال. حقا، لم لا تشتر لها هدية من حانوت المجوهرات؟.

- عندما عاد كولى إلى مكتبه، تلفن إلى شعة شارلى براون. قال كولى:
  - ـ هل استمتعت بوقتك؟. فقالت شارلي براون:
  - ـ أه، لقد كان رائعًا تمامًا، لقد كان رجلاً مهذبًا للغاية.
    - بدأ كولى يحس قلقًا ما:
- ماذا تقصدين بأنه كان رجلاً مهذبًا؟ ألم تفعلا أي شيء؟. قالت شارلي براون:
- بالتأكيد فعلنا. كان عظيمًا. لا يمكنك أن تعقل أن شخصًا بذلك الهرم يمكنه أن يكون عظيمًا لهذا الحد. سأمتعه في أي وقت يشاء.

رتب كولى موعدًا معها لتناول العشاء تلك الليلة، وعندما وضع سماعة الهاتف، ارتخى في كرسيه وحاول أن يفكر في الأمر. لقد كان يرجو أن يقع غرونيفيلت في غرامها فيستطيع هو أن يستخدمها سلاحًا ضد غرونيفيلت، ولكن غرونيفيلت أحس كل هذا على نحو ما لم يكن ثمة سبيل لبلوغ غرونيفيلت عبر النساء. كان عنده الكثير منهن. كان قد رأى كثيرات منهن يجرى إفسادهن ما كان يعرف معنى الفضيلة، ولهذا لم يكن ممكنًا أن يقع في الحب بشهوة لأن ذلك كان يسيرًا جدا. كان غرونيفيلت يقول:

ـ ليس عندك نسبة تسايرك ضد النساء. لا ينبغي أبدًا أن تتخلى عن مضائك.

وهكذا فقد فكر كولى: حسنًا، ربما ليس مع غرونيفيلت، ولكن ثمة الكثير من الزعماء الآخرين في المدينة ممن تستطيع شارلى أن تحطمهم. في البدء كان قد فكر أن ذلك بسبب افتقارها إلى التسهيلات الفنية. فبعد كل شيء، كانت فتلة صغيرة، لا خبيرة. ولكن خلال الأشهر القلائل الفائتة كان قد علمها بعض الأشياء فصارت أفضل بكثير مما كانت عليه عندما أخذها أول مرة. حسنًا، لم يستطع أن ينال غرونيفيلت، الأمر الذي كان سيكون مثاليا لهم جميعًا، وسيكون عليه الآن أن يستخدمها بطريقة أكثر عمومية. وهكذا، ففي الأشهر التي تلت، هجرها كولى. ثبًت لها مواعيد عطل

أسبوعية مع أكبر الأساطين الرفيعة الذين كانوا يأتون إلى فيجاس، وعلَّمها ألا تأخذ منهم مالاً أبدًا وألا تذهب دائمًا إلى الفراش معهم. وشرح لها تحليله:

- إنك تبحثين عن الأشخاص عظيمى الشأن فقط. إن شخصًا قد يقع فى حبك وينفق كثيرًا من المال عليك وسيشترى الك الكثير من الهدايا. ولكنهم لن يفعلوا ذلك إذا ما تصوروا أن بمقدورهم أن يرموا الك بضع مئات لمجرد أن يواقعوك. ستلعبين المسألة كما تفعل محتالة رقيقة ناعمة. فى الحقيقة، قد تكون فكرة جيدة أحيانًا ألا تواقعيهم فى الليلة الأولى. كما فى الأيام الخوالى، ولكن إن فعلت، تظاهرى فقط بأنك إنما فعلت ذلك لأنهم غلبوك.

ولم يدهش إذ وجد شارلى توافق على أن تفعل كل ما يطلبه منها. لقد استبان فى الليلة الأولى المازوخية التى توجد غالبًا لدى النسوة الحسناوات. كان يعرف ذلك. قلة احترام الذات، والرغبة فى إرضاء شخص يتصورنه يهتم بهن حقا. لقد كانت، بالطبع، حيلة قواد، ولم يكن كولى قوادًا، ولكنه كان يفعل هذا من أجل صالحها.

كان لشارلى براون فضيلة أخرى. كان يمكنها أن تأكل أكثر من أى شخص قابله. في المرة الأولى التي سمحت لنفسها أن تنطلق ذهل كولى، كانت قد أكلت شريحة لحم مع بطاطا محمصة، وأربيان مع بطاطا مقلية على الطريقة الفرنسية، وكعكة، ومشروبًا، ثم ساعدت على مسح طبق كولى، كان يعرض قدراتها في الأكل، وكان بعض الرجال، ويعض الأساطين الكبار، قد افتتنوا بميزتها هذه. كانوا يحبون أن يأخذوها إلى العشاء ويراقبوها تأكل كميات هائلة من الطعام، الأمر الذي لم يكن يبدو أنه يضايقها أو يجعلها أقل جوعًا، ولم يضف إنشًا واحدًا من الشحم على هيكلها.

حصلت شارلى على سيارة، وبعض الجياد الركوب، واشترت بيت المدينة الذى كانت تستأجر فيه شقة وأعطت مالها لكولى ليحتفظ لها به. فتح كولى حساب وصاية خاصا. جعل مستشاريه الضريبيين يرتبون ضرائبها، وضعها على قائمة أجور الكازينو فى الفندق كى تتمكن أن تبين مصدر دخل، لم يأخذ منها قرشاً واحداً أبداً. ولكنها خلال

بضع سنوات واقعت كل مدير كازينو قوى في فيجاس، إضافة إلى بعض أصحاب الفنادق. واقعت أساطين كبارًا من تكساس، ونيويورك وكاليفورنيا، وكان كولى يفكر فى إقحامها على فوميرو. ولكن عندما اقترح ذلك على غرونيفيلت، قال غرونيفيلت دون أن يعطى سببًا:

ـ لا، ليس فوميرو.

سأله كولى لماذا، وقال له غرونيفيلت:

ـ ثمة شيء سريع الزوال نوعًا ما بشأن تلك الفتاة. لا تجازف بها مع أكبر الأساطين الحقيقيين، ورضى كولى بذلك الحكم،

ولكن انقلاب كولى الأكبر مع شارلى براون كان ربطها بالقاضى بريانكا، القاضى الاتحادى فى لاس فيجاس. رتب كولى اللقاءات. كانت شارلى تنتظر فى إحدى غرف الفندق، وكان القاضى يأتى إلى المدخل الخلفى لجناح كولى ويدخل غرفة شارلى، بإخلاص كان القاضى بريانكا يأتى كل أسبوع. وعندما بدأ كولى يطلب منه الأفضال، عرفا معًا ما ستكون النتيجة التى لا مفرً منها.

وكرر الوضع ذاته مع عضو في لجنة القمار، وكانت ميزات شارلي الخاصة هي التي جعلت الأمر كله ينجح: براعتها المحبة، وجسدها العظيم. كانت بهجة رائعة. كان القاضى بريانكا يأخذها إلى رحلات صيده في العطلات. وأخذها بعض مدراء المصارف في رحلات عمل كي تواقعهم عندما لا يكونون منشغلين. وعندما يكونون مشغولين، كانت تذهب التبضع، وعندما كانوا يصيرون شهوانيين، كانت تواقعهم. ما كانت تحتاج أن تغازل بكلمات رقيقة، وما كانت تأخذ المال إلا التبضع. كان عندها خصلة جعلهم يصدقون أنها كانت تعشقهم، وأنها تجد كونها معهم وممارسة الحب معهم رائعين، وكل هذا دون أية مطالب. كل ما كان عليهم أن يفعلوه هو أن يتلفنوا لها أو يتلفنوا الكولي.

كانت الصعوبة الوحيدة مع شارلى كونها قذرة زرية في البيت. في هذه الأثناء كانت صديقتها (سارة) قد انتقلت من مدينة سولت لايك إلى شقتها، وكان كولى قد

هجرها في الفراش أيضًا بعد فترة تدريب. في بعض الأحيان عندما كان يذهب إلى شقتهما، كان يشمئز من طريقة إدارتها لها، وذات صباح بلغ به الغضب حدا أنه لما رأى المطبخ ركلهما معًا طاردًا إياهما من السرير وجعلهما تغسلان وتنظفان الأوعية المسودة في المجلى وتعلقان ستائر جديدة. فعلتا ذلك بنكد، ولكن عندما أخذهما معًا للعشاء، كانتا من المحبة بحيث انتهوا ثلاثتهم معًا في جناحه تلك الليلة.

كانت شارلى براون فتاة الأحلام فى فيجاس، ثم، أخيرًا، عندما احتاجها كولى، اختفت مع أوزانو. لم يفهم كولى ذلك أبدًا، عندما عادت، بدت وكأنها هى ذاتها، ولكن كولى كان يعرف أن أوزانو لو تلفن لها، فإنها ستغادر فيجاس.

بقى كولى أمدًا طويلاً اليد اليمنى المخلصة والأمينة لغرونيفيلت. ثم بدأ يفكر في الحلول محل غرونيفيلت.

كانت بذرة الخيانة قد غُرست فى ذهن كولى عندما حُمل على شراء عشر نقاط فى فندق كسانادو وكازينوه.

كان قد قابل جونى سانتاديو، بعد أن استدعى إلى اجتماع فى جناح غرونيفيلت. كان سانتاديو رجلاً فى نحو الأربعين، وقوراً ولكنه يلبس بأناقة على النمط الإنجليزى. وكان قوامه منتصبًا، عسكريا، كان سانتاديو قد أمضى أربع سنوات فى وست بوينت (\*). كان أبوه، وهو أحد كبار قادة المافيا فى نيويورك، قد استخدم روابطه السياسية ليضمن لابنه، جونى، قبولاً فى الأكاديمية العسكرية.

كان الأب وابنه وطنيين. إلى أن اضطر الأب إلى الاختفاء ليتجنب تحقيقًا من جانب الكونجرس. كان مكتب التحقيقات الاتحادى قد أجفله فحمله على الظهور عن طريق الإمساك بابنه، جونى، رهينة وإرساله كلمة مؤداها أن الابن ستتم مضايقته حتى يسلم الأب نفسه. وكان سانتاديو الكبير قد فعل ذلك فظهر أمام لجنة تابعة للكونجرس، ولكن جونى سانتاديو استقال عندئذ من وست بوينت.

<sup>(\*)</sup> حيث الكلية العسكرية الأمريكية.

لم يكن جونى سانتاديو حوكم أو حكم عليه بأية جريمة قط. لم يلق عليه القبض أبدًا. ولكنه قد حُرم، لمجرد كونه ابن أبيه، من الإجازة للحصول على نقط فى فندق كسانادو من قبل لجنة القمار في نيفادا.

تأثر كولى بجونى سانتاديو. كان هادئًا، وعذب الكلام وكان يمكن حتى تصوره خريج عصبة اللبلاب (\*) من عائلة أمريكية عريقة. لم يكن يبدو حتى إيطاليا. لم يكن ثمة غيرهم، الثلاثة، في الغرفة. وقد استهل غرونيفيلت المحادثة قائلاً لكولى:

- ـ ما رأيك في تملك بعض النقاط في الفندق؟. قال كولى:
  - ـ بالتأكيد، سأعطيك معدادي،

ابتسم جونى. كانت ابتسامة رقيقة، تكاد تكون عذبة. قال سانتاديو:

- مما كان غرونيفيلت قد أخبرنى عنك، أعرف أن لك شخصية جيدة تجعلنى أدفع المال عن نقطك.

فهم كولى للتو. سيتملك النقط كواجهة لسانتاديو. قال كولى:

- هذا پناسبنی، وقال سانتادیو:
- أأنت نظيف بما يكفى لتحصل على إجازة من هيئة القمار؟. قال كولى:
  - ـ بالتأكيد. ما لم يكونوا أصدروا قانونًا ضد مواقعة النساء.

هذه المرة، لم يبتسم سانتاديو. انتظر حتى انتهى كولى من كلامه فقال توا:

ـ سأقرضك مالاً للنقاط. ستوقع مذكرة بالمبلغ الذى سأضعه. ستنص المذكرة على أنك تدفع فائدةً ستةً بالمائة، وستدفع حقا. ولكن لك قولى بأنك لن تخسر شيئًا لقاء دفع تلك الفائدة. هل تفهم هذا؟. فقال كولى:

<sup>(\*)</sup> الاسم الشعبى لمجموعة من الجامعات في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة ، تضم جامعات هارفارد ، وكولومبيا ، وبيل ، ويرنستون وينسلفانيا ، التي تعتبر من أبرز المؤسسات التربوية وأرفعها مكانة في الولايات المتحدة .

- بالتأكيد، وقال غرونيفيلت:
- إن ما نفعله هذا عملية قانونية تمامًا، يا كولى، أريد أن أوضح هذا، ولكن من المهم ألا يعلم أحد أن السيد سانتاديو يحتفظ بمذكرتك. إن هيئة القمار بمفردها يمكنها من ذاتها أن تنقض كونك على إجازتنا لهذا السبب. قال كولى:
- أفهم ذلك، ولكن ماذا إن وقع لى شىء؟ ماذا لو ضربتنى سيارة أو سقطت فى طائرة. هل فكرتم فى هذا؟ كيف سيحصل سانتاديو على نقاطه؟.

فابتسم غرونيفيات وربت على ظهره قائلاً:

- أقلم أكن كالأب تمامًا لك؟. وقال كولى بإخلاص:
- لقد كنت حقا. وكان يعنى ذلك، وكان الإخلاص فى صوته، وكان بمقدوره أن يرى أن سانتاديو قد استحسنه. قال غرونيفيلت:
- حسنًا إذن، اكتب وصيتك، واترك لى النقاط فى وصيتك. لو أن شيئًا وقع لك، فسانتاديو يعرف أننى سأعيد له نقاطه أو ماله. أهذا يناسبك، يا جونى؟.

هزّ جونى رأسه موافقًا. ثم قال عَرَضًا لكولى:

- أتعرف بطريقة تجعلني أدخل على الإجازة؟ أيمكن لهيئة القمار أن توافق على يصرف النظر عن أبي؟.

أدرك كولى أن غرونيفيلت لابد من أنه قد أخبر سانتاديو بأن لديه واحدًا من أعضاء هيئة القمار في جيبه، فقال:

- ـ سيكون ذلك صعبًا، وسيستغرق وقتًا وسيكلف مالاً. قال سانتاديو:
  - ـ كم من الوقت؟. قال كولى:
- سنتين. أنت تقصد بالطبع أن تكون على الإجازة مباشرة؟. قال سانتاديو:
  - هذا صحيح. وسأل كولى:

- هل ستجد هيئة القمار عليك شيئًا عندما تبدأ تحرياتها؟. قال سانتاديو:
- لا شيء، غير أننى ابن أبي. وكثير من الإشاعات والتقارير في أضابير مكتب التحقيقات الاتحادى وأضابير شرطة نيويورك، مجرد مواد خام. لا دليل على أي شيء. فقال كولى:
  - هذا يكفى هيئة القمار كي ترفض طلبك. قال سانتاديو:
    - أدرى، ولهذا أحتاج إلى عونك. قال كولى:
      - ـ سأجرى محاولة، قال غرونيفيلت:
- هذا بديع. يا كولى، يمكنك أن تذهب إلى محامىً لتعدَّ وصيتك بحيث أحصل على نسخة، وسنهتم أنا والسيد سانتاديو بكل التفاصيل الأخرى.

كان سانتاديو قد صافح كولى وتركهما كولى،

كان بعد ذلك بسنة أن أصيب غرونيفيات بجلطته الصدرية، وبينما كان غرونيفيات في المستشفى، جاء سانتاديو إلى فيجاس والتقى كولى. طمن كولى سانتاديو بأن غرونيفيات سيشفى وأنه هو لا يزال يعمل على هيئة القمار.

## ثم قال سانتاديو:

- أنت تعرف أن العشرة بالمائة التى لديك ليست مصلحتى الوحيدة فى هذه الكازينو. عندى أصدقاء آخرون لى يمتلكون قطعة فى الكساناس. إننا مهتمون جدا بما إذا كان بمقدور غرونيفيلت أن يدير الفندق بعد هذه الجلطة. والآن، أريدك أن تتلقى هذا بالطريقة الصحيحة. إننى أكن احترامًا هائلاً لغرونيفيلت. إذا كان بمقدوره أن يدير الفندق، رائع. ولكن إن لم يكن يستطيع ذلك، إذا ما بدأ المكان يتراجع، فإننى أريدك أن تخبرنى.

فى تلك اللحظة تعين على كولى أن يتخذ قراره ما إذا كان سيبقى مخلصًا لغرونيفيات حتى النهاية أو يبحث عن مستقبله الخاص. تصرف بموجب الغريزة المحض، قال لسانتاديو:

- ـ نعم، سأفعل. لا لمصلحتك ومصلحتى فقط، وإنما لمصلحة السيد غرونيفيلت كذلك. فابتسم سانتاديو، وقال:
- إن غرونيفيلت رجل عظيم. أريد أن أفعل كل ما نستطيع أن نفعله لأجله. هذا مفهوم. ولكن ليس في صالح أي منا لو أن الفندق بدأ ينحدر. فقال كولى:
  - ـ صحيح، سأخبرك،

عندما خرج غرونيفيلت من المستشفى، بدا معافى تمامًا فراح كولى يرفع تقاريره مباشرة إليه. ولكن بعد ستة أشهر كان يستطيع أن يرى أن غرونيفيلت لم يكن حقا يمتلك القوة لإدارة الفندق والكازينو، فنقل هذا إلى جونى سانتاديو.

طار سانتاديو إلى هناك وعقد جلسة مع غرونيفيلت وسأل غرونيفيلت ما إذا كان قد فكر ببيع مصلحته في الفندق والتخلي عن السيطرة.

جلس غرونيفيات، الأضعف بكثير الآن، هادئًا في كرسيه ونظر إلى كولى وسانتاديو. قال لسانتاديو:

- إننى أرى وجهة نظرك. ولكننى أظن أن بمقدورى، بمرور وقت قصير، أن أقوم بالعمل. دعنى أقل لك هذا: إذا لم تتحسن الأمور خلال ستة أشهر، فسأفعل كما تقترح، وستحصل بالطبع على حق الشُفعة في مصلحتى. أذلك جيد بما يكفى بالنسبة لك، يا جونى؟. قال سانتاديو:
- بالتأكيد. تعرف أننى أثق بك أكثر من أى رجل أعرفه وأن عندى ثقة أكبر فى قدرتك. إذا ما قلت إنك تستطيع تدبر الأمر خلال ستة أشهر، فأنا أصدقك، وعندما تقول إنك ستترك خلال سنة أشهر إن لم تستطع ذلك، أصدقك. إننى أترك الأمر كله بين يديك.

وهكذا انتهى الاجتماع. ولكن في تلك الليلة، عندما أخذ كولى سانتاديو ليركب طائرته عائدًا إلى نيويورك، قال سانتاديو:

- راقب الأمور عن كثب. دعنى أعرف ما يجرى، إذا ما ساعت حاله حقا، لا نستطيع أن ننتظر.

كان عند ذاك أن تعين على كولى أن يتوقف فى خيانته، لأن غرونيفيات تحسن فعلاً أثناء السنة أشهر التالية. حصل على قبضة أعظم. ولكن التقارير التى قدمها كولى لسانتاديو لم تشر إلى هذا. وكانت التوصية الأخيرة المقدمة إلى سانتاديو هى أن غرونيفيلت ينبغى أن يُزاح.

لم يمض على ذلك غير شهر واحد عندما أحيل ابن أخت سانتاديو، وهو رئيس ركن في أحد فنادق الشريط، إلى المحاكمة بتهمة التهرب من الضرائب والاحتيال، من قبل هيئة محلفين اتحادية، وطار جونى سانتاديو إلى فيجاس ليجرى لقاء مع غرونيفيلت. ظاهريا كان اللقاء لمساعدة ابن الأخت، ولكن سانتاديو بدأ على سبيل آخر. قال لغرونيفيلت:

- إن لديك نحو ثلاثة أشهر بعد. هل توصلت إلى قرار بشأن بيعي مصلحتك؟.

نظر غرونیفیلت إلى كولى، الذى رأى أن وجهه كان حزینًا نوعًا ما، متعبًا قلیلاً. ثم استدار غرونیفیلت إلى سانتادیو وقال:

- ـ ماذا ترى؟. فقال سانتاديو:
- إننى معنى أكثر بصحتك والفندق، أظن حقا أن العمل ربما يكون أكبر بكثير عليك الآن. فتنهد غرونيفيلت، وقال:
- أظنك على حق. دعنى أفكر فى الأمر. على أن أذهب لرؤية طبيبى فى الأسبوع القادم، وربما يجعل التقرير الذى سيعطينى إياه صعبًا على ما أريد مهما كان. ولكن ماذا عن ابن أختك؟ أثمة ما يمكننا أن نساعد فيه؟.

للمرة الأولى منذ معرفة كولى بسانتاديو، بدا غاضبًا:

- أحمق جدا، أحمق جدا وغير ضرورى، ان أبالى قيد شعرة إن حكم عليه بالسجن، ولكن إذا ما أدين فستكون تلك علامة أخرى على اسمى. سيظن الجميع أننى

كنت وراءه أو أن عندى شيئًا من العلاقة بالأمر. لقد جئت إلى هنا كى أساعد، ولكن ليس عندى حقا أية أفكار.

كان غرونيفيلت متعاطفًا. قال:

ـ ليس الموقف بهذا اليأس. إن لدى كولى هنا قفلاً على القاضى الاتحادى الذى سيحكم في القضية. ما رأيك، يا كولى؟ ألا تزال تمتلك القاضى بريانكا في جيبك؟.

قلّب كولى الأمر فى ذهنه. ماذا ستكون الفوائد. ستكون هذه خطوة صعبة يقفزها مع القاضى. سيتعين على القاضى أن يخرج محطمًا. ولكن كولى ـ إن كان مضطرًا ـ سيجعله يفعل. سيكون ذلك خطرًا، ولكن المكافئت قد تكون جديرة به. لو أنه استطاع أن يفعل ذلك لسانتاديو، فإن سانتاديو سيدعه بالتأكيد يدير الفندق بعد أن يبيع غرونيفيلت حصته، سيعزز ذلك موقعه، سيكون حاكم الكسانادو.

نظر كولى بتركيز بالغ إلى سانتاديو، وجعل صوبته جديا تمامًا، ومخلصًا جدا، إذ قال:

- سيكون ذلك صعبًا. سيكلف مالاً، ولكن إن كان لابد حقا من أن تنال ذلك، يا سيد سانتاديو، فإننى أعدك بأن ابن أختك لن يذهب إلى السجن. قال سانتاديو:

- تعنى أنه سيبرأ؟. قال كولى:
- ـ لا. لا أستطيع أن أعد بذلك. قد لا يذهب الأمر إلى ذلك الحد، ولكننى أعدك أنه إن أدين فلن يأخذ غير حكم موقوف التنفيذ، وأن الأرجحية أقوى في أن القاضى سيدير المحاكمة ويوجه هيئة المحلفين بحيث يمكن لابن أختك أن يُطلَق. فقال سانتاديو:
  - ـ سيكون ذلك عظيمًا . وصافحه بحرارة.
  - افعل ذلك لى. ويمكنك أن تطلب منى كل ما تريد،

ثم، فجأة، كان غرونيفيات بينهما، واضعًا يده كما في مباركة على يديهما المتشابكتين معًا. قال غرونيفيات:

- هذا عظيم، لقد سوينا كل المشكلات، والآن دعونا نخرج وبتناول عشاءً جيدًا وبحتفل، بعد أسبوع تلفن غرونيفيلت لكولى مستدعيًا إياه إلى مكتبه، قال غرونيفيلت:
- أخذت تقرير طبيبى. لقد نصحنى بأن أتقاعد. ولكن قبل أن أذهب، أريد أن أجرب شيئًا ما. لقد أخبرت مصرفى أن يضع مليون دولار فى حساب السحب خاصتى وساقوم بمحاولتى على الموائد الأخرى فى المدينة. أريدك أن تبقى معى حتى أفلس أو أضاعف المليون.

كان كولى غير مصدق. قال:

- أستمضى ضد النسب؟، فقال غرونيفيلت:
- أريد أن أقوم بمحاولة أخرى عليها. لقد كنت مقامرًا عظيمًا عندما كنت طفلاً. لو استطاع أى إنسان أن يهزم النسبة، فأنا أستطيع. وإذا لم أستطع أنا أن أهزم النسبة، فلا أحد غيرى يستطيع. سنستمتع بوقت رائع، وأنا يمكنني أن أتحمل المليون دولار.

كان كولى مندهشًا. إن إيمان غرونيفيلت بالنسبة كان لا يتزعزع فى كل السنين التى عرفه خلالها. تذكر كولى فترة واحدة فى تاريخ فندق كسانابو عندما كانت موائد الزهر تواصل خسارة المال طيلة ثلاثة أشهر متتالية فى كل ليلة، كان اللاعبون يغتنون. كان كولى واثقًا من أن ثمة خدعة تجرى، كان قد فصل كل العاملين فى ركن لعبة الزهر. وجعل غرونيفيلت كل أطقم الزهر تحلل من جانب مختبرات علمية، لم يساعد أى أمر. كان كولى ومدير الكازينو واثقين من أن شخصًا ما قد توصل إلى وسيلة علمية جديدة للسيطرة على تدحرج الزهر، لم يكن ممكنًا أن يكون ثمة تفسير آخر، غرونيفيلت وحده تماسك سريعًا. قال:

### ـ لا تقلقا، ستشتغل النسبة.

وبالتنكيد، بعد ثلاثة أشهر استدار الزهر بفظاظة إلى الاتجاه المعاكس. كان اركن لعبة الزهر موائد رابحة كل ليلة طيلة أكثر من خمسة أشهر. وفي نهاية العام، تساوت الأمور. كان غرونيفيلت قد تناول شرابًا للتهنئة مع كولي، وقال:

- يمكنك أن تفقد الإيمان في كل شيء، الدين والله، النساء والحب، الخير والشر، الحرب والسلام، اذكر ما تشاء. ولكن النسبة ستتماسك على الدوام.

وأثناء الأسبوع التالى، عندما قامر غرونيفيلت، كان كولى يتذكر ذلك دائماً. لقد قامر غرونيفيلت خيراً من أى رجل سبق له أن رآه. على مائدة الكرابس قام بكل المراهنات التى تقلص نسبة المحل. كان يبدو أنه يتكهن بجزر الحظ ومده. عندما كان الزهر يستحيل بارداً، كان يتبادل الأدوار. عندما كان الزهر يسخن، كان يدفع كل مراهنة إلى أقصاها. على الباكاراه كان يمكنه أن يشم عندما تتحول حاوية الورق إلى مدير اللعبة ومتى تتحول إلى اللاعب فيركب الأمواج. على البلاك جاك نزل بمراهناته إلى خمسة دولارات عندما أصاب الموزع مسحة حظ ورفعها إلى أقصى حد عندما كان الموزع بارداً.

فى منتصف الأسبوع كان غرونيفيلت متقدمًا بخمسمائة ألف دولار. وعند نهاية الأسبوع كان متقدمًا بستمائة ألف دولار. واصل المضى، وكولى إلى جانبه. كانا يتناولان العشاء معًا ولا يقامران إلا إلى منتصف الليل. قال غرونيفيلت إن على المرء أن يكون فى وضع حسن ليقامر. لا يمكن أن يضغط، عليه أن يحظى بنوم جيد أثناء الليل. عليه أن يراقب نظامه الغذائى وليس له أن يواقع إلا مرة كل ثلاث ليال أو أربع.

مع حلول منتصف الأسبوع الثانى، كان غرونيفيلت ينحدر على رغم كل مهارته. كانت النسب تطمئنه جاعلة منه غبارًا. عند نهاية الأسبوعين كان قد فقد مليون دولاره، عندما راهن غرونيفيلت بآخر كوم رقاقاته وخسر، استدار نحو كولى وابتسم. بدا فرحًا، الأمر الذي صدم كولى بوصفه نذير شؤم. قال غرونيفيلت:

- إنها الطريقة الوحيدة للعيش. إن عليك أن تحيا ماضيًا مع النسبة. وإلا، فالحياة غير جديرة. تذكر ذلك دائمًا، وحذر كولى:

- مهما فعلت في حياتك استعمل النسبة المئوية بوصفها ربك.

فى سفرتى الأخيرة إلى كاليفورنيا لإجراء الكتابة الأخيرة على فيلم الثقافات الثلاث، التقيت بالمصادفة أوزانو فى بهو فندق بيفرلى هيلز. صعقت جدا لظاهره الجسدى بحيث إننى لم ألحظ أولاً أن شارلى براون كانت إلى جانبه. لابد من أن أوزانو كان قد كدس نحوًا من ثلاثين رطلاً. وكانت له كرش تنتأ خارجًا من جاكتة تنس قديمة. كان وجهه منتفخًا، مبقعًا بنقط ممتلئة بيضاء دقيقة. كانت العينان الخضراوان اللتان كانتا براقتين جدا ذات يوم قد خبتا إلى لا لون شاحب يبدو رماديا، وبينما سار متجهًا إلى كان بمقدورى أن أرى أن التمايل الغريب فى مشيته قد صار أسوأ.

تناولنا الشراب في بهو البواو. وكالمعتاد، اجتذبت شارلي عيون جميع الرجال في القاعة. لم يكن هذا بسبب جمالها ووجهها البرىء فقط، فقد كان ثمة الكثير من هذين في بيفرلي هيلز، ولكن كان ثمة شيء في لباسها، شيء في طريقة مشيها وإلقائها النظرات حول الغرفة، يشي بمتاحية سهلة.

## قال أوزانو:

- أبدو رهيبًا، أليس كذلك؟. فقلت:
- ـ لقد رأيتك أسوأ من هذا، قال أوزانو:
- اللعنة، أنا أيضًا رأيت نفسى فى وضع أسواً. أنت، أنت أيها النغل المحظوظ، يمكنك أن تأكل كل شيء تريد ولا تزداد أونسة واحدة. فقلت:
- ولكننى لست فى حال بجودة حال شارلى، وابتسمت لها فابتسمت مجيبة. وقال أوزانو:

- إننا نسعى إلى طائرة العصر. اعتقد إدى لانسر أن بمقدوره أن يقرَّنى فى عمل سيناريوهات، ولكن ذلك فشل، وهكذا يمكننى، دون اهتمام بشىء، أن أبتعد عن هنا. أظننى سأذهب إلى مزرعة معالجة سمنة، أستعيد عافيتى، وأنهى روايتى. فسألته:
  - كيف تسير الرواية؟. قال:
  - عظيمًا. تغلبت على ألفى صفحة، لم يبق غير خمسمائة للانتهاء.

لم أدرِ ما أقول له، عند هذا الوقت كان قد حصل على سمعة لدى ناشرى المجلة بوصفه لا يسلم المواد، حتى فيما يتعلق بكتبه غير الروائية. لقد كانت روايته أمله الأخير. قلت:

- ـ ليس عليك إلا أن تركز على الخمسمائة صفحة وتنتهى من الكتاب اللعين. سيحل ذلك مشاكلك كلها. قال أوزانو:
- إى، أنت على حق. ولكننى لا أستطيع استعجاله. حتى ناشرى لن يريد لى أن أفعل ذلك. سيكون هذا جائزة نوبل لى، يا فتى، عندما ينجز.

نظرت إلى شارلى براون لأرى إن كانت متأثرة، ولقد أدهشنى أنها لم تكن تعرف حتى ما هى جائزة نوبل. أخبرت أوزانو:

- أنت محظوظ إذ لك ناشر كهذا. إنه ينتظر هذا الكتاب منذ عشر سنوات. فضحك أوزانو:
- إى، أرقى الناشرين في أمريكا. لقد أعطاني أكثر من مائة ألف دولار ولم ير صفحة واحدة. رقى حقيقي، لا مثل أهل السينما التافهين هؤلاء. قلت:
- ـ ساغادر نيويورك خالال أسبوع، سائتلفن لك لنتفق على عشاء هناك، ما رقم هاتفك الجديد؟. قال أوزانو:
  - ـ إنه الرقم نفسه، فقلت:
  - لقد تلفنت عليه ولكن أحدًا لم يجب. قال أوزانو:

- إى، كنت فى المكسيك أشتغل فى كتابى، وأكل تلك الفاصوليا وشطائر التاكو. لهذا صرت بهذا الوزن اللعين. شارلى براون هذى، لم تزدد أونسة واحدة وكانت تأكل عشر مرات قدر ما أكل. وربت على كتف شارلى براون، قارصًا لحمها، وقال:
- يا شارلى براون، إذا مت قبلى، سأجعلهم يشرحون جسدك فيكشفوا ما الذى عندك مما يبقيك نحيفة.

ابتسمت ترد عليه، وقالت:

هذا يذكرني: إننى جائعة.

وهكذا، فلمجرد إبهاج الأمور، طلبت الغداء لنا جميعًا. طلبت سلطة بسيطة، وتناول أوزانو عجة بيض وطلبت شارلى براون هامبورجر وبطاطس مقلية على الطريقة الفرنسية، وشريحة لحم مع خضروات، وسلطة، وعُقبة (\*) من ثلاث مغارف مثلَّج فوق فطيرة تفاح. كنت وأوزانو نستمتع برؤية الناس يراقبون شارلى تأكل. لم يكونوا يستطيعون التصديق. وأدلى رجلان يأكلان في المقصورة المجاورة بتعليقات مسموعة، أملين في جرنا إلى حوار يتيح لهم عذر التحدث إلى شارلى، ولكن أوزانو وشارلى تجاهلاهما.

دفعت الحساب، وعندما انصرفت وعدت بأن أتلفن لأوزانو عندما أصل إلى نيويورك. قال أوزانو:

- سيكون هذا عظيمًا. لقد وافقت أن أتحدث أمام مؤتمر تحرير النساء ذاك فى الشهر المقبل، وسأحتاج إلى بعض الدعم المعنوى منك، يا ميرلين، ما رأيك فى أن نتعشى تلك الليلة ثم نذهب إلى المؤتمر؟.

كنت مرتابًا قليلاً. لم أكن في الحقيقة مهتما بأي نوع من المؤتمرات، وكنت قلقًا نوعًا ما بشأن وقوع أوزانو في مشكل واضطراري إلى كفالته لإخراجه ثانية. ولكنني وافقت، سأحضر.

<sup>(\*)</sup> فاكهة أو حلوى ما بعد الوجبة الرئيسية.

لم يذكر أي منا جانيل. فلم أستطع مقاومة أن أقول الأوزانو:

- أرأيت جانيل في المدينة؟. قال أوزانو:
  - لا. أرأيتها أنت؟. فقلت:
  - لم أرها منذ وقت طويل.

حدق أوزانو إلى، عادت العينان، الحظة واحدة فقط، إلى خضرتهما الأفعوانية الشاحبة المالوفة، وابتسم بشيء من الحزن قائلاً:

- ما كان لك أبدًا أن تدع فتاة مثلها ترحل. إنك لا تحصل إلا على واحدة من هذا النوع طوال حياتك.

هززت كتفى، وتصافحنا ثانية، وقبلت شارلى على خدها ثم انصرفت.

فى عصر ذلك اليوم حضرت مؤتمرًا عن القصة فى استوديوهات الثقافات الثلاث. كان مع جيف واغون، وإدى لانسر والمخرج، سيمون بيلفورت. لقد كنت أظن دائمًا أن الأساطير الهوليودية عن كون الكاتب فظا مع مخرجه ومنتجه فى مؤتمر عن القصة حديثًا مفتعلاً بصرف النظر عن ظرافته. ولكن كان بمقدورى أن أرى للمرة الأولى الآن، فى مؤتمر القصة هذا، لماذا كانت تقع أمثال هذه الأمور. فى الواقع، كان جيف واغون ومخرجه يأمراننا أن نكتب قصتهما، لا روايتى. تركت إدى لانسر يقوم بمعظم النقاش، وأخيرًا قال إدى ، وقد تملكه السخط ـ لجيف واغون:

- انظر، إننى لا أقول إننى أذكى منك، لا أقول إلا أننى أكثر حظا. لقد كتبت أربعة أفلام ناجحة بالتتابع. لم لا تتابع حكمى؟.

لاح، لى، هذا نقاشًا فائق الحذق، ولكن أمكننى أن أرى نظرات محتارة تلوح على وجهى جيف واغون والمخرج. لم يفهما ما كان يتحدث عنه إدى، واستطعت أن أفهم أنه لم يكن ثمة طريق لتبديل أفكارهما.

- أخيرًا، قال إدى لانسر:
- إننى آسف، ولكن إن كانت هذه هى الطريقة التى تريدان أن تواصلا بها، يا جماعة، فإن على أن أترك هذا الفيلم. فقال جيف:
  - ـ حسنًا، ماذا عنك يا ميرلين؟، فقلت:
- لا أرى معنى أبدًا فى كتابته على طريقتكما، لا أظننى سأقوم بعمل جيد معكما. فقال جيف واغون:
- هذا صادق بما يكفى. إننى أسف. والآن، هل ثمة كاتب تعرفه، يمكنه العمل على هذا الفيلم معنا ويمكنه القيام ببعض المشاورات معكما، يا جماعة، بما أنكما قد قمتما أصلاً بمعظم العمل؟ سيكون من شأن ذلك أن يساعد كثيراً.

برقت فى ذهنى فكرة إمكان حصولى على هذا العمل لأوزانو. كنت أعرف أنه يحتاج بشكل يائس إلى المال وكنت أدرى أننى لو قلت إن بمقدورى أن أعمل مع أوزانو فإنه سيحصل على التكليف. ولكننى فكرت عندئذ بأوزانو فى مؤتمر عن القصة كهذا، يتلقى توجيهات من رجال مثل جيف واغون والمخرج. كان أوزانو لا يزال أحد أعظم الرجال فى الأدب الأمريكى، ولقد فكرت أن هؤلاء الجماعة سيذلونه أولاً ثم يفصلونه. ولهذا لم أتكلم.

ولم يخطر على بالى إلا عندما كنت أحاول الخلود إلى النوم أننى ربما أكون منعت عن أوزانو العمل كى أعاقبه على نومه مع جانيل.

تلقيت فى الصباح التالى مكالمة هاتفية من إدى لانسر. أخبرنى أنه عقد اجتماعًا مع وكيله وأن وكيله قال إن استوديوهات الثقافة الثلاث وجيف واغون كانا يعرضان عليه خمسين ألف دولار إضافيا كى يبقى فى الفيلم، وهو يسال عن رأيى فى ذلك.

أخبرت إدى أن الأمر مناسب جدا لى، مهما فعل هو، ولكننى ان أعود. حاول إدى أن يقنعنى. قال:

- سأخبرهم أننى أن أعود ما لم يأخذوك مجدداً ويدفعون لك عشرين ألف دولار. أنا متأكد أنهم سيوافقون.

فكرت مرة أخرى في مساعدة أوزانو، ومرة أخرى لم أستطع القيام بذلك. كان إدى يواصل:

- أخبرنى وكيلى أننى إن لم أعد فى هذا الفيلم، فسيضيف الاستوديو كُتُابًا أكثر ثم يحاول أن يحجز الاعتراف للكُتُاب الجدد عن الفيلم. والآن، إن لم نحصل نحن على اعتراف بكتابتنا السيناريو سنفقد عقدنا مع نقابة الكُتُاب ونقاط التليفزيون الإجمالية عندما يباع الفيلم للتليفزيون، وكذلك، فإن لنا، كلينا، نقاطًا خالصة ربما ان نراها أبدًا. ولكنها مجرد فرصة ضئيلة أن يصير الفيلم نجاحًا كبيرًا، ثم سنصير فى وضع من يركل عجيزته للدخول. يمكن أن ينتهى الأمر ليصير مقدارًا كبيرًا من المال، يا ميرلين، ولكننى ان أعود إليه إن كنت ترى أننا يجب أن نبقى معًا ونحاول أن ننقذ قصتنا. فقلت:
- لا أبالى قيد أنملة بالنسبة، أو بالإقرارات. ويقدر ما يتعلق الأمر بالقصة، فأى نوع بائس من القصص هى؟ إنها لخبطة، إنها لم تعد كتابى بعد، ولكن امض أنت. إننى لا أبالى حقا. إننى أعنى ذلك. فقال إدى:
- حسنًا، وبما أننى سائشتغل عليه فسأحاول أن أحمى اعتبارك بقدر ما أستطيع. سأتلفن لك عندما أكون في نيوبورك، وسنتناول العشاء. فقلت:
  - عظيم، حظا حسنًا مع جيف واغون، قال إدى:
    - ـ إى، سأحتاج إليه.

أنفقت بقية اليوم أنتقل من مكتبى فى استوديوهات الثقافات الثلاث وأقوم ببعض المشتريات. لم أكن أريد أن أعود على الطائرة ذاتها مع أوزانو وشارلى براون. فكرت فى الاتصال هاتفيا بجانيل، إلا أننى لم أفعل.

بعد شهر، تلفن لى جيف واغون فى نيويورك، أخبرنى أن سيمون بيلفورت كان يعتقد أن فرانك ريتشتى ينبغى أن ينال اعتبار كتابة إلى جانبى وجانب لانسر، سألته:

- ألا يزال إدى لانسر مع الفيلم. فقال جيف واغون:
  - ـ نعم، قلت:
  - ـ حسنًا، حظا طيبًا . قال واغون:
- أشكرك. وسنبقيك على اطلاع بما يجرى، سنرى بعضنا بعضاً جميعاً في عشاء جوائز الأكاديمية، ووضع السماعة.

كان لابد من أن أضحك. لقد كانوا يحولون الفيلم إلى قطعة لخبطة وكان لدى واغون من برودة الأعصاب ما يجعله يتكلم عن جوائز الأكاديمية. ليت الحسناء الأوريغونية تلك قد أطارت قطعة أكبر من خصيتيه، أحسست بشعور من الخيانة لأن إدى لانسر بقى يعمل على الفيلم. كان صحيحًا ما قاله واغون. لقد كان إدى لانسر كاتب سيناريو مولودًا طبيعيا، ولكنه كان أيضًا روائيا مولودًا طبيعيا، فكنت أدرى بأنه لن يكتب رواية مرة أخرى أبدًا.

وكان الشىء الغريب الآخر أننى مع كونى حاربت الجميع ومع أن النص كان يزداد سوءً وأننى قد نويت أن أتركه، إلا أننى كنت أشعر بالأذى مع ذلك. ثم إننى أتصور، أيضًا، أننى كنت لا أزال أرجو فى مؤخر رأسى أننى لو ذهبت مرة أخرى إلى كاليفورنيا للعمل على النص، فإننى قد أرى جانيل. لم نكن قد رأى أحدنا الآخر أو تحدثت إليه طوال شهور. كانت المرة الأخيرة التى تلفنت لها فيها كان لمجرد أن أحييها، ولقد ثرثرنا لبعض الوقت وقالت فى النهاية:

- ـ إننى سعيدة لأنك تلفنت لى، ثم انتظرت جوابًا. تلكأتُ ثم قلت:
  - أنا أيضًا، وعندئذ بدأت تضحك وقلدتني، قالت:
- ـ أنا أيضًا، أنا أيضًا، ثم قالت: أوه، لا يهم. ثم ضحكت بمرح. قالت: تلفن لى عندما تأتى مرة أخرى. وقلت:
  - ـ سأفعل، ولكنني كنت أعرف أنني لست بفاعل.

- بعد شهر من مكالمة واغون، تلقيت مكالمة من إدى لانسر. كان غاضبًا. قال:
- يا ميرلين، إنهم يبدلون النص كى يحرموك من الإقرار لك. إن ذلك الفتى فرانك ريتشتى يكتب حوارًا جديدًا كله، مجرد يعيد ترتيب مفرداتك. إنهم يغيرون الأحداث بما يكفى لأن تبدو مختلفة عن مشاهدك وقد سمعتهم يتحدثون، واغون وبيلفورت وريتشتى، عن كيف سيحرمونك من الإقرار بمساهمتك ونسبتك. إن أولاد الحرام لا يهتمون حتى لى. فقلت:
- لا تقلق. أنا من كتب الرواية وأنا من كتب السيناريو الأصلى. ولقد دققته مع نقابة الكتاب، وما من طريق لحرماني من الإقرار بمساهمتي ولو جزئيا في الأقل، وذلك ينقذ نسبتي. قال إدى لانسر:
  - لا أدرى، إننى أحذرك فقط مما سيفعلون. أرجو أن تحمى نفسك. فقلت له:
    - شكرًا. وماذا عنك؟ كيف يتقدم الفيلم؟. فقال:
- إن ذلك الفرانك ريتشتى البائس لهو أميُّ تعس، ولا أدرى من هو الكديش الأكبر، واغون أم بيلفورت. قد يصير هذا واحدًا من أسوأ الأفلام التي صنعت. لابد من أن مالومار المسكين يتلوى في قبره. فقلت:
- نعم، مالومار المسكين. لقد كان يخبرنى دائمًا كم هى عظيمة هوليود، وكم يمكن الناس فيها أن يكونوا مخلصين وفنانين. أتمنى لو أنه حى الآن. قال إدى:
- ـ إى. اسمع، في المرة التالية التي تأتي فيها إلى كاليفورنيا تلفن لي فنتناول العشاء معًا. قلت:
  - لا أظنني سأجيء إلى كاليفورنيا مرة أخرى. إذا ما جئت أنت إلى نيويورك تلفن لي.
    - ـ حسنًا، سأفعل، قال لانسر.

بعد سنة ظهر الفيلم، حصلت على إقرار بمساهمتى عن الكتاب ولكن لم أحصل على الاعتراف بي كاتبًا للسيناريو، منح اعتبار كتابة السيناريو إلى إدى لانسر

وسيمون بيلفورت، طلبت تحكيمًا في نقابة الكتاب، ولكنني خسرت. كان ريتشتى وبيلفورت قد قاما بعمل جيد في تغيير النص، وهكذا فقد خسرت نسبتي. ولكن ذلك لم يكن ذا شأن. لقد كان الفيلم كارثة، وكان أسوأ ما هناك أن دوران رود أخبرني أن الرواية جرى لومها في المهنة على فشل الفيلم. لم أعد منتوجًا يباع في هوليود، وكان ذلك هو الأمر الوحيد، في الموضوع كله، الذي أبهجني.

كان أحد الاستعراضات القاسية التى أجريت للفيلم قد كتبته كلارا فورد. ولقد قتلته من الألف إلى الياء. حتى أداء كيلينو. وهكذا فإن كيلينو لم يكن قد أدى عمله على نحو جيد مع كلارا فورد. ولكن هولينان قام بمحاولة أخيرة معى. لقد وضع قصة على إحدى خدمات البرقيات تحت عنوان رواية ميرلين تفشل فيلمًا. وعندما قرأت ذلك، لم أفعل غير أن هززت رأسى إعجابًا.

بعد أن ظهر الفيلم بقليل كنت فى قاعة كارنيجى أحضر مؤتمر تحرير المرأة الوطنى مع أوزانو وشارلى براون، وقد أبرز المؤتمر أوزانو بوصفه المتحدث الذكر الوحيد.

قبل ذلك كنا قد تناولنا العشاء معًا لدى (بيرل)، حيث أدهشت شارلى براون النادل بأن أكلت إورة، وصحن سرطان محشو بلحم الخنزير، ومحارًا في صلصة لوبيا سوداء، وسمكة ضخمة، ثم مسحت ما كنت وأوزانو قد أبقيناه في صحوبنا دون حتى أن تلوث أحمر شفتيها.

عندما خرجنا من سيارة الأجرة أمام قاعة كارنيجى، حاولت أن أقنع أوزانو بأن ينطلق أمامنا ويتركنى ألحقه وشارلى براون فى ذراعى كى يظن النسوة أنها فى معيتى. كانت تبدو كثيرًا كالمومس الأسطورية التى يمكن أن تغيظ اليساريات فى المؤتمر. ولكن أوزانو كان، كالمعتاد، عنيدًا. لقد أرادهن جميعًا أن يعرفن أن شارلى براون امرأته. وهكذا، فعندما مشيئا مجتازين المر إلى المقدمة، سرت خلفهما. وفيما فعلت ذلك، رحت أدرس النساء فى القاعة. كان الأمر الوحيد الغريب فيهن كونهن جميعًا نساء، وأدركت أننى كنت معتادًا، فى كثير من الأوقات: فى الجيش، وفى ملجأ الأيتام، وفى ألعاب الكرة، على رؤية رجال فقط أو رجال فى الأكثر. كانت رؤية نساء فقط هذه المرة صدمة، كما لو أننى كنت فى بلد غريب.

كانت تتم تحية أوزانو من قبل مجموعة من النساء، وقيادته إلى المنصة. جلسنا أنا وشارلي براون في الصف الأول. كنت أتمنى لو أننا كنا في المؤخرة، كي أتمكن من الخروج بسرعة فائقة. كنت قلقًا جدا بحيث إننى كدت لا أسمع الخطابات الافتتاحية، ثم تم اقتياد أوزانو فجأة إلى المنبر وجرى تقديمه. وقف أوزانو برهة ينتظر التصفيق الذي لم يأت أبدًا.

كان كثير من النساء الحاضرات مستاءات من مقالاته المتسمة بالشوفينية الذكورية في المجلات الذكورية قبل سنوات. وكان بعضهن مستاءات لأنه كان واحدًا من أهم كُتَّاب جيلهن فكن يحسدن إنجازه، ثم كان بعض المعجبات به اللائي صفقن على نحو خاب جدا تلافيًا لاحتمال تلقى خطاب أوزانو بالسخط من جانب المؤتمر.

وقف أوزانو عند المنبر، هيكلاً ضخمًا ثقيلاً لرجل. انتظر دقيقة طويلة، ثم مال نحو المنصة بغطرسة وقال ببطء، مؤكدًا كل كلمة:

## - سأحاريكن أو أنكحكن ،

ارتجّت القاعات بأصوات الاستهجان، وصيحات الازدراء وهسهسات الاستهزاء. حاول أوزانو أن يواصل. لقد كنت أدرى أنه استعمل تلك العبارة لمجرد أن يستحوذ على انتباههن. سيكون خطابه في صالح تحرر النساء، ولكنه لم يحظ أبدًا بفرصة إلقائه. ارتفعت الصيحات والهسهسات صوبتًا، وفي كل مرة حاول أوزانو أن يتكلم كانت تبدأ مجددًا حتى أدى أوزانو انحناءة محكمة وسار منتصبًا لينزل عن المسرح. تبعناه في المر وإلى خارج أبواب قاعة كارنيجي. تحوات الصيحات والهسهسات إلى هتافات تهليل وتصفيق، لتخبر أوزانو بأنه فعل ما كنَّ يردنه أن يفعل: أن يتركهن.

لم يرد لى أوزانو أن أذهب معه إلى البيت تلك الليلة، كان يريد أن يبقى وحيدًا مع شارلى براون، ولكن في الصباح التالى تلقيت اتصالاً هاتفيًا منه، كان يريدني أن أصنع له معروفًا.

## قال أوزانو:

- اسمع. إننى نازل إلى جامعة (ديوك) فى كارولينا الشمالية إلى عيادة حمية الأرز التابعة لهم. يفترض أنها أفضل مزرعة تنحيف فى الولايات المتحدة كما أنهم يؤمنون سلامة المرء صحيا. إن على أن أفقد وزنًا ويبدو أن الطبيب يفكر فى أن الشرايين ربما تكون منسدة وذلك ما تعالجه حمية الأرز. ثمة شىء واحد فقط خطأ، تريد شارلى أن تتصور تلك الفتاة المسكينة تأكل الأرز اشهرين؟ وهكذا فقد

أخبرتها أنه ليس بمقدورها أن تأتى، ولكن على أن آخذ سيارتى إلى هناك وأريدك أن تقودها لى. يمكننا أن نجلبها معًا ونتسكع معًا بضعة أيام ولربما نلنا بعض الضحكات.

فكرت في الأمر دقيقة ثم قلت:

- بالتأكيد. اتفقنا على موعد فى الأسبوع التالى. أخبرت فاليرى أننى سأتغيب لمدة ثلاثة أيام أو أربعة فقط. أننى سأقود سيارة أوزانو معه، وأقضى بضعة أيام فقط مع أوزانو حتى يستقر، ثم سأطير عائدًا. فقالت فاليرى:
  - واكن لم لا يستطيع أن يقود السيارة بنفسه؟. قلت:
- إنه لا يبدو سالمًا حقا. لا أظنه سليمًا بحيث يقوم بذلك النوع من القيادة. إنها تستغرق ثماني ساعات على الأقل.

بدا ذلك مقنعًا لفاليرى، ولكن كان لا يزال ثمة شىء واحد يقلقها. لم لا يريد أوزانو أن يستخدم شارلى سائقة له؟ كان سيتمكن من شحنها فى طريق العودة بمجرد وصولهما إلى هناك، وهكذا فإن العذر الذى أعطانيه عن عدم رغبته فى أن تأكل أرزًا كان عذرًا زائفًا. ثم فكرت أنه ربما يكون تعب من شارلى فكان يتخلص منها بهذه الطريقة. لم أقلق كثيرًا جدا عليها، كان لديها كثير من الأصدقاء الذين سيعنون بها.

وهكذا فقد قدت لأوزانو هابطًا إلى مستوصف جامعة ديوك فى سيارته الكاديلاك التى تعود لأربع سنوات سابقة، وكان أوزانو فى هيئة جيدة تمامًا. حتى إنه بدا أفضل قليلاً بدنيا. قال أوزانو عندما صرنا فى الولايات الجنوبية:

- إننى أعشق الطريقة التى يديرون بها شغل عيسى المسيح هناك، إنها تشبه تقريبًا كل مدينة صغيرة فيها مخزن عيسى المسيح الخاص بها، فيها مخازن عيسى المسيح ماما ويابا وهي تحقق معيشة جيدة وصداقات متعددة. واحدة من أعظم الأشغال في العالم، عندما أفكر في حياتي، أتمنى فقط لو أننى كنت زعيمًا دينيا بدلاً من كاتب. أي وقت أفضل كان سيكون لي.

لم أقل شيئًا، اكتفيت بالإصغاء. كنا نعلم كلانا أن أوزانو لم يكن ليمكنه أن يصير إلا كاتبًا وأنه إنما كان يتابع تحليقًا خصوصيا من الفانتازيا. قال أوزانو:

- إى. كنت ساحصل على جوقة عظيمة وكنت ساسميها راكلى الروث من أجل المسيح، إننى أحب الطريقة التى هم فيها متواضعون فى دينهم وصارمون وفخورون جدا فى حياتهم اليومية. إنهم يشبهون قردة فى حجرة تدريب. لم يتلازم العمل بنتيجته، ولكننى أظن أن بمقدورهم أن يقولوا ذلك عن الدين. ماذا عن أولئك الهيبيات (\*) التعساء فى إسرائيل؟ إنهم لا يدعون الحافلات والقطارات تسير فى الأيام المقدسة وهنا هم يحاربون العرب. ثم أولئك المؤمنون التعساء فى إيطاليا بالبابا التعس خاصتهم، إننى لاتمنى بالتاكيد لو كنت أدير الفاتيكان. كنت سأضع شعارًا: كل قس لص. كان ذلك سيصير شعارنا. كان ذلك سيكون هدفنا، إن مشكلة الكنيسة الكاثوليكية هى أن ثمة قليلاً من القساوسة قد بقوا وأنهم يلخبطون كل شىء.

بقى فى الشأن الدينى طوال الخمسين ميلاً التالية. ثم انتقل إلى الأدب، ثم انطلق نحو السياسة و ـ أخيرًا، قرب نهاية رحلتنا ـ تحدث عن تحرير النساء. قال:

- أتدرى أن المسألة المضحكة هى أننى مؤيد تمامًا لهن حقا، لقد كنت أعتقد دائمًا أن النساء يحظين بصفقة خاسرة، حتى عندما كنت أنا من يقدمها لهن، ومع ذلك فإن تينك النساء، إنهن لم يسمحن لى حتى أن أنهى خطابى. تلك هى مشكلة النساء، ليس عندهن على الإطلاق حس فكاهة، ألم يكنَّ يعرفن أننى كنت أمزح؟ أننى سأقلبها بعدئذ في صالحهن؟. فقلت له:

ـ لم لا تطبع الخطاب وبتلك الطريقة سيعرفن؟ إن مجلة (اسكواير) ستأخذه، ألن تفعل؟. قال أوزانو:

- بالتأكيد. ربما عندما أقيم في مزرعة التنحيف سأشتغل عليه كي يبد جيدًا وهو مطبوع.

(\*) Hebe : في الميثولوجيا اليونانية هي إلهة الشباب السرمدي ، لها قدرة على إعادة جمال الشباب إلى المسنين والمسنات.

انتهيت بأن قضيت أسبوعًا كاملاً مع أوزانو في مستوصف جامعة ديوك. خلال ذلك الأسبوع رأيت أشخاصًا بدينين ، وأنا أتكلم عن جماعة من أصحاب المائتين وخمسين إلى ثلاثمائة وخمسين باونًا ، أكثر مما رأيت طوال حياتي بأجمعها. منذ ذلك الأسبوع لم أعد أثق أبدًا بأية فتاة ترتدي كابًا (\*) لأن كل فتاة سمينة تزيد عن المائتين باون تظن أن بمقدورها أن تخفي ذلك بإسدال نوع ما من البطانية المكسيكية على بدنها أو معطف جندرمة فرنسيا. الأمر الذي كان يجعل الواحدة منهن تبدو مثل هذه الكتلة الضخمة المهددة الهابطة إلى الشارع، سويرمان أو (زورو) ما محتقن بالدم بشكل شنيع.

لم يكن مركز ديوك الطبى عملية تنقيص تقوم على التجميل بأية حال من الأحوال، لقد كان محاولة جادة لإصلاح الضرر الذى توقعه بالجسد البشرى الفترات الطويلة من زيادة الوزن. كان كل زبون جديد يعرض لأيام لكل أنواع فحص الدم والأشعة السينية. وهكذا فقد بقيت مع أوزانو وتأكدت من كونه يذهب إلى المطاعم التي تقدم وصفة الأرز.

أدركت المرة الأولى كم كنت محظوظًا، أننى مهما كانت كمية ما أكل لم يكن وزنى ليزداد رطلاً واحدًا، كان الأسبوع الأول شيئًا لن أنساه أبدًا، رأيت ثلاث فتيات من ذوات الثلاثمائة باون يقفزن على منصة الترامبولين، ثم رجلاً وزنه أكثر من خمسمائة باون يساق إلى محطة السكة الحديد ويتم وزنه على جهاز وزن البضائع، كان ثمة شيء محزن حقا في ذلك الشكل الضخم الماشي متثاقلاً إلى الغسق، مثل فيل ما يمضى نحو مقبرة يدرى أنه سيقضى نحبه فيها،

كان الأوزانو جناح من الغرف فى (الهوليداى إن) المجاور لمبنى مركز ديوك الطبى. كان كثير من المرضى يقيمون هناك ويتجمعون المشى أو الألعاب الورق أو يجلسون معًا فقط محاولين أن يبدأوا شائًا ما. كان ثمة كثير من الشائعات. كان فتى نو مائتين وخمسين باونًا إلى موعد خلوى فى نهاية

<sup>(</sup>ape (د) خارجي بلا كمين يطرح على الكتفين.

الأسبوع. كانت المطاعم لسوء الحظ فى نيو أورليانز عظيمة جدا بحيث إنهما قضيا اليومين يأكلان فعادا أثقل بعشرة باونات. وما صدمنى بوصفه غريبًا أن كسب عشرة باونات قد عومل على أنه خطيئة أكبر من لا أخلاقيتهما المفترضة.

ثم ذات مرة، في الساعة الرابعة صباحًا، أجفلنا ، أنا وأوزانو ، صراخ رجل في سكرة الموت. ممددًا على المرج خارج نافذة غرفة نومنا كان واحد من المرضى الذكور الذي تمكن أخيرًا من النزول بنفسه إلى مائتي باون. كان واضحًا أنه يحتضر أو بدا كذلك. كان الناس يندفعون نحوه وأطباء المستوصف قد حضروا سلفًا. تم أخذه في سيارة إسعاف. وفي اليوم التالي اكتشفنا ما جرى. كان المريض قد أفرغ جميع ماكينات أصابع الشكولاته في الفندق. ولقد عدوا الأغلفة على المرج، فكانت مائة وستين. لم يبد على أحد أنه يعتبر ذلك غريبًا، ولقد تعافى الرجل واستمر على البرنامج.

## ـ ستتمتع بوقت رائع هنا. العديد من المواد. فقال أوزانو:

ـ لا! يمكنك أن تكتب مأساة عن ناس نحيفين، ولكن ليس بمقدورك أبداً أن تكتب مأساة عن ناس بدينين. أتذكر كم كان الدرن الرئوى شعبياً؟ لقد كان بإمكانك أن تبكى على كاميليا، ولكن كيف يمكنك البكاء على كيس ينطوى على ثلاثمائة باون من السمن؟ إنه أمر مأساوى، ولكنه لن يبدو صحيحًا. ليس ثمة إلا هذا القدر مما يستطيع الفن أن يفعله.

كان اليوم التالى يومًا نهائيا فى فحوص أوزانو، وقد خططت أن أطير عائدًا تلك الليلة. كان أوزانو قد تصرف على ما يرام تمامًا، كان قد حافظ على وصفة الأرز وكان يشعر شعورًا طيبًا لأننى كنت قد رافقته، عندما ذهب أوزانو إلى المركز الطبى ليأخذ نتائج فحوصه، حزمت حقائبى فيما كنت أنتظر عودته إلى الفندق.

لم يظهر أوزانو إلا بعد أربع ساعات. كان وجهه حيًّا بالانفعال. كانت عيناه الخضراوان تتراقصان وقد لاح فيهما تألقهما ولونهما القديمان. قلت:

- أظهر أن كل شيء على ما يرام؟. فقال أوزانو:
  - ـ لك أن تراهن على قفاك.

لثانية واحدة فقط لم أصدقه. كان يبدو جيدا جدا، سعيدًا جدا.

- كل شيء على ما يرام، لا يمكن أن يكون أفضل. يمكنك أن تطير عائدًا الليلة وعلى أن أقول إنك صديق حقيقى. ما كان أحد ليفعل ما فعلت، تأكل ذلك الأرز يومًا بعد يوم، والأسوأ من ذلك أيضًا: تراقب هؤلاء النسوة نوات الثلاثمائة باون يمضين وهن يهززن مؤخراتهن مهما تكن الخطايا التي ارتكبتها ضدى أغفرها لك. وبلحظة صارت عيناه لطيفتين جدا، جادتين جدا. كان ثمة تعبير رقيق على وجهه. قال:
  - أغفر لك. تذكر ذلك، إنك العين مذنب إلى حد أننى أريدك أن تعرف ذلك.

ثم لواحدة من المرات القلائل منذ أن تعرفنا على أحدنا الآخر، عانقنى. كنت أدرى أنه يكره أن يُمس من غير جانب النساء وكنت أعرف أنه يكره أن يكون عاطفيا. دهشت، ولكننى لم أتساعل عما عناه بغفرانه لى لأن أوزانو كان حادًا جدا. لقد كان حقا أذكى بكثير جدا من أى إنسان آخر سبق لى أن عرفته بحيث إنه عرف، على نحو ما، السبب الذى جعلنى لا أحصل له على العمل على نص الثقافات الثلاث/ جيف واغون. كان قد غفر لى وكان ذلك رائعًا، كان ذلك يشبه سجية أوزانو. لقد كان رجلاً عظيمًا حقا. والمشكلة الوحيدة هى أننى لم أكن قد غفرت لنفسى بعد.

غادرت جامعة ديوك تلك الليلة وطرت إلى نيويورك. بعد أسبوع تلقيت مكالمة هاتفية من شارلى براون. كانت تلك المرة الأولى التى أكلمها فيها على الهاتف، كان لها صوت حلو ناعم، برىء، كصوت الأطفال، وقالت:

- ـ يا ميرلين، عليك أن تساعدني، فقلت:
  - ـ ماذا جرى؟. وقالت:
- أوزانو يحتضر، إنه في المستشفى. أرجوك، أرجوك تعال.

كانت شارلى قد أخذت أوزانو مسبقًا إلى مستشفى سانت فنسنت، وهكذا فقد اتفقنا على أن نلتقى هناك. عندما وصلت إلى هناك، كان أوزانو فى غرفة خاصة وكانت شارلى معه، جالسة على السرير حيث يستطيع أوزانو أن يضع يده فى حضنها. تركت شارلى يدها تستريح على بطن أوزانو، التى كانت عارية من الأغطية أو من قميص. فى الحقيقة، كانت منامة أوزانو الخاصة بالمستشفى ترتمى فى قصاصات على الأرضية. ولابد من أن ذلك العمل قد أدخل إليه مزاجًا طيبًا لأنه كان يجلس فى الفراش مبتهجًا. وبالنسبة لى لم يبد لى حقا على ذلك القدر من سوء الحال. كان يبدو، فى الواقع، أنه فقد بعض الوزن.

تفحصت غرفة المستشفى سريعًا بعينى لم يكن ثمة خلفيات من أنابيب وريدية، لا ممرضات خاصات يمارسن عملهن، وقد شاهدت وأنا أسير قاطعًا الدهليز أنها لم تكن قط وحدة عناية مركزة. ولقد دهشت من حجم الارتياح الذي أحسسته، من أن شارلى لابد وأنها قد أخطأت وأن أوزانو لم يكن، بعد كل شيء، يحتضر.

قال أوزانو ببرود:

ـ هُیْ، میراین، لابد من أنك ساحر حقیقی. كیف اكتشفت أننی هنا؟ یفترض أن يكون هذا سرا.

لم أكن أريد أي عبث أو أي نوع من الهراء، لذلك قلت بصراحة:

- شارلی براون أخبرتنی، ربما لم یکن مفروضیًا بها أن تخبرنی، ولکننی لم أحب أن أكنب.

- واكتفت شارلي بالابتسام أمام تقطيب أوزانو. قال لها أوزانو:
- لقد قلت لك إن الأمر بينى وبينك فقط، أو يخصنى فقط. كيفما شئت. لا أحد أخر. فقالت شارلي ذاهلة تقريبًا:
  - ـ أدرى أنك تريد ميرلين، فتنهد أوزانو، وقال:
- ـ حسنًا. لقد كنت هنا طوال اليوم يا شارلى. لم لا تذهبي إلى السينما أو تحصلي على مواقعة أو تتناولي منلج الشوكولاته بالصودا أو عشرة أطباق صينية؟ على أية حال، تمتعي بإجازة هذه الليلة وسأراك في الصباح. فقالت شارلي:
- حسنًا، ونهضت عن السرير. وقفت قريبًا جدا من أوزانو فوضع يده بحركة ليست داعرة حقًا، ولكن كأنما ليذكّر نفسه بالمس تحت ثيابها ولامس باطن فخذيها، ثم أمالت رأسها على السرير لتقبله.

وعلى وجه أوزانو، فيما كانت يده تلامس اللحم الدافئ تحت اللباس، حلت نظرة سيلام وارتواء كما لو أنه استعاد الثقة في إيمان مقدس ما.

عندما تركت شارلى الغرفة تنهد أوزانو ثم قال:

- صدقنى يا ميراين، لقد كتبت كثيرًا من الهراء في كتبى ومقالاتى ومحاضراتى. سأخبرك بالحقيقة الصحيحة الوحيدة. الفرج هو حيث تبدأ كل الأمور وحيث تنتهى. الفرج هو الشيء الوحيد الجدير بالحياة من أجله. كل شيء أخر زائف، تزوير ومجرد هراء.

جلست قريبًا من السرير، وقلت:

- ـ ماذا عن السلطة؟ لقد كنت دائمًا تحب السلطة والمال كثيرًا جدا. قال:
  - ـ نسيت الفن. فقلت:
  - ـ حسنًا . لنضع الفن هناك. ماذا عن المال والسلطة؟. قال أوزانو:

- لا بأس بها. لن أستبعدها، ستكون مجزية، ولكنها ليست ضرورية حقا. إنها مجرد تجمُّد على الكعكة،

وعندئذ كنت عند لقائى الأول مع أوزانو وظننت أننى كنت أعرف الحقيقة فيما يتعلق به أنذاك، عندما لم يكن يعرفها. وهو الأن يخبرنى بها وأننى أتسامل ما إذا كانت صحيحة لأن أوزانو كان يحب تلك الأمور جميعًا. وما كان يقوله حقا هو أن الفن والمال والشهرة والسلطة لم تكن ما يأسى على هجره. أخبرت أوزانو:

- إنك تبدو خيرًا من أخر مرة رأيتك فيها. لماذا أنت في المستشفى؟ تقول شارلي براون إن الأمر خطير حقا هذه المرة. ولكنك لا تبدو على هذا السوء. قال أوزانو، وكان مسرورًا:

- بلا مداهنة؟ ذلك عظيم. ولكنك تعرف أننى تلقيت الأخبار السيئة فى مزرعة التنحيف عندما أخنوا كل تلك الاختبارات. سأبلغك بالأمر مختصراً وحلواً. لقد لخبطت الأمور عندما كنت أتناول أقراص البنسلين تلك كلما واقعت، وهكذا فقد أصابنى السفلس ولكن الأقراص غطته، ولكن الكمية لم تكن قوية بما يكفى لتزيله. أو ربما وجدت تلك البكتريات اللعينة طريقًا لتتجاوز الدواء. لابد من أن ذلك جرى قبل خمسة عشر عاماً. فى هذه الأثناء، افترست تلك البكتريات الهرمة دماغى، وعظامى وقلبى. إنهم يخبروننى الآن أن لدى ستة أشهر أو سنة قبل الذهاب منحدراً إلى الشلل، ما لم يتداع قلبى أولاً.

ذهلت، لم أستطع حقا أن أصدق ذلك، كان أوزانو يبدو مرحًا جدا. كانت عيناه الخضراوان المراوغتان ذكيتين جدا. سألته:

- ـ ليس ثمة ما يمكن عمله؟. قال أوزانو:
- لا شيء. ولكن الأمر ليس مرعبًا إلى ذلك الحد. سارتاح هنا بضعة أسابيع وسيحقنونني كثيرًا ثم سيكون عندى ما لا يقل عن شهرين أقضيهما في المدينة، وهناك يأتى دورك.

لم أكن أدرى ما أقول. لم أكن أدرى حقا ما إذا كأن ينبغى أن أصدقه. كأن يبدو خيرًا مما رأيته في أوقات كثيرة. فقلت:

- ـ حسناً. قال:
- إليك فكرتى. تزورنى فى المستشفى بين وقت وأخر وتساعد فى أخذى إلى البيت. لا أريد أن أجازف بأن أصير خرفًا، وهكذا فعندما أظن الوقت قد حان، سأتحاسب وأخرج. فى اليوم الذى أقرر فيه ذلك أريدك أن تأتى إلى شقتى وتبقى فى رفقتى. أنت وشارلى براون. ثم يمكنك أن تعنى بالضجة التالية كلها. كان أوزانو يحدق إلى فى تركيز، قال:
  - ـ لست مجبرًا على القيام بذلك. صدقته الآن. قلت:
- بالتأكيد سأفعله. إننى مدين لك بمعروف. أسيكون عندك ما تحتاج إليه؟. قال أوزانو:
  - ـ سأحصل عليه. لا تقلق بشأن ذلك.

أجريت بعض اللقاءات مع أطباء أوزانو، وقد أخبرونى بأنه أن يغادر المستشفى لمدة طويلة. وربما أن يغادر أبدًا. فأحسست إحساس ارتياح.

لم أخبر فاليرى بأى شىء جرى أو حتى بأن أوزانو كان يحتضر. بعد يومين ذهبت لزيارة أوزانو فى المستشفى. سبق أن سألنى أن أجلب له عشاء صينيا فى المرة التالية التى أزوره فيها. وهكذا فقد كانت معى أكياس ورقية سمراء ملآى بالطعام عندما اجتزت الدهليز وسمعت صراخًا وزعيقًا قادمين من غرفة أوزانو. لم أدهش. وضعت الأكياس أرضًا خارج باب غرفة نوم خاصة لمريض آخر وركضت هابطًا الدهليز.

كان فى الغرفة طبيب وممرضتان ومشرفة تمريض. كانوا يصرخون جميعًا على أوزانو. وقفت شارلى تراقب فى زاوية من الغرفة. نمش وجهها الجميل مجفّل على شحوب بشرتها، والدموع فى عينيها. كان أوزانو جالسًا على جانب السرير، عاريًا تمامًا ويصرخ رادًا على الطبيب:

- هات لى ملابسى! إننى خارج من هذا المكان اللعين.
  - وكان الطبيب يكاد يصرخ:
- ـ لن أكون مسئولاً إن غادرت المستشفى. لن أكون مسئولاً. فقال له أوزانو، ضاحكًا:
  - أيها الهراء الأبله، إنك لم تكن مسئولاً أبدًا. هات لي ملابسي فقط.
    - قالت المشرفة على التمريض، وهي امرأة رهبية المنظر، غاضية:
  - إننى لا أبالي أبدًا بمقدار شهرتك: لن تستخدم مستشفانا ماخورًا!.
    - فبحلق أوزانو مغضبًا فيها، قال:
- اخرجى من هذه الغرفة عليك اللعنة. و- عاريًا تمامًا ، نهض عن السرير، فتمكنت عندئذ أن أرى كم كان مريضًا حقا. قام بخطوة مترنحة فسقط بدنه متهاويًا، خفّت المرضة سريعًا لتساعده، هادئة الآن، وقد تملكتها الشفقة، ولكن أوزانو قاوم منتصبًا. أخيرًا رأنى أقف عند المدخل فقال بهدوء تام:
- أخرجنى من هنا يا ميرلين. لقد صعقنى سخطهم. من المؤكد أنهم قد فاجأوا مرضى يتواقعون قبلاً. ثم درست ملامح شارلى براون. كانت تلبس تنورة قصيرة ضيقة من الواضح أنه لم يكن تحتها شيء. كانت تبدو مثل مومس طفلة. وجسد أوزانو الضخم المتفسخ. كان انفجار غضبهم، بلا وعي، ناتجًا عن منشأ جمالي، لا أخلاقي.
  - وقد لاحظنى الآخرون أيضاً الآن. فقلت للدكتور:
  - سأقوم بإجراءات إخراجه وسأتحمل أنا المسئولية.
  - بدأ الدكتور بالاحتجاج، يكاد يكون متوسلاً، ثم عاد إلى المشرفة وقال:
    - اجلبى له ملابسه، وزرق أوزانو حقنة وقال:
      - ستجعلك هذه أكثر ارتباحًا أثناء الرحلة.

وكان ذلك بهذا اليسر، دفعت القائمة وأخرجت أوزانو. تلفئت لوكالة سيارات ليموزين، وأخذنا أوزانو إلى البيت. وضعته أنا وشارلي في السرير فنام برهة ثم ناداني إلى غرفة النوم وأخبرني بما كان جرى في المستشفى. أنه كان قد جعل شارلي تتعرى وتدخل معه السرير لأنه كان يشعر على نحو بالغ السوء بحيث ظن نفسه سيموت.

أشاح أوزانو برأسه قليلاً. قال:

- أتدرى، إن أرهب شىء فى الحياة العصرية هى أننا جميعًا نموت بمفردنا فى السرير. فى المستشفى حيث كل أفراد عائلتنا حولنا، لا أحد يعرض دخول السرير مع المحتضر. لو كنت فى بيتك، فإن زوجتك لن تعرض أن تدخل السرير عندما تحتضر.

أدار أوزانو وجهه نحوى ومنحنى تلك الابتسامة العنبة التي كانت ترتسم أحيانًا على وجهه:

- وهكذا، فهذا حلمى، أريد شارلى معى فى الفراش عندما أحتضر، فى اللحظة إياها، وعندئذ أحس أننى حزت أفضلية، إنها لم تكن حياة سيئة وليست بالتأكيد نهاية سيئة. ورمزية كالجحيم، صحيح؟ مناسبة لروائى ولنقاده. قلت:
  - متى يمكنك أن تعرف بتلك اللحظة الأخيرة؟. قال أوزانو:
    - أظن الوقت قد حان. لا أظن حقا أنني سأنتظر بعد.

الأن، كنت مصعوقًا حقا ومرتعبًا. قلت:

- .. لمُ لا تنتظر يومًا؟ ستشعر أفضل غدًا، لا يزال عندك مزيد من الوقت. إن ستة أشهر ليست أمرًا سيئًا، فقال أوزانو:
- ألديك أية مخاوف بشأن ما سأفعل؟ التحفظات الأخلاقية المسبقة، المآلوفة؟. فهززت رأسي:
  - ـ فقط لمُ العجلة؟.

- نظر أوزانو إلى متأملاً. قال:
- كلا. تلك السقطة عندما حاوات الخروج من السرير أبلغتنى الرسالة. اسمع، لقد سميتك وصيى الأدبى، إن قراراتك قطعية، لم يتبق مال، مجرد حقوق نشر وهى تذهب إلى زوجاتى السابقات، فيما أظن، وأطفالى. لا تزال كتبى تباع جيدًا. وهكذا فليس لى أن أقلق بشأنهم. لقد حاوات أن أفعل شيئًا لشارلى براون، ولكنها لا تسمح لى وأظنها ربما تكون محقة. فقلت شيئًا ما كنت لأقوله عادة:
  - ـ العاهرة ذات قلب الذهب. كما في الأدب تمامًا. أغلق أوزانو عينيه:
- أتدرى، إن أحد الأمور التى أحببتها فيك أكثر من أى شىء آخر، يا ميراين، هو أنك لم تلفظ أبدًا كلمة عاهرة، وربما كنت أنا قلتها، لكننى لم أفكر بها. فقلت:
- ـ حسنًا. أتريدني أن أقوم ببعض الاتصالات الهاتفية أو هل تريد أن ترى بعض الناس؟ أو هل تريد أن تتناول شرابًا؟. فقال أوزانو:
- ـ كلا. لقد نلت كفايتى من كل هذا الروث. إن عندى سبع زوجات، وتسعة أطفال. إن عندى ألفى صديق وملايين المعجبين. لا يستطيع أحد أن يساعدنى ولا أريد أن أرى أى لعين منهم. وكشَّر نحوى:
  - ـ وانتبه: لقد عشت حياة سعيدة. وهزُّ رأسه:
  - إن الناس الذين تحبهم أكثر من غيرهم يصيبونك بالجنون.

جلست قرب السرير وتحدثنا ساعات عن الكتب المختلفة التي قرأناها. حدثني عن كل النساء اللائي مارس معهن الحب، وحاول أوزانو، لبضع دقائق، أن يتذكر قبل خمس عشرة سنة، الفتاة التي أصابته. ولكنه لم يستطم اقتفاء الأثر، فقال:

- شيء واحد، كن جميعًا حسناوات. كن جميعًا جديرات. آه، إلى الجحيم، ما الفرق؟ إن ذلك كله حدث طارئ.
  - مدُّ أوزانو يدًا فصافحتها وضغطت عليها وقال أوزانو:

- قل لشارلي أن تأتى إلى هنا وانتظر أنت في الخارج، وقبل أن أنصرف، صاح من ورائي:

ـ هَيْ، اسمع. إن حياة الفنان ليست بالحياة المنجزة. اكتب ذلك على لوح قبرى اللعين.

انتظرت وقتًا طويلاً في غرفة المعيشة، كان يمكنني أن أسمع في بعض الأحيان صخبًا وتصورت مرة أننى سمعت بكاء ثم لم أسمع شيئًا، ذهبت إلى المطبخ وأعددت بعض القهوة ووضعت قدحين على طاولة المطبخ. ثم دخلت غرفة المعيشة وانتظرت أيضًا، ثم لا صرخة، ولا طلب مساعدة، ولا حتى محزونًا، سمعت صوت شارلي، عذبًا وواضحًا جدا، ينادي اسمى.

دخلت غرفة النوم، على طاولة الليل كانت العلبة التيفانى الذهبية التى كان يستخدمها للاحتفاظ فيها بأقراص بنسلينه، كانت مفتوحة وفارغة، كانت الأنوار موقدة، وكان أوزانو ممددًا على ظهره، عيناه تحدقان إلى السقف. حتى فى الموت كانت عيناه الخضراوان تبدوان وكأنهما تبرقان، مستكينًا تحت ذراعه، مضغوطًا على صدره، كان رأس شارلى الذهبي. كانت قد سحبت الأغطية إلى أعلى كي تغطى عربهما، قلت لها:

ـ سيتعين عليك أن تلبسي.

نهضت على أحد مرفقيها ومالت إلى جنب كى تقبِّل أوزانو فى فمه، ثم وقفت تحدق نحو الأدنى إليه وقتًا طويلاً. قلت:

- سيتعين عليك أن تلبسى وتغادرى. ستكون ثمة ضجة كبيرة وأظن ذلك أحد الأعمال التي كان أوزانو يريدني أن أفعلها: إبقاءك خارج أية ضجة.

ثم ذهبت إلى غرفة المعيشة. انتظرت، أمكننى أن أسمع انطلاق الدُش، ثم ، بعد خمس عشرة دقيقة ، دخلت إلى غرفة المعيشة. قلت:

ـ لا تقلقى بشأن أى شيء. سأهتم بكل أمر. تقدمت نحوى ووضعت نفسها بين ذراعيٌّ. كانت المرة الأولى التي أحس فيها بجسدها، فكان بمقدوري أن أفهم جزئيا

لماذا عشقها أوزانو هذا الوقت الطويل. كانت تنبعث منها رائحة طازجة نظيفة بشكل جميل. قالت شارلي:

- كنت الوحيد الذى أراد أن يراه، أنت وأنا، هل ستتلفن لى بعد الجنازة؟. قلت نعم، إننى سأفعل، ثم خرجت وتركتنى وحيدًا مع أوزانو.

انتظرت حتى الصباح، ثم تلفنت للشرطة وأخبرتهم أننى قد وجدت أوزانو ميتًا. وأن من الواضح أنه قد انتحر. كنت تأملت برهة فى أن أخفى الانتحار، وأخفى علبة الأقراص. ولكن أوزانو ما كان ليهتم حتى لو كان بمقدورى أن أجعل الصحافة والسلطات يتعاونان. أخبرتهم كم كان أوزانو رجلاً مهمًّا لكى تتهيأ سيارة إسعاف التو. ثم تلفنت لمحامى أوزانو وعهدت له بمسئولية إعلام كل الزوجات وكل الأبناء. تلفنت لناشرى أوزانو لأننى كنت أدرى أنهم سيريدون أن يصدروا نشرة صحفية وينشروا إعلانًا فى النيويورك تايمز، الذكرى. لسبب ما أردت لأوزانو أن يحظى بذلك النوع من الاحترام.

كان لدى الشرطة ونائب المدعى العام فى المنطقة كومة من الأسئلة يسألونها كما لو كنت مشتبهًا بى فى القتل. ولكن ذلك سرعان ما انمسح تمامًا. يبدو أن أوزانو كان قد أرسل ملحوظة انتحار إلى ناشره يخبره أنه لن يكون قادرًا على تسليم روايته نظرًا لحقيقة أنه كان يخطط لقتل نفسه.

كان ثمة تشييع عظيم فى الهامبتونز (\*) . جرى دفن أوزانو بحضور زوجاته السبع، وأطفاله التسعة، ونقاده الأدبيين من النيويورك تايمز، ومن مجلة استعراض نيويورك للكتب، ومن كوكنترى، ومن مجلة هارير والنيويوركر. جاء حمل حافلة من الناس مباشرة من محل إيلاين (\*\*) فى نيويورك. كان أصدقاء أوزانو يصطحبون، وهم يعرفون أنه سيوافق، برميل جعة ومقصفًا محمولاً فى الحافلة. وصلوا سكارى للجنازة. لابد من أن أوزانو سيحس الابتهاج.

<sup>.</sup> Hamptons ( \* )

<sup>.</sup> Elane (\*\*)

في الأسابيع التالية كُتبت منات الألوف من الكلمات عن أوزانو بوصفه الشخصية الأدبية الإيطالية العظيمة الأولى في تاريخنا الثقافي. كان ذلك سيسبب إزعاجًا كبيرًا لأوزانو. ما كان ليعتبر نفسه أمريكيا/ إيطاليا. ولكن شيئًا واحدًا كان سيسعده. لقد قال كل النقاد إنه لو كان عاش حتى ينشر روايته قيد الكتابة فإنه كان سيفوز بالتأكيد بجائزة نوبل.

بعد تشييع أوزانو بأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفيا من ناشره يطلب أن أذهب إلى الغداء في الأسبوع التالي. فوافقت،

كانت دار نشر (أركانيا) تعتبر واحدة من دور النشر الراقية، الأدبية فى الأغلب، فى البلاد. وكان على قائمتها السوداء نصف دزينة من الفائزين بجائزة نوبل ودزينات من الفائزين ببوليتزر والفائزين بجوائز أدبية أخرى. كانت مشهورة بكونها أكثر المتمامًا بالأدب منها بالأكثر مبيعًا. وكان يمكن أن يتصور المرء رئيس تحريرها، هنرى ستايلز، عميدًا لإحدى كليات أوكسفورد. ولكنه انكب على العمل بنشاط مهنيً مخلص. قال:

- ـ يا سيد ميرلين، إننى معجب برواياتك كثيرًا جدا. أرجو أن نضيفك ذات يوم إلى قائمتنا. فقلت:
  - لقد راجعت مواد أوزانو، بوصفى وصبيه. فقال السيد ستايلز:
- حسنًا. قد تدرى أو لا تدرى، ما دامت هذه النهاية المالية لحياة السيد أوزانو، بأننا قد أعطيناه مقدمًا مائة ألف دولار على روايته قيد التحرير. وهكذا فلنا حق المطالبة الأول بذلك الكتاب. لا أريد إلا أن أتأكد من أنك تستوعب ذلك. قلت:
- بالتأكيد، وأنا أعرف أن رغبة أوزانو كانت أن تنشروها. لقد قمتم بعمل عظيم في نشر كتيه.

كانت ثمة ابتسامة امتنان على رجه ستايلز. ارتخى في مقعده. قال:

- إذن، فلا مشكلة هناك. أتصور أنك استعرضت ملاحظاته وأوراقه فوجدت المخطوطة. قلت:

ـ حسنًا، تلك هي المشكلة، لا توجد مخطوطة، لا توجد رواية، مجرد خمسمائة صفحة من الملاحظات.

ارتسمت نظرة مصعوقة، ومرتعبة على وجه ستايلز، ووراء ذلك المظهر عرفت كيف كان يفكر: كتاب لعينون، مقدمات من مائة ألف دولار، كل تلك السنوات وكل ما لديه هو ملاحظات! ولكنه عندئذ تمالك نفسه، فقال:

- أتعنى أنه لا توجد ولا ورقة من المخطوطة؟. فقلت:
- كلا، كنت أكذب. ولكنه ان يعرف، كان ثمة ست صفحات. قال ستايلز:
- حسنًا، ليس هذا شيئًا نفعله عادة، ولكن دور نشر أخرى قد فعلته. إننا ندرى أنك قد ساعدت السيد أوزانو ببعض مقالاته، تحت روس أقلامه، وأنك كنت تقلد أسلوبه على نحو جيد جدا. لابد من أن يكون ذلك سرًا، ولكن لم لا تستطيع أن تكتب كتاب السيد أوزانو في فترة ستة أشهر وتنشره تحت اسم السيد أوزانو؟ يمكننا أن نحقق قدرًا عظيمًا من المال. أنت تدرك أنه لا يمكن إظهار ذلك في أي عقد بيننا، يمكننا أن نوقع عقدًا مستقلاً سخيا جدا لكتبك القادمة.

الآن، هو الذى أدهشنى. دار النشر الأكثر احترامًا في أمريكا تفعل شيئًا لا يمكن أن تفعله إلا هوايود، أو فندق من فنادق فيجاس؟ لماذا كنت مدهوشًا، على اللعنة؟. أخبرت السيد ستايلز:

- ـ كلا، بوصفى وصيه الأدبى ادى السلطة والصلاحية بأن أمنع نشر كتاب من تلك الملاحظات. إذا ما أردت أن تنشر الملاحظات ذاتها، فإننى سأمنح موافقتى. فقال السيد ستايلز:
- ـ حسنًا، فكر في الأمر. سنتحدث في الأمر ثانية. في هذه الأثناء، إنه لمن دواعي سروري أنني قابلتك. وهزُّ رأسه بحزن:
  - كان أوزانو عبقريا. يا للأسف.

لم أخبر السيد ستايلز قط أن أوزانو كان كتب بعض صفحات روايته، الصفحات الست الأولى. وكانت معها ملاحظة موجهة لى.

ميرلين:

هذه هي الصفحات الست من روايتي، إنني أعطيك إياها.

لنر ما يمكنك أن تفعل بها. انس الملاحظات، إنها هراء،

أوزانو

كنت قد قرأت الصفحات وقررت أن أحتفظ بها لنفسى، وعندما وصلت إلى البيت، قرأتها مرة أخرى ببطء شديد، كلمة كلمة.

استمع لى، سأخبرك الحقيقة عن حياة إنسان، سأخبرك الحقيقة عن حبه للنساء، إنه لا يكرههن أبدًا، إنك منذ الآن تظنني على الطريق الخطأ، ابق معى، حقا ، إنني أستاذ في السحر،

أتظن أن بمقدور رجل أن يحب امرأة حقا ويخونها باستمرار؟ لا عليك بالناحية الجسدية، ولكن يخونها في ذهنه، في شعر روحه بالذات. حسنًا، ليس ذلك يسيرًا، ولكن الرجال يفعلونه باستمرار.

أتريد أن تعرف كيف يمكن النساء أن يحببنك؟ يطعمنك ذلك الحب عمدًا ليسممن جسدك وذهنك ببساطة لكى يحطمنك؟ وبسبب الحب العاطفي يخترن ألا يحببنك بعد أبدًا؟ وفي الوقت نفسه يربكنك بنشوة أبله؟ مستحيل؟ ذلك هو الجزء الهيَّن.

واكن لا تهرب. فهذه ليست قصة حب.

سـنجعلك تشعر بالجمال المؤلم لطفل، والصلابة الحيوانية للذكر المراهق، والكأبة المتلهفة الانتحارية المؤتثى الشابة. وعندئذ (وهنا

الجزء الصعب) أريك كيف يدير الزمن الرجل والمرأة حول دائرة تامة وقد جرى تبادلهما في الجسد والروح.

وثمة بالطبع الحب الحقيقى، لا تبتعدا إنه موجود أو إننى أجعله موجودًا، فأتا لست أستاذًا فى السحر عبثًا، أهو يستحق ما يكلفه؟ وماذا عن الإخلاص الجنسى؟ أهو ناجح؟ أهو الحب؟ أهو حستى إنسانى، ذلك الهوى المنصرف لأن يكون المرء مع شخص واحد معين فقط؟ وإن لم ينجح ذلك، أفييقى عندك بعدئذ مجال المحاولة؟

إن الحياة أمر هازل، وليس ثمة أكثر إضحاكًا من الحب مارًا عبر العصور. ولكن أستاذ سحر حقيقيا يمكن أن يجعل مشاهديه يضحكون ويبكون في الوقت عينه. الموت مسالة أخرى. أن أقوم بالمزاح مع الموت، إنه خارج طاقتى، في موازاة الموت، الحب شئن متعب، وطفولى، مع أن الرجال يؤمنون بالحب أكثر منهم بالموت.

أنا متيقظ دائمًا الموت. إنه لا يضالني. إنني أميزه التو. إنه يحب أن يأتي في ذراع تطويله الريفي التنكري، وهي ثؤلولة هزاية تنمو وتنمو فجأة؛ خالً مشعر يمد جنوره حتى العظم ذاته، أو يختفي وراء تورد لطيف خفيف لحمًى. ثم فجأة تظهر تلك الجمجمة المكشرة لتفاجئ الضحية. ولكن ليس أنا قطعًا. فأنا أنتظره. إنني أتخذ احتياطاتي.

النساء قصة أخرى. إن لهن سرا قويا، إنهن لا يأخذن الحب جدِّيًّا، ولا يأخذنه أبدًا.

واكن مرة أخرى، لا تبتعد. مرة أخرى، ليست هذه قصة حب. انس الحب، سأريك كل امتدادات القوة. أولاً حياة كاتب فقير

مكافع. حساس. موهوب. ربما عبقرى نوعًا ما حتى. ساريك الفنان يُركل حتى الإعياء من أجل فنه. ولماذا يستحق ذلك حقا. ثم ساعرضه مجرمًا ماكرًا وعنده كل وقت الدنيا. أه، أية بهجة يحسها الفنان الحقيقى عندما يصير، أخيرًا، محتالاً. إنها مكشوفة في العراء الآن: كل طبيعته الجوهرية. لا مزيد من المزاح هنا وهناك عن شرفه. إن ابن العاهرة مخادع. متواطئ. عنو للمجتمع على المكشوف تعامًا بدلاً من الاختفاء وراء فرجه العارى المدعو فنا. أية راحة. أية متعة، يا للبهجة الماكرة. ثم كيف صار إنسانًا شريفًا مرة أخرى. إن كون المره محتالاً لإجهادً مرعب.

ولكنه يساعدك على قبول المجتمع والغفران لإخوتك البشر. ما إن يتم عمل ذلك حتى لن يكون أحد محتالاً ما لم يكن محتاجًا إلى المال حقا.

ثم إلى واحدة من أكثر قصص النجاح فى تاريخ الأدب إثارة للدهشة. بواطن حيوات عمالقة ثقافتنا. ونفل واحد منهم بشكل خاص. العالم الراقى. وهكذا، فعندنا الآن العالم الفقير العبقرى المكافح، والعالم الملتوى وعالم الأدب الراقى، كل هذا ملفوف بكثير من الجنس، ببعض الأفكار المعقدة التى لن تنضرب على رأسك بها والتى قد تجدها حتى مثيرة للاهتمام وأخيرًا، إلى نهاية منتهية بكامل طاقتها في هوايود مع بطلنا وهو يزدرد كل جوائزها، ومالها، وشهرتها، ونسائها الجميلات. و... لا تبتعد لا تبتعد حكيف تستحيل جميعًا إلى رماد.

ليس هذا كافيًا؟ لقد سمعت بذلك كله من قبل؟ ولكن تذكر أننى أستاذ فى السحر. يمكننى أن أسوق هؤلاء البشر جميعًا أحياء. أستطيع أن أريك ما الذى يفكرون فيه حقا ويشعرون. ستبكى من أجلهم، من أجلهم جميعًا، أعدك بهذا، أو ستضحك فقط. على أية حال، ستنال قسطًا كبيرًا من المرح، وتتعلم شيئًا عن الحياة. الأمر الذي لا فائدة كبيرة فيه.

أه، أعرف بم تفكر: ذلك النغل المتملق يصاول أن يجعلنا نقلب الصفحة، ولكن انتظر، إنها مجرد حكاية أريد أن أحكيها. ما الأذى؟ حتى أو كنت آخذها جدِّياً، ليس عليك أن تفعل. تمتم فقط.

أريد أن أخبرك بقصة، لا حيلة أخرى عندى. أنا لا أرغب في النجاح أو الشهرة أو المال. ولكن ذلك هين، فإن أغلب الرجال، وأغلب النساء، لا يريدون، لا يريدون حقا. وحتى أفضل من ذلك، أنا لا أريد الحب، عندما كنت شابا، أخبرتني بعض النساء أنهن يُحببنني من أجل أهدابي الطويلة، وقد صدقت، ويعدئذ كان السبب ظرفي، ثم قوتي ومالي، ثم موهبتي، ثم عقلي ، عميق، حسنًا، يمكنني أن أعالج ذلك كله. إن المرأة الوحيدة التي تخيفني هي التي تحبني من أجل نفسي فقط، عندي خطط لها. عندي سموم وخناجر وقبور مظلمة في كهوف لإخفاء رأسها، لا يمكن السماح لها بالحياة، خاصة إذا ما كانت مخلصة جنسيا ولا تكنب أبدًا وتضعني دائمًا أمام كل شيء وكل شخص.

سيكون ثمة الكثير عن الحب في هذا الكتاب، ولكنه ليس كتاب حب. إنه كتاب حرب. الحرب القديمة بين الرجال الذين هم أصدقاء حقيقيون. الحرب العظيمة الجديدة بين الرجال والنساء هي قصة قديمة بالتأكيد، ولكنها معروضة بشكل مكشوف الآن. يظن المحاربون من أجل (حرية المرأة) أن عندهم شيئًا جديدًا، ولكنها مجرد جيوشهم العائدة من تلال غوارهم. لقد كانت النساء الحلوات يصطدن الرجال بالكمائن دائمًا: عند مهودهن،

وفى المطبخ، وغرقة النوم، وعند قبور أطفالهن، أفضل مكان لعدم سماع التماس الرحمة.

آه، حسنًا، إنك تظن أن عندى شكرى ضد النساء. ولكننى لم أكرههن أبدًا. وسيظهرن، بشرًا، خيرًا من الرجال، سترى. ولكن المقيقة هى أن النساء فقط تمكنً من أن يجعلننى غير سعيد، وقد فعلن ذلك منذ المهد فما بعد. ولكن بمقدور بعض الرجال أن يقولوا ذلك. ولا يوجد ما يمكن فعله.

يا للهدف الذى أعطيته هنا. أدرى ، أدرى ، كم يبدو عصيا على المقاومة. ولكن الزم الصدر. إننى راوى قصص نو حيل. لست مجرد واحد من فنانيك سريعى العطب الحساسين، ولقد اتخذت احتياطاتي، وما ذالت عندى بعض المقاجآت مخبورة.

واكن يكفى، دعنى أشرع بالعمل، دعنى أبدأ ودعنى أنتهى.

وكانت تلك رواية أوزانو العظيمة، الكتاب الذي سيضمن جائزة نوبل، ويستعيد عظمته. أتمنى لو أنه كان كتبه.

كونه كان فنانًا حجة عظيمًا، كما تبين هذه الصفحات، كان أمرًا غير ذى ربط. أو ربما جزء من عبقريته. لقد أراد أن يشارك عوالمه الداخلية مع العالم الخارجي، كان هذا كل ما هناك. والآن أعطاني، بوصف ذلك مزحته الأخيرة، آخر صفحاته. مزحة لأننا كنا كاتبين مختلفين للغاية. كان سخيا للغاية. وأنا ـ كما أدركت الآن ، غير سخي بالمرة.

لم أكن أبدًا شديد الإعجاب بعمله، لا أدرى ما إذا كنت أحبه حقا كإنسان. ولكننى كنت أحبه كاتبًا. وهكذا فقد قررت، ربما من أجل الحظ، ربما من أجل القوة، وربما لمجرد الأهمية، أن أستخدم صفحاته بوصفها صفحاتي. كان على أن أبدل سطرًا واحدًا. فقد طالما فاجأني الموت.

لا تاريخ لدىً. هذا هو الشيء الذي لم تفهمه جانيل أبدًا، أننى بدأت بنفسى، أنه لا أجداد عندى ولا أبوين، لا أعمام ولا خالات، لا أصدقاء عائلة ولا أولاد عمومة، أنه ليس عندى ذكريات طفولة عن أي بيت خاص، أو مطبخ خاص. أنه ليس عندى أية مدينة أو بلدة أو قرية. أننى بدأت تاريخي بنفسي وبأخي، أرتى. وأننى عندما وستعت نفسي بفاليرى والأطفال وعائلتها وعشت معها في بيت بالمدينة، عندما صرت والدًا وزوجًا، صاروا واقعى وخلاصي. ولكن ليس على أن أقلق بشأن جانيل بعد. لم أرها منذ أكثر من سنتين، وقد مضت ثلاث سنوات على وفاة أرزانو.

لا أستطيع أن أتحمل ما يخص آرتى، وعندما أفكر مجرد تفكير باسمه، أجد الدموع تتدفق من عينيٌّ، ولكنه الشخص الوحيد الذي بكيته.

لقد كنت أجلس طوال السنتين الماضيتين في مكتب عمل ببيتي، أقرأ، وأكتب، وأصير الأب الكامل والزوج الكامل. في بعض الأحيان أذهب إلى العشاء مع أصدقاء، ولكنني أحب أن أفكر أننى قد صرت أخيرًا جدِّيًّا، ومخلصًا. أننى سأحيا الآن حياة دارس. أن مغامراتي انتهت. باختصار، إنني أصلى كي لا تنطوى الحياة على مفاجآت أخرى. مامونًا في هذه الغرفة، ومحاطًا بكتبي السحرية: أوستن، وديكنز، وبوستويفسكي، وجويس، وهمينجواي، ودرايزر، و، أخيرًا، أوزانو، أحس إرهاق حيوان كان قد هرب عدة مرات قبل أن يصل سماءه.

تحتى فى البيت إلى أسفل، البيت الذى هو تاريخى الآن، أعرف أن زوجتى مشغولة فى المطبخ تعد عشاء الأحد. كان أطفالى يشاهدون التليفزيون ويلعبون الورق فى الوكر، ولأننى كنت أدرى أنهم هناك، فقد كان الحزن محتملاً فى هذه الغرفة.

قرأت كل كتب أوزانو مرة أخرى، وكان كاتبًا عظيمًا فى البداية. حاولت أن أحلل فشله فى حياته التالية وعدم قدرته على إنجاز روايته العظيمة. لقد انطلق مندهشًا بأعاجيب العالم من حوله والناس الذين فيه. وقد انتهى يكتب عن أعاجيب نفسه. كان اهتمامه، كما يمكنك أن ترى، منصبا على خلق أسطورة من حياته الخاصة. كان يكتب للعالم أكثر مما يكتب لنفسه. فى كل سطر كان يصرخ من أجل الانتباه لأوزانو أكثر مما لفنه. كان يريد أن يعرف الجميع كم كان حاذقًا، وكم كان ذكيا. وأنه حتى تأكد من أن الشخصيات التى خلقها لن تحصل على إقرار بالمعيته. كان مثل متكلم من البطن يصير غيورًا من دميته بسبب الضحكات التى تفوز بها. وكان ذلك شائنًا. ومع ذلك فأنا أفكر فيه بوصفه رجلاً عظيمًا. إنسانيته المرعبة، وحبه المرعب الحياة، كم كان ألمعيا وكم كان رائعًا للمرء أن يكون معه.

كيف يمكن أن أقول إنه كان فنانًا أصابه الضعف عندما تبدو إنجازاته، رغم كونها متصدعة، أعظم بكثير من إنجازاتى؟ أتذكر استعراضى لأوراقه، بوصفى وصيه الأدبى، والدهشة التى راحت تغمرنى عندما لم أتمكن أن أجد أثرًا من روايته قيد الإنجاز. لم أستطع أن أصدق أنه كان زائفًا إلى هذا الحد، وأنه كان يتظاهر بأنه كان يكتب طوال تلك السنوات بينما لم يكن إلا يعبث بالملاحظات. الآن أدركت أنه قد احترق. وذلك الجزء من النكتة لم يكن نكتة حقودًا ولا ماكرة، وإنما - ببساطة - نكتة سرتًه. والمال.

لقد كتب بعض أفضل النثر، وخلق بعض أقرى الأفكار، فى جيله، ولكنه كان يبتهج فى كونه فضائحيا. قرأت كل ملحوظاته، أكثر من خمسمائة صفحة منها على صفحات صنفر طويلات. كانت ملحوظات للماحظات لا شيء.

وجعلتنى معرفة ذلك أفكر فى نفسى. أننى قد كتبت كتبًا فانية. ولكننى ، محظوظًا أكثر من أوزانو ، حاولت أن أعيش بلا أوهام وبلا مجازفة. إننى لم يكن عندى أيً من حبه للحياة وإيمانه بها. فكرت فى أوزانو يقول إن الحياة كانت دائمًا تسعى إلى أن تجنن المرء. وربما كان هذا هو السبب فى كونه عاش بتلك الوحشية، وكافح بذلك الجهد ضد الصفعات والإذلالات.

قبل زمن طويل سحب جوردان زناد المسدس على رأسه. وقد عاش أوزانو الحياة ملأي، وأنهى تلك الحياة عندما لم يكن ثمة خيار آخر. وأنا، حاولت أن أهرب لابسًا قبعة سحرية مخروطية. فكرت في شيء آخر كان أوزانو قد قاله: إن الحياة التعترض الطريق على الدوام. وعرفت ما كان يعنى. إن الحياة بالنسبة الكاتب تشبه واحدًا من تلك الأشباح الشاحبة التي تصير، مع تقدم العمر، أشحب وأشحب، وربما كان هذا هو السبب في أن أوزانو قد تخلى عن الكتابة.

كان الجليد يساقط ثقيلاً خارج نوافذ غرفة عملى. كان البياض يغطى جذوع الأشجار الرمادية الجرداء، والبنية والخضرة الباليتين لعشب الشتاء. لو أننى كنت عاطفيًا ومستسلمًا جدا، لكان يسيرًا أن أستحضر وجهى أوزانو وأرتى وهما ينجرفان مبتسمين عبر نُدف الجليد المدوَّمة هذه. ولكن هذا ما رفضت فعله. لم أكن عاطفيا إلى هذا الحد ولا مطلقًا لأهوائى العنان بهذا المقدار ولا مشفقًا على الذات إلى هذا المدى. كان بمقدورى أن أحيا من دونهما، لن يضعف قدرتى موتهما، كما ربما كانا يأملان أن يفعل.

كلا، لقد كنت في أمان هنا في غرفة عملى، دافئًا مثل خبرْ محمص، في أمان من الريح الثائرة التي كانت تقذف ندف الجليد على نافذتي. لن أغادر هذه الغرفة، هذا الشتاء.

فى الخارج، كانت الطرق مثلجة، وكان بمقدور سيارتى أن تزلق وبمقدور الموت أن يهرسنى. كان يمكن لإصابات زكام مسممة فيروسية أن تحدث التهابًا فى عمودى الفقرى وفى دمى. أوه، كان ثمة مخاطر لا تحصى إلى جانب الموت. ولم أكن غير مدرك للجواسيس الذين يمكن للموت أن يدسهم إلى المنزل وحتى إلى دماغى أنا. لقد أقمت دفاعات ضدهم.

كانت لى رسوم بيانية منصوبة على حيطان غرفتى. رسوم بيانية لعملى، لخلاصى، لدروعى. كنت قد أجريت بحثًا لرواية عن الإمبراطورية الرومانية كى أنسحب إلى الماضى. وأجريت بحثًا لرواية تقع فى القرن الخامس والعشرين إذا ما أردت أن أختبئ فى المستقبل. مئات الكتب مصفوفة كى تقرأ، لتحيط بذهنى.

سحبت كرسيا كبيرًا لينًا إلى النوافذ كى أتمكن من مشاهدة الجليد المتساقط مرتاحًا. رن الجرس من المطبخ. كان العشاء جاهزًا. ستكون عائلتى فى انتظارى، زوجتى وأطفالى. ما الذى كان يحدث لهم بحق الجحيم بعد كل هذا الزمن؟ راقبت الجليد، الذى صار عاصفة جليدية الآن. كان العالم الخارجى أبيض تمامًا. رن الجرس ثانية، بإلحاح. لو أننى كنت حيا، فإننى سأنهض وأنزل إلى غرفة الطعام البهيجة وأتناول عشاءً سعيدًا. راقبت الجليد، مرة أخرى رن الجرس.

دقَّقت مخطط العمل. كنت كتبت الفصل الأول من رواية الإمبراطورية الرومانية وعشر صفحات من الملاحظات للرواية المتعلقة بالقرن الضامس والعشرين. في تلك الدقيقة قررت أننى سأكتب عن المستقبل.

مرة أخرى رن الجرس، طويلاً وبإلحاح. أقفلت أبواب غرفة عملى ونزات إلى البيت ومنه إلى غرفة الطعام، وما إن دخلتها أطلقت تنهدة ارتياح.

كانوا جميعًا هناك. الأطفال وقد كبروا تقريبًا وجاهزون للرحيل. فاليرى بديعة فى لباس منزل وصدرية وشعرها البنى المحبوب مشدود بقسوة إلى وراء. كانت محمرة الخدين، ربما من حرارة المطبخ، وربما لأنها ستخرج بعد العشاء لملاقاة عشيقها؟ أكان ذلك ممكنًا؟ لا وسيلة عندى لمعرفة الأمر. وحتى إن كان كذلك، أفليست الحياة جديرة بصيانتها؟

جلست عند رأس المائدة، تمازحت مع الأطفال، أكلت. ابتسمت لفاليرى وامتدحت الطعام، بعد العشاء سأذهب عائدًا إلى غرفتي وأشتغل وأعمل وأكون حيا.

يا أوزانو، مالومار، آرتى، جوردان، إننى أفتقدكم. ولكنهم لن يوقعونى فى الجنون. كل أحبائى حول هذه المائدة قد يفعلون ذات يوم، وعلى أن أقلق بشأن ذلك.

أثناء العشاء تلقيت مكالمة من كولى كى ألاقيه فى المطار فى اليوم التالى. كان قادمًا إلى نيويورك فى عمل. كانت تلك المرة الأولى خلال أكثر من سنة التى أسمع فيها من كولى، وعرفت من صوبته أنه كان فى ورطة.

كنت مبكرًا على طائرة كولى، ولذلك فقد اشتريت بعض المجلات وقرأتها، ثم تناولت قهوة وشطيرة. وعندما سمعت الإعلان عن هبوط طائرته، هبطت إلى منطقة الأمتعة حيث كنت أنتظره دائمًا. وكما هو مألوف في نيويورك، استغرق نزول الأمتعة من قناة التفريغ نحو عشرين دقيقة. في هذه الأثناء كان أغلب المسافرين يتحركون ملتفين حول الشريط الناقل الذي كانت القناة تفرغ الأمتعة إليه، ولكنني كنت لا أرى كولى بعد. بقيت أفتش عنه. بدأ الحشد يخف، وبعد برهة لم يعد ثمة إلا قليل من الحقائب على الشريط الناقل.

تلفنت البيت وسالت فاليرى إن كانت وصلت أية مكالمة هاتفية من كولى، فأجابت بلا. ثم تلفنت لاستعلامات رحلة (طيران عبر العالم) وسالت إن كان كولى كروس قد كان على الطائرة. أخبرونى بأنه أجرى حجزًا ولكنه لم يظهر. تلفنت فندق كسانادو فى فيجاس وكلمت سكرتيرة كولى. قالت نعم، إنها بقدر ما تعرف، قد طار إلى نيويورك. كانت تعرف أنه لم يكن فى فيجاس وأنه ليس منتظرًا أن يعود قبل بضعة أيام. لم أقلق. قدرت أن شيئًا لابد قد وقع. لقد كان كولى على الدوام يطير إلى كل أنحاء الولايات المتحدة والعالم فى أعمال فندقية. لابد من أن طارئًا حصل فى آخر دقيقة جعله يغير طريقه وكنت متأكدًا أنه سيتصل بى. ولكن عميقًا فى ذهنى كان ثمة وعى ينق بأنه لم يسبق له أن زرعنى من قبل، وأنه كان يخبرنى دائمًا بتغيير خططه وأنه كان، بطريقته الخاصة، شديد الملاحظة بحيث لا يتركنى أذهب إلى المطار وأنتظره ساعات عندما لا يكون قادمًا. ومع ذلك فقد استغرقنى نحو أسبوع من عدم السماع منه وعجزى عن اكتشاف مكانه قبل أن أتلفن إلى غرونيفيلت.

كان غرونيفيلت مسرورًا لسماعه منى، بدا صوته قويا جدا، وسالمًا جدا، أخبرته بالقصة وسائته أين يمكن أن يكون كولى وأخبرته أننى فكرت فى أية حال أننى ينبغى أن أشعره. قال غرونيفيلت:

- ليس هذا بالأمر الذي أستطيع أن أتكلم عنه على التليفون. ولكن لم لا تأتى لبضعة أيام فتكون ضيفي هنا في الفندق وأريح ذهنك؟.

عندما تلقى كولى استدعاء إلى جناح غرونيفيلت الإداري، أجرى اتصالاً بميرلين.

كان كولى يعرف ما يريد غرونيفيلت أن يراه من أجله، وكان يعرف أيضًا أن عليه أن يبدأ التفكير في بويب هروب. على الهاتف أخبر ميرلين أنه سيأخذ طائرة الصباح التالى إلى نيويورك وطلب من ميرلين ملاقاته. وأخبر ميرلين أن ذلك مهم جدا، وأنه يحتاج إلى مساعدته.

عندما مضى كولى أخيرًا إلى جناح غرونيفيلت، حاول أن يقرأ غرونيفيلت، ولكن كل ما أمكنه أن يراه هو كم تغير الرجل خلال السنوات العشر التى عمل أثناها له. لقد خلفت الجلطة القلبية التى عانى منها غرونيفيلت عروقًا حمراء دقيقة فى بياض عينيه، على خديه، وحتى على جبينه، وبدت العينان الزرقاوان القديمتان مجمدتين. لم يبد طويلاً جدا، وكان أكثر هشاشة. رغم هذا كله، كان كولى لا يزال يخشاه.

كالعادة، جعل غرونيفيلت كولى يعد لهما معًا شرابًا، الويسكى المعتاد. ثم قال غرونيفيلت:

- سيطير جونى سانتاديو واصلاً إلى هنا فى الصباح، لا يريد إلا أن يعرف شيئًا واحدًا. هل ستوافق هيئة المقامرة على إجازته بوصفه أحد مالكى هذا الفندق أم لا؟. قال كولى:

- ـ إنك تعرف الجواب، قال غرونيفيلت:
- أنا أعرفه. أدرى ما قلته لجونى، إن الموافقة أكيدة، واكن الأمر أقفل تمامًا. أعرف ذلك كله. فقال كولى:

- ـ لن يحصل عليها. لم أستطم تدبرها، فهز غرونيفيلت رأسه:
- لقد كان تفسيرًا فظا لكلمة امض، آخذين بنظر الاعتبار خلفية جونى، ماذا عن مائة ألف بولاره؟. قال كولى:
  - ـ إننى محتفظ له بها في الصندوق، يمكنه أن يأخذها متى ما يريد. قال غرونيفيات:
    - ـ جيد، جيد، سيسر بذلك.

اتكا كلاهما إلى الوراء ورشفا شرابيهما. كانا يتهيئان كلاهما للمعركة الحقيقية، السؤال الحقيقي. ثم قال غرونيفيات ببطء:

- أنت وأنا نعرف لماذا يقوم جونى برحلة خاصة إلى هنا فى فيجاس، لقد وعدته بأن بمقدورك أن تتدبر الأمر بحيث يصدر القاضى بريانكا حكمًا معلقًا على ابن أخيه فى تهمة التزوير وضريبة الدخل تلك. بالأمس تلقى ابن أخيه حكمًا يصل إلى خمس سنوات. أرجو أن يكون لديك جواب على هذه المسألة. قال كولى:
- ـ لا جواب لدى . لقد أعطيت القاضى بريانكا الأربعين ألفًا التى أعطانيها السيد سانتاديو. كان ذلك كل ما بوسعى أن أفعله. هذه المرق الأولى التى خيبنى فيها القاضى بريانكا. ربما أمكننى أن أسترد المال منه، لا أدرى. لقد كنت أصاول أن أتصل به، واكننى أظنه يتفاداني. قال غرونيفيلت:
- أنت تعرف أن لدى جونى الكثير مما يقوله بشأن ما يجرى فى هذا الفندق، وإذا ما قال إن من المهم أن أدعك ترحل، فسيتعين على أن أصرفك. أنت تعرف، يا كولى، أننى لست فى وضع قوتى السابق منذ أصابتنى تلك الجلطة. فضحك كولى:
- اللعنة، إننى حتى غير قلق بشأن فصلى، إننى قلق فقط خوفًا من القتل. قال غروبنفيلت:
- أوه، لا، لا! ليس الأمر بتلك الخطورة، وابتسم نحو كولى كما يمكن لوالد أن. يبتسم لولده:

- أظننت حقا أن الأمر بتلك الخطورة؟.

المرة الأولى ارتخى كولى ورشف جرعة كبيرة من الويسكى، أحس ارتياحًا عظيمًا. قال:

ـ سأسلم بتلك الصفقة منذ الآن، أن أفصل فقط.

ضربه غروبيفيلت خفيفًا على ظهره، وقال:

- لا تسلم بهذه السرعة. إن جونى يعرف بالعمل العظيم الذى قمت به من أجل هذا الفندق فى السنتين الأخيرتين منذ جلطتى، لقد قمت بعمل مذهل. لقد أضفت ملايين الدولارات إلى العائد المنصب هنا. ثم إنك ارتكبت غلطتين. الآن، على أن أعترف أنهم ناقمون جدا، خاصة بشأن ذهاب ابن الأخ إلى السجن وبالأخص لأنك قلت لهم ألا يقلقوا. إن لديك السلطة التامة على القاضى بريانكا، إنهم لم يستطيعوا أن يفهموا كيف أمكنك أن تقول شيئًا كهذا ثم لا يتحقق لهم.

## هزُّ كولى رأسه، وقال:

ـ لا أستطيع حقا أن أفهم ذلك. لقد كان بريانكا في جيبي طوال السنوات الخمس الماضية، وخاصة عندما جعلت تلك الشقراء الصغيرة شارلي تعمل عليه. فضحك غروبيفيات:

- نعم، أتذكرها، فتاة بديعة. قلب طيب. قال كولى:

- نعم، كان القاضى مجنوبًا بها. لقد اعتاد أن يأخذها على يخته إلى المكسيك لصيد السمك مدة أسبوع في كل مرة. كان يقول إنها رفقة رائعة على الدوام، فتاة صغيرة ممتازة.

وما لم يقله كولى لغرونيفيات هو كيف أن شارلى اعتادت أن تقص عليه قصصاً عن القاضى. كيف كانت تذهب إلى حجرة القاضى في المحكمة وتنكب ، وهو في روبه الرسمى لا يزال ، عليه قبل أن يخرج ليدير محاكمة. ابتسم كولى قليلاً، متذكراً، ثم وعى أن غروبيفيات كان يواصل. قال غروبيفيات:

- أظن لدى طريقة لك تمكنك من معادلة وضعك. على أن أعترف أن سانتاديو حامى الرأس. إنه يغلى، ولكن بمقدورى أن أبرده. كل ما عليك أن تفعله هو أن تخرج سالًا محققًا عملاً حاسمًا كبيرًا، الآن بالضبط، وأظننى أمتلكه. ثمة ثلاثة ملايين أخرى تنتظر في اليابان. إن حصة جونى من ذلك مليون دولار. إذا أمكنك أن تجلب المبلغ، كما فعلت مرة من قبل، فإننى أظن أن جونى سيسامحك لقاء مليون دولار. ولكن تذكر هذا فقط: إن الأمر أخطر الآن.

فوجئ كولى، ثم تيقظ تمامًا. كان السؤال الأول الذي ألقاه هو:

- ـ أسيعرف السيد سانتاديو أننى ذاهب؟. ولو كان غرونيفيلت قال نعم، لكان كولى قد رد الصفقة. ولكن غرونيفيلت قال، وهو ينظر إليه في عينه مباشرة:
- إنها فكرتى، واقتراحى لك هو ألا تخبر أحدًا، لا أحد، بأنك ذاهب. خذ رحلة العصر إلى لوس أنجلوس، تعلق بالرحلة اليابانية وستصير فى اليابان قبل أن يصل جونى إلى هنا ثم عندئذ سأكتفى بأن أخبره بأنك خارج المدينة. عندما تكون فى الطريق، سأقوم بكل الإجراءات اللازمة لتسليمك المال. لا تقلق بشأن الغرباء لأننا نمضى عبر صديقنا القديم فوميرو، وكان ذكر اسم فوميرو هو ما أذاب كل شكوك كولى، قال:
- حسنًا. سافعل ذلك. الأمر الوحيد هو أننى كنت ذاهبًا إلى نيويورك كى أرى ميرلين، وسيقابلني عند الطائرة، وهكذا فعلى أن أتلفن له. قال غرونيفيلت:
- لا. إنك لا تدرى من ربما يكون يستمع على الهاتف أو من الذي سيخبره. دعنى أعالج ذلك، سأخبره بألا يقابلك على الطائرة، وحتى لا تلغ حجزك. سيضلل ذلك الناس عن الطريق، سأخبر جونى بأنك ذهبت إلى نيويورك، سيكون لك غطاء جيد، حسن؟؟، قال كولى:

ـ حسن.

- منافحه غرونيفيات وضربه على الكتف، وقال:
- المخل واخرج بأسرع ما يمكنك، إذا ما جئت به إلى هنا فإننى أعدك بأنك سنتعادل مع جونى سانتاديو. لن يكون عندك ما تقلق بشأنه.

فى الليلة التى سبقت مغادرة كولى إلى اليابان تلفن لفتاتين كان يعرفهما. مومستين محدودتى النشاط. كانت إحداهما زوجة رئيس ركن فى فندق أدنى الشريط. كان اسمها كريستن ليسو. قال:

- ـ يا كريستن، أأنت في مزاج تحبين معه أن تُجلدي. فقالت كريستن:
  - ـ بالتأكيد، كم ستشطب من معداداتي؟.

كان كولى يضاعف الأجر عادة عند الجلد، مما كان يعنى مائتى دولار. وفكر، ثم ماذا؟ إننى ذاهب إلى اليابان، ومن يدرى ما الذي سيقع؟ قال كولى:

ـ سأشطب خمسمائة.

كان ثمة شهقة صغيرة على الجانب الآخر من السلك. قالت كريستن:

- ـ يا للمسيح. لابد من أن هذا سيكون جلدًا حقيقيا. من الذي سأدخل معه الحلبة، أهو غوريلا ما؟. فقال كولى:
  - ـ لا تقلقى. لقد كنت تنالين وقتًا طيبًا على الدوام، أليس كذلك؟. فقالت كريستن:
    - ـ متى؟. قال كولى:
- فلنجعل ذلك مبكرًا، على أن ألحق طائرة صباح الغد، أهذا يناسبك؟. قالت كريستن:
  - بالتأكيد، أتصور أنك لن تعطيني عشاء؟، قال كولى:
  - كلا. إن عندى كثيرًا من الأشياء أفعلها. ان يتاح لى الوقت.

بعد أن أغلق الهاتف، فتح كولى جرار المكتب وأخرج رزمة من قصاصات بيضاء: كانت معدادات كريستن، يبلغ مجموعها ثلاثة ألاف دولار.

تأمل كولى فى غموض النساء. كانت كريستن فتاة حسنة المظهر فى حوالى الثامنة والعشرين ولكنها مقامرة مدمنة حقا. كانت قد تورطت فى مديونية أكثر من عشرين ألف دولار قبل سنتين. كانت قد تلفنت لكولى طالبة موعدًا فى مكتبه، وعندما دخلت، قدمت له اقتراحًا بأن تشتغل مومسًا حتى تمسح العشرين ألفًا. ولكنها لن تقبل المواعيد إلا من كولى مباشرة بأقصى سرية، بسبب زوجها.

كان كولى قد حاول إقناعها بالانصراف عن الفكرة. قال:

ـ لو عرف زوجك، فإنه سيقتلك. فقالت كريستن:

- لو أنه عرف بشأن معداداتي البالغة عشرين ألف دولار سيقتلني. فما الفرق إذن؟ وبالإضافة إلى ذلك، فأنت تعرف أننى لا أستطيع الكف عن القمار وأظن أنه، فوق الأجر الذي أستطيع أن آخذه، يمكنني أن أجعل هؤلاء الرجال يعطونني نفحة أو يقدمون لي في الأقل مبلغًا أراهن به.

وهكذا فقد وافق كولى. وبالإضافة، فقد أعطاها عملاً كسكرتيرة لمسئول الطعام والشراب في فندق كسانادو. كان قد انجذب إليها، فكانا يذهبان مرة في الأسبوع على الأقل إلى الفراش معًا في العصاري في جناحه بالفندق. بعد فترة عرفها على الجلد وقد أحبته.

سحب كولى واحدًا من معدادات الخمسمائة دولار ومزقه. ثم بعد هاجس مفاجئ مزق كل معدادات كريستن وألقى بها فى سلة مهملاته. عندما يعود من اليابان، سيتعين عليه أن يغطيها ببعض العمل الورقى، ولكنه سيفكر فى ذلك فيما بعد. لقد كانت كريستن بنتًا طيبة، لو أن شيئًا جرى له، فإنه يريد لها أن تكون طليقة.

أمضى الوقت فى تنظيف الجزئيات على مكتبه ثم نزل إلى جناحه. طلب شمبانيا مثلجة وتلفن لشارلي براون.

ثم أخذ دشًا ولبس بيجامته، كانت بيجاما بالغة التزويق، حرير أبيض، ومسجفة بالأحمر، مع الحروف الأولى من اسمه على جيب الجاكتة.

جات شارلى براون أولاً وأعطاها بعض الشمبانيا ثم جات كريستن. جلسوا معًا وجعلهما تشربان الزجاجة كلها قبل أن يقودهما إلى غرفة النوم.

كانت الفتاتان مستحيتين قليلاً إحداهما من الأخرى، مع أنهما سبق أن التقيتا هنا وهناك في المدينة. أمرهما كولى أن تتعريا وخلع هو بيجامته.

دخل ثلاثتهم الفراش عراة جميعًا، وتحدث إليهما برهة. ممازحًا إياهما، منكتًا، ومقبلاً إياهما عرضيا ولاعبًا بأثدائهما. ثم ضغط، بذراع حول عنق كل منهما، فجمع وجهيهما معًا. عرفتا ما كان منتظرًا منهما. قبلت المرأتان إحداهما الأخرى، مختبرة، على الشفتين.

رفع كولى شارلى براون الأنحف، انزلق تحتها، بحيث صارت المرأتان إلى جنب بعضهما. أحس بجيشان الانفعال الجنسى.

أحس هدوءًا مفاجئًا وهو يراقب المرأتين تمارسان الغرام مع إحداهما الأخرى. كان ذلك بالنسبة له، مع كل سخريته القاسية عن النساء والحب، أجمل شيء يمكن أن يرجو مشاهدته. كان لكلتيهما جسد مشهً ووجه بديع، وكانت كلتاهما عاطفيتين حقا كما لم تكونًا معه قط. كان يستطيع أن يتفرج على ذلك إلى الأبد.

فيما واصلتا، نهض كولى عن السرير وجلس فى أحد المقاعد. كانت المرأتان تزدادان انفعالاً. راقب جسديهما يتدفقان فى الأنحاء ويعلق أحدهما الآخر أو ينزل عنه حتى كان ثمة ذروة عليا من التقلب العنيف وتمددت المرأتان بين ذراعى إحداهما الأخرى هادئتين ساكنتين.

مضى كولى إلى السرير وقبلهما برقة. ثم تمدد بينهما وقال:

ـ لا تفعلا شيئًا. لننم قليلاً فقط.

غفا، وعندما استيقظ، كانت المرأتان في غرفة معيشته، لابستين وتهذران معًا.

أخرج خمسة أوراق من نوات المائة دولار، خمسة زنابير عسل، من محفظته، وأعطاها لشارلي براون.

قبلته مودعة وتركته وحيداً مع كريستن.

جلس على الكنبة ووضع ذراعه حول كريستن، منحها قبلة رقيقة. قال:

- مزقت معداداتك. ليس عليك أن تقلقى بشانها بعد اليوم، وسأخبر الصندوق بأن يعطيك ما قيمته خمسمائة دولار من الفيش كى تتمكنى من أن تلعبى قليلاً الليلة. فضحكت كريستن وقالت:
  - ـ يا كولى، لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد صرت أخيراً ضحية خداع. قال كولى:
- كل إنسان ضحية، ولكن ثم ماذا! لقد كنت رفيقة طيبة خلال هاتين السنتين المنتين. أريد أن أخرجك من الشص.

منحته كريستن عناقًا وارتخت على كتفه ثم قالت بهدوء:

- ـ يا كولى، لماذا تسميه جلدًا؟ أعنى، عندما تضعنى سوية مع فتاة ما؟. فضحك كولى:
- كل ما هنالك أننى أحب فكرة الكلمة، إنها تصف الأمر على نصو ما. قالت كريستن:
  - إنك لا تحتقرني من أجل ذلك، أتفعل؟. فقال كولى:
    - .. كلا، إنه بالنسبة لى أجمل شيء رأيته،

عندما انصرفت كريستن، لم يستطع كولى النوم. أخيرًا، نزل إلى الكازينو. وجد كريستن على مائدة البلاك جاك. كان أمامها كوم من فيش المائة دولار السوداء.

لوحت له كي يأتي إليها. منحته ابتسامة مبتهجة. قالت:

- يا كولى، هذه ليلة سعدى. إننى متقدمة باثنى عشر ألف دولار.

رفعت صفًا من الفيش ووضعته في يده. قالت:

ـ هذه لك. أريدك أن تأخذها.

عدما كولى. كانت عشرًا منها. ألف يولار،

مُنحك وقال:

- حسنًا. سأحتفظ بها الك، ستحتاجين ذات يوم إلى مال للمقامرة. وتركها وصعد إلى مكتبه ورمى الفيش في أحد جرارات مكتبه، وفكر مرة أخرى بأن يتلفن لميرلين · ولكنه قرر ضد ذلك.

نظر فى أطراف المكتب. لم يكن تبقى له شىء يفعله، ولكنه كان يحس كما لو أنه ينسى شيئًا. كما لو أنه عد تنازليا حاوية ورق تعوزها بعض الأوراق المهمة. ولكن الوقت كان متأخرًا جدا الآن. خلال ساعات قليلة سيصير فى لوس أنجلوس، ويركب الطائرة المتجهة إلى اليابان.

فى طوكيو أخذ كولى سيارة أجرة إلى مكتب فوميرو. كانت شوارع طوكيو مزدحمة، والعديد من الناس يضعون أقنعة شاش جراحية بيضاء تحرسهم من الهواء المثقل بالشوائب. حتى عمال البناء بجاكتاتهم الحمراء البراقة وخوذهم البيضاء كانوا يضعون أقنعة جراحية. لسبب ما كان منظرهم يعطى كولى إحساساً مغثياً. واكنه أدرك أن ذلك سبب كونه عصبيا من الرحلة كلها.

حياه فرميرو بمصافحة قلبية وابتسامة عريضة. قال فوميرو:

ـ جید جداً أن أراك، یا سید كروس، سنحرص أن تكون سفرتك جیدة، وقتًا طیبًا فی بلادنا، دع فقط مساعدی یعرف ما تطلب،

كانا في مكتب فوميرو الحديث المصنوع على النمط الأمريكي، وكان بمقدورهما أن يتكلما بأمان. قال كولى:

- إن حقيبتى فى الفندق ولا أريد إلا أن أعرف متى ينبغى أن أجلبها إلى مكتبك. قال فوميرو:
- الاثنين. ففى عطلة الأسبوع لا يمكن القيام بشىء. ولكن ثمة حفلة فى بيتى مساء الغد أنا متأكد أنك ستمتم نفسك فيها. قال كولى:
- أشكرك كثيرًا جدا. ولكننى أريد أن أرتاح فقط. إننى لا أشعر بأننى على ما يرام تمامًا، ولقد كانت رحلتى طويلة. قال فوميرو:
- أه، نعم، إننى أفهم. عندى فكرة جيدة. ثمة فندق ريفى فى يوغاوارا. إنه لا يبعد غير قيادة ساعة عن هنا. سأرسلك فى الليموزين خاصتى. إنها أجمل بقعة فى اليابان. هادئة ومريحة. عندك فتيات تدليك وسأرتب أن تلاقيك فتيات أخريات هناك. الطعام ممتاز. طعام يابانى، بالطبع. إنه المكان الذى يجلب إليه كل رجال اليابان الكبار عشيقاتهم فى إجازات قصيرة، وهو منعزل. يمكنك أن ترتاح هناك بلا أية هموم ويمكنك أن تعود يوم الاثنين نشطًا تمامًا وسنكون قد هيئت لك المال.

فكر كولى فى الأمر. لن يكون فى خطر حتى يكون المال معه، ولقد راقت له فكرة الارتياح فى نزل ريفى.

قال لقوميرو:

- ـ يبدو ذلك عظيمًا. متى يمكنك أن تجعل الليموزين تأخذني؟. قال فوميرو:
- ازدحام المرور في مساء الجمعة رهيب. اذهب صباح الغد. ارتح جيدًا الليلة وأثناء عطلة الأسبوع، وسأراك الاثنين.

وكعلامة تكريم خاص أوصله فوميرو من المكتب إلى المصعد.

استغرق الطريق أكثر من ساعة بالليموزين إلى يوغاوارا. ولكن عندما وصل كولى إلى هناك، سر لأنه قام بالرحلة. كان نزلاً ريفيا جميلاً، على النمط الياباني.

كان جناح غرفه عظيمًا، والخدم يطفون عبر القاعات كالأشباح، لا يكادون يرون. ولم تكن ثمة علامة على وجود نزلاء أخرين.

فى إحدى الغرف كان ثمة حوض استحمام من الخشب الأحمر، وحوض الاستحمام نفسه مجهز بكل أنواع الشفرات ومحاليل الحلاقة ومواد تجميل النساء، كل ما قد يحتاجه أي امرئ.

ملأت فتاتان شابتان دقيقتان، لا تكادان تبلغان سن الزواج، حوضه وغسلتاه حتى النظافة قبل أن يدخل إلى الماء الساخن المعطر. كان الحوض من الضخامة بحيث كان يستطيع تقريبًا أن يسبح فيه. وعميقًا جدا بحيث كان الماء يوشك أن يرتفع فوق رأسه. أحس بالتعب والتوتر يغادران عظامه، ثم رفعته الفتاتان الصغيرتان أخيرًا من الحوض وقادتاه إلى بساط في الغرفة الأخرى. وتركهما تدلكانه، وهو ممدد، أصبعًا فأصبع، أصبع قدم فأصبع قدم، طرفًا فطرف، وما بدا وكأنه كل طاقة مفردة من شعر رأسه. كان ذلك أعظم تدليك ناله في عمره.

أعطتاه فوتابا، وهي وسادة صغيرة صلبة مربعة ليريح رأسه عليها. فغرق في النوم التو. نام حتى وقت متأخر من العصر، ثم تمشى في الريف.

كان النزل على سفح تل يطل على واد، وكان بمقدوره أن يرى المحيط، وراء الوادى، أزرق واسعًا صافيًا كالبلور. تمشى حول بحيرة جميلة مرصعة بالأزهار التى بدت تناظر مظلات متشابكة من البسط والأراجيح الشبكية على رواق النزل. أبهجته كل الألوان البراقة، وأنعش الهواء النقى الصافى ذهنه. لم يعد مهمومًا ولا متوترًا. لن يحدث شىء. سيأخذ المال من فوميرو، الذى هو صديق قديم. وعندما يصل هونج كونج ويودع المال، سيصفى حسابه مع سانتاديو فيمكنه أن يعود بأمان إلى لاس فيجاس. سينجح الأمر كله. سيصير فندق كسانادو له، سيعنى بغرونيفيلت كما ولد بأبيه عند تقدم عمره.

تمنى للحظة لو أمكنه أن يقضى بقية حياته فى هذا الريف الجميل. الساكن الصافى إلى هذا الحد. الهادئ كما لو أنه كان يعيش قبل خمسمائة سنة، لم يسبق أن تمنى لو أنه كان سامورائيا، ولكنه فكر الآن كم كانت حروبهم بريئة.

كان الظلام قد بدأ يخيم، وراحت قطرات دقيقة من المطر تنقر سطح البحيرة. عاد إلى حجراته في النزل.

لقد أحب نمط المعيشة الياباني. لا أثاث، مجرد حشايا، الأبواب الورقية ذات الأطر الخشبية، المنزلقة، التي تفصل الغرف وتقلب غرفة معيشة إلى غرفة نوم. كانت تبدو له معقولة جدا وحاذقة جدا.

على بعد كبير كان بمقدوره أن يسمع جرسًا يدق مع قعقعات فضية، وبعد ذلك بدقائق انفرجت الأبواب الورقية ودخلت فتاتان شابتان، تحملان طبقًا بيضويا هائلاً يبلغ طوله نحو خمسة أقدام، يمكن أن يكون سطح مائدة. كان الطبق مليئًا بكل نوع من السمك يمكن البحر أن يجهزه.

كان ثمة الحبار (\*) الأسود والسمك نو الذيل الأصفر، ومحار لؤلؤى، وسرطانات رمادية الأظهر، وقطع مرقطة من لحم السمك تشف عن لحم وردى مفعم حيوية تحتها. كان قوس قزح من الألوان، وكان ثمة من الطعام أكثر مما يستطيع خمسة رجال أن يأكلوه. نصبت المرأتان الطبق على مائدة خفيفة، ورتبتا له الوسائد كى يجلس عليها. ثم جلستا إلى كل من جانبيه وأخذتا تطعمانه لقمًا من السمك.

دخلت فتاة أخرى حاملة صينية من نبيذ الساكى وكئوساً. صبت النبيذ ووضعت الكأس عند فمه كي يتمكن من الشرب.

كان ذلك كله لذيذًا. عندما انتهى كولى، وقف ينظر عبر النافذة إلى وادى أشجار الصنوبر والمحيط من ورائه. كان يمكنه أن يسمع وراءه النسوة يحملن الطعام والأبواب الخشبية الورقية تنغلق. كان وحيدًا في الغرفة، يحدق إلى البحر.

استعرض مرة أخرى كل شىء فى ذهنه، عادًا بشكل تنازلي حاوية الظروف والفرص. سيئخذ يوم الاثنين المال من فوميرو وسيركب الطائرة إلى هونج كونج وفى هونج كونج سيتعين عليه أن يصل إلى المصرف. حاول أن يفكر أين يمكن أن يكمن

### (\*) Squid حيوان رخوى رأسى الأرجل.

الخطر، إن كان ثمة من خطر. فكر فى غرونيقيات. إن غرونيفيات يمكن أن يخونه، أو سانتاديو، أو حتى فوميرو. لماذا خانه القاضى بريانكا؟ أيمكن أن يكون غرونيفيات قد هندس ذلك؟ ثم تذكر ثيلة كان يتناول فيها العشاء مع فوميرو وغرونيفيات. كانا غير مرتاحين نوعًا ما لوجوده. أكان فى ذلك شىء ما؟ ورقة غير معروفة فى الحاوية؟ ولكن غرونيفيات كان رجلاً مريضًا عجوزًا ويد سانتاديو الطويلة لا تبلغ الشرق الاقصى. وكان فوميرو صديقًا حميمًا.

ولكن كان ثمة دائمًا حظ سيئ. على أية حال، ستكون هذه مجازفته الأخيرة. وفي الأقل، سيكون له يوم أخر من السلام هنا في يوغاوارا.

سمع الأبواب الخشبية الورقية تنفرج منفتحة وراءه. كانت الفتاتان الدقيقتان تقودانه ثانية إلى حوض الخشب الأحمر.

مرة أخرى غسلتاه. مرة أخرى غطستاه في مياه الحوض المعطرة الواسعة.

انتقع، ومرة أخرى رفعتاه خارجًا وأنامتاه على البساط ووضعتا وسادة الفوتابا تحت رأسه، مرة أخرى دلكتاه أصبعًا فأصبعًا. والآن، وقد ارتاح تمامًا، أحس جيشان الرغبة الجنسية. مدًّ يده نحو إحدى الفتاتين، ولكنها ردته بلطف بالغ بوجهها ويديها. ثم أشارت إلى أنها سترسل فتاة أخرى، أن ذلك لم يكن وظيفتهما. ثم رفع كولى أصبعين ليخبرهما أنه يريد فتاتين. قهقهتا معًا على ذلك، وتسامل ما إذا كانت الفتيات البابانيات يتجالدن.

راقبهما تختفیان وتغلقان الأبواب المؤطرة وراهما، غاص رأسه فی الوسادة المربعة الصغیرة، ارتخی جسده باغتلام، غفا فی نومة خفیفة، علی البعد سمع انفراج الأبواب الورقیة، فكر: أه، إنهما قادمتان، و متطلعًا لیری كیف كانتا تبدوان، وما إذا كانتا جمیلتین، ماذا تلبسان درفع رأسه فرأی لدهشته رجلین یغطی قناعا جراحین من الشاش وجهیهما، یقتربان منه.

فكر في البدء أن الفتاتين قد أساحًا الفهم، أنه، لكونه جاهلاً بشكل مضحك، قد طلب تدليكًا أشد، ثم أفزعه قناعا الشاش حتى الرعب، عبر دهنه إدراك أن هذه الأقنعة لم تكن تلبس في الريف، ثم قفز ذهنه إلى الحقيقة، ولكنه صرخ:

ـ لم آخذ المال، لم آخذ المال!، وحاول أن ينهض عن البساط، وكان الرجلان فوقه.

لم يكن موجعًا أو مرعبًا. بدا أنه يغوص ثانية تحت البحر، تحت المياه المعطرة لحوض الخشب الأحمر. غطت عينيه غشاوة، ثم صار هادئًا على البساط، ووسادة الفوتابا تحت رأسه.

لفُّ الرجلان جسده بالمناشف وحملاه بهدوء إلى خارج الغرفة.

على بعد كبير عبر المحيط، أدار غرونيفيات أجهزة السيطرة لتضخ أوكسجينًا صافيًا إلى كازينوه.

الفصل الثامن

وصلت فيجاس في وقت متأخر من المساء ودعاني غرونيفيلت إلى تناول العشاء في جناحه. تناولنا بعض كنوس الشراب ثم جلب النادل مائدة عليها العشاء الذي طلبناه. لاحظت أن طبق غرونيفيلت فيه كميات صغيرة جدا. بدا أسنَّ وأكثر خمودًا. كان كولى قد أخبرني بجلطته، ولكنني لم أستطع أن أرى أي دليل عليها غير أنه، ربما، كان يتحرك ببطء أكبر ويستغرق وقتًا أطول في الإجابة عليَّ عندما يتكلم.

رمقت لوحة السيطرة وراء ظهره، التي كان يستخدمها لضغ الأوكسجين الخالص الى الكازينو. قال غرونيفيلت:

- أخبرك كولى عن هذه؟ ما كان مفروضنًا أن يفعل. فقلت:
- ـ إن بعض الأشياء أجود من ألا تقال. ثم إن كولى يعرف أننى ما كنت لأنيع ذلك هنا وهناك. ابتسم غرونيفيلت، وقال:
- صدِّق أو لا تصدق، إننى أستخدمها كعمل من أعمال الشفقة، إنها تمنح كل أولئك الخاسرين أملاً طفيفًا ومحاولة أخيرة قبل أن يذهبوا النوم، إننى أكره التفكير بخاسرين يحاولون النوم، إننى لا أعبأ بالرابحين. يمكننى أن أعيش مع الحظ، المهارة هي ما لا أستطيع أن أهضمه. انظر، إنهم لا يستطيعون أن يدحروا النسب وأنا عندى النسب، ذلك صحيح في المقامرة، إن النسبة لتطحن المرء إلى ذرات.

كان غرونيفيات هائمًا، يفكر في موته هو المقترب. قال:

- إن عليك أن تثرى في الظلام، إن عليك أن تحيا مع النسب. انس الحظ، فذلك سحر خائن جدا. هززت رأسى موافقًا. بعد أن أنهينا طعامنا وكنا نشرب البراندي، قال غرونيفيلت:

- لا أريدك أن تقلق على كولى، ولذلك سأخبرك بما جرى له. أتذكر تلك الرحلة التى قمت بها معه إلى طوكيو وهونج كونج لجلب ذلك المال؟ حسنًا، لأسباب تخصه هو قرر كولى أن يقوم بمحاولة أخرى عليها. لقد حذرته ضد ذلك. أخبرته أن النسب سيئة، وأنه كان محظوظًا في تلك السفرة الأولى. ولكن لأسباب تخصه، لا أستطيع أن أخبرك بها ولكنها كانت مهمة ونافذة، بالنسبة له في الأقل، قرر أن يمضى. قلت:
  - ـ كان لابد من أن تُصدر الموافقة. قال غرونيفيلت:
  - نعم. كان في مصلحتي أن يذهب إلى هناك. فسألت غروبيفيلت:
    - ـ ما الذي حدث له إذن؟. قال غرونيفيلت:
- ـ لا ندرى. لقد أخذ المال فى حقائبه المزخرفة، ثم اختفى، هكذا. إن فوميرو يظن أنه فى البرازيل أو كوستاريكا يعيش مثل ملك، ولكنك وأنا نعرف كولى خيرًا من ذلك. ليس بمقدوره أن يحيا فى أى مكان عدا فيجاس، وسالت غرونيفيات ثانية:
  - ـ ما الذي تظنه جرى إذن؟.

## ابتسم غرونيفيلت نحوى:

- أتعرف قصيدة ييتس؟ إنها تبدأ، كما أظن، بالقول يرقد جند ويحارة كثر، بعيدًا عن السيماوات المألوفة (\*) ، وذلك ما جبرى لكولى. أفكر فيه ريما في إحدى تلك البحيرات الجميلة وراء بيت من بيوت الغيشا في اليابان ممددًا في القعر. ولكم كان ليكره ذلك. كان يريد أن يموت في فيجاس. قلت:
  - ـ أفعلت شيئًا بصدد ذلك؟ هل أخبرت الشرطة أو السلطات اليابانية؟. فقال غروبنيفيلت:
    - كلا. ليس ذلك ممكنًا، وأظن أنك لا ينبغى أن تفعل. فقلت:
- إن ما تقوله كاف جدا بالنسبة لى. قد يظهر كولى ذات يوم. ريما سيدخل الكازينو مع مالك كأن شيئًا لم يحدث أبدًا. قال غرونيفيلت:

#### . Yeates (\*)

- هذا غير ممكن، أرجوك لا تفكر على هذا النحو. إننى أكره إن أحسستُ أننى تركتك ولديك بعض الأمل. تقبل الأمر فقط. فكر فيه بوصفه مقامرًا آخر طحنته النسبة إلى ذرات، وتوقف ثم قال بنعومة:
  - لقد أخطأ وهو يعدُّ الحاوية، وابتسم.

عرفت الآن جوابى، ما كان غرونيفيلت يخبرنى به حقا هو أن كولى قد أرسل فى مهمة هندسها غرونيفيلت وكان غرونيفيلت هو من صمم نهايتها الأخيرة. ولقد عرفت، وأنا أنظر إلى الرجل الآن، أنه فعل ذلك غير مدفوع بأية قسوة حاقدة، لا من أجل أية رغبة فى الانتقام، وإنما بسبب ما كان بالنسبة له أسبابًا جيدة وقوية. أن الأمر كان بالنسبة له، ببساطة، جزء من شغله.

وهكذا فقد تصافحنا وقال غرونيفيلت:

- ابق بقدر ما تحب، كله مدفوع، فقلت:
- شكرًا. ولكننى أظنني راحل غدًا. قال غرونيفيلت:
  - أستقامر الليلة؟. قلت:
  - أظن ذلك، قليلاً فقط، قال غرونيفيلت:
    - حسنًا، أتمنى أن تكون محظوظًا.

قبل أن أغادر الغرفة، سار بى غرونيفيلت إلى الباب وضغط ضمة من فيش مائة دولار السوداء في يدى. قال غرونيفيلت:

- كانت هذه في مكتب كولى، إنني واثق من أنه كان ليود أن تأخذها من أجل محاولة أخيرة واحدة على المائدة. ربما كانت مالاً محظوظًا، وتوقف برهة:
  - إننى أسف على كولى، إننى أفتقده. فقلت:
    - وأنا أيضاً، وانصرفت.

كان غرونيفيلت قد أعطانى جناحًا، غرفة المعيشة فيه مزينة بالوان بنية غامقة، وكانت الألوان أكثر من منسجمة حسب الأسلوب الفيجاسى المألوف. لم أحس رغبة فى المقامرة وكنت أكثر تعبًا من أن أذهب إلى السينما. عددت الفيش السوداء، إرثى من كولى. كان ثمة عشر منها، ألف دولار بالتمام. فكرت كم سيكون كولى سعيدًا لو أننى حشرت الفيش فى حقيبة ملابسى وغادرت فيجاس دون أن أخسرها. فكرت أننى قد أفعل ذلك.

لم أستغرب ما حدث لكولى. لقد كان فى بذرة شخصيته تقريبًا أن يمضى أخيرًا ضد النسبة. كان كولى، فى قلبه، مقامرًا، رغم كونه ولد محتالاً. ما كان ليستطيع أبدًا، لإيمانه بعدًه التنازلى، أن يكون ندا لغرونيفيلت. غرونيفيلت مع نسبه البكر الحديدية التى تسحق كل شىء حتى الموت.

حاولت أن أنام لكننى لم أوفق. كان الوقت متأخرًا جدا على مخابرة فاليرى، الواحدة صباحًا على الأقل فى نيويورك. رفعت جريدة فيجاس التى كنت اشتريتها فى المطار، ورأيت، وأنا أورِّقها، إعلانًا عن فيلم جانيل الأخير. كان دورها هو النسوى الثانى، دورًا ساندًا، ولكنها كانت عظيمة جدا فيه بحيث فازت بالترشيح لجائزة الأكاديمية. كان قد جرى افتتاحه فى نيويورك قبل شهر فقط وكنت أنوى مشاهدته، وهكذا فقد قررت أن أذهب الآن، مع أننى لم أكن قد رأيت جانيل أو كلمتها أبدًا منذ تلك الليلة التى تركتنى فيها فى غرفة الفندق.

كان فيلمًا جيدًا. راقبت جانيل على الشاشة ورأيتها تفعل كل الأشياء التي سبق أن فعلتها معى. على تلك الشاشة الكبيرة كان وجهها يعبر عن كل الرقة، وكل الود،

وكل الاشتهاء الحسى التى سبق أن أظهرتها فى السرير ونحن معاً. وفيما كنت أراقب، تساطت ما كان الواقع؟ كيف كانت تشعر حقا فى الفراش معى، كيف كانت تشعر حقا هناك على الشاشة؟ فى أحد أجزاء الفيلم حين يسحقها نبذ عشيقها، كان على وجهها الابتسامة المنكسرة ذاتها التى حطمت فؤادى عندما ظنت أننى كنت قاسيًا عليها. ولقد دهشت من مدى دقة مجاراة أدائها لعواطفنا الأكثر حدة وسرية. أكانت تمثل معى، تحضيرًا لهذا الدور، أم أن تمثيلها ناشئ عن الألم الذى تشاطرناه معًا؟ ولكننى أوشكت أن أقع فى حبها ثانية من مجرد مشاهدتها على الشاشة، وكنت سعيدًا لأن كل شيء انتهى على خير بالنسبة لها. أنها تحظى بنجاح كبير، وأنها تفوز بكل شيء أرادته، أو ظنت أنها كانت تريده، من الحياة. وتصورت أن تلك هى نهاية القصة. ها أنا ذا، العاشق التعس المسكين على بعد، يراقب نجاح معشوقته، وسيشعر الجميع بالأسف لى، سأكون البطل لأننى كنت حساسًا جدا ويمكن الآن أن أعانى وأعيش وحيدًا، كاتبًا متفردًا يصنع الكتب، فيما تلمع هى فى عالم السينما المتأق. وهكذا أريد أن أرك الأمر. كنت وعدت جانيل بأننى لو كتبت عنها، فإننى لن أظهرها أبدًا شخصًا مهزومًا أو شخصًا والتهنب. قالت:

ـ يا لكم من ملعونين أيها الكُتُاب، إنكم دائمًا تجعلون الفتاة تموت في النهاية. أتدرى لماذا؟ لأن تلك أيسر طريقة التخلص منهن. تتعبون منهن ولا تريدون أن تكونوا الأجلاف. وهكذا فأنتم تكتفون بقتلهن ثم تبكون ثم يصير واحدكم البطل اللعين. إنكم لمنافقون بانسون. تريدون دائمًا أن تتخلصوا من النساء بالمكر، واستدارت إلى وعيناها متسعتان، بنيتان ذهبيتان تستحيلان سوداوين من الغضب:

كانت دائمًا تلقى على بذلك الهراء. كانت تحب دائمًا أن تصور نفسها بأقصى ما يمكن من دراماتيكية. قالت:

ـ لا تقتلني، يا ابن المرأه. فقلت:

<sup>-</sup> إننى أعد، ولكن ماذا عن قولك الدائم لى إنك لن تعيشى أبدًا حتى الأربعين؟ إنك ستحترقين؟.

ـ ليس ذلك من شائنك. لن يكون أحدنا محدثًا الآخر عن ذاك.

تركت دار السينما وبدأت أمشى طريق العودة الطويل إلى الكسانادو. كانت مسيرة طويلة. بدأت من قعر الشريط واجتزت فندقًا بعد فندق، عبرت شلالاتها من أضواء النيون وبقيت أسير نحو جبال الصحراء المعتمة التي كانت تقف حارسة على قمة الشريط. وفكرت في جانيل. كنت قد وعدتها أنني لو كتبت عنها فإنني لن أظهرها كشخص مهزوم، شخص يستحق الشفقة، ولا حتى شخصًا ينبغي الحزن عليه. لقد طلبت ذلك الوعد، وقد منحتها إياه، كل ذلك مزاحًا.

ولكن الحقيقة مختلفة، لقد رفضت أن تبقى في ظلال ذهنى كما فعل اَرتى وأوزانو ومالومار بلياقة، لم يعد سحرى يفعل فعله،

لأنها، في الوقت الذي كنت أراها فيه على الشاشة، حية وملأى بالعاطفة إلى هذا الحد، بحيث وقعت في حبها مرة أخرى، كانت ميتة أصلاً.

عملت جانيل، التى كانت تستعد لحفلة عشية رأس السنة، ببطء شديد على زينتها. أمالت مرآة زينتها المكبرة وراحت تعمل على ظلال عينيها، عكست زاوية المرآة العليا الشقة من خلفها. كانت فوضى حقًا؛ الملابس متناثرة هناك، والأحذية غير مركونة فى محلها، وبعض الصحون والأكواب القدرة على طاولة القهوة، والفراش غير مرتب. كانت ستلاقى جويل عند الباب ولن تدعه يدخل. الرجل صاحب الرواز رويس، كما كان ميرلين يدعوه بومًا. كانت تنام مع جويل عرضًا، ولكن ليس كثيرًا جدا، وكانت تعرف أنه سيتعين عليها أن تنام معه الليلة. فقد كانت عشية رأس السنة بعد كل شيء. وهكذا، فقد كانت عشية رأس السنة بعد كل شيء. مستعدة. فكرت في ميرلين وتساطت ما إذا كان سيتلفن لها، لم يكن قد تلفن منذ مستعدة. فكرت في ميرلين وتساطت ما إذا كان سيتلفن لها، لم يكن قد تلفن منذ مستعدة. فكرت لدقيقة بالاتصال به، ولكنه سيرتعب، الجبان. كان يخاف جدا من تخريب حياته العائلية. ذلك البناء الهرائي الكامل الذي كان بناه على مدى السنوات التي استعملها كمكازة. ولكنها لم تغتقده حقاً. كانت تعرف أنه ينظر إلى خلف نحو نفسه استعملها كمكازة. واكنها لم تغتقده حقاً. كانت تعرف أنه ينظر إلى خلف نحو نفسه استعملها كمكازة. واكنها لم تغتقده حقاً. كانت تعرف أنه ينظر إلى خلف نحو نفسه

باحتقار لكونه مغرمًا، وأنها تنظر إلى وراء ببهجة مشعة لأن ذلك وقع. لم يكن يهمها أنهما قد جرحا بعضهما على نحو فظيع، كانت قد سامحته منذ زمن طويل. ولكنها كانت تعرف أنه لم يسامحها. كانت تعرف أنه قد ظن بحماقة أنه قد فقد شيئًا من نفسه، وهي تعرف أنه لم يكن صريحًا مع أي منهما.

توقفت عن وضع زواقها. كانت متعبة وتحس صداعًا. وقد شعرت أيضًا بكابة، ولكنها كانت تشعر على ذلك النحو في عشية رأس السنة بومًا. كانت تلك سنة أخرى تمضى، سنة أخرى تصير أكبر بها، ولقد كانت تفزع من الكبر. فكرت في مخابرة أليس، التي كانت تقضى العطلة مع أمها وأبيها في سان فرانسيسكو. سترتعب أليس من الفوضى في الشقة، ولكن جانيل كانت تعرف أن بمقدورها أن تنظفها بون أن توبخها، ابتسمت عندما فكرت بما قاله ميرلين، من أنها تستخدم عشيقاتها باستثمار وحشى لا يجرؤ عليه إلا الأزواج الأكثر شوفينية، أدركت الآن أن ذلك حقيقي إلى حد ما. من جرار أخرجت قرطى الياقوت اللذين كان ميرلين أعطاهما إياها كأول هدية، ولبستهما. كاناً يبدوان جميلين عليها. كانت تحبهما.

ثم رن جرس الباب فذهبت وفتحته. أدخلت جويل. لم تبال أبدًا بأن يرى الفوضى في الشقة أو لا. كان صداعها أسوأ، فذهبت إلى الحمام وأخذت بعض البيركودان قبل أن يخرجا. كان جويل لطيفًا وفاتنًا كالمعتاد. فتح لها باب السيارة ومضى إلى الجانب الآخر. فكرت جانيل في ميرلين. لقد كان ينسى أن يفعل ذلك دائمًا وفي الأوقات التي كان يتذكر فيها كان يبدو محرجًا. إلى أن قالت له، أخيرًا، أن يترك الأمر، مقلعة عن أساليب فاتنات الجنوب التي كانت تستخدمها.

كانت حفلة رأس السنة المألوفة فى منزل ضخم مزدحم. كانت باحة وقوف السيارات مزدحمة بخدم نوى جاكتات حمر يتسلمون سيارات الميرسيدس، والرواز رويس، والبنتلى، والبورش. كانت جانيل تعرف الكثير من الناس هناك. وكان ثمة كثير من المغازلات والمراودات، استجابت لها بمرح مطلقة النكات عن قرارها الخاص برأس السنة فى أن تبقى طاهرة لمدة شهر على الأقل.

فيما كان منتصف الليل يقترب، كانت مكتئبة حقا ولاحظ جويل ذلك. أخذها إلى إحدى غرف النوم وأعطاها بعض الكوكايين. سرعان ما أحست كونها أفضل ومنتعشة. اجتازت سلسلة حركات منتصف الليل المتكررة؛ وتقبيل كل أصدقائها، ثم أحست فجأة بصداعها يعود ثانية. كان أسوأ صداع سبق لها أن عانته، وعرفت أن عليها أن تبلغ بيتها. وجدت جويل وأخبرته بأنها مريضة. ألقى نظرة على وجهها فعلم أنها كانت كذلك. قالت جانيل:

- إنه مجرد صداع. سأكون بخير، فقط أوصلني إلى البيت.

قاد بها جويل السيارة وأراد أن يدخل معها. كانت تعرف أنه يريد أن يبقى آملاً أن يزول الصداع فيمكنه على الأقل أن يقضى نهارًا لطيفًا غدًا في الفراش معها. وأكنها كانت تحس نفسها مريضة حقا. قبَّلته وقالت:

- أرجوك لا تدخل. إننى أسفة حقا لتخييب رجائك، ولكننى أحس المرض حقا. أحسني مريضة بشكل رهيب.

وقد ارتاحت لأن جويل صدقها. سأل:

- أتريدين أن أحضر لك طبيبًا؟. وقالت:
- ـ لا. سأكتفى بتناول بعض الأقراص، وسأكون على ما يرام.

بقیت تراقب حتی صار خارج باب شقتها.

مضت على الفور إلى الحمام لتأخذ مزيدًا من البيركودان، وتبلل منشفة وتلفها حول رأسها مثل عمامة. كانت في طريقها إلى الحمام، ماضية عبر المدخل، عندما أحست ضربة ساحقة رهيبة على مؤخر عنقها. أوشكت أن تقع. فكرت للحظة أن شخصًا كان مختبئًا في الغرفة قد لطمها، ثم فكرت بأنها قد صدمت رأسها بشيء ناتئ من الجدار. لكن ضربة هارسة أخرى هبطت بها إلى ركبتيها. عرفت عندئذ أن شيئًا رهيبًا كان يجرى لها. تدبرت أن تزحف إلى الهاتف جنب السرير ولم تستطع إلا

أن تبلغ اللصيقة الحمراء التي كانت مثبتة على رقم الإسعاف. كانت أليس قد ألصقتها هناك عندما كان ابنها في زيارة لهما، من باب الاحتياط فقط. أدارت الرقم فأجاب صوت امرأة. قالت جانيل:

- إننى مريضة. لا أدرى ما الذى يحدث، ولكننى مريضة. وأعطت اسمها وعنوانها وتركت الهاتف يسقط. نجحت فى جر نفسها إلى أعلى السرير، وأحست ، بمزيد من الدهشة ، أنها أفضل. كادت تحس الخجل لأنها تلفنت، لم يكن بها شىء سيئ حقا. ثم بدا أن ضربة أخرى ناشت بدنها كله. ضعف وضاق إلى ساحة محدودة. مرة أخرى تعجبت ولم تستطع أن تصدق ما كان يقع لها. كان يمكنها أن ترى بصعوبة خارج امتدادات الغرفة. تذكرت أن جويل كان أعطاها بعض الكوكايين وكان لا يزال بحوزتها فى حقيبة يدها فمضت متعثرة إلى غرفة المعيشة كى تتخلص منه، ولكن جسدها أصيب، فى وسط غرفة المعيشة، بضربة رهيبة أخرى. ارتخت عضلة شرجها، وخلال ضبابية ما يقرب من فقدان الوعى، أدركت أنها أفرغت أمعاها. بجهد بالغ خلعت ضبابية ما يقرب من فقدان الوعى، أدركت أنها أفرغت أمعاها. بجهد بالغ خلعت لباسها الداخلى ومسحت الأرضية وألقت به تحت الكنبة ثم تحسست القرطين اللذين كانت تلبسهما، لم تكن تريد أن يسرق أحد القرطين. استغرقها خلعهما ما بدا لها وقتًا طويلاً، ثم تعثرت إلى المطبخ ودفعتهما بعيدًا إلى وراء على سقف الخزانة حيث كان متربًا وحيث ما كان أحد ليبحث أبدًا.

وهى لا تزال واعية عندما جاء طاقم الإسعاف، كانت تدرك بشكل أغبش بأنه كان يجرى فحصها وأن أحد الأطباء يبحث في حقيبة يدها فيجد كوكايينها. كان أحد المسعفين يستجوبها:

- ـ كم استعملت من المخدرات الليلة؟. فقالت، بتحدُّ:
  - أبدًا. وقال الطبيب:
  - ـ هيا، إننا نحاول أن ننقذ حياتك.

وكانت تلك الكلمات هي ما أنقذ جانيل حقا. ذهبت إلى دور معين مثلته. استخدمت عبارة كانت تستعملها عادة لازدراء ما كان الأخرون يثمنونه. قالت: أوه، أرجوك. أوه، أرجوك ، بنغمة محتقرة لتبين أن إنقاذ حياتها كان أدنى مشاغلها وشيئًا لا يجدر، في الحقيقة، حتى حسبانه.

كانت تعى الركوب فى سيارة الإسعاف إلى المستشفى وتعى وضعها فى سرير فى غرفة المستشفى البيضاء، ولكن بحلول هذا الوقت كان ذلك لا يحدث لها. كان يحدث لشخص خلقته ولم يكن الأمر حقيقيا. كان يمكنها أن تبتعد عن هذا حينما ترغب. كانت فى أمان الآن. فى تلك اللحظة أحست ضربة رهيبة أخرى وفقدت الوعى.

فى اليوم التالى لرأس السنة تلقيت النداء الهاتفى من أليس. دهشت قليلاً لسماع صوتها؛ لم أميزه فى الحقيقة حتى ذكرت لى اسمها. كان أول شىء برق فى ذهنى أن جانيل كانت فى حاجة إلى العون على نحو ما. قالت أليس:

ـ يا ميرلين، أظنك تريد أن تعرف، لقد مضى زمن طويل، ولكننى أظن أنه يجب على أن أخبرك بما جرى،

توقفت، وصبوتها غير واثق. لم أقل شيئًا، وهكذا، فقد واصلت:

ـ إن عندى أخبارًا سيئة عن جانيل. إنها في المستشفى. أصيبت بنزيف دماغي،

لم أفهم حقا ما كانت تقول، أو أن ذهنى رفض الوقائع، سجل الأمر بوصفه مرضًا فقط. سألت:

ـ كيف حالها؟ أكان سيئًا جدا؟.

مرة أخرى كان ثمة وقفة، ثم قالت أليس:

- إنها تعيش على الآلات. الفحوص لا تشير إلى أي نشاط دماغي.

كنت هادئًا جدا، ولكنني لم أكن قد أدركت الأمر حقا بعد. قلت:

- أأنت تخبريني بأنها على وشك الموت؟ أهذا ما تقولينه لي؟. فقالت أليس:

ـ لا، أنا لا أخبرك بهذا. فهى ربما ستشفى، ربما أمكنهم أن يبقوها حية، إن عائلتها قادمة وهى التى ستتخذ القرار. أتريد أن تأتى؟ يمكنك أن تنزل في بيتى. فقلت:

- كلا، لا أستطيع. ولم أكن أستطيع حقا:
- أتتلفنين لى غدًا وتخبرينى بما يجرى؟ سأجىء إن كان بمقدورى أن أساعد، واكن لا من أجل شيء آخر.

كان ثمة صمت طويل، ثم قالت أليس، وصوتها محطم:

ـ يا ميرلين، لقد جلست جنبها، إنها تبدو رائعة الجمال، كأن شيئًا لم يقع لها. أمسكت يدها وكانت دافئة. تبدو كما أو أنها نائمة فقط. ولكن الأطباء يقولون إنه لم يتبق من دماغها شيء. أيمكن أن يكونوا على خطأ، يا ميرلين؟ أيمكن أن تشفى؟.

وفى تلك اللحظة شعرت مؤكدًا أن ذلك كله كان غلطة، أن جانيل ستشفى. كان كولى قد قال مرة إن المرء يستطيع أن يقنع نفسه بنفسه بأى شيء، وكان ذلك ما أفعله:

- يا أليس، الأطباء يخطئون أحيانًا، ريما ستتحسن. لا تفقدي الأمل. قالت أليس:
  - ـ حسنًا. كانت تبكي الآن:
- أوه، يا ميرلين، إنه لرهيب جدا. إنها ممددة هناك على السرير نائمة مثل أميرة خرافية ما وأنا أفكر بأن سحرًا ما سيقع، وأنها ستكون بخير. لا أستطيع التفكير بالعيش بدونها. ولا أستطيع أن أتركها على هذه الحال. إنها لتكره أن تحيا على هذا النحو. إن لم يسحبوا القابس، فسأفعل أنا ذلك. لن أدعها تعيش على هذا النحو.

أه، يا للفرصة المتاحة لى كى أكون بطلاً. أميرة خرافية ميتة فى عملية سحر وميرلين الساحر يعرف كيف يوقظها. ولكننى لم أعرض حتى المساعدة فى سحب القابس. قلت:

- انتظرى لترى ما يحدث. تلفني لي، ها؟. قالت أليس:
- حسنًا. كل ما هنالك أننى تصورت أنك كنت تريد أن تعرف. تصورت أنك ريما ستريد أن تأتى. فقلت:

- إننى لم أرها ولم أكلمها حقا منذ زمن طويل، وتذكرت جانيل تسال: هل ستنبذني؟ وأنا أقول ضاحكًا: من كل قلبي. قالت أليس:
- لقد عشقتك أكثر مما عشقت أى رجل آخر، ولكنها لم تقل من أى شخص آخر، فكرتُ، لقد استثنت النساء، قلت:
  - ربما ستصير على ما يرام، هل ستتلفنين ثانية؟، قالت أليس:
  - نعم. كان صنوتها أهدأ الآن. كانت قد بدأت تدرك نبذى وكان يذهلها:
    - ـ سأتلفن لك بمجرد حدوث شيء. ثم أغلقت الهاتف.

وضحكت، لا أدرى لماذا ضحكت، ولكننى ضحكت، فقط. لم أستطع أن أصدق الأمر. لابد من أنها تخيلته وهكذا فقد أعدت هذه التمثيلية التحزيرية الصغيرة. وكنت أعرف شيئًا واحدًا، أننى لن أنظر أبدًا إلى وجهها الفارغ، إلى جمالها وقد أفرغه الدماغ الذى خلفه. لن أنظر إليه أبدًا، أبدًا لأننى سأستحيل عندئذ إلى حجر، لم أحس بأى حزن أو أشعر بأية خسارة. كنت أكثر احتراسًا من ذلك. كنت ماكرا جدا. تمشيت في الأنحاء طوال النهار، هازا رأسى. ضحكت مرة أخرى وفيما بعد فاجأت نفسى ووجهى ينقبض في نوع من الابتسام المتكلف، مثل شخص عنده رغبة سرية مجرمة تحققت، أو شخص قد وقع أخيرًا في الفخ إلى الأبد.

تلفنت لى أليس فى وقت متأخر من اليوم التالى. قالت:

- إنها على ما يرام الآن.

والحظة تصورتها تعنى ذلك، أن جانيل قد تعافت، أن الأمر كله كان غلطة، ثم قالت ألبس:

\_ لقد سحبنا القابس. لقد خلعناها عن الآلات وقد ماتت.

لم يقل أحدنا شيئًا لوقت طويل، ثم سألتُ:

- أستأتى من أجل الجنازة؟ سنقيم قداسًا تذكاريا في المسرح، جميع أصدقائها قادمون. ستكون حفلة بالشمبانيا ويلقى كل أصدقائها كلمات عنها، أستأتى؟. فقات:
- كلا. سأجىء بعد بضعة أسابيع لأراك إن لم تكونى تمانعين. ولكننى لا أستطيع المجىء الآن. كان ثمة وقفة طويلة أخرى كما أو كانت تحاول السيطرة على غضبها، ثم قالت:

- قالت لى جانيل مرة أن أثق بك، وهكذا فأنا أفعل. أنَّى أردت أن تأتى فسأراك. ثم أغلقت الهاتف.

لاح فندق الكسانادو أمامى، وأغرق سرادقه نو المليون دولار من الأنوار البراقة التلال المتفردة إلى وراء. سرت عبرها، حالمًا بتلك الأيام والشهور والسنوات السعيدة التى قضيتها فى رؤية جانيل. منذ وفاة جانيل كنت أفكر فيها كل يوم تقريبًا. فى بعض الصباحات كنت أستيقظ من النوم مفكرًا فيها، متصورًا كيف تبدو، كيف يمكنها أن تكون بهذا التعلق وبهذا الهياج الغاضب فى الوقت عينه.

فى تلك الدقائق القليلة الأولى من اليقظة كنت أتصور دائمًا أنها كانت حية. كنت أتصور مواقف فيما بيننا عندما نلتقى ثانية. وكان يستغرق منى خمس دقائق أو عشرًا لأتذكر أنها كانت ميتة. لم يحدث هذا أبدًا مع أوزانو أو آرتى. فى الحقيقة، كنت نادرًا ما أفكر فيهما الآن. هل أهتم لأمرها أكثر؟ ولكن، إذا كنت أفكر هكذا بشأن جانيل، فما السبب فى ضحكتى العصبية عندما أخبرتنى أليس بالأنباء على الهاتف؟ لماذا ضحكت، أثناء النهار الذى سمعت فيه بموتها، مع نفسى ثلاث مرات أو أربع؟ وإننى أدرك الآن أن ذلك ربما كان لأننى كنت غاضبًا عليها لموتها، لو أنها كانت قد عاشت، لكنتُ سأنساها بمرور الوقت. لكنها بحيلتها ستظل تسكننى طيلة حياتى.

عندما رأيت أليس بعد وفاة جانيل ببضعة أسابيع، علمت أن النزيف الدماغي نشأ عن عيب ولادى ربما كانت جانيل عارفة به.

تذكرت كم كنت أغضب عندما كانت تتأخر، أو المرات القلائل التي كانت تنسى فيها اليوم الذي كان مقررًا أن نلتقي فيه. كنت واثقًا جدا من أنها كانت هفوات

فرويدية، ورغبتها غير الواعية في رفضي. ولكن أليس أخبرتني أن هذا كان غالبًا ما يحدث مع جانيل. ولقد صار أسوأ قبيل وفاتها، كان مرتبطًا بالتأكيد بتمدد الأوعبة الدموية الانتفاخي، والتسرب الميت إلى دماغها. ثم تذكرت تلك الليلة الأخيرة معها عندما سألتني ما إذا كنت أحبها فأجبتها يفظاظة شديدة. ولقد فكرت لو أن بمقدورها فقط أن تسالني الآن، فكم سيكون الأمر مختلفًا. أن يكون بمقدورها أن توجد وأن تقول وتفعل كل ما كانت تتمناه. أنني سأقبل كل شيء تريد أن تكونه. أن مجرد فكرة أن بمقدوري أن أراها، أنها موجودة في مكان ما يمكنني أن أذهب إليه، أن أتمكن من سماع صوتها أو سماع ضحكتها سيكون ما يمكن أن يجعلني سعيدًا. كان بمقدوري أن أسمعها تسال، مسرورة ولكن غاضبة أيضاً: أوه، إذن، أفهو أهم شيء بالنسبة لك؟. كانت تريد أن تكون أهم شيء لي ولأي شخص تعرفه وحتى ـ إن أمكن ـ لكل شخص في العالم. كان عندها جوع هائل إلى المحبة. فكرت في تعليقات مريرة منها تطلقها علىُّ فيما كانت تتمدد في السرير، وذهنها مشظى فيما أنظر إلى أسفل نحوها بأسي. كانت تقول: ألست تلك مي الطريقة التي أردتني عليها؟ ألست مي الطريقة التي يريد الرجالُ النساء عليها؟ إنني لأظن أن هذا مثالي لك. ولكنني أدركت عندئذ أنها ما كانت لتكون أبدًا بهذه القسوة أو بهذا الابتذال. ثم أدركت شيئًا آخر قديمًا. لم تكن ذكرياتي عنها تشمل أبدًا ممارستنا الحب.

أدرى أننى أحلم بها عدة مرات في الليلة، ولكننى لا أتذكر تلك الأحلام أبداً. كل ما هنالك أننى أستيقظ مفكراً فيها وكأنها لا تزال حية.

كنت على الذروة العليا من الشريط، فى ظل جبال نيفادا، أطل على عش النيون الضخم الذى كان قلب فيجاس. سأقامر الليلة وفى الصباح الباكر سأخذ طائرة إلى نيويورك، وفى مساء الغد سأنام مع عائلتى فى بيتى أنا وأشتغل على كتبى أنا فى غرفتى الخاصة. سأكون فى أمان.

دخلت أبواب كازينو الكسانادو، أحسست البرد من الهواء الجامد، سارت مومسان كاسحتان معًا ذراعًا في ذراع، ولتاهما المجعدتان الكثيفتان تتلألآن،

إحداهما شوكولاتية داكنة، والأخرى بنية بحلاوة، ثم مومسات بيضاوات يلبسن جزمات طويلة وبنطلونات قصيرة تعرض أفخاذًا ببياض اللؤلؤ، ولكن بشرة وجوههن شبحية، تعرض عظامًا هيكلية رققها نور الثريات وسنوات الكوكايين. وعند أدنى وقاء اللباد الأخضر لموائد البلاك جاك كان صف طويل من الموزعين يرفع أيديه ويغسلها في الهواء.

مضيت عبر الكازينو نحو ركن الباكاراه، وفيما اقتربت من المحوطة ذات الدرابزون الرمادي، انفرط الحشد أمامي لينتشر حول ركن الزهر فرأيت ركن الباكاراه واضحًا.

كان أربعة قديسين بربطات عنق سوداء ينتظرونني. رفع مدير اللعبة الذي كان يدير اللعبة يدير اللعبة وابتسم يدير اللعبة مع الحاوية. رماني بنظرة سريعة وابتسم علامة على المعرفة. ثم ترنم ويده ما زالت مرفوعة:

- ورقة للاعب. انحنى حارسا المنضدة، وهما يهوديان شاحبان، إلى أمام فتساءات إن كان غرونيفيات الخرف، المعوق في غرفته المنعزلة قد ضغط أزراره السحرية ليبقى كل هؤلاء الناس صاحين. وماذا لو أنه ضغط الزر لكولى وكل الآخرين ليموتوا؟

وأنا واقف ساكنًا بشكل مطلق في ركن الكازينو، رحت أبحث عن منضدة محظوظة أبدأ عليها.

إننى أعانى، ولكننى مع ذلك لا أزال أحيا. إننى س فى معادلة لا تحل. أنا نوع من شبح في الحياة فقد كل بداية وكل نهاية.

قرأت ذلك في الملجأ عندما كنت في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري، وأظن أن دستويفسكي كتبه ليبين اليأس اللامتناهي للجنس البشري وربما ليغرس الرعب في قلب كل امرئ ويقنعه للإيمان بالله. ولكن قديمًا جدًا، وأنا طفل عندما قرأته، كان حزمة ضوء. لقد أراحني، لم يفزعني أن أكون شبحًا، تصورت أن س ومعادلته العصية على الحل كان ترسًا سحريًا. والآن وقد بقيت حيًا بهذه الحصافة، في قذف نفسي إلى أمام في الزمان، لم أعد أستطيع أن أستخدم الحيلة القديمة في قذف نفسي إلى أمام في الزمان. لم تعد حياتي ذاتها بذلك الإيلام ولم يكن بمقدور المستقبل أن ينقذني. كنت محاطًا بما لا يعد ولا يحصى من موائد الحظ ولم أكن تحت أي وهم. إنني أعرف الآن الحقيقة المفردة من أنني مهما خططت بعناية، مهما كنت ماكرًا، وقمت بأكاذيب أو أعمال جيدة، فليس بمقدوري أن أربح حقًا.

أخيرًا تقبلت حقيقة أننى لم أعد ساحرًا بعد. ولكن ليكن. كنت لا أزال حيًا وذلك أكثر مما أستطيع أن أقوله عن أخى، آرتى، أو عن جانيل أو أوزانو. وكولى ومالومار وجوردان المسكين. كان الأمر بسيطًا جدًا. كانت الحياة كثيرة جدًا عليه. ولكن ليس علىً. فلا يموت إلا الحمقى.

أفكنت وحشاً إذن لأننى لا أحزن، لأننى كنت أتمنى كثيرًا أن أبقى حياً؟ لأننى تمكنت أن أضحى بأخى الوحيد، بدايتى الوحيدة، ثم بأوزانو وجانيل وكولى ولا أحزن، مجرد حزن، عليهم ولا أبكى إلا على لأننى قدرت أن أرتاح بالعالم الذى بنيته بنفسى؟

كم نضحك على الإنسان البدائى لقلقه وفزعه من كل الحيل المشعوذة للطبيعة، وكيف نرتعب نحن أنفسنا من المخاوف والذنوب التى تصخب فى رعسنا. إن ما نفكر فيه بوصفه حساسيتنا ليس إلا التحرك الأعلى من الفزع فى وحش أبكم مسكين. إننا نعانى من أجل لا شيء، إن أمنية موتنا بالذات هى مأساتنا الحقيقية الوحيدة.

ميرلين، يا ميرلين. لقد مرت ألف سنة بالتأكيد وعليك أخيرًا أن تبقى مستيقظًا فى كهفك، مرتديًا قبعتك المخروطية المعطاة بالنجوم لتمشى خلال عالم جديد غريب. ويا أيها النغل البائس، بسحرك البارع، أفينفعك أى نفع أن تنام تلك الألف سنة، وساحرتك فى قبرها، وقد استحال كلا أرثرانا إلى غبار؟

أم أن لديك رُقية سحر أخيرة وحيدة يمكن أن تعمل؟ رمية طويلة رهيبة، ولكن ما هي تلك بالنسبة لمقامر؟ ما زال عندي كوم من الفيش السود وحكة للفزع.

إننى أعانى، ولكننى ما أزال أحيا. صحيح أننى قد أكون نوعًا من شبح فى الحياة، ولكننى أعرف بدايتى وأعرف آخرين ، صحيح أننى س فى معادلة لا تحل، الس الذى سيفزع الجنس البشرى فيما يتجول عبر مليون مجرة. ولكن لا يهم. ذلك الس هو الصخرة التى أقف عليها.

#### - المؤلف في سطور:

## ماريو پوزو

- 1999: 197. -
- كاتب أمريكى درس العلوم الاجتماعية في جامعة كولومبيا بعد أن خدم في الحرب العالمية الثانية .
  - أشهر رواياته "الأب الروحي".
- كتب عدة سنياريوهات من بينها الزلزال (١٩٧٤) وسوبر مان (١٩٧٨) بالإضافة إلى سنياريوهات أفلام الأب الروحي الثلاثة .
  - أصدر هذه الرواية "الحمقى يموتون" عام ١٩٧٨

## المترجم في سطور

# سليم عبد الأمير حمدان

ولد سنة ١٩٤٠ في مدينة الكاظمية، شمال العاصمة العراقية بغداد، وفيها أتم دراستيه الابتدائية والإعدادية .

أثناء دراسته الجامعية ترجم مادة نقاش نظرية نشرتها مجلة «الثقافة الجديدة» – وهى أرقى مجلة ثقافية فكرية عراقية أنذاك – مما شجعه على ترجمة كتاب «فوضوية أم اشتراكية» ، الذي يعده كثيرون عمل ستالين الفكرى الوحيد ذا القيمة. لم تنشر الترجمة نظرًا للموقف العام تجاه ستالين، ولكنها أهلت المترجم للاشتغال محررًا للأخبار الخارجية في جريدة «اتحاد الشعب» التي كانت تصدر في بغداد أنذاك.

درس فى قسم اللغة العربية فى كلية أداب جامعة بغداد، وتخرج منها سنة ١٩٦١ .

اختار وترجم عددًا من قصص مارك توين، اختار لها اسم «مذكرات أدم وحواء وقصص أخرى»، نشرتها له دار الفارابي في لبنان نحو منتصف السبعينيات، وفي الفترة ذاتها عمل محررًا للشئون الخارجية في يومية «طريق الشعب»، التي ورثت «اتحاد الشعب».

ترجم روایتی «قصه جاوید» و «آلام سیاوش» للکاتب الإیرانی إسماعیل فصیح، ضمن سلسلة المشروع القومی للترجمة. ونشرت له «دار المدی» فی دمشق ترجمته له «نداء البداءة» لجاك لندن سنة ۲۰۰۰، و «مكان سلوچ الخالی» لمحمود دولت آبادی سنة ۲۰۰۲، ثم «كأس من ذهب» لجون شتاینبك سنة ۲۰۰۳،

له عدد آخر من الترجمات ستصدر عن وزارة الثقافة السورية التي ستنشر له أيضًا دراسة مكتوبة عن الرواية الفارسية.

إضافة إلى كتابته الدراسات والمقالات الفكرية والسياسية، فقد كتب مقدمات لعدد من الكتب أيضاً.

شارك في تحرير مجلتي «المدي» و «النهج» الصادرتين في دمشق.

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة
   الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب
   من حركة الإبداع والفكر العالمين .
- ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین                       | اللغة العليا                       | -1         |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| أحمد فزاد بليع                         | ك. مادهو بانيكار               | الوثنية والإسلام (ط۱)              | -4         |
| شوقى جلال                              | جورج جيمس                      | التراث المسريق                     | -٣         |
| أحمد الحضرى                            | انجا كاريتنكوفا                | كيف نتم كتابة السيناريو            | -£         |
| محمد علاه البين متصبور                 | إسماعيل قصيح                   | تْرِيا في غييوية                   | -0         |
| سعد مصارح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إنيتش                    | اتجاهات البحث اللساني              | -7         |
| يوسف الأنطكي                           | ارسيان غوادمان                 | العلوم الإنسانية والفلسفة          | <b>-v</b>  |
| مصطفى ماهر                             | ماکس فریش                      | مشعلو الحرائق                      | -A         |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو. س. جودی                 | التغيرات البيئية                   | -9         |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چینیت                    | خطاب الحكاية                       | -1-        |
| هناء عيد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا             | مختارات                            | -11        |
| أحمد محمود                             | ديفيد براونيستون وايرين فرانك  | طريق العرير                        | -17        |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیث                   | ديانة الساميين                     | -17        |
| حسن المودن                             | جان بيلمان نويل                | التحليل النفسى للأدب               | -12        |
| أشرف رنيق عفيفي                        | إنوارد لويس سميث               | المركات الفنية                     | -10        |
| بإشراف أحدعتان                         | مارتن برنال                    | أثينة السرداء (جـ١)                | <b>-17</b> |
| محمد مصطفى بدوى                        | فيليب لاركين                   | مختارات                            | -17        |
| طلعت شاهين                             | مختارات                        | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14        |
| نميم عطية                              | چورج سفیریس                    | الأعمال الشعرية الكاملة            | -11        |
| يمنى طريف النولي وبنوى عبد الفتاح      | ج. ج. کرارثر                   | قصبة العلم                         | -Y.        |
| ماجدة العناني                          | صمد پهرئچی                     | خرخة وألف خرخة                     | -41        |
| سيد أحمد على النامس                    | جون انتبس                      | مذكرات رحالة عن المصريين           | -44        |
| سىمىد توفيق                            | هانز جيورج جادامر              | تجلى الجميل                        | -17        |
| بکر عباس                               | باتريك بارندر                  | ظلال المستقبل                      | -71        |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي       | مثنوى                              | -70        |
| أحمد محمد حسين فيكل                    | محمد حسين فيكل                 | دين مصر العام                      | <b>57</b>  |
| نخبة                                   | مقالات                         | التنوع البشرى الغلاق               | -YY        |
| مئی أیر سنة                            | جون لوك                        | رسالة في التسامح                   | -YA        |
| بدر الديب                              | جيمس پ، کارس                   | الموت والوجود                      | ۲٩         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار               | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -7.        |
| عيد الستار الطوجي وعبد الوهاب علوب     | <b>جان سوفاجیه – کلود کاین</b> | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -71        |
| مصطفى إبراهيم فهمى                     | ديفيد روس                      | الانقراش                           | -77        |
| أحمد فؤاد بلبع                         | أ. ج. هويكنڙ                   | التاريخ الاقتصابي لأقريقيا الغربية | -77        |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روجر ألن                       | الرواية العربية                    | 17-        |
| خليل كلفت                              | پول ، ب ، دیکسون               | الأسطورة والحداثة                  | -40        |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                    | نظريات السرد الحديثة               | -kĴ        |
| جمال عبد الرحيم                        | بريجيت شيفر                    | واحة سيرة وموسيقاها                | -77        |

| أنور مفيث                              | ألن تورين                          | نقد الحداثة                             | -44        |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| منيرة كروان                            | بيتر والكوت                        | الإغريق والحسد                          | -79        |
| محمد عيد إبراهيم                       | أن سكستون                          | قصائد حب                                | -£.        |
| عاطف أمند وإبراديم فتعي ومحدود ماجد    | بيتر جران                          | ما بعد المركزية الأوروبية               | -£1        |
| أحمد مجمود                             | بنجامين بارير                      | عالم ماك                                | <b>~£Y</b> |
| المهدى أخريف                           | أركتافيو پاٿ                       | اللهب المزنوج                           | -17        |
| مارلين تابرس                           | ألدوس فكسلى                        | بعد عدة أصياف                           | -11        |
| أحمد محمود                             | روبرت ج دنیا - جون ف أ فاین        | التراث للغدور                           | -10        |
| محمود ألسيد على                        | بابلو نيرودا                       | عشرين قصيدة حب                          | F3-        |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                 | رينيه ويليك                        | تاريخ النقد الأدبي المديث (جـ١)         | -£V        |
| ماهر جويجاتى                           | قرانسوا دوما                       | حضارة مصر القرعونية                     | -£A        |
| عيد الوهاب علوب                        | هـ . ت ، ئوريس                     | الإستلام في البلقان                     | -19        |
| محد برادة رعثماني للياود ويوسف الانطكي | جمال الدين بن الشيخ                | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير          | -0.        |
| محمد أبو العطا                         | داريو بيانرييا وخ. م بينياليستى    | مسار الرواية الإسبانو أمريكية           | -01        |
| لطفى فطيم وعادل دمرداش                 | ب نرفالیس وس ، روجسپنیتز رروجر بیل | العلاج النفسي التدعيمي                  | -04        |
| مرسى سعد الدين                         | أ . ف . ألنجترن                    | الدراما والتعليم                        | -05        |
| محسن مصيلحي                            | ج ، مايكل والتون                   | المفهوم الإغريقي للمسرح                 | -o£        |
| على يوسف على                           | چون بولکنجهرم                      | ما وراء العلم                           | -00        |
| محمود علي مكى                          | فديريكو غرسية لوركا                | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)           | 7a-        |
| محمود السيد و ماهر البطوطي             | فديريكو غرسية لوركا                | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)           | -oV        |
| محمد أبو العطا                         | فديريكو غرسية لوركا                | مسرحيتان                                | -aA        |
| السيد السيد سهيم                       | كارلوس مونييث                      | المحبرة (مسرحية)                        | -09        |
| صبرى محمد عيد الغنى                    | جوهائز إيتين                       | التصعيم والشكل                          | -7.        |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري            | شارلوت سيمور ~ سميث                | موسوعة علم الإنسان                      | -71        |
| محمد خير البقاعي .                     | رولان بارت                         | لذَّة النَّص                            | -74        |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                        | تاريخ النقد الأنبي المديث (جـ٢)         | ~75~       |
| رمسيس عوض .                            | ألان وود                           | برتراند راسل (سيرة حياة)                | -72        |
| رمسيس عوض .                            | برتراند رأسل                       | في مدح الكسل ومقالات أخرى               | -70        |
| عبد اللطيف عبد الحليم                  | أنطونيو جالا                       | خمس مسرحيات أندلسية                     | -17        |
| المهدى أخريف                           | فرناندو بيسوا                      | مختارات                                 | -17        |
| أشرف الصباغ                            | فالنتين راسبوتين                   | نتاشا العجوز وقصص أخرى ٠                | <b>NF-</b> |
| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى       | عبد الرشيد إبراهيم                 | العالم الإسلامي في أولئ القرن العشرين   | -71        |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد             | أرخينيو تشانج رودريجت              | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           | -V.        |
| حسين محمود                             | داريو قو                           | السيدة لا تصلح إلا للرمي                | -٧1        |
| فؤاد مجلى                              | ت ، س ، إليوت                      | السياسى العجوز                          | -٧٢        |
| حسن ناظم وعلى حاكم                     | چین . ب . تومیکنز                  | نقد استجابة القارئ                      | -VT        |
| حسن بيومى                              | ل ، ا ، سیمیئوڤا                   | حسلاح الدين والمعاليك في مصد            | -V£        |
| أحمد درويش                             | أندريه موروا                       | فن التراجم والسير الذاتية               | -Ya        |
| عبد المقصود عبد الكريم                 | مجموعة من الكتاب                   | چاك لاك <i>ان وإغواء الت</i> طيل النفسي | -٧٦        |
|                                        |                                    |                                         |            |

| مجاهد عبد المتعم مجاهد     | رينيه ويليك               | تاريخ القد الأبي الحيث (جـ٢)                | -٧٧        |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------|
| أحمد محمود ونورا أمين      | روناك رويرتسون            | العرلة: النظرية الاجتماعية والثقلفة الكرنية | -YX        |
| سعيد الفائمي وناصر حلاوى   | بوريس أوسينسكى            | شعرية التآليف                               | -٧1        |
| مكارم القمرى               | ألكسندر بوشكين            | بوشكين عند دنافورة الدموع،                  | -A.        |
| محمد طارق الشرقاري         | بندكت أندرسن              | الجماعات المتخيلة                           | -41        |
| محمود السيدعلى             | ميجيل دي أونامونو         | مسرح ميجيل                                  | -44        |
| خالد الممالي               | غوتفريد بن                | مختارات                                     | -77        |
| عبد الحميد شيحة            | مجموعة من الكتاب          | موسوعة الأنب والنقد                         | -45        |
| عبد الرازق بركات           | صلاح زکی آقطای            | منصور الحلاج (مسرحية)                       | -Ao        |
| أحمد فتحى يرسف شئا         | جمال میر صادقی            | طول الليل                                   | <b>7</b> \ |
| ماجدة العناني              | جلال آل أحمد              | نون والقلم                                  | -AY        |
| إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال آل أحد               | الابتلاء بالتغرب                            | -          |
| أحمد زأيد ومحمد محيى الدين | أنترنى جيدنز              | الطريق الثالث                               | -49        |
| محمد إبراهيم مبروك         | میجل دی تریاتس            | وسم السيف                                   | -9.        |
| محمد هناء عبد الفتاح       | باربر الاسوستكا           | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق        | -41        |
| نادية جمال الدين           | كارلوس ميجيل              | لساليب ومضامين للسوح الإسبانوأمويكي المعاصو | -11        |
| عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | محنثات العولة                               | -97        |
| فوزية العشمارى             | صعويل بيكيت               | الحب الأول والصحبة                          | -9.8       |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطرنير بريرو باييخر      | مختارات من المسرح الإسباني                  | -90        |
| إبوار الفراط               | قصص مختارة                | ثلاث زنبقات ووردة                           | -97        |
| بشير السباعى               | فرنان برودل               | هوية فرنسا (مج١)                            | -17        |
| أشرف الصباغ                | نخبة                      | الهم الإنساني والابتزاز الممهيوني           | -41        |
| إبراهيم قنديل              | ديقيد رويتسرن             | تاريخ السينما العالمية                      | -11        |
| إبراهيم فتحى               | بول هيرست وجراهام تومبسون | مساطة العولة                                | -1         |
| رشيد بنحص                  | بيرنار فاليط              | النص الروائي (تقنيات ومناهج)                | -1.1       |
| عز الدين الكتائي الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي        | السياسة والتسامح                            | -1.1       |
| محمد بنيس                  | عبد الوهاب الؤدب          | تبر ابن عربی یلیه آیاء                      | -1.7       |
| عبد الغفار مكارى           | برتوات بريشت              | أويرا ماهوجتي                               | -1 - 1     |
| عبد العزيز شبيل            | چيرارچينيت                | مدخل إلى النص الجامع                        | -1-0       |
| أشرف على دعدور             | ماريا خيسوس روبييرامتي    | الأدب الأنداسي                              | F-1-       |
| محمد عبد الله الجعيدى      | نفبة                      | منورة القدائي في الشعر الأمريكي المعاصر     | -1.V       |
| محمود على مكى              | مجموعة من النقاد          | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي               | -1-4       |
| هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درویش     | حروب المياه                                 | -1.1       |
| منى قطان                   | حسنة بيجرم                | النساء في العالم النامي                     | -11.       |
| ريهام حسين إبراهيم         | فرانسيس فيتنسون           | المرأة والجريمة                             | -111       |
| إكرام يوسف                 | أرلين علوي ماكليود        | الاحتجاج الهادئ                             | -117       |
| أحمد حسان                  | سادى پلانت                | راية التمرد                                 | -111       |
| نسيم مجلى                  | رول شوينكا                | مسرحيتا حصاد كونجى رسكان السننقع            | -111       |
| سعية رمضان                 | فرچيئيا وولف              | غرفة تخص الرء وحده                          | -110       |
|                            |                           |                                             |            |

| ئهاد أحمد سالم            | سينثيا نلسون                   | امرأة مختلفة (درية شفيق)                 | -117         |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| منى إبراهيم وهالة كمال    | ليلى أحمد                      | المرأة والجنوسة في الإسلام               | -117         |
| يا                        | بٿ بارون                       | النهضة النسائية في مصر                   | -114         |
| یات<br>بإشراف: روف عباس   | . م. منت<br>أميرة الأزهري سنيل | النساء والأسرة وقوانين الطلاق            | -111         |
| <br>نخبة من المترجمين     | یں۔<br>لیلی آبو لفد            | الحركة النسائية والنطور في الشرق الأوسط  | -17.         |
| محمد الجندى وإيزابيل كمال | فاطمة موسى                     | الدليل المسفيرعن الكاتبات العربيات       | -111         |
| منيرة كروان               | جرزيف فرجت                     | نظام العبوبية القبيم ونموذج الإنسان      | -177         |
| أنور محمد إبراهيم         | نينل ألكسندر وفنادولينا        | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية | -177         |
| أحمد قؤاد يلبع            | چون جرای                       | الفجر الكائب                             | -178         |
| سمحة الخولى               | سيدريك ثورپ ديڤي               | التحليل المرسيقي                         | -170         |
| عبد الوهاب علوب           | قرلثانج إيسر                   | فمل القرامة                              | <b>-177</b>  |
| بشير السياعي              | صفاء فتحى                      | إرهاب                                    | -114         |
| أميرة حسن نويرة           | سوزان باسنيت                   | الأنب المقارن                            | -114         |
| محمد أبو العطا وأخرون     | ماريا بواورس أسيس جاروته       | الرواية الإسبانية المامسرة               | -179         |
| شوقي جلال                 | أندريه جوندر فرانك             | الشرق يمىعد ثانية                        | -17.         |
| لويس بقطر                 | مجموعة من المؤلفين             | مصر القيمة (القاريخ الاجتماعي)           | -171         |
| عيد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون                  | ثقانة السلة                              | -177         |
| طلعت الشايب               | طارق على                       | الخوف من المرايا                         | -177         |
| أحمد محمود                | باري ج. کيىب                   | تشريع حضارة                              | -171         |
| ماهر شفيق فريد            | ت. س، إليوت                    | المختار من نقد ت. س. إليون               | -170         |
| سحر توانيق                | كينيث كونو                     | فلاحق الياشا                             | <b>171</b> - |
| كاميليا صبحى              | چوزیف ماری مواریه              | مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية           | -128         |
| وجيه سمعان عبد المسيح     | إيقلينا تاروني                 | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        | -ITA         |
| مصطفى ماهر                | ريشارد فاچنر                   | پارسىۋال                                 | -179         |
| أمل الجبورى               | هريرت ميسن                     | حيث تلتقي الأنهار                        | -12.         |
| نعيم عطية                 | مجموعة من المؤلفين             | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                | -121         |
| حسن بيومى                 | أ. م. فورستر                   | الإسكندرية : تاريخ ودليل                 | 731-         |
| عدلى السمرى               | ديريك لايدار                   | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي         | -127         |
| سلامة محمد سليمان         | كارلو جولدوني                  | صاحبة اللوكاندة                          | -122         |
| أحمد حسان                 | كاراوس فوينتس                  | موت أرتيميو كروث                         | -110         |
| على عبدالروف البعبى       | میجیل دی لیبس                  | الورقة الصراء                            | <b>-127</b>  |
| عبدالغفار مكارى           | تانكريد بورست                  | خطبة الإدانة الطويلة                     | -\£V         |
| على إبراهيم منوفى         | إنريكي أندرسون إمبرت           | القصة القصيرة (النظرية والتقنية)         | -\£A         |
| أسامة إسبر                | عاطف فضول                      | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس        | -184         |
| منيرة كروان               | رويرت ج. ليتمان                | التجربة الإغريقية                        | -10.         |
| بشير السباعى              | فرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                  | -101         |
| محمد محمد الخطابي         | نخبة من الكتاب                 | عدالة الهنود وقصيص أخرى                  | -107         |
| فاطمة عبدالله محمود       | فيولين فاتويك                  | غرام الفراعنة                            | -107         |
| خليل كلغت                 | فيل سليتر                      | مدرسة فرانكفورت                          | -101         |
|                           |                                |                                          |              |

| -100 | الشعر الأمريكي المعاصر                       | نخبة من الشعراء                | أحمد مرسى             |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Fo1- | المدارس الجمالية الكبرى                      | جي أنبال وألان وأوديت قيرمو    | مي التلمساني          |
| -1aV | خسرو وشيرين                                  | النظامي الكتوجي                | عبدالعزيز بقرش        |
| -loA | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                      | فرنان برودل                    | بشير السياعي          |
| -109 | الإيديوارچية                                 | ديڤيد هوكس                     | إبراهيم فتحى          |
| -17. | آلة الطبيعة                                  | بول إيرليش                     | حسين بيومي            |
| -171 | من المسرح الإسبائي                           | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | زيدان عبدالطيم زيدان  |
| -177 | تاريخ الكئيسة                                | يوهنا الأسيوى                  | صلاح عبدالعزيز محجوب  |
| -177 | موسوعة علم الاجتماع                          | جوردن مارشال                   | بإشراف: محمد الجوهري  |
| 371- | شامبوليون (حياة من نور)                      | چان لاکرتیر                    | نبيل سعد              |
| -170 | حكايات الثعلب                                | أ. ن أفانا سيفا                | سهير المنابقة         |
| -177 | العلاقات بين المتبينين والطمانيين في إسرائيل | يشعياهو ليثمان                 | محمد محمود أبو غدير   |
| -177 | في عالم طاغور                                | رابندرانات طاغور               | شکری محمد عیاد        |
| AF1- | دراسيات في الأدب والثقافة                    | مجموعة من المؤلفين             | شکری محمد عیاد        |
| PF1- | إبداعات أدبية                                | مجموعة من المبدعين             | شکری محمد عیاد        |
| -17. | الطريق                                       | ميغيل دليبيس                   | بسام ياسئ رشيد        |
| -171 | وضع حد                                       | فرانك بيجو                     | هدی حسین              |
| -177 | حجر الشمس                                    | مختارات                        | محمد مجمد القطايى     |
| -177 | معنى الجمال                                  | ولتر ت. ستيس                   | إمام عبد الفتاح إمام  |
| -145 | صناعة الثقافة السوداء                        | ايليس كاشمور                   | أحمد محمود            |
| -1Vo | التليفزيون في الحياة اليومية                 | اورينزو فيلشس                  | رجيه سمعان عبد المسيح |
| -177 | نحر مفهرم للاقتصاديات البيئية                | توم تيتتيرج                    | جلال البنا            |
| -177 | أنطون تشيخوف                                 | هنرى تروايا                    | حصة إبراهيم المنيف    |
| -174 | مختارات من الشعر اليوناني العديث             | نخبة من الشعراء                | محمد حمدى إبراهيم     |
| -174 | حكايات أيسرب                                 | أيسوب                          | إمام عبد الفتاح إمام  |
| -14- | تمنة جاريد                                   | إسماعيل فصيح                   | سليم عبد الأمير حمدان |
| -141 | النقد الأدبي الأمريكي                        | فنسنت ب. ليتش                  | محمد يحيى             |
| -147 | المنف والنبوءة                               | وب. ييتس                       | ياسين طه حافظ         |
| -147 | چان كوكتر على شاشة السبنما                   | رينيه چيلسون                   | فتحى العشرى           |
| -141 | القاهرة حالمة لا تنام                        | هائز إبندورفر                  | دسوقى سعيد            |
| -140 | أسفار العهد القديم                           | توماس تومسن                    | عبد الرهاب علوب       |
| -147 | معجم مصطلحات هيجل                            | ميخائيل إنرود                  | إمام عبد الفتاح إمام  |
| -1AY | الأرضة                                       | بُزدج علوى                     | محمد علاء البين منصور |
| -144 | موت الأنب                                    | الفين كرنان                    | بدر الديب             |
| -144 | العمى والبصيرة                               | پول دی مان                     | سعيد الفائمي          |
| -11. | محاورات كونفوشيوس                            | كونفوشيوس                      | محسن سيد فرجانى       |
| -111 | الكلام رأسمال                                | الحاج أبو بكر إمام             | مصطفى حجازى السيد     |
| -147 | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ١)                  | زين العابدين المراغي           | محمود سلامة علارى     |
| -197 | عامل المنجم                                  | بيتر أبراهامز                  | محمد عيد الواحد محمد  |

| ماهر شفيق فريد                          | مجموعة من النقاد           | مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي          | -148       |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|
| محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصيح               | شتاء ۸٤                                  | -140       |
| أشرف الصباغ                             | فالتين راسبوتين            | المهلة الأخيرة                           | -117       |
| جلال السعيد الحفتارى                    | شمس العلماء شبلي النعماني  | الفاروق                                  | -114       |
| إيراهيم سلامة إبراهيم                   | ادوين إمرى وأخرون          | الاتصال الجماهيري                        | -114       |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يمقوب لانداوى              | تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية       | -111       |
| فخزى لبيب                               | جيرمى سيبروك               | ضحايا التنمية                            | <b>-Y</b>  |
| أحمد الأنصاري                           | جوزايا رويس                | الجانب الدينى للفلسفة                    | -4.1       |
| مجاهد عبد المثعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج.1)          | -4.4       |
| جلال السعيد الحقناري                    | الطاف حسين حالي            | الشعر والشاعرية                          | 7.7        |
| أحمد محمرد غريدى                        | زالما <i>ن ش</i> ازار      | تاريخ نقد العهد القبيم                   | -Y. £      |
| أحمد مستجير                             | اريجي لوقا كافاللي- سفورزا | الجيئات والشعرب واللغات                  | -7.0       |
| على يوسنف على                           | جيمس جلايك                 | الهيراية تمشع علما جديدا                 | F-7-       |
| محمد أبو العطا                          | رامون خوتاسندير            | ليل أغريقي                               | -Y.Y       |
| محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                 | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي        | -4.4       |
| أشرف المباغ                             | مجموعة من المزافين         | السرد والمسرح                            | -4.4       |
| يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائى الغزنوى              | مثنويات حكيم سنائى                       | -71.       |
| محمود حمدى عبد الغنى                    | جرناثان كللر               | فربيتان بوسوسير                          | -711       |
| يوسف عبدالفتاح فرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین    | قصص الأمير مرزيان                        | -117       |
| سيد أحمد على النامىرى                   | ريمون فلاور                | ممسر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالنامس | -414       |
| محمد محمود محى الدين                    | أنتوني جيدنز               | قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع       | -718       |
| محمود سلامة علاوى                       | زين العابدين المراغي       | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٢)              | -710       |
| أشرف المنياغ                            | مجموعة من المؤلفين         | جوانب أخرى من حياتهم                     | -117       |
| نادية البنهاوي                          | ص، بیکیت                   | مسرحيتان طليعيتان                        | -114       |
| على إبراهيم منوفي                       | خوليو كورتازان             | لمبة الحجلة (رايولا)                     | -114       |
| طلعت الشايب                             | كازو ايشجورو               | بقايا اليوم                              | -114       |
| على يوسف على                            | باری بارکر                 | الهيولية في الكون                        | -77.       |
| رفعت سلام                               | جريجورى جوزدانيس           | شعرية كفافى                              | -771       |
| نسيم مجلى                               | روبالد جراى                | فرانز كافكا                              | -777       |
| السيد محمد نقادى                        | بول فیرابئر                | العلم في مجتمع حر                        | -777       |
| متى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانكا ماجاس               | دمار يوغسلافيا                           | 377-       |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | جابرييل جارثيا ماركث       | حكاية غريق                               | -770       |
| طاهر محمد على البريري                   | ديفيد هربت لورانس          | أرض المساء وقصائد أخرى                   | <b>777</b> |
| السيد عبدالظاهر عبدالله                 | موسى مارديا ديف بوركى      | المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر      | -777       |
| مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن          | جانيت رواف                 | علم الجمالية وعلم اجتماع اللن            | A77-       |
| أمير إبراهيم العمرى                     | نورمان كيجان               | مأزق البطل الوحيد                        | -444       |
| مصطفى إيراهيم قهمى                      | فرانسواز جاكوب             | عن الذباب والفنران والبشر                | -77.       |
| جمال عبدالرحمن                          | خايمي سالوم بيدال          | الدرانيل                                 | -441       |
| مصطفى إبراهيم فهمى                      | توم ستيئر                  | ما بعد المعلومات                         | -477       |

| طلعت الشايب                         | أرثر هومان                              | فكرة الاشبمحلال                         | -177         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| فزاد محمد عكود                      | .ربر حر <i>سن</i><br>ج. سبنسر تریمنجهام | الإستلام في السودان                     | -772         |
| إبراهيم الدسوقي شتا                 | مولانا جلال الدين الرومي                | دیران شمس تبریزی (ج۱)                   | -470         |
| أحمد الطيب                          | میشیل تود                               | الولاية                                 | -777         |
| ۔ .<br>عنایات حسین طلعت             | روبين فيرين                             | مصر أرض الوادى                          | -177         |
| یاسر محمد جادالله وعربی مدیوای أحمد | الانكتاد                                | العولة والتحرير                         | -474         |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب صبلاح فابق | جيلارا آر ~ رايوخ                       | العربي في الأدب الإسرائيلي              | -479         |
| صلاح عبدالعزيز محجرب                | ۔۔۔۔ تات تات ہے۔<br>کامی حافظ           | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار          | -41.         |
| ابتسام عبدالله سعيد                 | ی<br>ج . م کویتز                        | م انتظار البرابرة<br>في انتظار البرابرة | 137-         |
| صبری محمد حسن عبدالنبی              | وليام إمبسون                            | سبعة أنماط من الغموش                    | -717         |
| على عيدالروف البميى                 | ليفي بررفنسال                           | تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج1)           | -717         |
| نادية جمال الدين محمد               | لاورا إسكيبيل                           | الفليان                                 | -788         |
| تونيق على منصور                     | اليزابيتا أديس                          | نساء مقاتلات                            | -710         |
| على إبراهيم منوفي                   | جابرييل جارثيا ماركث                    | مختارات قصصية                           | -717         |
| محمد طارق الشرقاري                  | والتر إرمبريست                          | الثقافة الجماهيرية والعداثة في مصر      | -Y£Y         |
| عبداللطيف عبدالطيم                  | أنطونير جالا                            | حقول عبن الخضراء                        | A37-         |
| رفعت سيلام                          | دراجو شتامبوك                           | لغة التمزق                              | -714         |
| ماجدة محسن أباظة                    | ىرمنىيك فينيك                           | علم اجتماع العلوم                       | -40-         |
| بإشراف: محمد الجوهري                | جورين مارشال                            | مرسوعة علم الاجتماع (ج٧)                | -401         |
| على بدران                           | مارجو بدران                             | رائدات العركة النسوية المصرية           | 707          |
| حسن بيومى                           | ل. أ. سيمينوها                          | تاريخ مصر الفاطمية                      | -404         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیف روینسون وجودی جروفز                 | القلسقة                                 | -Yo£         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیگ روینسون رجودی جروفز                 | أغلاطون                                 | -400         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | ديف روينسون وكريس جرات                  | دیکارت                                  | FoY-         |
| محمود سيد أحمد                      | ولیم کلی رایت                           | تاريخ الفلسفة الحديثة                   | -YaV         |
| عُبادة كُحيلة                       | سير أنجوس فريزر                         | الفجر                                   | AoY-         |
| فاروجان كازانجيان                   | اقلام مختلفة                            | مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور     | -404         |
| بإشراف: محمد الجوهري                | جوردن مارشال                            | موسوعة علم الاجتماع (جـ٣)               | -77.         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | زکی نجیب محمود                          | رحلة فى فكر زكى نجيب محمود              | 157-         |
| محمد أيو القطا                      | إدوارد مندوثا                           | مدينة المعجزات                          | 777-         |
| على يوسف على                        | چون جريين                               | الكشف عن حافة الزمن                     | 777          |
| أويس عوض                            | هوراس وشلى                              | إبداعات شعرية مترجمة                    | 357-         |
|                                     | أرسكار وايلد وصمونيل جونسور             | روايات مترجمة                           | -770         |
| عادل عبدالمنعم سريلم                | جلال آل أحمد                            | مدير المبرسة                            | <b>FFY</b> - |
| بدر الدین عرودکی                    | ميلان كونديرا                           | نن الرواية                              | <b>-۲7</b> ۷ |
| إبراهيم الدسوقى شتا                 | مولانا جلال الدين الرومي                | دیوان شمس تبریزی (جـ۲)                  | ~Y7A         |
| منبرى محمد حسن                      | وليم چيفور بالجريف                      | سط البزيرة العربية بشرقها (١٠٠)         | -774         |
| مبیری محمد حسن                      | رايم چيفور بالجريف                      | سط الجزير العربية بشرقها (ج٢)           | -YV.         |
| شوقی جلال                           | توماس سی. باترسون                       | الحضارة الغربية                         | -441         |
|                                     |                                         | •                                       |              |
|                                     |                                         |                                         |              |

| إبراهيم سلامة                          | س. س والترز                    | الأديرة الأثرية في مصر                               | -777         |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| عنان الشهاوي                           | جوان أر. لوك                   | الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط                    | -777         |
| محمود على مكي                          | رومواو جائجوس                  | السيدة باربارا                                       | 3VY-         |
| ماهر شفيق فريد                         | أتالم مختلفة                   | ت. س إليون شاعرًا وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا            | -YVo         |
| عبد القادر التلمساني                   | فرانك جربيران                  | فنون السيئما                                         | -777         |
| أحمد فورزي                             | بريان فورد                     | الجيئات: الصراع من أجل الحياة                        | -777         |
| ظريف عبدالله                           | إسحق عظيموف                    | البدايات                                             | -YYA         |
| طلعت الشايب                            | ف.س، سوئدرڙ                    | الحرب الباردة الثقافية                               | -474         |
| سمير عبدالحميد                         | بريم شند وأخرون                | من الأنب الهندي الحديث والمعاصر                      | -44-         |
| جلال المقناري                          | مولانا عبد الطيم شرر الكهنوي   | الفريوس الأعلى                                       | /AY-         |
| سمير حثا صادق                          | لويس ولبيرت                    | طبيعة العلم غير الطبيعية                             | <b>-YAY</b>  |
| على اليمبي                             | خوان روانو                     | السهل يحترق                                          | -474         |
| أحمد عتمان                             | پوريبيدس                       | هرقل مجنونًا                                         | 387-         |
| سمير عبد المميد                        | حسن نظامي                      | رحلة الخواجة حسن نظامي                               | -YAo         |
| محمود سلامة علاوى                      | زين العابدين المراغى           | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٣)                          | <b>FAY</b> - |
| محمد يحيى وأخرون                       | انترنى كنج                     | الثقافة والعولمة والنظام العالمي                     | -YAY         |
| ماهر البطوطي                           | دينيد لودج                     | النن الروائي                                         | -744         |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبو نجم أحمد بن قومن           | ديوان منجوهري الدامغاني                              | -744         |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | علم اللغة والترجمة                                   | -14.         |
| السبيد عبد الظاهر                      | فرانشسكو رويس رامون            | المسرح الإسباني في القرن العشرين (جـ١)               | -111         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | المسرح الإسباني في القرن العشرين (جـ٢)               | -444         |
| نخبة من المترجمين                      | روجر ألن                       | مقدمة للأنب العربى                                   | -747         |
| رجاء باقوت صالع                        | بوالو                          | نن الشعر                                             | 387-         |
| بدر الدين حب الله الديب                | جوزيف كامبل                    | سلطان الأسطورة                                       | -110         |
| محمد مصطفى بدوى                        | وليم شكسبير                    | مكبث                                                 | <b>FPY</b> - |
| , ماجدة محمد أثور                      | ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهواني | فن النحو بين اليونانية والسريانية                    | -114         |
| مصطفى حجازى السيد                      | أبو بكر تفاوابليوه             | مأساة العبيد                                         | AP7-         |
| هاشم أحمد فؤاد                         | جين ل. ماركس                   | ثورة في التكتولوجيا الحيوية                          | -444         |
| جمال الجزيري ريهاء چاهين وإيزابيل كمال | لويس عوش                       | أسعادوة برومتيوس في الأدبية الإنجليزي والفرنسي (مجا) | -1           |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | لويس عرض                       | أسطورة بروشيوس في الأدبين الإنيفيزي والفرنسي (مج؟)   | -7.1         |
| إمام عبد النتاح إمام                   | جون هیتون رجودی جروفز          | فنجنشتين                                             | -7.7         |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | جين هوب ويورن فان لون          | بوذا                                                 | -7.7         |
| إمام عيد الفتاح إمام                   | ريوس                           | ماركس                                                | 3.7-         |
| صبلاح عبد الصبور                       | كروزيو مالابارته               | الجك                                                 | -4.0         |
| نبيل سعد                               | چان فرانسوا ليوتار             | الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ                       | F.7-         |
| محمود مجعد أجعد                        | بيقيد بابيتو                   | الشعور                                               | -r.v         |
| ممنوح عبد المنعم أحمد                  | ستيف جونز                      | علم الوراثة                                          | -Y-A         |
| جمال الجزيرى                           | أنجوس چيلاتي                   | الذهن والمخ                                          | -7-1         |
| محيى الدبن محمد حسن                    | ناجی هید                       | يونج                                                 | -11.         |

| فاطمة إسماعيل         | كولنجوود                      | مقال في المنهج الناسقي                 | -711          |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| أسعد حليم             | ولیم دی بویز                  | روح الشعب الأسود                       | -717          |
| عبدالله الجعيدى       | خا <u>سر</u> بیان             | أمثال فاسطينية                         | -717          |
| هويدا السباعى         | جينس مينيك                    | الفن كمدم                              | 317-          |
| كاميليا صبحى          | ميشيل برونديش                 | جرامشي في العالم العربي                | -710          |
| نسيم مجلى             | أ ف. سترن                     | محاكمة سقراط                           | F17-          |
| أشرف المباغ           | شير لايموفا- زنيكين           | بلا غد                                 | -114          |
| أشرف المتباغ          | نخبة                          | الأدب الروسي في السنوات العشر الأغيرة  | -T1A          |
| ، حسام نایل           | جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس | مىرر دريدا                             | 1719          |
| محمد علاء الدين متصور | مؤلف مجهول                    | لمعة السراج في حضرة التاج              | -TY.          |
| نخبة من المترجمين     | ليفي برو فنسال                | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)     | -771          |
| خالد مفلح حمزة        | دبليو يوجين كلينباور          | وجهات غربية حديثة في ناريخ الفن        | -777          |
| هانم سليمان           | تراث يوناني قديم              | فن الساتورا                            | -277          |
| محمود سلامة علاوى     | أشرف أسدى                     | اللعب بالنار                           | -772          |
| كرستين يوسف           | فيليب بوسان                   | عالم الأثار                            | -270          |
| حسن صقر               | جورجين هابرماس                | المرفة والمسلحة                        | -777          |
| توفيق على منصور       | نخبة                          | مختارات شعرية مترجعة (جـ١)             | ~ <b>T</b> YV |
| عبد العزيز بقرش       | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد  | يرسف رزليخا                            | -778          |
| محمد عيد إبراهيم      | تد میوز                       | رسائل عيد الميلاد                      | -779          |
| سامى عبلاح            | مارةن شبرد                    | كل شيء عن التعثيل الصامت               | -44.          |
| سامية دياب            | ستيفن جراى                    | عندما جاء السردين                      | -771          |
| على إبراهيم منوفى     | نفبة                          | القصة القصيرة في إسبانيا               | -777          |
| یکر عباس              | نبيل مطر                      | الإسلام في بريطانيا                    | -777          |
| مصطفي قهمى            | آرٹر س کلارك                  | لقطات من المستقبل                      | -TT E         |
| فتحى العشرى           | ناتالی ساروت                  | عصبر الشك                              | -TTO          |
| حسن صابر              | نصوص قديعة                    | متون الأهرام                           | -227          |
| أحمد الأنصاري         | جوزايا رويس                   | فلسفة الولاء                           | -777          |
| جلال السعيد الحفناري  | نخبة                          | نظرات هائرة (وقصص أخرى من الهند)       | -778          |
| محمد علاء الدين منصور | على أعمقر حكفت                | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)             | -774          |
| فخرى لبيب             | بيرش بيرييروجلو               | اضطراب في الشرق الأرسط                 | -37-          |
| حسن حلمی              | راینر ماریا راکه              | قصائد من راکه                          | -751          |
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن بن أحمد   | سلامان رأبسال                          | 737-          |
| سمیر عبد ریه          | نادين جورديمر                 | العالم البرجوازي الزائل                | 737-          |
| سمير عبد ربه          | بيتر بلانجره                  | الموت في الشمس                         | 337-          |
| يوسف عبد الفتاح قرج   | بونه ندائی                    | الركض خلف الزمن                        | -720          |
| جمال الجزيرى          | رشاد رشدی                     | سحر مصر                                | F37-          |
| بكر الطو              | جان کوکتو<br>د داد ت          | المبية الطائشين                        | -454          |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد قؤاد كويريلى             | المتصوفة الأراون في الأدب التركي (جـ١) | -788          |
| أحمد عمر شاهي         | أرثر والدرون وأخرون           | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة         | -729          |

•

| عطية شحاتة             | أقلام مختلفة               | بانوراما الحياة السياحية                         | -ro.         |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| أحمد الانصارى          | جوزايا رويس                | مبادئ المنطق                                     | -401         |
| نعيم عطية              | قسطنطين كفافيس             | قصائد من كفاقيس                                  | -401         |
| على إبراهيم منوقى      | باسبليو بابون مالدوناند    | الغن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة الهندسية)      | -707         |
| على إبراهيم منوفى      | باسيليو بايون مالدوناند    | الفن الإسلامي في الأندلس (الرَّحْرِنَة النباتية) | -To £        |
| محمود سلامة علاوى      | هجت مرتضى                  | التيارات السياسية في إيران                       | -400         |
| بدر الرفاعى            | بول سالم                   | الميرات المر                                     | F07-         |
| عمر الفاروق عمر        | نمبوص قديمة                | متون هيرميس                                      | -404         |
| مصطفى حجازى السيد      | نخبة                       | أمثال الهوسا العامية                             | Ac7-         |
| حبيب الشاروني          | أغلاطون                    | محاورات بارمئيس                                  | -404         |
| ليلي الشربيني          | أندريه جاكوب ونويلا باركان | أنترويواوچيا اللغة                               | -77.         |
| عاطف معتمد وأمال شاور  | ألان جرينجر                | التصحر: التهديد والمجابهة                        | -1771        |
| سيد أحمد فتح الله      | ، ھاينر <i>ش</i> شبورال    | تلميذ بابتيبرج                                   | 777-         |
| مبرى محمد حسن          | ريتشارد جيبسون             | حركات الثعرير الأفريقية                          | -777         |
| نجلاء أبو عجاج         | إسماعيل سراج الدين         | حداثة شكسبير                                     | 377-         |
| محمد أحمد حمد          | شارل بودلير                | سأم باريس                                        | -T70         |
| مصطفى محمود محمد       | كلاريسا بنكولا             | نساء يركفين مع النئاب                            | -777         |
| البراق عبدالهادي رضا   | نخبة                       | القلم الجريء                                     | -777         |
| عابد خزندار            | جيرالد برنس                | المنطلع السردي                                   | <b>A 77</b>  |
| فوزية العشماري         | فوزية العشماري             | المرأة في أدب نجيب محفوظ                         | -774         |
| قاطمة عبدالله محمود    | كليرلا لويت                | الفن والحياة في مصر الفرعونية                    | <b>-</b> ۲٧. |
| عبدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كوبريلى          | المتصوفة الأواون في الأنب التركي (جـ٢)           | -771         |
| وحيد السعيد عبدالحميد  | وانغ مينغ                  | عاش ا <b>لش</b> باب                              | -777         |
| على إبراهيم منوفى      | أمبرتو إيكو                | كيف تعد رسالة دكتوراه                            | -777         |
| حمادة إبراهيم          | أندريه شديد                | اليوم السادس                                     | 4V7-         |
| خالد أبو البزيد        | میلا <i>ن</i> کوندیرا      | الخلود                                           | -770         |
| إدوار الخراط           | نخبة                       | الغضب وأحلام السنين                              | <b>-۲۷7</b>  |
| محمد علاء الدين متصور  | على أمنقر حكمت             | تاريخ الأدب في إيران (جـ؛)                       | -۲۷۷         |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد إقبال                 | المسافر                                          | -۲۷۸         |
| جمال عبدالرحمن         | سنيل باٿ                   | ملك في الحديقة                                   | -474         |
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                 | حديث عن الخسارة                                  | <b>-</b> ۲۸. |
| رائيا إبراهيم يوسف     | ر. ل. تراسك                | أساسيات اللغة                                    | -741         |
| أحمد محمد نادى         | بهاء الدين محمد إسفنديار   | تاريخ طبرستان                                    | 787          |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إقبال                 | هدية الحجاز                                      | 77.7—        |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                | القصيص التي يحكيها الأطفال                       | 387-         |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على يهزادراد          | مشترى العشق                                      | -710         |
| ريهام حسين إبراهيم     | جانیت تود                  | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي                  | <b>F</b> A7- |
| بهاء چاهين             | چون دن                     | أغنيات وسوناتات                                  | -747         |
| محمد علاه الدين منصور  | سعدى الشيرازي              | مواعظ سعدى الشيرازي                              | <b>AA7</b> - |
|                        |                            |                                                  |              |

| PA7- | من الأدب الباكستاني المعاصر           | نخبة                       | سمير عبدالحميد إبراهيم                  |
|------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| -71. | الأرشيفات والمدن الكبرى               | نځبة                       | عثمان مصطفى عثمان                       |
| -741 | الحانلة الليلكية                      | مایف بینشی                 | منى الدرويي                             |
| -711 | مقامات ورسائل أندلسية                 | نخبة                       | عبداللطيف عبدالحليم                     |
| -797 | ني قلب الشرق                          | ندوة اويس ماسينيون         | زينب محمود الخضيرى                      |
| -798 | القوى الأربع الأساسية في الكون        | بول ديفيز                  | هاشم أحمد محمد                          |
| -440 | ألام سيارش                            | إسماعيل فصيح               | سليم حمدان                              |
| -747 | السأفاك                               | ئقی نجاری راد              | محمود سلامة علارى                       |
| -114 | نبئشه                                 | لررانس جين                 | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -144 | سارتر                                 | فيليب تودي                 | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -111 | کام <i>ی</i>                          | ديفيد ميروفتس              | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -1   | مزمق                                  | مشيائيل إنده               | باهر الجرهري                            |
| -1.1 | الرياضيات                             | زیادون ساردر               | معدوح عبد المنعم                        |
| -1.4 | هوكنج                                 | ج. ب. ماك ايفري            | معدوح عبدالمنعم                         |
| -1.7 | ربة المطر والملابس تصنع الناس         | توبور شتورم                | عماد حسن بکر                            |
| -1.1 | تعويذة الحسى                          | ديقيد إبرام                | ظبية خميس                               |
| -1.0 | إيزابيل                               | أندريه جيد                 | حمادة إيراهيم                           |
| -1-1 | المستعربون الإسبان في القرن ١٩        | مانويلا مانتاناريس         | جمال عبد الرحمن                         |
| -£.V | الأنب الإسبائي المعاصر يأقلام كتابه   | أقلام مختلفة               | طلعت شناهين                             |
| -£-A | معجم تاريخ مصر                        | جوان فوتشركنج              | عنان الشهاوي                            |
| -1.1 | انتصار السعادة                        | برتراند راسل               | إلهامي عمارة                            |
| -11- | خلاصة القرن                           | کارل بویر                  | الزواوى بغورة                           |
| -£11 | همس من الماضي                         | جينيفر أكرمان              | أحمد مستجير                             |
| -113 | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)    | ليقى بروفنسال              | نفبة                                    |
| -113 | أغنيات المننى                         | ناظم حكمت                  | محمد البخارى                            |
| -111 | الجمهورية العالمية للأداب             | باسكال كازانوفا            | أمل الصبيان                             |
| -110 | صورة كوكب                             | فريدريش دورنيمات           | أحمد كامل عبدالرحيم                     |
| -517 | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر      | أ. أ. رتشاردز              | مصطفى بثوى                              |
| -£14 | تاريخ النقد الأدبي العديث (جـ٥)       | رينيه ويليك                | مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   |
| -£\A | سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية | جین هاثرای                 | عيد الرحمن الشيخ                        |
| -114 | العصر الذهبي للإسكندرية               | جوڻ مايو                   | نسيم مجلى                               |
| -27. | مكرو ميجاس                            | فوانتير                    | الطيب بن رجب                            |
| -271 | الولاء والقيادة                       | روی متحدة                  | أشرف محمد كيلاني                        |
| -277 | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)           | نخبة                       | عبدالله عبدالرازق إبراهيم               |
| -177 | إسرايات الرجل الطيف                   | نخبة                       | وحيد النقاش                             |
| 373- | لوائح الحق ولوامع العشق               | نور الدين عبدالرحمن الجامي | محمد علاء الدين منصور                   |
| -140 | من طاورس إلى فرح                      | محمود طلوعى                | محموبد سلامة علارى                      |
| F73- | الففانيش وتمسم أخرى                   | نخبة                       | محمد علاه النين منصور وعبد الطبيظ يعتوب |
| -277 | بانديراس الطاغية                      | بای اِنکلا <i>ن</i>        | ثريا شلبى                               |
|      |                                       |                            |                                         |

| محمد أمان صاقى                          |                                 | الغزانة الخفية                        | A73-         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سبنسر وأندرزجي كروز        | هيجل                                  | P73-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي  | كانط                                  | -tr.         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | فوكو                                  | 173-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | باتریك كپرى وأرسكار زاریت       | ماكيافللي                             | 773-         |
| حمدى الجابري                            | ديفيد توريس وكارل فلنت          | چویس                                  | 773-         |
| عصام حجازى                              | بونكان هيث وچودن بورهام         | الرومانسية                            | -272         |
| ناجي رشوان                              | نيكولاس زربرج                   | ترجهات ما بعد الحداثة                 | -270         |
| إمام عيدالفتاح إمام                     | فردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج١)                   | <b>173</b> - |
| جلال السعيد الحفناري                    | شبلي النعماني                   | رحالة هندى في بلاد الشرق              | -ETV         |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس          | بطلات وضحايا                          | -278         |
| محمد علاء الدين منصور رعبد الدفيظ يعقوب | مندر الدين عيني                 | موت المرابى                           | -279         |
| محمد طارق الشرقارى                      | كرستن بروستاد                   | قواعد اللهجات العربية                 | -22-         |
| غخرى لبيب                               | أرونداتى روى                    | رب الأشياء الصغيرة                    | 133-         |
| ماهر جوپجاتی                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت (المرأة الفرعونية)            | -227         |
| محمد طارق الشرقاوى                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية                         | 733-         |
| صبالح علمانى                            | لاوريت سيجورنه                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة    | -222         |
| محمد محمد يوئس                          | پرویز ناتل خاناری               | حول وزن الشعر                         | -110         |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كاير | التحالف الأسود                        | <b>733</b> - |
| ممنوح عيدالمنعم                         | ج. پ. ماك إيڤوى                 | نظرية الكم                            | -£ £ V       |
| ممتوح عبدالمنعم                         | ديلان إيڤانز وأوسكار زاريت      | علم نفس التطور                        | -££A         |
| جمال الجزيري                            | نخبة                            | المركة النسائية                       | -114         |
| جمال الجزيري                            | صوفيا فوكا وريبيكا رايت         | ما بعد المركة النسائية                | -i o ·       |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون   | الغلسفة الشرقية                       | -101         |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إيجناترى وأرسكار زاريت  | لينين والثورة الروسية                 | -£ 0 T       |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | جان لوك أرنو                    | القاهرة: إقامة مدينة حديثة            | -204         |
| سوزان خلیل                              | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما الفرنسية       | -101         |
| محمود سيد أحمد                          | فردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)           | -£00         |
| هويدا عزت محمد                          | مریم چعقری                      | لا تنسنى                              | F03-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | سوزان موللر أوكين               | النساء في الفكر السياسي الغربي        | -£ 0 V       |
| جمال عبد الرحمن                         | مرثيدس غارثيا أرينال            | الموريسكيون الأندلسيون                | -£0A         |
| جلال البنا                              | تيم تيتنبرج                     | نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية | -209         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ستوارت هود وليتزا جانستز        | الفاشية والنازية                      | -27.         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | داریان لیدر وجودی جروفز         | لكأن                                  | 153-         |
| عبدالرشيد الصادق محمودى                 | عبدالرشيد الصادق محمودى         | طه حسين من الأزهر إلى السوريون        | 753-         |
| كمال السبيد                             | ويليام بلوم                     | الدولة المارقة                        | 753-         |
| حصة إبراهيم المنيف                      | مایکل بارنتی                    | ديمقراطية للقلة                       | -175         |
| جمال الرقاعي                            | لويس جنزيرج                     | قصص اليهود                            | 053-         |
| فاطمة محمود                             | فيولين فانويك                   | حكايات حب ويطولات فرعونية             | <b>FF3</b> - |

| ربيع وهبة                   | ستيفين ديلو                | التفكير السياسي                                 | V/3-        |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| أحمد الأنصاري               | جوزایا روی <i>س</i>        | روح الفلسفة المديثة                             | AF3-        |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية قديمة           | جلال الملوك                                     | 173-        |
| محمد السيد الننة            | نخبة                       | الأراضى والجودة البيئية                         | -14.        |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | نخبة                       | رحلة لاستكشاف أفريتيا (جـ٢)                     | -£Y1        |
| سليمان العطار               | میجیل دی ثربانتس سابیدرا   | دون كيخوتي (القسم الأول)                        | -177        |
| سليمان العطار               | میچیل دی ٹربانٹس سابیدرا   | دون كيخوتي (القسم الثاني)                       | -174        |
| شهام عبدالسلام              | يام موريس                  | الأنب والتسوية                                  | -ivi        |
| عادل هالل عناني             | فرجينيا دائيلسون           | صون مصر: أم كلثوم                               | -£Va        |
| سنحر توفيق                  | ماريلين بوث                | أرض المبايب بعيدة: بيرم التونسي                 | -177        |
| أشرف كيلاني                 | هيلدا هوخام                | تاريخ الصين                                     | -177        |
| عبد العزيز حمدي             | لپوشیه شنج ر لی شی دونج    | المبين والولايات المتحدة                        | -1YA        |
| عبد العزيز حمدي             | لاوشه                      | القهـــى (مسرحية صينية)                         | -274        |
| عبد العزيز حمدي             | کی مو روا                  | تسای رن جی (مسرحیة صینیة)                       | -84-        |
| رضوان السيد                 | روى متحدة                  | عيامة النبي                                     | <b>//3</b>  |
| فاطمة محمود                 | روبير جاك ثيبو             | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية               | -1AY        |
| أحمد الشامي                 | سارة چامېل                 | النسوية رما بعد النسوية                         | 743-        |
| رشيد بثمنق                  | ھائسٹ روپیرت ی <b>ار</b> س | جمالية التلقى                                   | -141        |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نذير أحمد الدهاوي          | النوية (رواية)                                  | -£Ao        |
| عبدالطيم عبدالغني رجب       | يان أسمن                   | الذاكرة المضارية                                | <b>FA3-</b> |
| سمير عيدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد أبادي    | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية              | VA3-        |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نخبة                       | الحب الذي كان وقصائد أخرى                       | -144        |
| محمود رجب                   | هُسُرُل                    | مُسْرِل: الفلسفة علمًا يقيقًا                   | PA3-        |
| عيد الوهاب طوب              | محمد قادرى                 | أسمار البيغاء                                   | -14.        |
| سمير عبد ريه                | نخبة                       | نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقي              | -241        |
| مجمد رقعت عواد              | جى فارجيت                  | محمد على مؤسس مصر الحديثة                       | <b>7/3</b>  |
| محمد صالح الضالع            | هارواد بالمر               | خطابات إلى طالب الصوتيات                        | -147        |
| شريف الصيئي                 | نمىوس مصرية قديمة          | كتاب الموتى (الخروج في النهار)                  | -141        |
| حسن عيد ريه الممري          | إبوارد تيفان               | اللويى                                          | -190        |
| نخبة                        | إكوايق بانولى              | الحكم والسياسة في الريقياً، (جـ١)               | FF3-        |
| مصطفى رياض                  | نادية العلى                | العلمانية والنوع والعولة في الشرق الأوسط        | -£4V        |
| أحمد على بدرى               | جوبيث تاكر ومارجريت مريوبز | النساء والنوع في الشرق الأرسط العديث            | -144        |
| فيمل بن خضراء               | نخبة                       | تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس                  | -111        |
| طلعت الشايب                 | تيتز رووكي                 | في طَفُولَتِي (براسة في السيرة الناتية العربية) | -0          |
| سحر قرأج                    | أرثر جوك هامر              | تاريخ النساء في الفرب (جـ١)                     | -0.1        |
| هالة كمال                   | هدى الصدّة                 | أمسوات بنيلة                                    | -o-Y        |
| محمد نور الدين عبدالمنم     | نخبة                       | مختارات من الشعر القارميي الحبيث                | -0-4        |
| إسماعيل المصدق              | مارتن هايدجر               | كتابات أساسية (جـ١)                             | -0 · £      |
| إسماعيل الممدق              | مارتن هايدجر               | کتابات أساسية (ج۲)                              | -0.0        |

| عبدالحميد فهمى الجمال      | أن تيلر                       | ريما كان تديسًا                        | 1.0-         |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| شرقى فهيم                  | پيتر شيفر                     | سيدة الماضى الجميل                     | -0.V         |
| عبدالله أحمد إبراهيم       | عبدالياتي جلبنارلي            | المولوية بعد جلال الدين الرومي         | -0·A         |
| قاسم عبده قاسم             | ألم صبرة                      | اللقر والإحسان في عهد مسلاطين المعاليك | -0.1         |
| عبدالرازق عيد              | كارلو جولدونى                 | الأرملة الماكرة                        | -01.         |
| عبدالحميد فهمى الجمال      | أن تيار                       | كوكب مرقع                              | -011         |
| جمال عبد النامس            | تيمرثي كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                  | -017         |
| مصطفى إبراهيم فهمى         | تيد أنترن                     | العلم الجسور                           | -a \T        |
| مصطفى بيومى عبد السلام     | چونثان کوار                   | مدخل إلى النظرية الأسبية               | -011         |
| فدوى مالطى دوجلاس          | ندري مالطي دوجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة          | -010         |
| <br>میری محمد حسن          | أرنوك واشنطون وربوبنا باوندي  | إرادة الإنسان في شفاء الإدمان          | -017         |
| سمير عبد الحميد إبراهيم    | نفبة                          | نقش على الماء وقصص أخرى                | -a1V         |
| هاشم أحمد محمد             | إسحق عظيموف                   | استكشاف الأرض والكون                   | -011         |
| أحمد الانصارى              | جوزایا رویس                   | مماضرات في المثالية المديثة            | -011         |
| أمل الصبان                 | أحمد يوسف                     | الواع بمصر من الحلم إلى المشروع        | -oY.         |
| مبدالوهاب بكر              | أرثر جواد سميث                | قامرس تراجم مصر الحديثة                | -041         |
| على إبراهيم منوفي          | أميركو كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                     | -oxx         |
| على إبراهيم متوقى          | باسيليو يابون مالدونادو       | الغن الطليطلي الإسلامي والمدجن         | -044         |
| محمد مصطفى يدوى            | وليم شكسبير                   | الملك لير                              | -oYE         |
| نادية رفعت                 | دنيس جونسون رزيفز             | موسم صيد في بيروت وقصص أخرى            | -040         |
| محيى الدين مزيد            | سنتيفن كرول ووليم رانكين      | علم السياسة البيئية                    | <b>770</b> - |
| ، جمال الجزيري             | دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب | كانكا                                  | -oYV         |
| جمال الجزيرى               | طارق على وفِلْ إيغانز         | تروبسكى والماركسية                     | AYo-         |
| حازم محفرظ وحسين نجيب المم | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى     | -079         |
| عمر الفاروق عمر            | رينيه جينو                    | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية     | -07.         |
| صفاء فتحى                  | چاك دريدا                     | ما الذي حُنْثُ في دحُنْثِ» ١١ سبتمبر؟  | 170-         |
| بشير السياعى               | هنری اورنس                    | المغامر والستشرق                       | -077         |
| محمد الشرقاوى              | سوران جاس                     | تعلم اللغة الثانية                     | -077         |
| حمادة إبراهيم              | سيقرين لابا                   | الإسلاميون الجزائريون                  | -071         |
| عبدالعزيز بقوش             | نظامي الكنجرى                 | مغزن الأسرار                           | -070         |
| شوقى جلال                  | صمويل هنتنجتون                | الثقانات رقيم التقدم                   | 77c-         |
| عبدالغفار مكاوى            | نخبة                          | للحب والحرية                           | -077         |
| محمد الحديدى               | كيت دانيار                    | النفس والآخر في قصص يرسف الشاروني      | -074         |
| محسن مصيلحى                | كاريل تشرشل                   | ځس مسرحیات قصیرة                       | -074         |
| رموف عباس                  | السير روناك ستورس             | توجهات بريطانية - شرقية                | -01.         |
| مروة رزق                   | خوان خوسیه میاس               | هى تتخيل وعلاوس أخرى                   | -011         |
| نعيم عطية                  | نخبة                          | قصص مختارة من الأنب اليوناني الحديث    | -0£Y         |
| وفاء عبدالقادر             | باتريك بروجان وكريس جرات      | السياسة الأمريكية                      | 730-         |
| حمدى الجابرى               | نخبة                          | میلانی کلاین                           | -011         |

| عزت عامر                                 | فرانسيس كريك                  | يا له من سباق محموم                          | -010  |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| توفيق على منصور                          | ت. ب. وايزمان                 | ريموس                                        | -017  |
| جمال الجزيرى                             | فیلیب ٹود <i>ی</i> واُن کورس  | <b>ب</b> ارت                                 | -0 EV |
| حمدى الجابرى                             | ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون  | علم الاجتماع                                 | -011  |
| جمال الجزيري                             | بول كويلي وليتاجانز           | علم العلامات                                 | -019  |
| حمدى الجابرى                             | نيك جروم ربيرو                | شكسبير                                       | -00.  |
| سمحة الخولى                              | سايمون ماندى                  | الموسيقي والعولة                             | -001  |
| على عبد الرموف اليميي                    | میجیل دی ٹریانتس              | قصص مثالية                                   | -007  |
| رجاء ياقوت                               | دانيال لوفرس                  | مدخل للشعر الفرنسي الحديث والمعاصر           | -007  |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عفاف لطفى السيد مارسوه        | مصىر فى عهد محمد على                         | -001  |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالي | أناتولي أوتكين                | الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادي والعشرين | -000  |
| حمدى الجابرى                             | كريس هوروكس وزوران جيفتك      | چان بوبريار                                  | F00-  |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولي      | الماركيز دى ساد                              | -00V  |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زيودين ساردارريورين قان لون   | اليراسات الثقانية                            | -001  |
| عبدالحى أحمد سالم                        | تشا تشاجي                     | الماس الزائف                                 | -009  |
| جلال السعيد الحفنارى                     | نخبة                          | مبلميلة الجرس                                | -57.  |
| جلال السعيد الحفنارى                     | محمد إقبال                    | جناح جبريل                                   | 150-  |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                    | بلايين وبلايين                               | 750-  |
| صبرى محمدى التهامي                       | خاثينتو بينابينتي             | ورود الخريف                                  | 750-  |
| صبري محمدي التهامي                       | خاثينتر بينابينتي             | عُش الغريب                                   | 350-  |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | دييورا. ج. جيرنر              | الشرق الأوسط المعاصر                         | oFo-  |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                   | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى                | -077  |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رای <i>س ·</i>          | الوطن المغتصب                                | -07V  |
| عبد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر               | الأصولى في الرواية                           | A/0-  |
| ئائر دىب                                 | هومی. ك. بابا                 | موقع الثقافة                                 | PF0-  |
| يوسف الشارونى                            | سیر روبرت های                 | يول الخليج الفارسي                           | -oV.  |
| السيد عبد الظاهر                         | إيميليا دى تولينا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر                 | -011  |
| كمال السيد                               | برونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                         | -077  |
| جمال الجزيرى                             | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | فرويد                                        | -077  |
| علاء الدين عبد العزيز السباعي            | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإبرانيين               | -sV1  |
| أحمد محمود                               | نجير رودز                     | الاقتصاد السياسي للعولة                      | -oVo  |
| ناهد العشري محمد                         | أمريكو كاسترو                 | نکر ٹریانٹس                                  | rva-  |
| محمد قدرى عفارة                          | كارلو كولودى                  | مغامرات بينوكيو                              | -oVV  |
| محمد إبراهيم وعصام عيد الروف             | أيومى ميزوكوشي                | الجماليات عند كيتس وهئت                      | -aVA  |
| محيى الدين مزيد                          | چون ماهر وچودی جرونز          | تشرمسكي                                      | -049  |
| محمد فتحى عبدالهادى                      | جون فيزر ويول سيترجز          | دائرة المعارف النواية (جـ١)                  | -01.  |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | ماريو بوزو                    | الحمقى يموثون                                | -011  |
|                                          |                               |                                              |       |

طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية رقم الإيداع ١٦٠٥٦ / ٢٠٠٣

أتظن أن بمقدور رجل أن يحب امراة حقا ويخونها باستمرار؟ لا عليك بالناحية الجسدية، ولكن يخونها في ذهنه، في « شغر روحه » بالذات، حسنًا، ليس ذلك يسيرًا، ولكن الرجال يفعلونه باستمرار.

اتريد أن تعرف كيف للنساء أن يحببنك، يطعمنك ذلك الحب عمداً ليسممن جسدك وذهنك ببساطة لكى يحطمنك؟ وبسبب الحب العاطفى يخترن ألا يحببنك أبدًا بعد؟ وفي الوقت نفسه يربكنك بنشوة أبله؟ مستحيل؟ ذلك هو الجزء الهين. ولكن لا فهرب: فهذه ليست قصة حب، سأجعلك تشعر بالجمال المؤلم لطفل الصلابة الحيوانية للذكر المراهق، الكآبة المتلهفة الانتحارية للأنثى الشابة. وعندئذ (وهنا الجزء الصعب) أربك كيف يدير الزمن الرجل والمرأة حول دائرة تامة، وقد جرى تبادلهما في الجسد والرؤح.

